erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

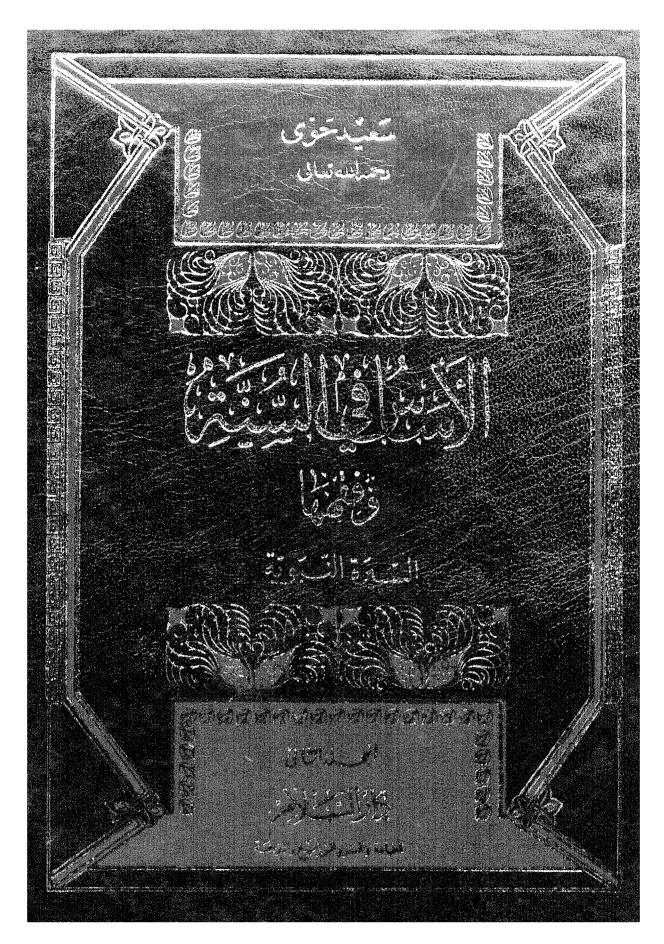

DiscRelitionDacelleSulan Darell Salam Davell Tolem  $\Omega_{int}(J_i)$  $\Omega$ aseAGaGanPRINTING PUBLIC ATEMS PRINTING PUBLICATION A DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PERTING PRODUCTION PROGRESS PERSONAL ASSESSED. PROVIDED FURNICATED 120 achier st fex 3621750 120 sahar se 6cs 2521250 120 ashur, at few 2621750 130 aubar or has 2621750 46372830 - 2631578 i 20 arhar at las 2621750 130 artist in 6<sub>60</sub> 2623 776 of 932420 - 2671578 tel 932820 - 2631578 (c) 932320 - 263**1**578 444 9 32824) - 26 3 F9 78 661 9338 20 × 2631 579 allella DMIS 胡州连 الدعالي الأزمر فاعي ١٩١٠٠٠ ۱۲۰ شارع الأزمر فاشي ۲۹۹۲۳۰ به عاري الأرمي فاقي ١٩٧١٠٠٠ ورين الأزور فالتي ووووو رى قاري تەۋەر قاقان (١٩٧٠)، ه کاري اوڙيو لاکن ۲۰۰۰ TYPISTIC . ATTAS . 5 gg tiviora , vetare i qu Pipings , Copper 1 25 TWEETS ATTLES OF Paragram Services DarelleSalam Descheldun Da Al Salam DarAl Sulam Des MAnten David Zalam PRINTING PROLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PORCE ATKIN PRINTING PUBLIC ATOM & DISTRIBUTAN PRINTING PUBLICATION PROGRAMS PROGRAMS 170 axhar st fax 3622750 tel 932820 - 2631878 120 ashar ar fan 7621750 fel 932820 - 2631878 120 sakar st fax 2621760 f 20 aphae ar fau 262 p 750 nel 9 32 8 20 - 263 1 6 7 8 \$29 action of feet 2021774 60 332 24 (201100) 179 cabas or fee 20 30750 60 977820 - 26 50579 tel 932820 - 2631578 allell 🚉 JIMM 开州压 -1447 رود ورو الأزهر فالدن ١٠٥٠٠٠ وه غرو الزمر فاني (١٠٠٠) والمروال والكور والكور اد تارو الازم فأمل ۱۹۹۹۰۰ ور و فارس فانی (۲۰۱۰ ومعاري فرير ماني ١٩٥٠٠٠ PRESIDE APPLICATION Darellellelen Darrie Salam Describ Talam Describeration  $\Omega$ a Al Salam Darell Satur FRINTIAS PUNI N. ATAM & DESTRUCTARE 120 Method of for 162 (750 4619 128 (0) - 24 (1) 572 PROTEINS PUBLICATION & DISTRIBUTION (30 school at lay 1621750 PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PROVIDES PROVIDE ATABLE ATABLE PROTON - PUBLICATION & PLATFORMACION PRINTING PEDLACATION # 1937#1891#35 120 sehar at 143 2621780 161937820 | 2631578 & DESTRIBUTED 130 action at the 2621750 64932820 2634538 120 salar sette 2621756 3627 1836 - 3611876 120 aubar at (as 252) 750 at 932(20 - 263) 752 tel 932920 - 3631578 HHUS antinia. r//////// n MANT بعد فارع الأزمر فافي بمعجب nava jai jaja jai m به فلزج الأمر فالين ١٠٠٠٠٠٠ يه قبلي الأرمر فاقي ١٠١٠٠٠ ية قريع الأوفي فالدن المعادة error jáb szíttyjásá PARAMAL, SPECE 2 (5 TATANA LANTAN LA VATIONAL SPEEDS (1.4) PRINCE STREET CONSTRUCTION CAS Davell elatem Description Lencille John Innell Allem Darrell Halam Americation PROVIDED FORESCIONES PRINTERS CORES ATTOWN & PERTAINMENTS I DESCRIPTION 26/28/240 MERCHANTER ATTOM MERCHANTER ATTOM MERCHANTER ATTOM CHINTING CURK CATION & DISTRIBUTERY COURTS IN THE TOTAL PRINTED PROMETRIES PARTICIPATED ASS PROPERTY OF THE SECOND # 1051919000000 120 select # 105 2621750 196 9 2820 - 26 11576 124 action of the 25 2 1 250 and 0.24 20 - 24 4 1 2 26 1.50 person on the 26.25 Tele (a) 9 - 28 per - 26.54676 Circular et 65 2611166 64902626 1633876 tel 912820 - 2634578 all in HIMITE rUMII II JUMUS allellis 100 errora julië je filogjet sa والإيراقي والإرام به غازج فلاير فاكن مصحبة erene jan jajangan THE LOUIS ... SPERM - 1 65 Da A Salam Develoption Unedlektion Describing 9 (1986) 12 Throdolaet KROS TROPICOS ATLAN PROPERTY LANGUAGE AND A PROPERTY OF PRINTING PUBLICATION SOURCES PROTEIN PROPERTY PRINTING PUNICATION A TICE 120 section of the 26/21/20 04/92/2000 - 26/21/20 120 a Karlungo (1614 756 au Villa (1624 7678 t Description of the Section 1994 and the Section 2 of the Section 1995 Conductor at 129 of where the high fell Transport of the 2011 Television of 2010 to 20 ATHUS r-MAIII especies pilos partir a defe and the same man jih jih s rymes yelle yelle yelle ای فرو رو اگرین فاقی ۱۹۹۹۰۰۰ Private Library Stages (19 SANTANA LI SURBANIS DI Patrioria Street - Co Turch Sulan Buckeye  $\mathcal{Q}_{avel}(i)$  in iDarlohim Daverseiten PROGRES PERSONALISM & DESTRUMENTARY PROFESSION PORCEAUTON PRINTING PUBLICATION IN DISTRIBUTION PROPERTY OF STREET CHARTING PROPERTY OF PROPERTY CONTRACTOR £20 action to face 2623 790 144 932829 - 3631578 120 substitution (b. 2021756 aut 002220 - 2044576 12th action on the 2671250 pure 12210 - 2631298 100 subsy stres 2021/59 130 separat bas 2001796 ad 192000-2011892 130 subset 11 bis 363 1750 64933620-2694578 to/932828-2531578 MM III rHHIerrein "Du jajibajit is estern "dü jejü "dare ه کار و کارور کاکی معدود ه شارع الأربي قالس Heyer به هاري الأزمر قالس (۲۰۰۰) esessor, selection PERSONAL REPORT COL PITTAGE ADDRESS AND PERSONAL STRAFF LIG energia de terrale de da Darell Sutum Desell Section Describeration Desch Zutam The out of the PROVIDES POPER ATEM PRINTING PUBLICATION PRESTAG PRESIDENT PRINTING PUBLICATION S. DESTRUCTION PRINTENA, PUBLIC I TANF A DISTRIBUTAN PROVING PURCEASERS 820 ashar (d. 60 - 262 8750 66 9 828 20 - 26 31 878 (20 anhar se las 2621-250 (20 922620 - 2631636 120 aghas et lan 2621 150

130 sabar seles 2631 730 64 93280s - 2634978

TEMITE !

100 experies for 2001700 ed 50 april 160 persons

Hidelli \*\*\*\*

chicamar, et las, 2011790

601.932829 2631578

JT July (TT 200

sel 932820 - 2631578

刑棚形

开码 二

肝神川二

PERIORA , SPEAT : A

١٤٠ فيارع الأزهر فاكس ١٢٠٠٠٠٠

Thriava - Wrait : 5

Darch Falam

PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION

130 sabas at fax 2621750

tel 932820 - 2631578

ده کار پالا اور اداکار (mine)

esevana , vestas : ....

Datellelalam

PRINTING PUBLICATION & SESTREBURION

120 aukar at tua 2621750

tel 932826 - 2631578

۱۲۰ فارغ الأزمر الأفي (۲۷٬۵۵۰

DarellSham

PRINTINGS PUNIKATKIN A DUSTRAMITENE

120 salvar et ties 2621750 64 932820 - 2631878

الرغازي الأزفر فاقى المسالة

1999 NOVE - NOVEMBER 1.55

Darell-Valam

PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION

120 actor of the 2621750

tel 933828 - 2631578

الا تقارع الأوجر فخالس ١٩٥٠ء٠٠

Dar Al Talam

PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTAN

120 azhar si fan 2621750

161 932820 - 2631578

والمقاوع الأرجو فانتس ويجاوعه

SPENSES AVERTA . ...

DarAlSalam Derold Salam

PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION 120 ashar, st fax 2621750 tel 932820 - 2631578 120 aghar st fax 2621750 tel 932820 - 2631578

TOPONA . SEVATA : CO

١٢٠ شارع الأزهر لباكس ١٢٠٠

DarcAl Talam PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION 120 subar at tax 2621750

diring and the second s

tel 932820 - 2631578

Date Al Salam PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION 120 azbar at fax 2621750 tel 932820 - 2631978

all Mills

١١٠ فيارع الأزمر فلكس معموده PARAMES - SPEAK - : 69

 $\Omega$ asede $\delta$ atamPRINTING PHALE ATRON & DESTRIBUTION (36 ALBAR AT NO. 2021/750 tol 932820 - 2631578

allen i

و شارع الأزغر الآس (1900) STREETS ATTENDED ON

DareAteIalaci PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION 120 melear of Rea 2521750

ы 032820 - 2631578

Dar Al-Tatam PRINTING PURI ICATANI & DISTRIBUTION

120 sahar, si fan 2621780 tel 932830 - 2631578

وه شارع الأرهر الأللس (١٩١٠٠٠

DarAl Talam PRINTING PUBLICATION

& DISTRIBUTION

120 mahar si fan 2621750

PRINCEA STORE : 60

Dar Al Falam PRINTING PUBLICATION & DESTRIBUTION 120 achar at fax 1614750 tel 912826 - 2631578

١٩٠ شارع الأزهر فالإس ٢٦٢١٧٥٠

Dar Al Talam PRINTING PHOLICATION & DISTRIBUTION 120 exhar at fax 2521750 tel 932820 - 2631578

all All some

١٣٠ شارع الأزهر الأقالي PROTEST . WEREN ! SO

Dasell Salam PRINTING PUBLICATION a. DISTRIBUTION 120 mahar at San 2621750

diffile in the second of the s

14. غنزج الأراب فاكس 14000

Descale Sulem PRINTING PUBLICATION A PISTRIBUTAR 130 anhar at fan 2621780

set 932820 - 2631878

المان المرح الأرفر فالمر المصحح PRINCIPA - SPEAT - 1988

Davelle Falsam PRINTENS PUBLICATION
A DISTRIBUTION

120 appar at fax 2621750 tel 931828 - 1631578

DarAl Falam PRINTING PUBLICATION

8 DISTRIBUTION

128 ashar.st fax 2631750 red @300.20 - 2631678

 أشارج الأرافر فالنبي MARKAGA BERKE LA

Da:Al Talam PRINTING PULLEATEN A PASERBURAN

eur 933820 - 3634578

4001600 . W1881 1 40

DarAleIatem PRINTING PHELICATES!

A DESTRIBUTION

130 aghas at San 2431750 tul 933820 - 2631578

١٤٠ لمارع الأزعر فائس -١٩١٠٠٠

DareAl Satim PRINTING PUBLICATION

A DISTRIBUTION 130 ashar at fan 2621750 64 932820 - 2631979

١٠٠ قارع الأزهر فانس ١٠٠٠٠٠٠

 $\Omega$ escaledatan PRINTENS PUBLICATION
6 DISTRIBUTION
120 Exhau at lex 3621750 64 932920 - 2634979

allell :

90 فارغ (2<mark>ارم فائل</mark> معادد WARRANCE SHOULD FIRE

Desellehtim

PROVINGS POBLICATESS 8 JUNE PROVINCE 130 agust at lan 2531750 presidental

والانفازع الأزمر فالمي وأوانات MANAGER STREET I ID

DarAl-Jalem PRINTENS PUBLICATION & PUSTBIBLICATION

120 aubur si 6as 3621756

DarcH Talam PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTARY

120 achar.91 fan 2621750 161932820 - 2631578

٠٧٠ شارع الأزهر فلكس Spiron . There's . .

DarAt Satam PRINTING PRECIDENTS

est 937970 - 3631578

DateMeTatam PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION 120 anhar at fay 3621750 tel 933820 - 2631579

١٦٠ قارع الأزور فاقس ١٩٢٠٠٠٠ PAPAGO - STREET - 1 50

DarcAl Salam PRINTING PUBLICATION 8. 29 STREET STREET 20 ashar.st faz. 25.23750

tel 9333430 - 3634578 ellelle

encon place all public

Describe Littin PRINTING PUBLICATION & PRINTINGS 1.30 subsect for 2621750 ad 933829 - 2632578

ennes par aftigative escuesa a senso o di

Desert de la com PRIOTES POR EXTREM 120 sahar st bac 3621750

ral 937820 - 3631578

المعاري فأرين فاقي المجارية gistragua , Alffairis I sin

Describeration PRONTING PUBLICATION A DESTRUMPAN

20 eshas at fee 2621750 4st 932020 - 2631670

المارج الأزهر فالكن المعاددة

Das Al Falum PRINTING PUNCKATEN A DISTRIBUTEN

120 autor of Sea 2621750 od 932830 - 2631570

١١ غاري الأرغو فاكس ١٠٠٠٠٠٠ Victoria - 309509 + 1 45

DasAl Talam PRINTING PUBLICATION a distributani

120 nobserve for 2621750 tel 933820 - 2631878

VIVIOVA . SPVAV- 1 &

Diele SilonPRINTING PURE ICATION 6 DISTRIBUTION 130 axtar at 6x 2621750 sel 931829 - 2631878

١٢ فارغ الأزهر فاقس ٢١٢١٧٥٠

DascAl Salum PRINTING PUBLICATION & DESTRUMENTANI 120 subar.st fee 2621750

tol 932820 - 2831978

AIMII.

more than the same PERSONAL APPRIES - 1 de

Doelelaan PRINTING PUBLICATION B. DISTRIBUTION 130 milion of fav. 2622750 601012820 - 2612828

۱۲۰ کار د ۱۷ مر فاکی حصوب POTAGOA LAPINO LAD

Distriction PROTEIN PURKETION 120 school of tex 25 21750 64932020-2531578

(t) فارغ الأزمر فاقي (mecons) with the property of the state of the state

Driell Silan PROVIDED PUBLICATION
A DISTRIBUTION 120 ashar.jd bes 2621750

tel 932830 - 2631478

all All sources

والأخرج الأرجر فالحين والاماء

Description PRINTING PUBLICATION A INSTRUMENTAN

130 autorus fes 2621750 tel 931839 - 2631431

25 قابل الأزهر فالتس ١٩٠١،٠٠٠ syrusom, nitra

Drell-Halam PROTTING PURK CATION A DISTRIBUTAN

120 askar.34 fan 2621750 sel 932839 - 2431978

PRINTING PUBLICATION
A DISTRIBUTION 120 arbar.u fan 2621750 ini 932920 - 3631578

DarAl-Talam

130 achar st tan 2521750

120 achar si tan 2821750



سَعيْدحوّى

المرابع المراب

وعفيها

المجلدالثاني

القِسلِ لأوّل

السيرة النبوية

كَلِّمُ لِلْسَّيِّ الْمِرْقَ مِن الْمُسْجِيلِ الْمُسْجِيلِ الْمُسْرِقِ اللَّهِ وَالسَّرِهِ فَالسَّرِهِ فَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِو السَّرِو السَّرِو السَّرِو السَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّلِي وَالسَّرِهِ وَالسَّرِو السَّرِولِ السَّرِقِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِولِ السَّرِولِي السَّرِولِي السَّلِي وَالسَّرِهِ وَالسَّرِي وَالسَّرِهِ وَالسَّرِهِ وَالسَّرِولِي السَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّرِي وَالسَّرِي وَالسَّلِي وَالسَّرِي وَالسَّرِي وَالسَّرِي وَالسَّلِي وَالسَّرِي وَالسَّرِي وَالسَّرِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَاسِلِي وَالسَالِي وَالسَّلِي وَالسَاسِلِي وَالسَاسِلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالسَّلِي وَالْ

كَافَةُ حُقُوقَ الطّبْعِ وَالنَّيْشُرُ وَالتَّرَجُمَةُ مُحْفُوطَة لِلْتَ الشِّرُ ذَا رَالِسَّ الْمُرْلِلَطِّبُ الْتَانِيُولِ النَّشِرُ وَالتَّوَرِّ الْمَاكِمُ الْمَالِيَّةُ وَالتَّوْرِيَّ فَي ١٢٠ شارع الأزهر \_ ص .ب ١٦٦ الغورية ت: ١٣٠٨ \_ ١٣٢٨ \_ ٢٧٤١٥٥ فاكس ٢٧٤١٧٥٠ والمحرودة

الطبعة الثالثة ١٢١٦هـ – ١٩٩٥م

السّنة الثّالِثة للهجرة

| Converted by Tiff Combine - (no s | stamps are applied by registered version | 50 |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----|--|--|
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |
|                                   |                                          |    |  |  |

## هذه السنة في سطور

أبرز أحداث هذه السنة غزوة ذي أمر، وقتل كعب بن الأشرف، وغزوة بَحْران، وسريّة زيد بن حارثة، ووقعة أحد، ثم غزوة حمراء الأسد، وفي هذه السنة: تزوّج رسول الله عنها بنت عمر، وزوّج عثان بن عفان بنته أم كلثوم رضي الله عنها، أمّا الحياة المدعويّة والتربويّة والتعلييّة والتشريعيّة فهي مسترّة بشكل دائم، والملاحظ أنّ حجم القوّة التي خرجت يوم بدر، وصحيح أنّ بعض الصحابة لم التي خرجت يوم بدر ولكن ما كان الغائبون ليبلغوا هذا المبلغ، ولمّا كنّا سنعقد ثلاثة فصول عن يخرج يوم بدر ولكن ما كان الغائبون ليبلغوا هذا المبلغ، ولمّا كنّا سنعقد ثلاثة فصول عن الأشرف مقتل كعب بن الأشرف وقعة أحد وغزوة حمراء الأسد، بسبب أن قتل كعب بن الأشرف يعتبر ظاهرة مهمة في الحركة العسكريّة، وبسبب من أنّ وقعة أحد وغزوة حمراء الأسد يغتبر ظاهرة مهمة في الحركة العسكريّة، وبسبب من أنّ وقعة أحد وغزوة حمراء الأمور في نزل فيها قرآن لأهميتها؛ لذلك وجرياً على عادتنا سنرسم صورة مختصرة لمجريات الأمور في هذه السنة تاركين التوسّع إلى حينه:

\* \* \*

## قال صاحب الرحيق المختوم:

# غَزْوةً ذِي أَمَرٍ ( بِنَجْدٍ )

وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله ﷺ قبل معركة أحد، قادها في المحرم سنة هد . وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ﷺ أن جمعًا كبيرًا من بني ثعلبة ومحارب ( من غطفان ) تجمعوا ، يريدون الإغارة على أطراف المدينة ، فندب رسول الله ﷺ المسلمين ، وخرج في أربعائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل ، واستخلف على المدينة عثان بن عفان .

وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة ، فأدخل على رسول الله على أرض الله على الله على أرض الله على ا

وتفرق الأعداء في رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة . أما النبي عَلِيْكُ فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم ، وهو الماء المسمى « بذي أمر » فأقام هناك صفراً كله ـ من سنة ٣ هـ ـ أو قريباً من ذلك ، ليشعر الأعراب بقوة المسلمين ، ويستولي عليهم الرعب والرهبة ، ثم رجع إلى المدينة .

\* \* \*

#### غزوة بحران

وهي دورية قتال كبيرة ، قوامها ثلاثمائية مقاتل ، قادها الرسول عَلَيْكُ في شهر ربيع الآخر سنة ٣ هـ إلى أرض يقال لها بحران ـ وهي معدن بالحجاز في ناحية الفرع ـ فأقام بها شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ـ من السنة الثالثة من الهجرة ـ ثم رجع إلى المدينة ، ولم يلق حرباً .

\* \* \*

واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل: إن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله والمحلقة أن بني سلّم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها، وقيل: بل خرج يريد قريشا، وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القم - حتى لم يذكر الأول رأساً - وهو الموجه، وذلك لأن ديار بني سلم لم تكن بناحية الفرع، وإنما هي في نجد بعيدة عن ناحية الفرع.

7 R R

## سرية زيد بن حارثة ( إلى القَرْدَة )

وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد ، وقعت في جمادى الآخرة سنة ٣ هـ .

وتفصيلها أن قريشاً بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب ، وجاء الصيف واقترب

موسم رحلتها إلى الشام فأخذها هم آخر .

قال صفوان بن أمية لقريش ـ وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام ـ : إن محمداً وصحبه عَوَّرُوا علينا متجرنا ، فما ندري كيف نصنع بأصحابه ، وهم لا يبررَحُون الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادَعَهُم ودخل عامَّتُهم معَهُ ، فَما نَدْرِي أين نسلك ؟ وإن أقمنا في دَارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء . وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف ، وإلى الحبشة في الشتاء .

ودارت المناقشة حول هذا الموضوع . فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان : تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق ـ وهي طريق طويلة جداً تخترق نجداً إلى الشام ، وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها ، وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل ـ فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان ـ من بني بكر بن وإئل ـ دليلاً له ، يكون رائده في هذه الرحلة .

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية ، آخذة الطريق الجديدة ، إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة ، وذلك أن سليط بن النعان ـ وكان قد أسلم اجتمع في مجلس شرب ـ وذلك قبل تحريم الخر ـ مع نعيم بن مسعود الأشجعي ـ ولم يكن أسلم إذ ذاك ـ فلما أخذت الخر من نعيم تحدث بالتفصيل عن العير وخطة سيرها ، فأسرع سليط إلى النبي عليه يروي له القصة .

وجهز رسول الله عَلَيْتُ لوقته حملة قوامها مائة راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي ، وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة ـ على حين غِرَّة ـ وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال له قَرْدَة ـ بالفتح فالسكون ـ فاستولى عليها كلها ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة .

وأسر المسلمون دليل القافلة ـ فرات بن حيان ، وقيل : ورجلين غيره ـ وحملوا غنية كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة ، قدرت قيتها بمائة ألف .

وقسم رسول الله عليه على الغنية على أفراد السرية بعد أخذ الخس ، وأسلم فرات بن

حيان على يديه ﷺ . أ . هـ .

وفي ٧ شوال من السنة الثالثة للهجرة حدثت وقعة أحد ، وكان فيها ما كان وفي الشامن من شوال سار رسول الله عَلَيْتُم إلى حمراء الأسد فكانت حركته هذه غسلاً لآثار أحد وتحويلا للموقف .

هذه هي أهم أحداث السنة الثالثة العسكرية .

\* \* \*

والملاحظ أنّه من بدر حتّى أحد كان الخط البياني للانتصارات العسكرية في تصاعد ونتيجة لذلك فإن هيبة الرسول على العسكرية بلغت كل مبلغ . لقد سيطر على الطريق الى الشام ، ثم سيطر على طريق الشام عبر طريق العراق ، وأحكم الحصار الاقتصادي على قريش ، وكان ذروة هذا الإحكام عندما استطاع زيد بن حارثة أن يستولي على قافلة قريش التجارية السائرة إلى الشام عبر طريق العراق ، ثم إن سراياه وغزواته عليه الصلاة والسلام صارت تذهب بعيداً عن المدينة المنورة ونحو كل الاتجاهات تقريباً ، وبهذا قطع الطريق على أي تفكير داخلي بالترد أو خارجي بالغزو إلا إذا كان غزواً منظها كبيراً وهذا الذي حدث يوم أحد ، ولقد وصل رسول الله يَها إلى هذا كله بأقل الخسائر وبأسهل طريق ، فلقد كان يفوّت على خصومه أهدافهم ولما يبدأوا التحضير لها فما يكاد يسمع أن تعبئة تعدّ حتّى يعبّيء ويسارع ويضرب ، وما يكاد يحس بخطر أحد إلا ويسارع بتصفيته كعب ما كان يمكن أن يفعله كعب لصالح قريش يوم أحد ، وأجبر كل من في دائرة المدينة على الموادعة ، ولو أنك جمعت خسائرالسلمين حتى وقعة أحد فإنك تجدها أفراداً ، بينا تجد خسائر الآخرين أكبر من ذلك بكثير .

إنك عندما تدرس مبادئ الحرب من مفاجأة إلى مبادأة إلى اقتصاد بالقوات فإنك لا تجدها على كالها وتمامها كا تجدها عند رسول الله عَلَيْكُم ، بل إن كثيراً من القادة العظام ينجحون في وضع ويفشلون في وضع آخر ، وقد يفقدون السيطرة على أمور إذا لم تجر على

ضوء توقّعاتهم ، أمّا رسول الله عَلَيْكُم فإنك تجده يواجه كل الأوضاع على أكمل ما يكون ، فلقد خطّط يوم أحد أعظم تخطيط وأجوده ، ولما أفسد عليه تخطيطه من خالفوه قاد المعركة كأرق ما تكون القيادة ثم غسل الكثير من آثار أحد بعمليّة خاطفة .

وإلى الفصول الثلاثة التي تحتاج إلى التفصيل :

الفصل الأول: في قتل كعب بن الأشرف.

الفصل الثاني : في غزوة أحد .

الفصل الثالث: في غزوة حمراء الأسد.

ثم نختم الحديث عن السنة الثالثة بذكر حواش على غزوتي أحد وحمراء الأسد ، وبذكر تقييم عام للموقف في نهاية السنة الثالثة .

\* \* \*

## فصل: في قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول من السنة الثالثة

٣٥٨ - \* روى مسلم عن جَابِر بن عَبْد الله رَضِي الله عَنْها قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ : 
« مَن لِكَعْب بن الأشرف ، فَإِنَّه قـدْ آذى الله ورَسولَـهُ ؟ » فَقَال مُحمـدُ بنُ مسلمة : 
يارسول الله أتّحبُ أن أقتله ؟ قَال : «نعم» قَال : ائـذن لي فَلأَقُل ، قـال : « قُلْ » ، قـال : 
فأتاه ، فقال له ، وذكر ما بينها ، وقال : إن هذا الرجل قد أراد صدقة ، وَقَدْ عَنَّانا ، فلما 
سَمِعَهُ قَالَ : وأيضاً والله لَتَمَلِّنُه، قَالَ : إنّا قد اتّبعناه الآن ، وَنكُرهُ أنْ نَـدَعَـه، حَتَّى ننظر إلى 
أي شَيءيصير أمره ؟ قال : وقد أردت أن تُسْلِفني سَلفاً ، قَال : فَمَا تَرهَنني ؟ قال : مَا 
تُريد ، قال : ترْهَنني نَساء كم ؟ قال : أنت أجملُ العَرب ، أنرْهَنك نِساءنا ؟ قَال له : 
ترهنوني أولاَدَكُم ؟ قال : يُسبُّ ابنُ أَحَـدنَـا ، فيقـال : رُهن في وسقين من تَمْر ، وَلكن 
ترهنوني أولاَدَكُم ؟ قال : يُسبُّ ابنُ أَحَـدنَـا ، فيقـال : رُهن في وسقين من تَمْر ، وَلكن

وَسُقاً : الوسْق مفتوح الواو : ستون صاعاً .

٣٥٨ - مسلم ( ٣ / ١٤٢٥ ) - ٣٧ - كتاب الجهاد والسير - ٤٢ ـ باب : قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود .

نَرهَنُك الّلأَمَة \_ يعني : السِّلاح \_ قَالَ : فَنَعَمْ ، وَوَاعَدهُ أَن يأتيه بِالحارث ، وأبي عَبس بن جَبْرٍ ، وعَبَّادِ بن بِشر ، قَال : فَجَاؤُوا ، فَدَعَوه لَيْلاً ، فَنَزَل إليهم ، قَال سفَيان : قال غير عَمرو ، قَالت لَهُ أَمْراتُه : إني لأَسْمَعُ صَوْتاً كأنه صَوْت دم ، قَال : إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة ، إن الكريم لو دُعي إلى طَعنة ليلا لأجاب ، قال محمد : إني إذا جاء فَسَوف أمد يدي إلى رأسهِ ، فإذا استكنت منه فدونكم ، قال : فَلَما نزل ، نزل وَهَو متوشّح ، فقالوا : نجد منك ريح الطّيب ؟ قال : نعم ، تحتي فلانة ، هي أعْطَرُ نساء العرب ، قال : فتاذن لي أن أشمَّ منه ؟ قال : نعم ، فشمَّ ، فتناول فشَمَّ ، ثم قال : أتأذن لي أن أعودَ ؟ قال فاستكن من رأسه ، ثم قال : دُونكُم ، قال : فقتلوه .

٣٥٩ ـ \* وروى البخاري نحوه ، وفيه : قد أردنا أن تسلفنا وسُقا أو وسُقين وحدّثنا عمرو بن دينار غير مرة ، فلم يذكر وسُقا أو وسُقين ، فقلت له : فيه وسُقا أو وسُقين ؟ عَمَو بن دينار غير مرة ، فلم يذكر وسُقا أو وسُقين ، فقلت له : فيه وسُقا أو وسقين ، فقال : أرى فيه وسُقا أو وسقين ، وفيه الله وسقين ، وفيه فواعده أن يأتيه ، فجاءه ليلا ، ومعه أبو نائلة ، وهو أخو كعب من الرضاعة ، وفيه : ولو وجداني نائما ما أنبهاني ، وقال ، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بالليل لأجاب . وفيه : قال لهما : إذا ما جاء ، فإني قائل بشعره ، فأشبه ، فإذا رأيتموني استمثمتنت من رأسه ، فدونكم فاضربوه ـ وقال مرة : أشم ثم أشبكم ـ فنزل إليهم متوسّحًا ، وهو يَنْفَح منه ربح الطيب ، فقال : ما رأيت كاليوم ريحاً ـ أي أطيب ـ قال كَعْب : وكيف لا ؟ وعندي أعْطَر نساء العرب ، وأجل العرب ، وقال في آخره : ثم أتوا النبي عَيِّلَة ، فأخبروه . وقال غير عمرو ؟ قال : سَمّى بعضهم ، وقال غير عمرو ؟ قال : سَمّى بعضهم ، وقال غير عمرو : أبو عبس بن جَبْر ، والحارث بن أوس ، وعبّاد بن بشر .

اللامة: مخففة: الدرع، وجمعها لأمّ، وقيل: هي ألة الحرب.

مُتَوشح : التوشّح بالرداء : هو أن تجملَه كالوشاح ، وهو شيء مضفور من سيور مرصع ، تجملـه المرأة على خصرهـا ، فإذا جُمل الرداء في ذلك الموضع كان متوشّحاً به .

٣٥٧ ـ البخاري ( ٧ / ٣٦٦ ) ، ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٥ ـ بأب : قتل كعب بن الأشرف .

نَفَح : الطّيبُ : إذا فاحت رائعته ، وكذلك نضح طيباً ، أي : فاح ، وأصله من العرّق ، أي : عرق ففاحت

قال صاحب الرحيق الختوم: كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقاً على الإسلام والمسلمين ، وإيذاء لرسول الله على ال

كان من قبيلة طيء - من بني نبهان - وأمنه من بني النضير ، وكان غنياً مترفاً معروفاً بجاله في العرب ، شاعراً من شعرائها . وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار بنى النضير .

ولما بلغه أول خبر عن انتصار المسلمين ، وقتمل صناديد قريش في بدر قال : أحق هذا ؟ هؤلاء أشراف العرب ، وملوك الناس ، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لَبَطْنَ الأرض خير من ظهرها .

ولما تأكد لديه الخبر، انبعث عدو الله يهجو رسول الله عليه والمسلمين، ويمدح عدوهم، ويحرضهم عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن أبي وداعة السهمي، وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين، يثير بذلك حفائظهم، ويُذْكي حقدهم على النبي عليه ألي ويدعوهم إلى حربه، وعندما كان بمكة سأله أبو سفيان والمشركون: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه ؟ وأي الفريقين أهدى سبيلاً ؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلاً ، وأفضل، وفي ذلك أنزل الله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكتَّابِ يَؤْمِنُونَ بِالجَبِتُ وَالطَّاعُوتُ وَيَقُولُونَ للذين كَفُرُوا هَوْلاء أهدى مِن الذين آمنوا سبيلاً ﴾ (١) .

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال ، وأخل يشبب في أشعاره بنساء الصحابة ، ويؤذيهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء .

وحينئذ قال رسول الله عَلِيلَةٍ : « من لِكَعْب بن الأشرَف ؟ فإنَّه آذى الله ، ورسوله » ، فانتدب له محمد بن مَسْلمة ، وعَبَّاد بن بِشْر ، وأبو نائلة \_ واسمه سِلكان بن سَلاَمة ، وهو أخو كَعْبِ من الرضَاعة \_ والحاريث بن أوْسٍ ، وأبو عبس بن جبر ، وكان قائد هذه المفرزة محمد ابن مسلمة . ا هـ .

<sup>(</sup>١) النساء : ٥١ .

قال صاحب الفتح: قوله (آذى الله ورسوله) في رواية محمد بن محمود بن محمد بن مسلمة عن جابر عند الحاكم في الإكليل « فقد آذاناه بشعره وقوى المشركين » وأخرج ابن عائد من طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش فخالفهم عند أستار الكعبة على قتسال المسلمين ، ومن طريق أبي الأسود عن عروة (أنه كان يهجو النبي عَلَيْتُهُ والمسلمين ويحرض قريشاً عليهم ، وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا أهدى أم دين محمد ؟ قال : دينكم . فقال النبي عَلِيْتُهُ : « من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا »اهد.

أقول : هذه هي الأسباب التي أدّت للحكم عليه بالقتل ، وعلى كل الأحوال فهو : إما محارب فدمه هدر وإما معاهد فقد نقض بهذا عهده .

قال في الفتح : قوله : ( فقام محمد بن مسلمة فقال : يارسول الله أتحب أن أقتله ) ؟ في مرسل عكرمة ( فقال محمد بن مسلمة هو خالي ) . قوله : ( قال نعم ) في رواية محمد بن محمود ( فقال أنت له ) وفي رواية ابن إسحاق ( قال فافعل إن قدرت على ذلك ) وفي رواية عروة ( فسكت رسول الله عَلِيلَةِ ، فقال محمد بن مسلمة : أقر صامتاً ) ومثله عند سمويه في فوائده ، فإن ثبت احتمل أن يكون سكت أولاً ثم أذن له ، فإن في رواية عروة أيضاً أنه قال له : ( إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ ، قال فشاوره فقال لـ ، توجمه إليه واشك إليه الحاجة ، وسله أن يسلفكم طعاماً ) قولـه ( فائـذن لي أن أقـول شيئـاً ، قـال : قل ) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به ، ومن ثم بوب عليه المصنف : ( الكذب في الحرب ) وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه ، ولفظه : ( فقال له : كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، حاربتنا العرب ، ورمتنا عن قوس واحدة ) وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس ( أن النبي مَثْلِيَّةٌ مشي معهم إلى بقيم الغرقمد ثم وجههم فقال : انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم ) . قول ه : ( إن هذا الرجل ) يعنى النبي عَلِيْكِ . قوله : (قد سألنا صدقة ) في رواية الواقدي (سألنا الصدقة ، ونحن لا نجد ما نأكل ) وفي مرسل عكرمة ( فقالوا : ياأبا سعيد ، إن نبينا أراد منا الصدقة ، وليس لنا مال نصدقه ) . قوله : (قد عنانا ) بالمهملة وتشديد النون الأولى من العناء وهو التعب . قوله : (قال وأيضاً ) أي وزيادة على ذلك ، وقد فسره بعد ذلك

قوله : ( والله لتلنه ) بفتح المثناة والم وتشديد اللام والنون من الملال ، وعند الواقدي ( إِن كَعْباً قال لأبي نائلة : أخبرني ما في نفسك ، ما الذي تريدون في أمره ؟ قال : خذلانه والتخلي عنه ، قال : سررتني ) . قوله : ( وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين ، وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسُقاً أو سقين ) قائل ذلك على بن المديني ، ولم يقع ذلك في رواية الحميدي ، ووقع في رواية عروة ( وأحب أن تسلفنا طعاماً . قال : أين طعامكم ؟ قالوا : أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه . قال : ألم يأن لكم أن تعرفوا ما أنتم عليه من الباطل). (تنبيه): وقع في هذا الرواية الصحيحة أن الذي خاطب كعباً بذلك هو محمد ابن مسلمة ، والذي عند ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنه أبو نائلة ، وأومأ الدمياطي إلى ترجيحه ، ويحتمل أن يكون كل منها كلمه في ذلك ، لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة ، ومحمد بن مسلمة ابن أخته . وفي مرسل عكرمة في الكل بصيغة الجمع (قالوا) ، وفي مرسل عكرمة ( وائذن لنا أن نصيب منك فيطمئن إلينا ، قال : قولوا ماشئتم ) وعنده ( أما مالي فليس عندي اليوم ، ولكن عندي التمر ) وذكر ابن عائلة أن سعد بن معاذ بعث محمداً ابن أخيه الحارث بن أوس بن معاذ . قوله : ( أرهنوني ) أي ادفعوا لي شيئاً يكون رهناً على التمر الذي تريدونه . قوله : ( وأنت أجمل العرب ) لعلهم قالوا له ذلك تهكماً ، وإن كان هو في نفسه كان جيلاً . زاد ابن سعد من مرسل عكرمة ( ولا نأمنك ، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك ) وفي المرسل الآخر الذي أشرت إليه ( وأنت رجل حُسّان تعجب النساء ) وحسان بضم الحاء وتشديد السين المهملتين .

قوله (دونكم فقتلوه ، ثم أتنوا النبي بَهَالِيّ فأخبروه ) في رواية عروة (وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس ، وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف ، فلما افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه ، ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة ) وفي رواية الواقدي (إن النبي بَهَالِيّ تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه ) . وفي مرسل عكرمة (فبزق فيها ثم الصقها فالتحمت ) وفي رواية ابن الكلبي (فضربوه حتى برد ، وصاح عند أول ضربة ، واجتمعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه :

اقتلوا عدو الله ، فضربوه بأسيافهم ، فالتفت عليه فلم تغن شيئاً . قال محمد : فذكرت مغولاً (١) كان في سيفي فوضعته في سرته ، ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته ، فصاح وصاحت امرأته : يا آل قريظة والنضير مرتين ) . قوله : (فأخبروه) في رواية عروة (فأخبروا النبي على الله تعالى ) وفي رواية ابن سعد (فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا ، وقد قام رسول الله على تلك الليلة يصلي ، فلما سمع تكبيرهم كبر ، وعرف أن قد قتلوه ، ثم انتهوا إليه فقال : أفلحت الوجوه ، فقالوا : ووجهك يارسول الله ، ورموا رأسه بين يديه ، فحمد الله على قتله ، وفي مرسل عكرمة (فأصبحت يهود مذعورين ، فأتوا النبي على فقالوا : قتل سيدنا غيلة ، فذكرهم النبي على صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي المسلمين ) زاد ابن سعد (فخافوا فلم ينطقوا ) . قال السهيلي : في قصه كعب بن الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع ، خلافاً لأبي حنيفة . قلت : وفيه نظر ، وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعباً كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث « الفتك بأهل الحرب » وترجم له أيضا « الكذب في الحرب » وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته ، وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله الدعوة العامة قد بلغته ، وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله الدعوة العامة قد بلغته ، وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله الدعوة العامة قد بلغته ، وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله الدعوة العامة قد بلغته ، وفيه جواز الكلام الذي بحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله الدعوة العامة عليه المحدود المحدود المحدود المحدود الكذب في الحرب ولو الم يقصد قائله الدي عدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود الكذب في الحرب ولو الم يقصد قائله الدي عدود المحدود المحد

٣٦٠ ـ \* روى أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان كعب بن الأشرف ، يَهْجُو رسولَ الله عَلَيْمَ ، ويُحرِّضُ عليه كُفَّارَ قُريشٍ ، وكان رسول الله عَلَيْمَ حين قَسدِمَ المدينة وأهلها أخلاط ، منهم المسلمون ، والمشركون يَعْبدون الأوثان ، واليهود وكانوا يُؤذُون رسول الله عَلَيْهِ وأصحابه ، فأمر الله عَزَّ وَجَل نبيّه بالصّبْرِ والعفو ، ففيهم أنزل الله ﴿ ولتَسْمَعُن مِنَ الّذين أوتوا الكتّابَ مِنْ قَبْلكم وَمن الّذين أشركوا أذى كثيراً ﴾ (٢) فأبى كَعْبُ بن الأشرَف أن يَنْزعَ عَن أذى النبي عَلِيْمَ ، فأمر رسول الله عَيْلِيَّمْ سعْد بن مُعاذِ أن

<sup>(</sup>١) مَغُولًا : شبه خنجر أو السكين التي تكون في السوط .

٣٦٠ ـ أبو داود ( ٣ / ١٥٤ ) ، كتاب الخراج والإمارة والغيء ، باب : كيف كان إخراج اليهبود من المدينة ، ورجاله ثقات .

طُرق : طرقتُ الرجل : إذا أتيتُه ليلاً .

<sup>(</sup>٢) آل عمران ، الآية ( ١٨٦ ) .

يبعث رهطاً يقتلونه فبعث مُحمد بن مَسْلَمة وذكر قصة قتله و فَلَما قتلوه فَزعت اليهودُ والمشركون ، فَغَدَوا على رَسَوُلِ الله عَلَيْتُم ، فقالوا : طُرِق صاحبُنا فقتل ، فذكر لهم رسول الله عَلَيْتُم الذي كان يقول ، ودعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ، ينتهون إلى ما فيه ، فكتب النبي عَلِيْتُم بينه وبينهم وبَيْن المسلمين عَامةً صَحيفة .

قال صاحب الرحيق الختوم: وفي ليلة مقمرة ـ ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ٣ هـ ، اجتمعت هذه المفرزة إلى رسول الله عليه ، فشيعهم إلى بقيع الغرقد ، ثم وجههم قائلاً : انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم ، ثم رجع إلى بيته ، وطفق يصلي ويناجي ربه .

ولقد نجحت المجموعة بقتل كعب بن الأشرف .

ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم ، فلما بلغت المفرزة حرَّة العريُض ، رأت أن الحارث ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتبع آثارهم ، فاحتلوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا وسمع رسول الله عليلية تكبيرهم ، فعرف أنهم قد قتلوه ، فكبر ، فلما انتهوا إليه قال : أفلحت الوجوه ، قالوا : ووجهك يارسول الله . ورموا برأس الطاغية بين يديه ، فحمد الله على قتله ، وتفل على حرح الحارث فبرأ ، ولم يؤذ بعده . اه

### دروس من قتل كعب بن الأشرف

- ١ بهذه العمليّة حقّق رسول الله ﷺ أهدافاً :
- أ قطع الطريق على أمثال كعب أن يفعلوا فعله .
- ب أجبر اليهود على أن يجددوا عهداً أو يكتبوا عهداً جديداً وبذلك أكّد وحدة المجتمع المدنى .
  - ج ـ قطع الطريق على أي تعاون بين الداخل والخارج .
    - د أكّد سيادته على دائرة دولته عليه الصلاة والسلام .

Y - قوله في رواية أبي داود ( فكتب بينه وبينهم وبين المسلمين عامّة صحيفة ) يقطع أنّ وثيقة دستوريّة بين المسلمين واليهود كانت موجودة ، ولكن هذه الصحيفة المذكورة ههنا هل هي الصحيفة التي ذكرها ابن إسحاق في أحداث السنة الأولى ؟ أم هذه الصحيفة تأكيد للصحيفة الأولى ؟ أو هي مع اليهود الذين لم يدخلوا في الصحيفة الأولى .

٣ - هناك جدل كبير في هذا العالم يدور حول فكرة الاغتيال السياسي ؟ حول جدواها وحول مشروعيتها والذي أقوله ههنا هو ماكرّرته دائمًا العبرة للفتوى الصحيحة من أهلها ثم الشورى والمصلحة ، فحيثا جاز القتل وكانت مصلحة المسلمين فيه فليكن ، ولكنّ معرفة المصلحة ليست سهلة في عصرنا حيث تتشابك المصالح ، وحيث للرأي العام العالمي دوره الكبير في قرارات الدول ، وحيث احتمالات توسّع الأضرار .

٤ - أهم ما في حادثة قتل ابن الأشرف إجازة الرسول عَلَيْ لقاتليه أن يقولوا ، ولقد قالوا كلاماً هو في الأحوال العادية كفر ، ومن ههنا تعرف أنه من أجل تحقيق المهام العسكرية فلا حدود للكلام الذي يقال ، ولكن تأتي هنا مسألة أخرى وهي ما إذا كان النجاح في المهام العسكرية يقتضي أفعالاً لاتجوز أو يقتضي ترك فرائض فما العمل ؟ المعروف أنه ليس أفظع من الكفر فإذا جاز التظاهر بالكفر لذلك فن باب أولى جواز غيره ، على أن يتأكد طريقاً للوصول إلى الهدف أو يغلب على الظن ذلك ، وعلى أن يقتصر فيه على الخد الذي لابد منه ، سواء كانت الوسيلة تأخير فريضة أو ارتكاب محظور ، على أن هذا وهذا مقيدان بالفتوى فهناك محظورات لايصح فعلها بحال . كالزنا واللواط .

٥ - بعض جيوش البلدان الكافرة تحظر على المسلم أن يصلّي ، أو أنهم في الظاهر الايحظرون ولكنهم لو وجدوه يفعل فإنهم يفصلونه أو يتربّصون به ليقتلوه ،وإذا وجدوه يتعفّف عن معان جعلوه ضن دائرة الرصد ، فهل له رخصة في بعض الأمور ؟ وما هي حدود هذه الرخصة ؟ هذا شيء يقدره أهل الفتوى المؤهلون لأن يفتوا في مثل هذه الأمور .

٦ - من حادثة كعب وأمثالها ومن نصوص الشريعة وروحها وقواعدها نستخرج القاعدة التالية :

أنه متى وجدت ظروف استثنائية أو حالات اضطرارية ومتى انتقل الدعاة إلى العمل السياسي والعسكري ، فإنهم سيدخلون بذلك باب الموازنات والفتاوى الاستثنائية التي لا يستطيعها كل إنسان . ومن ههنا جاءت الحاجة إلى المجتهدين والمفتين ، وكا قال سفيان الثوري : ( العلم رخصة من ثقة وأما التشدد فيعرفه كل الناس ) ، فالأحكام الأصلية ليست مجهولة ، وإنما الأحكام الاستثنائية التي تقتضيها الظروف الاستثنائية هي التي تحتاجها الحركة اليومية .

\* \* \*

## فصل: في غزوة أحد

وسنذكر في هذا الفصل عرضاً عاماً بين يدي النصوص ثم نذكر النصوص على فقرات :

- ١ ـ بين يدي الالتحام .
  - ٢ ـ الالتحام .
- ٣ ـ في أعقاب المعركة .
- ٤ ـ عبر أحد وبعض دروسها .
  - ه ـ فقهيّات .

\* \* \*

#### عرض عام

حدثت هذه الغزوة في ٧ شوّال في رأي ابن القيّم ، وفي ١٥ شوّال عند ابن إسحاق .

قال ابن كثير: سمي أحد أحداً لتوحده من بين تلك الجبال ، وفي الصحيح « أحد جبل يحبنا ونحبه » (١) قيل معناه أهله ، وقيل لأنه كان يبشره بقرب أهله إذا رجع من سفره كا يفعل الحب ، وقيل على ظاهره كقوله : ﴿ وإنَّ منها لما يهبط من خشية الله ﴾ (٢) .

قال ابن حجر: قوله: (هذا جبل يجبنا ونحبه) ظهر من الرواية التي بعدها أنه على قال ذلك لما رآه في حال رجوعه من الحج. ووقع في رواية أبي حيد أنه قال لهم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على المدينة قال: «هذه طابة » فلما رأى أحداً قال: «هذا جبل يجبنا ونحبه » فكأنه على المدينة قال: وللعلماء في معنى ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف والتقدير أهل أحد، والمراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه. ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم، وذلك فعل من يجب بن يجب ثالثها: أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كا ثبت في حديث أبي عبس بن جبر مرفوعاً «جبل أحد يجبنا ونحبه وهو من جبال الجنة » أخرجه أحمد. ولا مانع في جانب البلد من إمكان الحبة منه كا جاز التسبيح منها، وقد خاطبه على الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن، ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية. قال: ومع كونه مشتقاً من الأحدية فحركات حروفه الرفع، وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه، فتعلق الحب من النبي على به لفظاً ومعني فَخص من بين الجبال بذلك، والله أعلم أ. أ. هـ

أقول: من الحكم في ذكر محبّة رسول الله عَلِيَّةِ لجبل أحد نفى التشاؤم بأحد بعد ما

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٨٣ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٧١ ـ باب : فضل الخدمة في الغزو ، عن أنس بن مالك . ومسلم ( ٢ / ٩٩٣ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٨٥ ـ باب : فضل المدينة ، ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة ، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها ، وبيان حدود حرمها ، عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٧٤ .

حدث عنده ما حدث ومن أجل ذلك قدمتنا هذين النقلين ههنا بين يدي العرض العام ولنبدأ العرض:

قال المباركفوري: على إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غِلَّةَ حقدها ، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة وكان عكرمة بن أبي جهل ، وصفوان بن أمية ، وأبو سفيان بن حرب ، وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعاء قريش نشاطاً وتحمساً لخوض المعركة ، وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سبباً لمعركة بدر ، ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة .

ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكلت عُدتها ، واجتع إليها من المشركين ثلاثة آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش ، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استاتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم ، وكان عدد هذه النسوة خس عشرة امرأة .

وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير، ومن سلاح الفرسان مائتا فرس، جَنَبُوها (١) طول الطريق وكان من سلاح الوقاية سبعائة درع، وكانت القيادة العامة إلى أي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار، تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب، ويشف عما سوف يقع من قتال مرير.

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية ، فلم تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي عليه ضنها جميع تفاصيل الجيش .

وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة ، وجدَّ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة

<sup>(</sup>١) جَنْبُوها : قادوها إلى جنوبهم ولم يركبوها .

والمدينة ـ التي تبلغ مسافتها إلى خسائة كيلو متراً ـ في ثلاثة أيام ، وسلم الرسالة إلى النبي وهو في مسجد قباء .

قرأ الرسالة على النبي مُتَالِيَةٍ أُبَيُّ بن كعب فأمره بالكتمان ، وعاد مسرعاً إلى المدينة ، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار .

وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح ، استعداداً للطوارئ .

وقامت مفرزة من الأنصار - فيهم سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير ، وسعد بن عبادة - بحراسة رسول الله عليه ، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح ، وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها خوفاً من أن يؤخذوا على غِرّة ، وقامت دوريات من السلمين - لاكتشاف تحركات العدو - تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين .

واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة ، فسلك وادي العقيق ، ثم انحرف منه إلى ذات اليين حتى نزل قريباً بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي ـ الذي يقع شمالي المدينة ـ فعسكر هناك يوم الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة .

عقد رسول الله على بالله على بالمستشاريا عسكريا أعلى ، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف ، وأخبرهم عن رؤيا رآها ، ثم قدم رأيه إلى صحابته أن لايخرجوا من المدينة ، وأن يتحصنوا بها ، فإن أقام المشركون بمسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى ، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة ، والنساء من فوق البيوت ، وكان هذا هو الرأي ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبي بن سلول - رأس المنافقين .

بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على الذي عَلَيْهُ بالخروج، وألحوا عليه في ذلك، وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عمر رسول الله عليه الذي كان قد أرى فِرَنْد سيفه في معركة بدر فقد قال للنبي عَلَيْهُ: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حتى أجالدهم بسيفى خارج المدينة، ورفض

رسول الله عَلِيْهُ رأيه أمام رأي الأغلبية واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر.

صلّى الذي عَلَيْ بالناس يوم الجمعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبر أن لهم النصر على النبي عَلَيْ بالناس العصر، وقد عاصروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك، ثم صلى بالناس العصر، وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل بيته، ومعه صاحباه أبو بكر وعمر، فعماه وألبساه، فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين (أي لبس درعاً فوق درع) وتقلد السيف، ثم خرج على الناس. فلما خرج قالوا له: يارسول الله ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله على الناس ينبغي لنبي إذا لبس لأمته وهي الدرع - أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه (۱).

وقسم النبي عَلِيْتُ جيشه إلى ثلاث كتائب:

- (١) كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري .
- (٢) كتيبة الأوس من الأنصار . وأعطى لواءها أُسَيد بن حُضَير .
- (٣) كتيبة الخزرج من الأنصار . وأعطى لواءها الحبتاب بن المنذر .

وكان الجيش متألفاً من ألف مقاتل فيهم مائة دارع وخمسون فارس ، وقيل لم يكن من الفرسان أحد ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة ، وأذن بالرحيل فتحرك الجيش نحو الشال ، وخرج السعدان أمام النبي والمهم يعدوان دارعين وعندما وصل إلى مقام يقال له ( الشيخان ) استعرض جيشه ، فرد من استصغره ولم يره مطيقاً للقتال ، وفي هذا المكان أدركهم المساء ، فصلى المغرب ، ثم صلًى العشاء ، وبات هنالك ، وانتخب خمسين رجلاً لحراسة المعسكر يتجولون حوله ، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري ، بطل سرية كعب بن الأشرف ، وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي مسلمة الأنصاري ، بطل سرية كعب بن الأشرف ، وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي مسلمة .

 <sup>(</sup>١) البخاري تعليقًا ( ١٢ / ٢٣٩ ) ، ٦ \_ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - ٢٨ \_ باب : قول الله تعالى : ﴿ وأمرهم في الأمر ﴾ .
 شورى بينهم ﴾ ، ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ .

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر ، وكان بمقربة جداً من العدو ، فقد كان يراهم ويرونه ، وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق ، فانسحب بنحو ثلث العسكر \_ ثلاثمائة مقاتل .

وبعد هذا الترد والانسحاب قام النبي عَلَيْ ببقية الجيش - وهم سبعائة مقاتل - ليواصل سيره نحو العدو ، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة ، فقال : من رجل يخرج بنا على القوم من كثب (أي من قريب) من طريق لا يمر بنا عليهم ؟

فقال أبو خيثة : أنا يا رسول الله ، ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبزارعهم ، تاركاً جيش المشركين إلى الغرب ، ونفذ رسول الله عليه وجيل حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي ، فعسكر بجيشه مستقبلاً للدينة ، وجاعلاً ظهره إلى هضاب جبل أحد ، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلاً بين المسلمين وبين المدينة .

وهناك عبأ رسول الله عليه جيشه ، وهيأهم صفوفاً للقتال ، فانتخب منهم فصيلة من الرماة الماهرين ، قوامها خسون مقاتلاً ، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري ، وأمرهم بالتركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة - وعرف فيا بعد بجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسلمين ، على بعد حوالي مائة وخسين متراً من مقر الجيش الإسلامي .

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله عليه الثُلُمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ، ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق ، أما بقية الجيش فجعل على المينة المنذر بن عمرو ، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام ، يسانده المقداد بن الأسود ، وكان إلى الزبير مهمة الصود في وجه فرسان خالد بن الوليد ، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة ، والذين يوزنون بالآلاف ، وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ٣ هد .

أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف ، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان

صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش . وجعلوا على المينة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ، وعلى المشاة صفوان بن أمية ، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة ، أما اللواء فكان إلى مفرزة من بنى عبد الدار .

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين وتقارب الجمعان ، وتدانت الفئتان ، وبدأت مراحل القتال ، وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري ، وكان من أشجع فرسان قريش ، يسميه المسلمون كبش الكتيبة ، خرج وهو راكب على جمل ، يدعو إلى المبارزة ، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته ، ولكن تقدم إليه الزبير ، ولم يهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله ، ثم اقتحم به الأرض ، فألقاه عنه وذبحه بسيفه ، ثم اندلعت نيران المعركة ، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان ، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين . فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء ، عشرة من بني عبد الدار - من حملة اللواء - أبيدوا عن آخرهم ، ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء ، فتقدم غلام طم حبشي - اسمه صواب - فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله فقد قاتل حتى قطعت يداه ، فبرك على اللواء بصدره وعنقه ؛ لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول : اللهم أعزرت (١) ؟ يعني هل أعزرت ، وبعد أن قتل هذا الغلام - صواب - سقط اللواء على الأرض ، ولم يبق أحد يحمله ، فبقي ساقطاً .

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسلمين ، وصدَقَهُم وعده ، فحسَّوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر ، وكانت الهزيمة لا شك فيها .

وبينا كان الجيش الإسلامي الصغير، يسجل مرة أخرى نصراً ساحقاً على مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة، قلبت الوضع تماماً، وأدت إلى إلحاق الحسائر الفادحة بالمسلمين وكادت تكون سبباً في مقتل

<sup>(</sup>١) أعزرت : أصلها : أعذرت ، بلسان الحبشة لا يعضون على الأحرف اللثوية : الثاء والذال والظاء .

النبي عَلِيَّةٍ ، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم ، والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر .

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله عَلَيْتُ إلى هؤلاء الرماة ، بلزومهم موقفهم من الجبل في كل حال من النصر أو الهزيمة لكن على رغم هذه الأوامر الشددة ؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو ، غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا ، فقال بعضهم لبعض : الغنيمة ، الغنيمة ، ظهر أصحابكم ، فما تنتظرون ؟ أما قائدهم عبد الله بن جبير ، فقد ذكرهم أوامر الرسول عَلِينَةٍ وقال : أنسيتم ما قال لكم رسول الله عَلَيْتِ ؟ ولكن الأغلبية الساحقة لم تُلْقِ لهذا التذكير بالا ، وقالت : والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ، ثم غادر أربعون رجلاً من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم ، وهكذا خلت ظهور المسلمين ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة من أصحابه ، التزموا مواقفهم مصمين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا .

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية ، فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش الإسلامي ، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه ، ثم انقض على المسلمين من خلفهم ، وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين ، وأسرعت امرأة منهم - وهي عمرة بنت علقمة الحارثية - فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب ، فالتف حوله المشركون ولاتوا به ، وتنادى بعضهم بعضا ، حتى اجتموا على المسلمين وثبتوا للقتال ، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ، ووقعوا بين شقي الرحى .

#### موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق:

وكان رسول الله عَلِيلِيَّ حينئذ في مفرزة صغيرة ـ تسعة نفر من أصحابه ـ في مؤخرة المسلمين ، وكان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين إذ بُوغِتَ بفرسان خالد مباغتة كامِلةً ، فكان أمامه طريقان ، إما أن ينجو ـ بالسرعة ـ بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ، ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور ، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله ، ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد .

وهناك تجلت عبقرية الرسول عليه وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطراً بنفسه في هذا الظرف الدقيق، وفعلاً فقد علم به المشركون فخلصوا إليه، قبل أن يصل إليه المسلمون.

#### تبدد المسلمين في الموقف:

أما المسامون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم ، فلم تكن تهمها إلا أنفسها ، فقد أخذت طريق الفرار ، وتركت ساحة القتال ، وهي لا تدري ماذا وراءها ؟ وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها ، وانطلق بعضهم إلى فوق الجبل ، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين ، والتبس العسكران ، فلم يتميزوا ، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض .

وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد ، وعَتْها الفوض ، وتاه منها الكثيرون ، لا يدرون أين يتوجهون ، وبينا هم كذلك إذ سمعوا صائحاً يصيح إن محمداً قد قُتِل ، فطارت بقيّة صوابهم ، وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أورادها ، فتوقف من توقف منهم عن القتال ، وألقى بأسلحته مستكينا ، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي ـ رأس المنافقين ـ ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان .

وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله على الله على الله على الطائفة الطائفة إلى رسول الله على التطويق في بدايته وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق ، وعمر ابن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم ، كانوا في مقدمة المقاتلين ، فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة ـ عليه الصلاة والسلام والتحية ـ صاروا في مقدمة المدافعين .

## احتدام القتال حول رسول الله علي :

وبينها كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق ، تطحن بين شقي رحى المشركين ، كان العراك محتدماً حول رسول الله ﷺ ، وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم

يكن مع رسول الله عَلَيْهِ إلا تسعة نفر ، فلما نادى المسلمين : هلم إلي انا رسول الله ، سمع صوته المشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموه ، ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة .

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة ، وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته على الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال - لم يكادوا يرون تطور الموقف ، أو يسمعون صوته على أسرعوا إليه ؛ لئلا يصل إليه شيء يكرهونه ، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله على ما لقي من الجراحات - وستة من الأنصار قد قتلوا والسابع قد أثبتته الجراحات ، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح - فلما وصلوا أقاموا حوله سياجاً من أجسادهم وسلاحهم ، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ، ورد هجماتهم . وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي عَلِيْكُم عصابة من أبطال المسلمين منهم : أبو دجانة ، ومصعب بن عمير ، وعلي بن أبي طالب ، وسهل بن حنيف ، ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري ، وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية ، وقتادة بن النعمان ، وعمر بن الخطاب ، وحاطب بن أبي بلتعة ، وأبو طلحة .

#### تضاعف ضغط المشركين:

كا كان عدد المشركين يتضاعف كل آن ، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين ، حتى سقيط رسول الله ﷺ في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها ، فجحشت ركبته وأخذ عليٌّ بيده ، واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قامًاً .

وشاع مقتل النبي عَيْسَةٍ أشاعه ابن قمئة بعد مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه .

وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين ، الذين لم يكونوا مع رسول الله عليه ، وإنهارت معنوياتهم ، حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد ، وعمتها الفوض والاضطراب ، إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة

هجات المشركين ؛ لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم ، فاشتغل الكثير منهم بتثيل قتلى المسلمين .

#### الرسول عَلَيْدُ يواصل المعركة وينقذ الموقف:

ولما قُتِلَ مصعب أعطى رسول الله على بن أبي طالب ، فقاتل قتالاً شديداً ، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون ، وحينئذ استطاع رسول الله عليه أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق ، فأقبل إليهم ، فعرفه كعب ابن مالك \_ وكان أول من عرفه \_ فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أبشروا ، هذا رسول الله عليه أن أصمت موفعه المشركون \_ إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين ، فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي ثلاثين رَجُلاً من الصحابة .

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله عَلَيْكُم في الانسحاب المنظّم إلى شِعْبِ الجبل، وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجين، واشتد المشركون في هجومهم؛ لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام، وفي أثناء انسحاب رسول الله عَلَيْكُم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل، فنهض إليها ليعلوها، فلم يستطع، لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين وقد أصابه جرح شديد. فجلس تحته طلحة بن عبيد الله، فنهض به حتى استوى عليها وقال: أوجب طلحة، أي: الجنة.

#### آخر هجوم قام به المشركون :

ولما تمكن رسول الله عَلَيْ مِن مقرّ قيادته في الشّعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين . قال ابن إسحاق : بينا رسول الله عَلَيْ في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل ـ يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد ـ فقال رسول الله عَلَيْ : « اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا » ، فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل .

وكان هـذا آخر هجوم قـام بـه المشركون ضـد النبي ﷺ ، ولما لم يكونـوا يعرفـون من

مصيره شيئاً ـ بـل كانوا على شبه اليقين من قتله ـ رجعوا إلى مقرهم ، وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى مكة ، واشتغل من اشتغل منهم ـ وكذا اشتغلت نساؤهم ـ بقتلى المسلمين ، عثلون بهم ، ويقطعون الآذان والأنوف والفروج ، ويبقرون البطون . بقرت هند بنت عتبة كبد حمزة ، فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها ، فلفظتها ، واتخذت من الآذان والأنوف خدماً ـ خلاخيل ـ وقلائد .

قال ابن إسحاق : ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدكم بدر العام القابل . فقال رسول الله على الله المالية المرجل من أصحابه : « قل : نعم هو بيننا وبينك موعد » .

#### التثبت من موقف المشركين:

ثم بعث رسول الله عَلِيلَةُ على بن أبي طالب ، فقال : « اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون ؟ وما يريدون ؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل ، وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة . والمذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ، ثم لأناجزنهم » قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون ، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة .

اتفقت جل الروايات على أن قتلى المسلمين كانوا سبعين ، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار ، فقد قتل منهم خمسة وستون رجلاً ، واحد وأربعون من الخزرج وأربع وعشرون من الأوس ، وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط ، وأما قتلى المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلاً ، ولكن الإحصاء الدقيق - بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير ، والتي تتضن ذكر قتلى المشركين في مختلف مراحل القتال - يفيد أن عدد قتلى المشركين سبعة وثلاثون ، لا اثنان وعشرون . والله أعلم .

بات المسلمون في المدينة ـ ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ٣ هـ بعد الرجوع عن معركة أحد ـ وهم في حالة الطوارئ ، باتوا ـ وقد أنهكهم التعب ، ونال منهم أي منال ـ محرسون أنقاب المدينة ومداخلها ، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله مولية خاصة ، إذ كانت

تتلاحقهم الشبهات من كل جانب . ا هـ المباركفوري .

هذه هي قصة أحد في خطوطها الكبرى ، وقد لخصها ابن حجر في الفتح وعلَّق عليها فقال :

وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الأسود عن عروة قالوا ، وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال : لما رجعت قريش استجلبوا من استطاعوا من العرب وسار بهم أبو سفيان حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل أحد ، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر وتمنوا لقاء العدو، ورأى رسول الله عَلِيلِة ليلة الجمعة رؤيا، فلما أصبح قال: « رأيت البارحة في منامي بقراً تذبح ، والله خير وأبقى ، ورأيت سيفي ذا الفَقَار انقصم من عند ظُبتَـه أو قـال به فلول فكرهته وهما مصيبتان ، ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشاً » قالوا : وما أولتها ؟ قال : « أولت البقر بقراً يكون فينا ، وأولت الكبش كبش الكتيبة ، وأولت الدرع الحصينة المدينة ، فامكثوا ، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت » فقال أولئك القوم: يا نبي الله كنا نتني هذا اليوم، وأبي كثير من الناس إلا الخروج فلما صلى الجمعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها ، ثم أذن في الناس بالخروج ، فندم ذوو الرأي منهم فقالوا: يارسول الله امكث كا أمرتنا ، فقال: « ما ينبغى لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل » نزل فخرج بهم وهم ألف رجـل وكان المشركـون ثـلاثـة آلاف حتى نــزل بأحد ، ورجع عنه عبد الله ابن أبي بن سلول في ثلثائة فبقي في سبعائة ، فلما رجع عبد الله سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وهما بنو حارثة وبنو سلمة ، وصف المسلمون بأصل أحد ، وصف المشركون بالسبخة وتعبؤوا للقتال ، وعلى خيل المشركين ـ وهي مائة فرس ـ خالمد بن الوليمد ، وليس مع المسلمين فرس وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثمان ، وأمَّر رسول الله ﷺ عبد الله بن جبير على الرماة وهم خسون رجلاً وعهد إليهم أن لا يتركوا منازلهم ، وكان صاحب لواء المسلمين مصعب بن عمير ، فبارز طلحة بن عثمان فقتلمه ، وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم عن أثقالهم ، وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة بالنبل ثلاث مرات ، فدخل المسلمون عسكر المشركين فانتهبوهم ، فرأى ذلك الرماة فتركوا

مكانهم ، ودخلوا العسكر ، فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على المسلمين في الخيل فزقوهم ، وصرخ صارخ : قتل محمد أخزاكم ، فعطف المسلمون يقتل بعضهم بعضًا وهم لا يشعرون ، وإنهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل ، وثبت نبي الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوهم في أخراهم ، حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس في الشعب ، وتوجه النبي يَلِيِّ يلتس أصحابه ، فاستقبله المشركون فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيَّة ، فمر مصعداً في الشعب ومعه طلحة والزبير ، وقيل معه طائفة من الأنصار منهم الحارث بن الصِبَّة ، وشغل المشركون بقتلي المسلمين يمثلون بهم يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنها أصابوا النبي يَلِيِّ وأشراف أصحابه ، فقال أبو سفيان يفتخر بآلهته : اعل هبل ، فناداه عمر : الله أعلى وأجل . ورجع المشركون إلى أثقالم سفيان يفتخر بآلهته : اعل هبل ، فناداه عمر : الله أعلى وأجل . ورجع المشركون إلى أثقالم يريدون البيوت ، وإن ركبوا الأنفال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع » فتبعهم سعد بن يريدون البيوت ، وإن ركبوا الأنفال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع » فتبعهم سعد بن أبي وقاص ، ثم رجع فقال : رأيت الخيل مجنوبة ، فطابت أنفس المسلمين ورجعوا إلى قتلاهم فدفنوهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم ، وبكي المسلمون على قتلاهم ، فسر المنافقون وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق ، فقالت اليهود : لو كان نبيا ما ظهروا عليه ، وقالت المنافقون : لو أطاعونا ما أصابهم هذا .

قال العلماء : وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظمة :

منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي ، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة كا تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان ، والحكة في ذلك أنهم لو انتصروا دائماً دخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتيز الصادق من غيره ، ولو انكسروا دائماً لم يحصل المقصود من البعشة فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتييز الصادق من الكاذب ، وذلك أن نفاق المنافقين كان مخفيًا عن المسلمين ، فلما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحاً ، وعرف المسلمون أن لهم عدواً في دورهم فاستعدوا لهم

وتحرزوا منهم ، ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضاً للنفس وكسراً لشاختها ، فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون . ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعالهم ، فقيض لهم أسباب الابتلاء والحن ليصلوا إليها . ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وبغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ، فحص بذلك ذنوب المؤمنين ، ومحق بذلك الكافرين . ثم ذكر المصنف آيات من آل عران في هذا الباب وفيا بعده كلها تتعلق بوقعة أحد ، وقد قال ابن إسحاق : أنزل الله في شأن أحد ستين آية من آل عران ، وروى ابن أبي حاتم من طريق المسور بن مخرمة قال : قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرني عن قصتكم يوم أحد ، قال اقرأ العشرين ومائة من آل عران تجدها ﴿ وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ﴾ إلى قوله ﴿ أمنة نعاساً ﴾ (١) ا ه .

\* \* \*

## ١ ـ بين يدي الالتحام

٣٦١ - \* روى الطبراني عن عمرَ بنِ الخطاب قال : فلما كان عامُ أُحدِ من العامِ المقبلِ عُوقِبُوا بما صَنَعوا يومَ بدرٍ من أخذِهم الفداءَ فقتل منهم سبعونَ وفرَّ أصحابُ رسول الله عَلَيْتُهُ عن النبي عَلِيْتُهُ فكُسِرَت رُبَاعيَّتُهُ وهُشِّمَتِ البَيْضَةُ على رأسه وسالَ الدمُ وأنزل الله عز وجل : ﴿ أُولِما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ﴾ (١) بأخذكم الفياءَ .

٣٦٢ ـ \* روى الطبراني عن محمد بن إسحاق قبال : وَخَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْكُمْ يَـومُ الجمعة

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٢١ ـ ١٥٤ .

٣٦١ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١١٥ ) ، وقال : رواه الطبراني في آخر حديث عمر الذي في الصحيح في مسنده الكبير .

مصيبة : هي ماأصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين من المسلمين .

قد أصبتم مثليها : يعني يوم بدر فإنَّهم قتلوا من المشركين سبعين وأسروا سبعين أسيراً .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱٦٥ .

٣٦٣ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٢٤ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

حين صلى الجمعة فأصَبْحَ بالشُّعْب مِنْ أُحدِ فالتقوا يَومَ السُّبْتِ فِي النصْف مِنْ شَوَّال .

قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وعمد بن إسحاق ومالك ، قال ابن إسحاق للنصف من شوال ، وقال قتادة يوم السبت الحادي عشر منه قال مالك وكانت الوقعة في أول النهار وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : ﴿ وإذ غَدَوْتَ مِنْ أهلِكَ تُبوِّئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم \* إذْ هَمَّت طائفتان منكم أَنْ تَفْشلا والله وَليَّها وعلى الله فليتوكل المؤمنون \* ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تَشْكُرون \* إذْ تقول للمؤمنين ألن يكفيتكم أن يمدَّكم ربَّكم بقلاقة آلاف مِن الملائكة مُنْزَلين \* بَلَى إِنْ تَصْبروا وتَتَقوا ويأتوكم مِن فورهم هذا يمدِدُكم ربّكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسومين ﴾ الآيات وما بعدها إلى قوله : ﴿ ما كان الله ليندر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَميز الخبيث من الطّيب وما كان الله لينطّلِعكم على الغيب ﴾ (١) .

٣٦٣ ـ \* روى البخاري عن جابر بن عَبد الله رضي الله عنها قال : اصْطَبَحَ نـاسُّ الحَمر يومَ أُحدِ ثم قُتِلُوا شُهَدَاء .

قال ابن كثير: (تنبيه): ذكر البيهةي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد والصواب إيرادها بعد ذلك ، كا ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة المغازي، وبرهانه أن الخر حرمت ليالي حصار بني النضير وثبت في الصحيح أنه اصطبح الخر جماعة من قُتِلَ يوم أحد شهيداً، فدل على أن الخر كانت إذ ذاك حلالاً وإنما حرمت بعد ذلك، فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد. والله أعلم.

(تنبيه آخر): خبر يهود بني قينقاع بعد وقعة بدر كا تقدم، وكذلك قتل كعب بن الأشرف اليهودي على يدي الأوس، وخبر بني النضير بعد وقعة أحد كا سيأتي، وكذلك

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٢١ ـ ١٧٩ .

٣٦٣ - البخاري ( ٦ / ٢١ ) ، ٥٦ - كتاب الجهاد ١٩ - باب فضل قول الله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبُ الذَّيْنِ قَتَلُوا في سبيل الله أمواتاً ﴾ .

مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على يدي الخزرج وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب وقصة الخندق كا سيأتي .

٣٦٤ ـ \* روى أحمد عن جابر بن عَبد الله رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُم قَال : « رأيت كأنّي في درْع حَصينَة وَرَأيت بَقَرًا مُنحرة ، فأوّلت أنّ الدّرْع الحصينة المدينة ، وأنّ البقر هو والله خير » قال فقال لأصحابه : « لو أنّا أقمنا بالمدينة فإنْ دَخَلوا عَلَينا فيها قَاتَلْنَاهُم » فَقَالوا : يارسول الله ، والله مَا دُخِلَ عَلينا فيها في الجاهلية فكيْف يَدْخَلُ عَلينا فيها في الإسلام قال عفان في حديثه فقال : « شَأْنُكُم إذًا » قال : فلبس لأمته قال فقالت الأنصار : ردَدُنا عَلَى رَسول الله عَلَيْ رأيه ، فَجاؤوا فقالوا : يانبي فلبس لأمته قال : « إنه لَيْسَ لنبي إذا لَبِسَ لأَمْتَه أَن يَضَعَها حتى يُقاتِلَ » .

وَلَه وسلم سيفَه ذا الفَقَارِ يومَ بدرٍ، قال ابن عباس رضي الله عنها قال : تَنقَل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفَه ذا الفَقَارِ يومَ بدرٍ، قال ابن عباسٍ : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يومَ أحد وَذَلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه المشركون يومَ أحد كان رَأْيُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُقيمَ بالمدينة يقاتلهم فيها ، فقال له ناس لمْ يكونوا شهدوا بدراً : تخرج بنا يارسول الله إليهم نقاتلهم بأحد ورَجَوْا أن يُصِيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر ، فما زالوا برسول الله اليهم نقاتلهم بأحد ورَجَوْا أن يُصِيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر ، فما زالوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى لبس أداته فندموا وقالوا : يارسول الله أقم فالرأي رأيك . فقال رسول الله وآله وسلم : « ما يَنْبغي لنبي أن يضع أداته بعد أنْ لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عَدُوّه » قال : وكان لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إني رأيت أني في درع حصينة فأوّلتها عليه وآله وسلم نشفي ذا الفقار فُلَّ المدينة ، وأني مُرْدِف كبشاً فأوّلته كَبْشَ الكتيبة ورأيت أنَّ سَيْفي ذا الفقار فُلَّ فيكم ورأيت بَقَراً تُذبَحُ فبقر والله خير فبقر والله خير » .

٣٦٤ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٣٥١ ) . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٠٧ ) ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

اللأمة : مهموزة : الدرع ، وقيل : السلاح ، وقد يترك الهمز تخفيفاً .

٣٦٥ ـ المستدرك ( ٢ / ١٢٨ ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

٣٦٦ ـ \* روى أبو داود عن السائب بن يزيد رَضي الله عنه عَن رجل قد سمَّاه أن رسولَ الله عَلِيْتِ ظاهَرَ يَوْمَ أُحُد بين دِرْعَيْنِ أو لَبسَ دِرْعَيْن .

٣٦٧ - \* روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : عُرِضْتُ يومَ أحدِ على النبي صلى الله عليه وآله وَسَلَم وَلِي ثَلاثُ عَشْرة فجعل أبي يأخذ بيدي فيقول : يارسول إنه عَبْلُ العظام . قال : وَجَعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُصَغّدُ في البصر وَيُصَوِّبه ثم قَالَ رُدَّه فَردِّني \* .

٣٦٨ - \* روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : لَمَا خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْتُمُ إِلَى أَحُدِ رَجَع نَاسٌ من أصحابه فَقَالَت فِرقَة : تَقْتُلُهم ، وقَالَت فِرقَة : لاَتَقْتُلُهم ، فَنَزَلت : ﴿ وَمَا لَكُمُ فِي المنَافِقين فئتينِ ﴾ (١) وقَالَ النَّبي عَلِيْتُم : ﴿ إِنَّهَا تَنْفي الرجالَ ، كَمَا تَنْفي النارُ خَبَثَ الحديد » .

قال في الفتح: قوله: (رجع ناس ممن خرج معه) يعني عبد الله بن أبيّ وأصحابه، وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي وأن عبد الله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي وَلِينَةٌ على الإقامة بالمدينة، فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي وَلِينَةٌ فخرج

<sup>.</sup> مردف: ردفه ردفأ : ركب خلفه .

فل : السيف فلا : ثلمه وكسره في حده .

٣٦٦ ـ أبو داود (٣/ ٢٢) ، كتاب الجهاد ، وباب في لبس الدروع .

وأحمد نحوه في مسنده ( ٣ / ٤٤٩ ) .

ظاهر بين درعين : أي لبس إحداهما فوق الأخرى .

وكأنّه من التظاهر بمعنى التعاون والتساعد كأن جعل إحداهما ظهارة والأخرى يطبانة ، ومنه يعلم أن مباشرة الأسباب لا تنافي التوكّل .

٣٦٧ ـ المستدرك ( ٢ / ٥٦٣ ) ، وسكت عنه الذهبي ، وهو صحيح .

العبل: الضخم في كل شيء .

٣٦٨ ـ البخاري ( ٤ / ٩٦ ) ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة ـ ١٠ ـ باب المدينة تنفي الخبث -

وأيضا نحوه (٧/ ٢٥٦) ٦٤ - كتاب المغازي - ١٧ - باب غزوة أحد .

\_ ومسلم بعضه (٤ / ٢١٤٢) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .

<sup>(</sup>١) النساء : ٨٨ .

قال عبد الله بن أبي لأصحابه : أطاعهم وعصاني ، علام نقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس . قال ابن إسحٰق في روايته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدهم أن يرجعوا فأبوا فقال : أبعدكم الله .

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: قال ابن إسحاق حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرّيب، واتبعهم عبد الله بن عرو بن حَرَام السّلمي والد جابر بن عبد الله فقال: ياقوم أذكركم الله أن لا تخذلوا قومًكم ونبيتكم عندما حَضَر من عدوهم. قالوا: لو نَعْلَمُ أَنكم تَقاتِلُون ما أَسْلَمْناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيَعني الله عَنْكُم نبيه عَلَيْ . قُلتُ: وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تَعالى: ﴿ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تَعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما لكمون في أنهم كاذبون في قولهم لو نعلم قتالاً لاتبعناكم ، وذلك لأن وقوع القتال أمره ظاهر بين واضح لا خفاء ولا شك فيه ، وهم الذين أنزل الله فيهم: ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين والله أزكسَهم بما كسبوا ﴾ الآية وذلك أن طائفة قالت: نقاتلهم ، وقال المنافقين فئتين والله أزكسَهم بما كسبوا ﴾ الآية وذلك أن طائفة قالت: نقاتلهم ، وقال آخرون : لا نقاتلهم كا ثبت وبين في الصحيح . أ.ه. .

٣٦٩ - ﴿ رَوَى البَرَارِ عِنِ الرَبِيْرِ بِنِ العَوَّامِ قَالَ : عَرَضَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ سِيضاً يَوم أَحد ، فقال : « مِن يأْخُذُ هذا السيفَ بحقه » فقام أبو دُجَانة سِماك بِن خَرْشة فقال : يارسول الله : أنا آخذه بحقه فما حقه ؟ قال : فأعطاه إياه وخرج وَأَتَّبَعتُهُ فَجعلَ لاَيَرٌ بشيءٍ إلا أَفْراهُ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٦٧ .

٣٦٩ ـ كشف الأستار ( ٢ / ٣٢٢ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة أحد .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٠٩) ، وقال : رواه البزار ، ورجاله ثقات .

وهكذا ورد في الرواية السؤال : « فما حقه » دون الإجابة وقد جاءت الإجابة في بعض الروايات : « حقه أن تضرب به العدو حتى ينحني » .

أفراه : فرى الشيء فرياً : شقّه وفتّته .

وَهِتَكُهُ حتى أَتَى نِسُوةً في سفْحِ الجبل وَمَعَهُن هندٌ وهي تقولُ :

نحن بنَـات طَـارِقْ نَـمشي على النَّمـارِقُ والمُـالِقُ إِن تُقْبِلُـوا نُعـانِـقُ والمُـالِقُ أَو تـارِقُ فير وَامِـالِقُ أَو تـارِقُ فير وَامِـالِقُ فير وَامِـالِقُ أَو تـارِقُ فير وَامِـالِقُ فير وَامِـالِقُ أَوْمَـالِقُ فير وَامِـالِقُ في المَالِقُ في المَالْمُ المَالِقُ في المَالْمُ المَالِقُ في المَالِقُ في المَالِقُ في المَالِقُ في المَالِق

فحملت عليها فَنَادَتْ بالصَّحراء فلم يُجبُهَا أحد ، فانصرف فقلت له : كل صنيعكَ قد رَأْيتُه فَأَعْجَبَني ، غَيْرَ أَنَّكَ لم تَقْتُلِ الْمرأة . قال : إنها نادت فَلَم يُجبُها أَحَد ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضْربَ بسيف رَسولِ الله عَلِيلِيمُ امرأة لا نَاصِرَ لَها .

٣٧٠ ـ \* روى مسلم عن أنس بن مالك رَضي الله عنه أن رسول الله عَنَيْ أخذ سيفاً يوم أحد ، فَقَال : « مَنْ يأخذ مني هذا ؟ » فَبَسَطُوا أيديهم ـ كلُّ إنسان مِنْهُم يقول : أنا ، أنا ـ فَقَال : « فَمَنْ يَأْخُذهَ بَحقه ؟ » فَأَحْجَم القومُ ، فَقَال سِماكَ بنُ خَرَشَةَ ، أبو دُجَانة : أنا آخُذُه بَحَقّه ، قَالَ : فَأَخَذَهُ فَفَلق به هَامَ المشركين .

٣٧١ - \* روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال : قال لي أبي : يَابُنَيُّلا أدري لعلي أن أكون في أول مَن يُصَابُ غداً وذلك يوم أحد ، فأوصيك ببنيَّاتِ عبد الله خَيْراً ، فَالْتقوا فَأُصِيبَ ذلك اليوم .

٣٧٢ - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقول يوم أَحْد : « اللهم إنك إن تَشأُ لاتعبد في الأرض » .

هتكه : هتك الستر هتكا : جذبه فأزاله من موضعه أو شق جزءاً منه فبدا ما وراءه .

طارق : نجم الصبح وقولها في البيت تعنى أن أبانا في الشرف كالنجم المضيء قاله الجوهري .

وقال الواقدي : عنت أنها من المحدرات اللاتي لا يبرزن إلا ليلاً كالنجم .

النمارق : النهرق والنَّمرقة ـ مثلثة ـ : الوسادة الصغيرة .

وامق: ومقه أحبه فهو وامق.

٣٧٠ مسلم (٤ / ١٩١٧) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٢٥ ـ باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه .
 ففلق به هام المشركين : أي : شق رؤسهم .

٣٧٦ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٠٣ ) ، كتاب معرفة الصحابة ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،

٣٧٧ ـ مسلم ( ٢ / ١٣٦٣ ) ٢٢ ـ كتاب الجهاد والسير . ٧ ـ استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو .

قال النووي: قوله: (إن تشأ لا تعبد في الأرض) قال العلماء: فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشرّ غير مراد ولا مقدر. تعالى الله عن قولهم. وهذا الكلام متطلب أيضاً النصر. وجاء في هذه الرواية أنّه على قال هذا يوم أحد، وجاء بعده أنّه قاله يوم بدر، وهو المشهور في كتب السيرة والمغازي، ولا معارضة بينها. فقاله في اليومين.

٣٧٣ - \* روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا تَدْعُو الله ؟ فخلوا في نَاحية فدعا سعد فقال : يارب إذا لقيت العدو فلقني رَجلا شديداً بَأْسه شديداً حَرَدُه أقاتله ويقاتلني ، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سَلَبه فأمّن عبد الله ابن جحش ثم قال : اللهم ارزقني رجلا شديداً حَرَدُه شديداً بأسه ، أقاتله فيك ويقاتلني ، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غداً : قلت : مَنْ جَدَع أَنفي وأذني فإذا لقيتك غداً : قلت : مَنْ جَدَع أَنفك وأذنك ؟ فَأقول : فيك وفي رسولك عَرِيل فتقول : صَدَقْت قَالَ سَعد : يَابَني كانت دَعوة عَبد الله بن جحش خيرًا مِنْ دعوتي ، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خَيْسطي .

٣٧٤ ـ \* روى البخاري عن أبي طلحةَ رضي الله عنـه قـال : كنتُ فين تغشَّـاه النَّعـاسُ يَومَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سيفي مِنْ يَدِي مِرَاراً ، يَسقُطُ وآخذُه ، وَيَسقط فآخذُه

وفي رواية الترمذي (١) قال : غُشِينا وَنَحنُ في مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ ، حَدَّثَ أَنَّه كَانَ فيمن غَشِيهُ النَّعاس يَوْمَعُذِ ، قَالَ : فجَعَلَ سَيْفي يَسْقُطُ مِنْ يَدي وَآخُذُه ، ويَسْقُطُ مِنْ يَدي وَآخُذُه ، ويَسْقُطُ مِنْ يَدي وَآخُذُه ، والطائِفَةُ الأُخْرَى المنافِقون لَيْسَ لهم هَمِّ إلا أنفُسهم ، أَجْبَنَ قومٍ وأَرْعَبه وَأَخْذَلَه للحَقِيّ .

٣٧٣ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٣٠١ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . حَرَده : حَرِد عليه حَرْداً : غضب واغتاظ فتحرّش بالذي غاظه وهمّ به فهو حَرِد وحَرْدان . سَلَبه : السَّلَبَ : ما يسلب من القتيل ، وفي الحديث : من قتل قتيلاً فله سَلَبه .

٣٧٤ ـ البخاري ( ٧ / ٣٦٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢١ ـ باب قوله تعالى : ﴿ ثُمْ أَنْزِلَ عليكُم مِن بعد الغم أَمنة نعاساً ... ﴾ الآية

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٢٢٩ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٤ ـ باب « ومن سورة آل عمران » . عن أبي طلحة . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

وفي أُخْرى لهُ (١) قَالَ : رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُر ، وَمِا منْهم يَومئِذِ أَحَدٌ إ إلا يَميدُ تَحْتَ حَجفَتهِ مِنَ النَّعَاسِ ، فذلكَ قَولُه تَعَالى : ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيكُم مِنْ بَعْد الغَمِّ أَمَنَةَ نُعاساً ﴾ (٢) .

فائدة: الذي يبدو لي أنّ النعاس أصابهم مرتين يوم أحد: مرّة قبل المعركة ومرّة بعد المعركة، والروايات هذه تشير إلى الاثنتين فلا شكّ أنّ النعاس الذي أشارت إليه الآية كان بعد المعركة.

﴿ ثُم أَنزل عليكم من بعد الغمّ أمنة نعاساً ﴾ (٢) .

والنّعاس الذي أشار إليه النص ( ونحن في مصافّنا ) كان قبل المعركة واختلط الأمر على بعض الرواة فدمجوا الروايتين .

## ٢ ـ الالتحام

٣٧٥ - \* روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : ما نُصِرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلم في مَوْطِن كَا نُصِرَ يومَ أحدٍ ، قال : فأنكرْنا ذلك فقال ابن عباس : بيني وَبَيْنَ مَنْ أَنكر ذلك كِتابُ الله عَرَّ وَجَلَّ ، إن الله عزَّ وَجل يقُول في يَوم أحد ﴿وَلَقَد صَدَقَكُم الله وَعُدهُ إذ تحسُّونَهُم بإذنه ﴾ يَقُول ابنُ عباس : والحَسُّ القتل ﴿ حتَّى إذا فَشِلتم وَتَنازَعتم في الأمْن وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْد ما أراكم مَا تُحبُّونَ مِنكم مَنْ يُريدُ الدنيا وَمِنكُم مَنْ

<sup>(</sup>١) الترمذي في نفس الموضع السابق ، عن أبي طلحة أيضاً . وقال : حديث حسن صحيح .

حجفته : الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب .

تميد : مَاذَ الشيءُ بميد : إذاتحرُك ، ومال من جانب إلى جانب .

أَمَنَةً : الأَمَنَةُ والأَمنُ واحد .

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۱۵٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٥٤. ٣٧٥ ـ المستدرك ( ٢ / ٢٩٦ ) ، وقبال : هذا حديث صحيح الإسنباد ولم يخرجاه . وأقره الـذهبي .

وأحمد في مسنده (١/ ٢٨٧).

يُريد الآخِرَة ثم صَرَفَكم عَنْهم ليبتلِيَكُم وَلقد عَفا عَنكم وَالله ذو فَضْلِ عَلَى المُؤمِنين ﴾(١) وَإِنَّهَا عَنَى بَهَذَا الرُّمَاة ، وذلك أنَّ النبي صلى الله عليهِ وآلِهِ وَسَلَمُ أَقَـامَهُمْ في مَوضِع ، ثم قَـالَ : « احْمُوا ظُهُورَنا ، فَإِنْ رَأْيتُمونَا نُقُتَل فَلاَ تَنْصُروَنا وَا إِنْ رَأْيتُمونَا قَدْ غَهَنا فلا تَشْرَكُونَا » فَلمَا غَنِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلم ، وَأَبَاحُوا عَسكَر المشْركيينَ انكَشَفَ الرِّماةُ جيعاً (٢) فدخَلوا في العسْكر يَنْتَهبونَ ، وَقَدِ التقَتُّ صفُوفُ أصْحَابِ النَّبي صلَّى اللهُ علَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ، فَهُم هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بين أَصَابِع يَدَيْهِ ، والتَّبَسُوا ، فَلَمَا أَخَلَّ الرُّماةُ تِلكَ الخَّلةَ التي كَانُوا فيها ، دَخَل الحَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الموضع على اصْحاب النبيِّ عَلِي فضرب بعضُهم بعضًا والتَبَسُوا ، وقُتلَ من المسلمينَ ناسٌ كثيرٌ ، وقد كان الرسول عَنْ وأصْحَابُه أُولَ النهار حَتَى قُتِلَ مِنْ أَصْحَابِ لِوَاءِ المُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ أَو تَسْعَةً ، وَجَالَ المُسْلِمُونَ جَوْلَـةً نحوَ الجَبَل ، وَلم يبلغوا حَيْث يَقُولُ الناسُ الغابَ ، إنا كَانَ تَحْتَ المهْراس ، وَصَاح الشَّيْطَانُ : قُتِلَ مُحمد ، فَلَم يَشُكُّوا فِيهِ أَنهُ حَق فَمازِلْنا كَذَلِكَ مَا نشُكُّ أَنَّهُ قَدْ قُتِلَ ، حَتَى طَلَع رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِينَ السَّعديْن ، فَعَرَفناهُ بتكفؤه إذا مشي ، قَـالَ : فَفَرحنا ، حَتَّى كَـأَنـهُ لَم يُصِبْنا مَا أَصَابِنا . قال : فَرقَى نَحْونا وَهِو يَقُول « اشْتَدَّ غَضّبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دمُّوا وَجــة نبيِّهم » قَالَ وَيَقولُ مرَّة أُخْرَى : « اللهمَّ إِنَّه ليْسَ لَهُم أَنْ يعْلُونا » حَتَّى انتَهَى إلَينا قَال : فَمكَثَ سَاعةً ، فَإِذا أَبُو سفيانَ يَصِيحُ فِي أَسْفل الجبل ، اعْلُ هُبَلْ اعْلُ هُبَل ـ يَعَني الْهَتَهُ أَينِ ابنُ أَبِي كَبْشَةَ ؟ أَينِ ابنُ أَبِي قُحافَةَ ؟ أَينِ ابنُ الخطابِ ؟ فقال عمر : يارَسُولَ 

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٥٢ .

 <sup>(</sup>۲) قوله: انكشف الرماة جميمًا: فيه نظر حيث ذكر ابن هشام ستة لم ينكشفوا من الرماة ، واستشهدوا ، منهم أميرهم عبد الله بن جبير .

أخلُّ : أخل بالشيء : أجحف وقصَّر فيه ـ وأخلَّ الوالي بالثنور ـ وقلَّل الجند بها .

جولة : جال القوم في الحرب جولة : فرّوا ثم كرّوا .

جوب ، جن العوم ي احرب جوب عرو م رو مهراس : المهراس بكسر أولـه وسكـون ثـانيـه وآخره سين مهملـة ـ مـاء بجبـل أحـد ، وفي الحـديث : إن النبي عَلِيْتُ عطش يوم أحد فجاءه عليَّ رضي الله عنه في درقته بماء من المهراس .

تكفأ في مشيته : انصب فيها انصباباً .

دمُّوا : بمعنى أدموًا ، أي : أسالوا الدم .

سفيانَ : ياابنَ الخطّابِ إِنهُ يَومُ الصّبُ فَعَادَ فَقَالَ : أَيْنَ ابنُ أَبِي كَبشَة ؟ أَينَ ابن أَبِي كَبشَة ؟ أَينَ ابنُ الخطّابِ ؟ فَقَالَ عُمر : هذَا رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عَليْهِ وَآلِهِ وَسَلّم ، وهَذَا أبو بَكرٍ وَهَاأَنا ذَا عُمرُ فَقَالَ أبو سَفيَانَ : يَومٌ بِيَومٍ بَدْرٍ ، الأَيامُ دُولٌ والْحربُ سِجالٌ ، فَقَالَ عُمرَ : لاستواءَ قَتُلانا في الجَنَّة وَقَتُلاكُم في النارِ . قَالَ : إِنكُم لتزعُون ذَلِكَ لَقَد خِبنَا إِذَا وَخَسِرْنَا . ثمَّ قَالَ أبو سَفْيانَ : أَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجدون في قَتُلاكُم مُثْلَة ، وَلم يكن ذَلِك عَنْ رَأِي سَراتِنا ، ثمَّ أَدْرَكَتُه حميَّةُ الجاهِلية ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّه إِذْ كَانَ ذَلِكَ لَم مَثْلَة ، وَلم يكن ذَلِك عَنْ رَأِي سَراتِنا ، ثمَّ أَدْرَكَتُه حميَّةُ الجاهِلية ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّه إِذْ كَانَ ذَلِكَ لَم نَكْرَهُهُ .

قَالَ الدكتور البوطي : ما الحكمة في أن يشيع خبر مقتل رسول الله عَلَيْكُم في صفوف السلمين ؟!..

الجواب: أن ارتباط المسلمين برسول الله على ووجوده فيا بينهم كان من القوة بحيث لم يكونوا يتصورون فراقه ولم يكونوا يتخيلون قدرة لهم على التاسك من بعده ، فكان أمر وفاة رسول الله على شيئاً لا يخطر لهم في بال ، وكأنهم كانوا يسقطون حساب ذلك من أذهانهم ، ولا ريب أنهم لو استيقظوا من غفلتهم هذه على خبر وفاته الحقيقية ، لصدّع الخبر أفئدتهم ، ولزعزع كيانهم الإيماني بل ولقوضه في نفوس كثير منهم .

فكان من الحكمة الباهرة أن تشيع هذه الشائعة ، تجربة درسيّة بين تلك الدروس العسكرية العظيمة ، كي يستفيق المسلمون من وَرائِها إلى الحقيقة التي ينبغي أن يوطنوا أنفسهم لها منذ الساعة ، وأن لا يرتدوا على أعقابهم إذا وجدوا أن رسول الله مَرَائِينَةٍ قد اختفى من بينهم .

ومن أجل بيان هذا الدرس الجليل نزلت الآية تعليقاً على ما أصاب كثيراً من المسلمين من ضعف وتراجع لدى ساعهم نبأ مقتل رسول الله عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله عليه الله عليه الله تعالى الله عليه على الله عليه الله عليه الله تعالى الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله الله على الله على

﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على أعقابكم

دول: جمع دولة: والدولة في الحرب بين الفئتين: أن تهزم هذه مرة وهذه مرة .
 الحرب سجال: أي تكون مرة لنا ومرة لكم ، وأصله من المستقين بالدلو ، وهوالسُجُل ، يكون لهذا دلو ولهذا دلو .
 المُثِلة: العقوبة والتنكيل ، وجمعها مُثْلاتٌ .

شرّاة : أشراف ، فهو سرى وهم سرّاة .

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئًا وسيَجزي الله الشاكرين ﴾ (١) .

ولقد اتضح الأثر الإيجابي لهذا الدرس ، يوم أن لحِق رسول الله عَلَيْ فعلاً بالرفيق الأعلى ، فقد كانت شائعة أُحد هذه ، مع ما نزل بسببها من القرآن ، هي التي أيقظت المسلمين ونبَّهتهم إلى الحقيقة ، فودَّعوا رسول الله عَلِيَّةِ بقلوبهم الحزينة ، ثم رجعوا إلى الأمانة التي تركها بين أيديهم ، أمانة الدعوة والجهاد في سبيل الله ، فنهضوا بها أقوياء بإيمانهم أشداء في عقيدتهم وتوكلهم على الله تعالى .

٣٧٦ - \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْها قَالَ : قَال رجل للنبي عَلَيْتُ يَوم أُحُدِ : أَرَأَيتَ إِن قُتِلت فأين أَنَا ؟ قَالَ : « في الجنة » فألقى تَمْراتِ في يده ، ثُمَّ قَالَ خَتَّى قُتل .

قال في الفتح: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر ، والقصة التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد ، فالذي يظهر أنها قصتان وقعتا لرجلين ، والله أعلم . وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام ، والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة الله .

٣٧٧ - \* روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها قال : دَخلَ عَلَي بنُ أبي طالب على فاطمة يوم أحد فقال : خذي هذا السيف غير ذميم . فقال النبي عَلَيْهُ : « لئن كنتَ أحسنتَ القتالَ لقد أحْسَنهُ سَهْلُ بن حُنَيفٍ وَأَبو دُجَانة سِمَاكُ بنُ خَرَشَةَ »

٣٧٨ ـ \* وروى أبو يعلى عن عُقبَةَ مَوْلَى جبر بنِ عِتَيك رضي الله عنها ، قال : شَهِدْتُ أُحدًا مَعَ مَوِالِيَّ فَضَربُتُ رَجُلاً مِنَ المشرِكِين، فَلَمَّا قَتَلْتُه قلتُ: خذها مِنِّي وَأَنا الرَّجُلُ الفارسِيُّ،

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٤ .

٣٧٦ ـ البخاري ( ٧ / ٣٥٤ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٧ ـ باب غزوة أحد .

ومسلم نحوه ( ٣ ـ ١٥٠٩ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ٤١ ـ باب ثبوت الجنة للشهيد .

٣٧٧ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٢٣ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٧٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١١٥ ) ، وقال : رواه أبو يعلى ، ورجاله ثقات .

فلما بَلغتُ رسولَ الله عَلِيْ قال : « أَلاَ قُلتَ خذها وأنا الغلام الأنصاريُّ فإنَّ مولى القوم مِنْ أنفْسِهم » .

٣٧٩ - \* روى البخاري عن البرّاء بن عازب رضي الله عنها قال : لقينا المشركين يؤمئذ ، وَأَجْلَس النّبيُ عَلِيْ جُيشا مِنَ الرُّماةِ ، وَأَمِّر عَلَيْهم عبدَ الله وقال : « لا تبرحُوا إن رَأيتُمونَا ظَهَرْنا عَلَيْهم فَلا تبرحُوا ، وَإِنْ رَأيتوهم ظهروا علينا فلا تُعينُونا » فلما لقينا هَرَبوا ، حَتَّى رَأيتُ النّساءَ يشتددن في الجبل ، رفعن عن سُوقِهن ، قد بَدت خلاخيلهن فَأَخَذُوا يقُولُون : الغنية ، الغنية ، فقال عبدُ الله عَهدَ إلي النبي عَلَيْ : أن لا تبرحوا ، فأبؤا ، فلما أبوا صُرفَ وجوههم ، فأصيبَ سبعون قتيلاً ، وأشرف أبو سفيان فقال : تبرحوا ، فأبؤا ، فلما أبوا صُرفَ وجوههم ، فأصيبَ سبعون قتيلاً ، وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم مُحمد ؟ فَقَالَ : « لاَ تَجيبُوه » قال : أفي القوم أبن أبي قُحافة ؟ قال : « لا تجيبوه » فقال : أفي القوم ابن الخطّاب ؟ فقال : إن هؤلاء قُتِلوا ، فلو كانوا أحياء لأجابوا ، فلم يملك عمر نَفْسَه ، فقال كذَبْت يا عدو الله ، أبْقَى الله عليك ما يَخْريكَ ، قال أبو سفيان : اعْلُ هَبَل . فقال النبي عَلِي ﴿ أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : « قُولُوا : الله أعلى وأجل » قال أبو سفيان : لنا العُزى ، ولا عُزّى لكم ، فقال النبي عَلِي الله عليك ها وَلَمُ تُسؤني الله عليك ها وَلَم تُسؤني : عَلَيْه الله عليه وأجل » قال النبي عَلِي الله مَوْلانا ، وَلاَمَولَى لَكُم » قَالَ أبو سفيان : يوم بيوم بَدر ، والحربُ سِجال ، وتَجِدُون مُثلة ، لَمْ آمَرْ بِهَا ، وَلَم تُسؤني .

- وأخرج أبو داود (١) الرواية الثانية إلى قوله : صُرِفَتُ وجُوههم ، ثُمَّ قَالَ : وَأَقبلُوا مُنْهَزمين وَفي روَاية : فأنا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّساءَ يُشْنِدُنَ في الجبل .

٣٧٩ ـ البخاري ( ٧ / ٣٤٩ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ١٧ ـ باب غزوة أحد .

يشتددن : الشد : العدو .

سُوقهن : السُّوق : جمع ساق الإنسان .

اغلُ هُبَل هُبَل : اسم صنم ، وقوله : ﴿ اعْلُ ﴾ أمر بالعلو .

العُزِّى : اسم صنم ، وهو تأنيث الأعزّ .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٥١ ) ، كتاب الجهاد ، باب في الكناء .

مُرِف وجوههم : كنى بصرف الوجوه عن الهزيمة ، فإن المنهزم يلوي وجهه عن الجهة التي كان يطلبها إلى ورائه . يُسندن : يصعدن .

وقال في الفتح: قوله (رفعن عن سوقهن) جمع ساق أي ليعينهن ذلك على سرعة الهرب. وفي حديث الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خَدَم (١) هند بنت عتبة وصواحباتها مشرّات هوارب ما دون أحدهن قليل ولا كثير. إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلّوا ظهرنا للخيل، فأتينا من خَلْفِنا، وصرخ صارخ : ألا إن محداً قد قُتِل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم.

وقال: وفي هذا الحديث من الفوائد منزلة أبي بكر وعمر من النبي على وخصوصيتها به بحيث كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرهما، إذ لم يسأل أبو سفيان عن غيرهما. وأنه ينبغي المرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها. وفيه شؤم ارتكاب النهي، وأنه يعم ضرره من لم يقع منه، كا قال تعالى: ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ (٢) وأن من آثر دنياه، أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه. واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها، والمبالغة في الطاعة، والتحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا منهم، وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل عران أيضاً: ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ إلى أن قال ـ ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ (١) وقال: ﴿ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من العليب ﴾ (١)

وقد تحدث في الفتح عما آل إليه الأمر بعد الفشل:

صاروا ثلاث فرق: فرقة استروا في الهزيمة إلى قرب المدينة فما رجعوا حتى انفض القتال وهم قليل ، وهم السذين نزل فيهم: ﴿ إِن السذين تسولسوا منكم يسوم التقى الجمعان ﴾ (٥) ، وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي عَلَيْكُ قتل فصار غاية الواحد منهم

<sup>(</sup>١) خَدّم: خلاخيل ، ومفردها : خَدَمَةٌ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٤٠ ـ ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١٥٥ .

أن يذب عن نفسه أو يستر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل ، وهم أكثر الصحابة ، وفرقة ثبتت مع النبي عليه ألله القسم الثاني شيئاً فشيئاً لما عرفوا أنه حي ، وبهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع النبي عليه ، فعند محمد بن عائذ من مرسل المطلب بن حنطب : لم يبق معه سوى اثني عشر رجلا ، وعند ابن سعد ثبت معه سبعة من الأنصار وسبعة من قريش ، وفي مسلم من حديث أنس ، أفرد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش طلحة وسعد ، وقد سرد أسماءهم الواقدي ، واقتصر أبو عثان النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح « وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح « وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن يمين وكسر رباعيته وشجه في وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل يدعوهم فاجتمع إليه منهم ثلاثون رجلا ، فذكر بقية القصة ا ه .

٣٨٠ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رَضي الله عنه قال : غَابَ عِي أُنسُ بن النّفر عن قتال بَدْرٍ ، فقال : يا رسُولَ الله ، غِبْتُ عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن الله أشهدني قتال المشركين لَيرين الله ما أصنع ، فلما كان يَوْم أحد وانكشف المسلمون قال : اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني أصْحَابه - وأبْرا الينك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدّم ، فاستَقْبله سعد بن معاذ ، فقال ، ياسَعْد بن معاذ ، الجنّة ورب النّشر ، إني أجد ريحها من دُونِ أحد ، قال سعد : فما استطعت يارسُول الله مَا صَنَع ، قال أنس : فوجَدْنَا به بِضْعا وَتَهانِين ضَربة بالسيْف ، أو طَعْنة برَمْح ، أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل ، وقد مَثّل به المشركون ، فما عَرفه أحد إلا أخته ببنانِه ، قال أنس : كنّا نرى - أو نظن " وقد مَثّل به المشركون ، فما عَرفه أحد إلا أخته ببنانِه ، قال أنس : كنّا نرى - أو نظن " وقد مَثّل به المشركون ، فما عَرفه أحد إلا أخته ببنانِه ، قال أنس : كنّا نرى - أو عليه ، والله عليه ، الله من دون أشباهه : ﴿ مِن المؤمنيين رجال صَدَقُوا مَا عَاهَدوا الله عليه ، (۱) .

٣٨٠ ـ البخاري (٦ / ٢١ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٢ ـ باب قول الله عز وجل : ﴿ مَن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... ﴾ الآية .

البضع : ما بين الثلاث إلى التسع .

ببنانه : البنان : الأصابع ، واحدها : بنانة .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٣ .

وعند مسلم (٢) ، قال أنس : عمّي الذي سُميتُ به : لم يشهد مع رسول الله عَلَيْكَ بَدْراً قال : فشق عليه ، قال : أوّل مَشْهَد شَهِدهُ رسولُ الله عَلَيْكَ غُيّبْتُ عنْهُ وإن أرّانِيَ اللهُ مَشْهَداً فِيها بَعْدُ مَع رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ ليراني الله ما أصْنَع ، قال : فهاب أنْ يقولَ غيرَها ، قال : فشهد مَع رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ يَوْمَ أُحُد ، قال : فاستقبَلَ سعد بن معاذ ، فقال لَهُ أنس : يا أبا عرو : أيْنَ ؟ فقال : وَاها لريح الجنّة ، أجدُه دُونَ أحد ، قالَ : فقاتلَهم حتّى قُتِل ، قال : فَوجِد في جسده بِضْع وَثَمَانُونَ ، مِنْ بيْنَ ضَرْبةٍ وَرَميةٍ وَطَعْنة ، ثم ذكر نحو ما تقدم .

قال في الفتح: قوله: ﴿ إِنِّي أَجِد ربيح الجنة دون أحد ﴾ يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عما يعهد فعرف أنها ربيح الجنة ، ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوساً عنده ، والمعنى أن الموضع الذي أقاتل فيه يئول بصاحبه إلى الجنة .

قوله: (فمضى فقتل) في رواية عبد الأعلى (قال سعد بن معاذ: فما استطعت يارسول الله ما صنع). قلت: وهذا يشعر بأن أنس بن مالك إنما سمع هذا الحديث من سعد بن معاذ لأنه لم يحضر قتل أنس بن النضر، ودل ذلك على شجاعة مفرطة في أنس بن النضر بحيث أن سعد بن معاذ مع ثباته يوم أحد وكال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن النضر. اه.

\_ وفي الحديث جواز الأخذ بالشدّة في الجهاد ، وبذل المرء نفسه في طلب الشهادة ، والوفاء بالعهد .

٣٨١ ـ \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أَفْرِدَ يَومَ أَحُـدٍ فِي سَبْعَة مِن الأَنصَار، وَرَجُلين مِنَ قَرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوه قال: « مَنْ يَرُدُّهُم عنَّا ولـهُ

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣ / ١٥١٢ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ٤١ ـ باب : ثبوت الجنة للشهيد .

٣٨١ ـ مسلم ( ٣ / ١٤١٥ ) . ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٣٧ ـ باب غزوة أحد .

رَهِقُوهُ : رَهِقَه يَزْهَقُهُ رَهَقاً ، أي : غشيه ، والإرهاقُ : الإغجال . وقيل : رَهِقُوه ، أي قربوا منه ، ومنه المراهق ، وهو الغلام الذي قارب الاحتلام .

الجنة ؟ » أو « هو رفيقي في الجنة » ـ فَتَقَدَّم رجلٌ من الأنْصَار ، فَقَاتَل حَتى قتل ، ثم رَهقوه أيضاً ، فَقَال : « مَنَ يَرُدُّهم عَنَّا وَلَه الجنة ؟ » أو « هو رَفيقي في الجنة » فَتَقَدم رَجل مِنَ الأَنصار ، فَقَاتَلَ حَتى قُتل ، فَلَم يَزَل كَذَلك حَتى قُتل السَّبعة ، فَقَال رَسولُ الله عَلَيْ لصاحبيه : « ما أنصَفْنا أصحابَنا » .

وفي قوله: «ما أنصفنا أصحابنا». قال ابن القيم: وهذا يروى على وجهين: بسكون الفاء ونصب أصحابنا على الفاعولية، وفتح الفاء ورفع أصحابنا على الفاعلية، ووجه النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحد بعد واحد حتى قتلوا ولم يخرج القرشيان، قال ذلك أي ما أنصفت قريش الأنصار، ووجه الرفع أن يكون المراد بالأصحاب الذين فروا عن رسول الله عليه حتى أفردوه في النفر القليل فقتلوا واحد بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله عليه ولا من ثبت معه اهد.

قال ابن حجر في الفتح: عن جابر قال: (تفرق الناس عن النبي عَلَيْكُم يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجلاً من الأنصار وطلحة) وإسناده جيد، وهو كحديث أنس، إلا أن فيه زيادة أربعة فلعلهم جاءوا بعد ذلك. اه.

أقول: لقد كانت المواقف متلاحقة والمشاهد متعدّدة متجدّدة ، وكلّ تحدّث عن مشهـد أو موقف فلا منافاة بين الأقوال .

٣٨٢ - \* روى مسلم عَن أَنس بن مَالكِ قَالَ : لما كَانَ يَوْمُ أُحدِ انهزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَن النَّاسِ عَن النَّاسِ عَن النَّاسِ عَن النَّبِي عَلِيهِ مُجوِّبٌ عَلَيه مِجَفَةٍ . قَالَ : وَكَانَ أَبو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيا شَديد النَّرْع ، وَكَسرَ يَوْمُنْ فَوْسَيْن أَوْ ثَلاثاً . قَالَ : فَكَان الرَّجُلُ يَمَرُ مَعَهُ الجَعْبَةُ مِنَ النَّبُلِ . فَيَقُولُ : انْثُرهَا لأبي طَلْحَة . قَالَ : وَيُشْرِفُ نَبيُّ الله عَلِي يَنْظُرُ

٣٨٢ ـ مسلم ( ٢ / ١٤٤٣ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٧ ـ باب غزوة النساء مع الرجال .

والبخاري نحوه ( ٧ / ١٢٨ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ١٨ ـ باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه .

مُجَوَّبً عليه : أي ساتر له ، قاطع بينه وبين الناس ، وهو من الجوب : القطع ، ويتجوب : يتفَّعل منه .

شديد النزع : النزع : مد القوس ، وشدَّته : كناية عن استيفاء السهم جميعه في جذبه .

الجعبة : التي تكون فيها السهام ، تُتُّخذ من الجلود .

إِلَى الْقُومِ . فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : يَا نَبِيَّ الله ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ! لاَتَشْرِفُ لاَ يُصِبْكَ سَهُمٌّ مِنْ سِهامِ الْقَومِ . فَحرِي دُونَ فَحْرِك . قالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سَلَيْمٍ وَإِنَّها لَمُشَمِرتانِ . أرى خَدَمَ سُوقِها . تَنْقُلانِ الْقِربَ عَلَى مُتُونِها ، ثُم تُفْرِغَانِه في أَفْوَاهِهمْ ، ثُمَّ تَرْجِعانِ فَتَمْلاَنِها ، ثُمَّ تَجيئانِ تُفرُغَانِه في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ . وَلَقَد وَقَعَ السَّيفُ مِنْ يَدَي أي طَلْحَة إِمَّا مَرَّتَينِ وَإِمَّا ثَلاَثاً ، مِنَ النَّعاسِ .

وللبخاري (١) قال : كَان أَبُو طَلَحَةَ يتتَرَّسُ مَعَ النبي عَلِيْكُ بِتَرْسٍ وَاحد ، وكان أَبُو طَلحةَ حَسَنَ الرَّمي ، فَكَانَ إِذَا رمَى يُشْرِفُ النبي يَرِّلِيَّةِ ، فَيَنْظر إِلَى مَوْضع نَبْله .

٣٨٣ - \* وروى الحاكم عن موسى بن طلحة أن طلحة رَجَعَ بَسَبعِ وثَلاثينَ أو خسٍ وَثَلاثينَ أو خسٍ وَثَلاثين بَين ضَرُبةٍ وَطعنةٍ ورميةٍ ترُصِّعُ جبينَه وقطعت سبَّابَتُه وشلتِ الإصبَعُ التي تَليها .

٣٨٤ - \* روى البخاري عن قيسِ بن أبي حازم رحمه الله قـال : رَأَيتُ يـدَ طَلُحـة التي وَق بها النبي ﷺ قد شُلَّت .

وفي رواية (٢) : « رأيتُ يَدَ طلحةَ شَلاَّءَ وَقَى بها النبي ﷺ يَومَ أُحد .

و ولى الناسُ ، كَان رَسُول الله عَلَيْكَ فِي نَاحِية فِي الله عَهَا قَالَ : لما كان يَوم أحد وَ ولى الناسُ ، كَان رَسُول الله عَلِيْكَ فِي نَاحِية فِي اثْنَي عَشْرَ رَجِلاً مِنَ الأَنصار ، وفيهم طلحة بن عَبيد الله ، فَادَرَكهم المُشركُون ، فَالتفت رَسول الله عَلِيْكَ ، وقال : « مَن للقوم ؟» فقال طلحة : أنا ، قال رَسول الله عَلِيْكَ : « كَا أَنت » فقال رجل من الأنصار: أنا

يشرف: الإشراف: : الاطلاع على الشيء.
 خدم سوقها: الخَدَعة: الخلخال.

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٩٣ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٨٠ ـ باب المِجَنُّ ومن يترس بترس صاحبه .

٣٨٣ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٥ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . ترصّعُ جبينه : أي ضُرب ضرباً شديداً .

٣٨٤ ـ البخاري ( ٧ / ٨٢ ) ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ١٤ ـ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . شُلّتُ : الشلل فساد اليد بمرض أو قطع ، ورَجلٌ أشلٌ ، ويد شُلاًء ، وشَلّتُ يده ، فهي مشلولة .

 <sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧ / ٣٥٩ ) ٦٤ \_ كتاب المغازي \_ ١٨ \_ باب « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها ... » .
 ٣٨٥ \_ النسائي ( ٦ / ٢١ ) كتاب الجهاد ، باب ما يقول من يطعنه العدو . وجوّد إسناده الحافظ في الفتح .

يارسول الله ، فقال : «أنت » فقاتل حتى قُتل ، ثم التفت فإذا المشركون ، فقال : « مَن اللّقَوْم ؟ » فَقَال طلحة : أنا ، قَال : « كا أنت » فقال رجلٌ مِن الأنصار : أنا ، فقال : « أنت » فقاتل حتى قُتل ، ثم لم يزل يقول ذلك ، ويخرج إليهم رَجل من الأنصار ، فيقَاتل قتال مَن قَبْله حتى يَقْتَل حتى بقي رسول الله عَلَيْتَ وَطَلحة بن عبيند الله ، فَقَال رَسول الله عَلَيْتَ وَطَلحة بن عبيند الله ، فَقَال رَسول الله عَلَيْتَ : « مَن للقوم ؟ » فَقَال طَلْحَة : أنا فَقَاتل طَلْحَة قِتال الأَحَد عَشر ، حَتَّى ضَربَت يده ، فقطعت أصابعه ، فقال : حَس ، فَقَال رَسَول الله عَلَيْتِ : « لو قلت : بسم الله لرَفَعَتْكَ الملائكة والناس يَنْظرون » ثم رد الله المشركين .

٣٨٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي عثان النهدي رحمه الله قال : لم يبق مع النبي عليه عن الله عليه عن الله عليه الأيام - التي قاتل فيهن رسولُ الله عَلَيْكَم - غيرُ طلحة وَسَعُد ، عَنْ حَديثها .

قال في الفتح: ووقع عند أبي نعيم في « المستخرج » من طريق عبد الله بن معاذ عن معتر في هذا الحديث « قال سليمان فقلت لأبي عثان: وما علمك بذلك ؟ قال: عَنْ حَديثِها » وَهَذَا قد يعكر عليه أن المقداد كَانَ بمن بقي معه ، لكن يحتل أن المقداد إنما حضر بعد تلك الجولة ، ويحتل أن يكون انفرادهما عنه في بعض المقامات ، فقد روى مسلم من طريق ثابت عن أنس قال: « أفرد رسول الله يَهْ يَهْ يَعْم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش » وكأنه المراد بالرجلين طلحة وسعد ، وكأن المراد بالحصر المذكور في حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين ، فكأنه قال: لم يبق معه من المهاجرين غير هذين ، وتعين حمله على ما أولته وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا في القتال ، فلما وقعت الهزية فين انهزم وصاح الشيطان: قتل محمد ، اشتغل كل واحد منهم بهمه والذب عن نفسه كا في حديث سعد ، ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولاً فأولاً ، ثم بعد ذلك كان يندبهم إلى القتال فيشتغلون به . وروى ابن إسحاق بإسناد حسن عن الزبير بن

<sup>=</sup> حَسُّ : كلمة تقال عند التوجّع .

٣٨٦ ـ البخاري ( ٧ / ٨٢ ) ، واللفظ له ، ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ١٤ ـ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . ومسلم( ٤ / ١٨٧٩ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٦ ـ باب من فضائل طلحة والزبير ، رضي الله تعالي عنها .

العوام قال : « مال الرماة يوم أحد يريدون النهب ، فأتينا من ورائنا ، وصرخ صارخ : ألا إن محمداً قد قتل ، فانكفأنا راجعين ، وانكفأ القوم علينا » . أ.هـ

٣٨٧ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما كان يوم أحد هُزمَ المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أيْ عِبَادَ اللهِ ، أُخْرَاكُم ، فرجَعَتْ أُولاَهُم ، فاجْتلدت هي وأُخْرَاهُم ، فَبَصَرَ حذيفة ، فإذَا هُوَ بأبيه اليان ، فقالَ: أي عباد الله ، أبي ، أبي ، قالَ: قَالَت : فَواللهِ ما احتجزوا حتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَة : يَغْفِر الله لَكُم ، قَالَ عُرُوة : فَوَاللهِ مَا زَالَت في حَذَيْفَة مِنْها بقية خَيْرٍ ، حَتَّى لَحِق بالله .

في رواية أن النبي عَلِيلَةٍ قدَّم لحذيفة دية أبيه فرفضها وتصدق بديته على المسلمين فزاده ذلك عند النبي عَلِيلَةٍ خيراً .

٣٨٨ - \* روى البزار عن أبي بكر ، رضي الله عنه : لَمَا انصرفَ النساسُ عنِ النبي عَلَيْكُمْ كنتُ أُولَ من فَاءَ إلى رسول الله عَلَيْكُمْ فجعلْتُ أَنظرُ إلى رجُلِ يقاتِلُ بينَ يَديْهِ فَقلتُ : كُنْ طلحة ، ثم نَظرْتُ فإذا أنا بإنسانِ خَلْفي كأنهُ طائرٌ فلم أشعرُ أن أدرَكني ، فإذا هوَ أبو عُبيدة ابن الجرّاح ، وإذا طلحة بين يديه صريعا ، قال : دونكم أخوكم فقد أُوجَبَ ، فتركُناه ، وأقبَلْنَا على رسول الله عَلَيْكُمْ وإذا قَدْ أصاب رسول الله عَلَيْكُ في وجهه سَهْان فاردْتُ أَنْ أَنْزِعَها فما زالَ أبو عُبيدة يسألني ويطلبُ إلى حتّى تركُتُهُ فَنَزَع أحدَ السَّهمين وأَزمَّ عليه بأسنانه فقلَعَه ، وابتَدرت إحدى ، ثِنْيتَيْهِ ، ثم لمْ يزَلْ يسألني ويطلبُ إليَّ أَنْ أَدْعَه ينزعَ السَّهم وأَزمَّ عليه كراهيةَ أَنْ يؤذي النبيَّ عَلَيْكِمْ إِنْ تحوّل فَنَزَعه وابتَدَرَت أَدى السَّهم وأَزمَّ عليه كراهيةَ أَنْ يؤذي النبيَّ عَلَيْكِمْ إِنْ تحوّل فَنَزَعه وابتَدَرَتُ ثنيتَه فكانَ أبو عبيدةَ أَهْتَمَ الثَّنايا .

٣٨٧ ـ البخاري ( ٧ / ٣٦١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٨ ـ باب : « إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ... » . الجتلدت : الاجتلاد : افتعال من الجلد ، وهو الضرب .

احتجزوا : الاحتجاز والانحجاز : الكفُّ عن الشيء .

٣٨٩ ـ \* روى الحاكم عن سعيد بنُ المستيِّب عَنُ أبيه قال : أَقْبِلَ أَبِيُّ بنُ خَلَف يَوْمَ أَخَذُ إِلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُريدهُ فاعترض رِجَال مِن المؤمنين فَأَمَرَهُم رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فخلُوا سبيله فاسْتَقْبَله مُصْعبُ بنُ عُمَيْر أَخو بني عبد الدار ، ورأى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم تَرْقُوة أبي مِنْ فرجة بينَ سَابِغَة الدَّرْع والبَيْضَة ، فَطَعَنه بَوْرَبَته ، فَسَقط أبي عَنْ فَرَسِه وَلَم يَخرُجُ مِنْ طَعنتِه دم فكسر ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِه فَأَتاه أَصْحَابُه وهُو يَخُورُ خُوارَ الثورِ فقالُوا له : مَا أَعْجَزَكَ إِنَا هُو خَدْشٌ ، فَذكر لهمْ قَوْلَ رسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم « بل أنا أَقْتلُ أَبِياً » ثم قال : والذي نفسِي بيده لو كَانَ هذا الذي بي بأهِل ذي المَجاز لَمَاتوا أَجعين ، فاتَ أَيُّ إلى النار فَسَحْقاً لأصحَاب السعير قبل أن يقدم مكة فأنزل الله : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنَّ الله رَمَى ﴾ (١) الآيه .

وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الجولة يوم أحد تنحيت فقلت: أذود عن نفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الجولة يوم أحد تنحيت فقلت: أذود عن نفسي فإما أن أستشهد وإما أن أنجو حتى ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا أنا كذلك إذا برجل مُخمَّر وجهه ما أدري من هو ؟ فأقبل المشركون، حتى قلت: قد ركبوه ملاً يَدة من الحصى، ثم رمَى به في وجوههم، فَنُكِّبُوا على أعقابهم القَهْقرَى، حتى يأتوا الجبل، ففعل ذلك مراراً وَلا أدري مَنْ هو ؟ وبيني وبينه المقْداد بنُ الأسود فبينا أنا أريد أن أسأل المقداد عنه ، إذْ قال المقداد : يا سَعْدُ هذا رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم

٢٨٩- المستدرك ( ٢ / ٢٢٧ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

ترقوة : أعلى الصدر ـ عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان .

سابغة : درع سابغة : تامّة طويلة .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٧ .

٣٦٠ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٦ ) ، كتاب المغازي ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

جال : جال القوم جولة : انكشفوا ثم كرّوا .

تنحيت : تنحَى . الناحية : الجانب .

أَذُودُ : الذود : السوق والطرد والدفع .

مُغَمِّر : خر : توارى . التخمير : التغطية .

يدعوك فقلت : وأين هو ؟ فأشار لي المقداد إليه فقُمت ، ولكأنه لم يُصِبْني شيء من الأذى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أين كنت اليوم يا سعد ؟ » فقلت : حيث رأيت يارسول الله ، فأجلسني أمامه ، فجعلت أرمي وأقول : اللهم سَهْمَك فَارْم به عدوّك ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «اللهم استجب لسعد اللهم سدّه لسعد رميته إيْها سعد فداك أبي وأمي » فما من سهم أرمي به إلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اللهم سَدّه رَمْيَتَه وأجب دعوته إيْها سعد »حتى إذا فرغت من كِنانتي نثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في كنانته فَنَبَلنِي سَها نَضَيّا وكان أشدٌ مِنْ غيره . قال الرُهري إن السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت ألف سَهْم .

٣٩١ ـ \* روى الحاكم عن سعـد بن أبي وقـاص قـال : كان حمزةً بنُ عبـدِ المطلبِ يقـاتلُ يومَ أُحُدِ بينَ يديُ رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلم ويقول : أنا أسَدُ اللهِ .

٣٩٢ ـ \* روى البخاري عن جَعفر بن عرو بن أمية الضَّري رَحمه الله قال : خَرَجْتُ مع عبيدِ الله بن عدي : هَل لك مع عبيدِ الله بن عدي : بن الخيار ، فَلما قدمنا حِمْص ، قَالَ لي عبيدُ الله بن عدي : هَل لك في وَحُشِي نسألُه عَن قتلِ حزة ؟ قُلْت : نَعَمْ ، وكان وحُشي يسْكن حِمص ، فسالنا عَنْه ، فقيل لَنَا : هُوَ ذَاكَ في ظلِّ قَصْرهِ ، كأنه حَميت (١) ، قالَ : فَجئنَا حَتَّى وَقَفنَا عَلَيه بيسير ، فَسَلَمنَا ، فَرَدُ السلام ، قَالَ : وعبيدُ الله مُعْتَجر (٢) بعامته ، مَا يَرى وحشيُّ إلا عَيْنيه

إينها : بالتنوين للاستزادة من حديث أو عمل ما .

النَّضيُّ : سهم فسد من كثرة ما رمى به ، والنضي كغنيُّ : السهم بلا نصل ولا ريش .

٣٩١ ـ المستدرك ( ٣ / ١٩٤) ، كتاب معرفة الصحابة ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه الذهبي .

٣٩٣ ـ البخاري ( ٧ / ٣٦٧ ) ٦٤ ـ كتاب الغازي ٢٢ ـ باب قتل حمزة بن عبد المطلب ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) قال في الفتح : قوله ( كأنه حميت ) بمهملة وزن رغيف ، أي زق كبير ، وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءًا ، وفي رواية لابن عائذ « فوجدناه رجلاً سمينًا محمرة عيناه » وفي رواية الطيالسي « فإذا به قد ألقي لَه ثنيء على بابه وهو جالسٌ صاح وفي رواية ابن إسحاق ( على طنفسة له ) وزاد ( فإذا شيخ كبير مثل البَعَاث) يعنى بفتح الموحدة والمعجمة الخفيفة وآخر مثلثه وهو طائر ضعيف الجثة كالرخة ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد .

<sup>(</sup>٢) قوله ( متجر ) أي لاف عمامته على رأسه من غير تحنك .

قال الحيدي : وقد جاء في هذا الحديث ( وما يَرَى وحشي منه إلا عينيه ورجليه ) فلعله كان قد غطى وجهـه بعـد = الاعتجار .

وَرجُليه ، فَقال عبيدُ الله : يا وُحشيُّ ، أتعرفني ؟ قَال : فنظر إليه ، ثم قَال : لا والله ، إلا أنى أعْلَمَ أن عديَّ بنَ الخيار تزوج امرأةً يُقالُ لها : أُمُّ قتال بنت أبي العيص ، فوَلدت له غلاماً عِكَّة ، فكنتَ أستَرْضِع لَهُ ، فحملْتُ ذلك الغلامَ معَ أمِّهِ ، فَنَاولتُها إياه ، فكأنَّى نظرتُ إلى قَدَمَيْكَ ، قال : فَكشَفَ عُبَيْدُ الله عَنْ وَجهه ، ثم قَـالَ : أَلا تَخبُرنـا بِقَتْل حمزةَ ؟ قال : نعم ، إِنَّ حَمْزةَ قَتَلَ طُعَيْمةً بنَ عَدِي بن الخِيَار ببَدْر ، فقالَ لي مَوْلاَيَ جُبَيْرٌ بنُ مطعم : إِنْ قَتَلْت حَمزةَ بعمِّي فأنتَ حُرٌّ ، قالَ : فلما أن خرج الناسُ عام عَيْنَيْن ـ وعَينين جَبَل بحيَال أُحُد ، بينه وبينه واد ـ خرَجْتُ مع الناس إلى القتّال ، فَاسا اصطفُّوا للقتّال خَرجَ سباعٌ ، فَقَالَ : هَل مِنْ مُبارِز ؟ قَالَ : فَخَرَجَ إليه حمزةُ بنُ عبد المطلِب ، فقال : ياسباعُ ، ياابنَ أمَّ أَنْمَار مَقَطِّعةِ البُظُورِ ، أَتَحَادٌ اللهَ ورَسولَه عَلِيلَةٍ ؟ قال : ثم شدَّ عليه ، فكان كَأَمْس الـذاهب ، قـال ؛ وَكَمَنْتُ لحمزةَ تَحتَ صَخْرةٍ ، فلما دنا مني رميتُه بحَرْبتي ، فَأَضْعُها فِي ثُنَّتِهِ ، حتى خرجتُ من بين وركّيهِ ، قال : فكان ذلك العهدُ بـه ، فلمـا رجع الناس رجعتُ معهم ، فَأَقِمتُ بمكة حتى فشا فيها الإسلامُ ، ثم خرجتُ إلى الطائف ، فَأَرسَلُوا إلى رسول الله عَلِيليَّةِ رُسُلاً فقيل لي : إنه لا يَهيجُ الرسلَ ، قسال : فخرجتُ معهم ، حتى قَدِمْتُ عَلَى رَسول اللهِ عَلِيلَةِ ، فلما رآني قال : «أنت وحشي» قُلْت : نعم ، قال : «أنت قتلتَ حمزة ؟» قُلْتُ : قَد كَانَ مِن الأمر ما بلغك ، قال : « فهل تستطيعُ أن تُغَيّب وجهَك عني ؟» قال : فخرجت ، فلما قُبض رسول الله عَلِيَّةٍ ، فخرج مسيلمةُ الكذاب قلتُ : لأخرُجنَّ إلى مسيامة لعلي أقتله ، فأكافئ به حمزة ، قال : فخرجْتُ مَعَ النَّاس ، فكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانِ قال : فَإِذَا رَجِلٌ قَائمٌ فِي ثُلْمَةٍ جِدَارِ كَأَنِهِ جَمَلٌ أَوْرَقٌ ، ثائِرُ الرأس ، قَـالَ : فَرَمَيتُهُ بَحْرُبَتِي ، فَأَضَعُها بين تَدييْه حَتى خَرجَتْ مِنْ بَيْن كَتَفَيْه ، قَـالَ : وَوَثَب رَجلٌ مِن الأنصار فضربَه بالسيف على هامَيه قال: قال عبد الله بنُ الفَصْل: فَأَخْبَرَنِي سُلَيانُ بنُ

<sup>:</sup> بحيال : حيال الشيء : مقابله .

مقطّعة البظور: بظور النساء : اللاتي تُختن منهن ، والقطّعة : التي تختن النساء .

أتُّحادُ ؟: المُحادَّة : الخالفة ، ومنع الواجب عليه .

لا يهيج : هاج الإنسان يهيجه : إذا أفزعه وآذاه .

أَوْرَقُ : الوَرْقَة في ألوان الإبل : كالسُّمرة في الإنسان .

على هَامته : الهامة : وسط الرأس .

يسارٍ : أَنه سَمع عبدَ اللهِ بنَ عمر يقول : فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ : وا أُميرَ المؤمنينَ ، قَتَلهُ العبدُ الأسودُ .

قال في الفتح: وفي حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء المفرط، ومناقب كثيرة لحمزة، وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى ، ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينها ، وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله ، والحذر في الحرب ، وأن لا يحتقر المرء فيها أحداً ، فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشياً في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقاراً منه إلى أن أتي من قبله .

٣٩٣ - \* روى الطبراني عن وحشِي قال : أتيتُ النبي عَلِيلِيَّمْ فقال لي : « وحشَى ؟ » قَلتُ : نعم ، قال : «قتلتَ حمزةَ ؟» قلتُ : نعم، والحمدُ لله الذي أكرمَة بيديُ ولم يَهنّي بيديْه قالتُ له قريشٌ : أَتحبُّه وهوَ قاتِلُ حمزة ؟ فقلتُ : يارسولَ اللهِ فاستغفر لي ، فتفلَ في الأرض ثلاثة ، ودفع في صدري ثَلاثة ، وقالَ : « ياوحشيُ اخرُجُ فقاتِل في سبيل الله كا قاتلتَ لتَصدُ عن سبيل الله » .

٣٩٤ ـ \* وروى الطبراني عن أبي هريرة أن النبيَ ﷺ لما نَظر إلى حمزة قال : « أما والله لأمثلن بسبعين كمثلك » فَنَزَلَ القرآنُ : ﴿ وَإِنْ عَاقبتُمْ فَعَاقبَهُمْ مُعَاقبَهُمْ مَا عُوقبُتُمُ بِهِ ﴾ (١) الآية ، فَكَفَّرَ صلى الله عليه وسلم وأمُسكَ عَنْ ذَلك .

قال في الفتح: وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُم لما رأى حمزة قد مثل به قال: « رحمة الله عليك ، لقد كنت وَصولاً للرحم ، فعولاً للخير ، ولولا حزن مَنْ بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى » ثم حلف وهو بمكانه

٣٩٣ ـ المعجم الكبير ( ٢٢ / ١٣٩ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٢١ ) ، وقال : رواه الطبراني ، وإسناده حسن .

٣٩٤ ـ أورده الهيثم سي في مجمع الزوائد (٦/ ١١٩) ، وقال : رواه البزار والطبراني ، وفيه صالح بن بشير المري ، وهو ضعيف .

والبزار نحوه مطولاً كشف الأستار ( ٢ / ٣٢٧ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة أحد . وللحديث طرق تقوى بها .

<sup>(</sup>١) النحل : ١٢٦ .

لأمثلن بسبعين منهم ، فنزل القرآن ﴿ وإن عاقبتم ﴾ الآية وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني من حديث أبي بن كعب قال : مثل المشركون بقتلى المسلمين ، فقال الأنصار : لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر لنزيدن عليهم ، فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل : لا قريش بعد اليوم ، فأنزل الله : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به ﴾ فقال رسول الله عليه : « كفوا عن القوم » وفي رواية : فقال : « بل نصبر يارب » وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً . أ.هـ

٣٩٥ - \* روى مسلم عن سعْد بن أبي وقاص أنَّ النبيَّ عَلَيْ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْه يَوْمَ أُحُدِ . قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ قد أَحْرَقَ الْمَسْلِمِين . فَقَال لَهُ النَّيُّ عَلِيْكُ : «ارْم . فداك أبي قالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قد أَحْرَقَ الْمُسْلِمِين . فَقَال لَهُ النَّيُّ عَلِيْكُ : «ارْم . فداك أبي قالمِي !» قَالَ : فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْم لَيْسَ فِيه نَصلُ فأصبتُ جَنْبَه ، فسقط . فانكشفت عَوْرَتُهُ ، فضحك رسول الله عَلِيْكُ ، حتَّى نَظَرْتُ إلى نَواجذِهِ .

وتفصيل هذه الرواية في المغازي للواقدي : أن المشرك رمى أم أين التي كانت تسقي المسلمين بنبل فأصاب ذيلها فسقطت وانكشفت فغضب النبي عَلَيْكُ وقال لسعد : « ارم الرجل » وأعطاه نبلاً لانصل له فأصابه في نحره فسقط وانكشفت عورته فضحك النبي عَلَيْكُ حتى بدت نواجذه ولم يذكر الواقدي أنه قُتل . والواقدي أوسع كتاب أعلمه في المغازي وهو عجلدات ، وسمى الرجل حبّان بن العَرقة .

٣٩٦ ـ \* روى البخاري عن سعد بن أبي وَقاص يقول : نثَل لي النبيُّ ﷺ كِنانَتَهُ يومَ أَحدِ فقال : « إِرْم فِدَاكَ أَبِي وَامِّي » .

٣٩٥ ـ مسلم ( ٤ / ١٨٧٦ ) . ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥ ـ باب فضل سعد بن أبي وقاص . .

أحرق المسلمين : أثخن فيهم ، وعمل فيهم عمل النار .

قنزعت له بسهم : فرميته بسهم . ليس له نصل : أي : ليس فيه زُجٌّ .

فاصبت جنبه : هكذا في معظم النسخ . ﴿ وَاجَدُهُ : أَيَابُهُ ، وَقَيْلُ : أَصْرَاسُهُ .

٣٩٦ ـ البخاري ( ٧ / ٣٥٨ ) ٦٤ ـ كتاب للغازي ـ ١٨ ـ باب : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ .

نثل : نثل الكنانة : استخرج نبلها فنثرها .

الكنانة : جعبة صغيرة من أدم للنبل .

٣٩٧ - \* روى الطبراني عن كعب بن مَالك قال : لما كان يومُ أحدٍ وصِرْنا إلى الشَّعْب ، كنتُ أُوّلَ من عرفته ، فقلت : هذا رسول الله ﷺ : فأشار إليَّ بيده أن اسْكت ثم ألبسني لأمتَـهُ ولبس لأمْتي فلقـد ضَربُتُ حتى جُرحْتُ عشرين جِراحةً ، أو قـال بِضْعَـةً وعِشرين جَرْحاً ، كلُّ من يضربني يحسبني رَسُولَ الله ﷺ .

فعل ذلك لأن المشركين عرفوه رغم المغفر وعلموه بدرعه ، فقصد أن يعمي عليهم وهذا من الأخذ بالأسباب ويعلمنا هذا أن حفظ القيادات في المعارك مراعى في الإسلام .

٣٩٨ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هُريْرة رَضِي اللهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله عَلَيْهُ « اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَومٍ فَعلُوا بَنبيّه - يُشيرُ إلى رَبَاعِيَتِه - واشْتَدَّ غَضَبُ الله على رجل يَقْتَلُهُ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ في سبيل الله » .

٣٩٩ - \* روى مسلم عن أنس بن مَالَكُ رَضِي الله عَنه : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْمُ كُسِرَتُ رَبَّاعِيَتَهُ يَومَ أُحُدٍ ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ ، فَجَعَل يَسْلُت الدم عنه ويقول : « كيف يُفْلِحُ قَومٌ شجُّوا نبيَّهم ، وكسروا رَبَاعِيَته ، وهو يدعوهم إلى الله » فأنزل الله عز وجل : ﴿ لَيْسَ لَكُ مِنَ الأَمْر شيءٌ ﴾ (١) .

٣٩٧ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١١٢ ) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ، ورجـال الأوسـط ثقات .

البضِّعةُ : البِضْعُ : ما بين الثلاث إلى التسع .

اللأمة : الدرع .

٣٩٨ ـ البخاري ( ٧ / ٣٧٢ ) واللفظ له ، ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٤ ـ باب ما أصاب النبي علي من الجراح يوم أحد . ومسلم ( ٣ / ١٤١٧ ) بنحوه ، ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٣٨ ـ باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله

الربَاعِيَّةُ : على وزن ثمانية السن بين الثنية والناب .

وقد كسرت في أحدٌ رباعية النبي عَيِّكِيْ البنى السفلى وهي التي تلي نابه الأبمن السفلي من الأمام .

الذي رمى رسول الله ﷺ في وجنتيه هو ابن قمئة . والذي رماه في شفته وأصاب رَبَاعيَتُه عُتبة بن أبي وقــاص . فأمّا الأوّل فقتله تيس الجبل وأمّا الثاني فدعا عليه ﷺ بأن لا يحول عليه الحول ويموت كافراً فكان ذلك . ( الفتح الرباني بتصرف ) .

٣٩٩ ـ مسلم ( ٣ / ١٤١٧ ) ٢٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٧ ـ باب غزوة أحد .

شَجُّ رأسَه : إذا شَقَى جلدَه وأُجْرِي دمه . يَسْلُت : سَلَتَ الدمَ عن الجرح : إذا مسحه .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۸ .

قال في الفتح: «لما كان يَومُ أُحد وانصَرَفَ المشركون خَرَجَ النساء إلى الصحابة يعينونَهُم، فكانت في اطمعة فين خَرجَ ، فَلَمّا رَأْت النبيَّ عَلِيًّ اعتنقتْه وجعلت تغييل جراحاته بالماء فيزداد الدَّم » فلما رَأْت ذلك أخذت شيئاً من حَصِير فأُحْرَقَتُه بالنَّار وكَمَّدَتُه بعد حتى لصِق بالجُرْح في استهمك الدم ، وله من طريق زهير بن محمد عن أبي حيازم «فأحرقَت حصيراً حتَّى صَارَت رَمَاداً ، فأخذت من ذلك الرمّاد فَوضَعَتُه فِيه حتَّى رَقَا الدَّمُ » وقال في آخر الحديث : ثم قال يومئذ : اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجه رسوله . ثم مكت ساعة ثم قال : « اللهم اغفر لقومي فَإنَّهم لا يعلمون » وقال ابن عائذ : أخبرنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحن بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله عَيْلَة بأحد فجرحه في وَجهه قال : "خُذُها مني وأنا ابن قَمئة فقال : « أقاك الله » قال : فانصرف إلى أهده فخرج إلى غنه فوافاها على ذِرُوةِ جَبلٍ ، فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه من شاهق الجبل فتقطع ، وفي الحديث جواز التداوي ، وأن الأنبياء قد يصابون ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام العظم الم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة ، وليتأسي بهم أتباعهم في الصبر على المكاره ، والعاقبة للمتقين . أ.ه . .

خدد من عن الطبراني عن أبي سعيد أنه قال : أُصيب وجه رسول الله عَلِيلَةٍ يوم أَحَد ، فاستقبَلَهُ مالكُ بِنُ سنَان فَمَصَّ جُرْحَ رسُول الله عَلِيلَةٍ فَقَال رَسول اللهِ عَلِيلَةٍ : « مَنْ أَحَبَّ أَدَّبَ أَنْ يَنظَرَ إلى مَنْ خَالَطَ دَمي دَمَهُ ، فلْيَنْظُر إلى مَالك بن سنَان » .

خدد عن أبي قتادة قَالَ : أنى عمرو بن الجموح إلى رَسول الله عَلَيْة ، فقال : يارسول الله أرأيت إنْ قاتَلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة ؟ وكانت رجله عَرجًاء ، فقال رَسُول الله عَلِيْة : « نَعَمْ » فَقَتَلوه يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لها ، فمر عليه رسول الله عَلِيْة فقال : « كأنّي أنظر إليك تمشي برجُلِك هذه صحيحة في الجنة » فأمر رَسول الله عَلِيْة بها وجولاها فجُعِلُوا في قَبْر واحد .

٤٠٠ ـ المعجم الكبير ( ٦ / ٣٤ ) ومالك بن سنان : هو والد الراوي أبي سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان .

٤٠١ ـ أحمد في مسنده (٥/ ٢٩٩).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ /٣١ ) ، وقال : رواه أحمد ، ورجمالمه رجمال الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري ، وهو ثقة .

قال في الفتح الرباني: قال جابر: حولت أبي بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئاً إلا شعرات من لحيته كانت مستها الأرض، يروي معناه البخاري عن جابر ولفظه فأصبحنا فكان ـ أي والده ـ أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته كهيئته غير أذنه وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل عن قبرهما وكانا في قبر واحد مما يلي السيل فحفر عنها ليغيرا من مكانها أي لينقلا منه ـ فوجدا لم يتغيرا كأنها ماتنا بالأمس، وكان بين أحد ويوم حفر عنها ست وأربعون سنة والمراد بقوله كانا في قبر واحد أي كانا متجاورين كأنها في قبر واحد أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد ويتبين مما ذكر أن النقل كان مرتين الأولى لأفراد كل منها بقبر وكان بعد ستة أشهر والثانية كانت لأن السيل كان قد حفر عن قبريها وذلك بعد ست وأربعين سنة وقد ذكر ابن إسحاق قصة حفر السيل في المغازي فقال حدثني وذلك بعد ست وأربعين سنة وقد ذكر ابن إسحاق قصة حفر السيل في المغازي فقال حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت الدين عليهم فجئنا فأخرجناهما يعني عمرًا وعبد الله وعليهما بردتان قد غطى بها وجوهها وعلى أقدامهما شيء من نبات الأرض فأخرجناهما يتثنيان تثنياً كأنها دفنا بالأمس .اهـ.

٤٠٢ ـ المستدرك ( ٢ / ٨٨ ) ، كتاب الجهاد ، وأيضاً في ( ٢ / ٢٩٧ ) ، كتاب التفسير ، وقال في كلا الموضعين : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي فيها .

مقيلهم : قال قيلاً : نام وسط النهار . والمقيل : نومة النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم .

نكل : نكولاً : نكص وجبن . (١) آل عمران : ١٦٩ .

تعني عنه عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدِ ، عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، رَجُلَيْنِ عَلَيْها ثِيَابٌ بِيضٌ . يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ كَأْشَدُ الْقِتَالِ . مَا رَأَيْتُهَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ .

٤٠٤ ـ \* روى البزار عن بَرَيْدَةَ أَنَّ رَجُلاً قَـالَ يَوْمَ أحـد : اللهمَّ إِنْ كَانَ محمدٌ على الحقِّ فَاخْسِفُ بِي قَال : فَخُسِفَ بِهِ .

قال ابن حجر في الفتح: (تنبيه): وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي قبل حديث عقبة بن عامر حديث ابن عباس؛ قال النبي عَلَيْتُ يوم أحد: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه» الحديث، وهو وهم من وجهين: أحدهما أن هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه في «باب شهود الملائكة بدراً» ولهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري، ولا استخرجه الإساعيلي ولا أبو نعيم، ثانيها: أن المعروف في هذا المتن يوم بدركا تقدم لا يوم أحد، والله المستعان، أ.ه.

بطعام - وكان صائماً - فقال - : قُتِلَ مُصعَب بنُ عَمَيْرٍ وهو خير مني ، كُفّن في بُردةٍ إن عَطيَ رأسهُ بَدَت رِجلاه ، وإن غُطّي رجلاه بَدا رأسهُ . وأَرَاهُ قال : وقُتل حمزةُ وهو خير مني . ثم بُسِطَ لنا من الدنيا ما بُسطَ - أو قال : أعطينا من الدنيا ما العطينا - وقد خشينا أن تكون حَسَناتُنا قد عُجِّلتُ لنا . ثم جعل يبكي حتى تَرَكَ الطعام .

٤٠٣ ـ مسلم (٤ / ١٨٠٢) ٤٣ ـ كتـاب الفضائل ١٠ ـ بـاب قتـال جبريل وميكائيـل عن النبي عَلِيْتُ يـوم أحـد . وزاد في رواية في نفس الموضع : « يعني جبريل وميكائيل عليها السلام » .

والبخاري ( ٧ / ٢٥٨ ) بنحوه ، ٦٤ - كتاب المغازي - ١٨ - باب : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليها ... » الآية .

٤٠٤ - البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٣٢٩ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة أحد .
 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٢٢ ) ، وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .
 وبريدة بن الحصيب ـ الراوي ـ صحابي أسلم قبل بدر ، ومات سنة ٦٣ هـ .

٠٠٥ ـ البخاري ( ٧ / ٣٥٣ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٧ ـ باب غزوة أحد .

قال في الفتح: وفي الحديث فضل الزهد، وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته، وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله: (خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت) وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. قال ابن بَطّال: وفيه أنه ينبغى ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لقتل رغبته فيها. أ.هـ.

2.3 - \* روى البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك أن عرّ بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطاً بين نساء من نساء أهل المدينة ، فبقي منها مِرْطَّ جيّد ، فقال له بعض من عنده ، ياأمير المؤمنين ، أعط هذا بنت رسول الله عَلِيْ التي عندك ـ يريدون أم كلثوم بنت علي ـ فقال عرر: أمَّ سليط أحقُّ به . وأمَّ سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله عَلِيْ . قال عرر: فإنها كانت تَرْفر لنا القرب يوم أُحد .

200 - به روى أحمد عن أبي هريرة أنه كان يقول: حَدِّتُونِي عن رجل دخلَ الجنة لم يُصلّ قَطَّ، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو ؟ فيقول: أَصَيْرِم بني عبد الأَشْهَلِ عمرو بن البيد: كيف كَان شَأن الأصيْرِم ؟ قال: كان يابى ثابت بن وَقْش ، فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كَان شَأن الأصيْرِم ؟ قال: كان يابى الإسلام على قومه ، فلما كان يومُ أحدي ، وَخَرج رَسول الله يَوْلِيَّ إلى أَحَد بَدا له الإسلام فأسلم ، فأخذ سيَّفه فغدا حتى أتى القوم فدَخل في عُرْض الناس ، فقاتل حتى أثبتته فأسلم ، فأخذ سيَّفه فغدا بني عَبد الأشهل ، يَلْمَسُون قَتْلاهُم في المعركة ، إذا هم به فقالوا: والله إن هذا للأصيرم ، وما جاء ، لقد تركناه وإنه لمَنكر هذا الحديث فسألوه ما جاء به ؟ فقالوا: ما جاء بك يا عمرو ؟ أَحَرُباً عَلى قومك أو رَغبة في الإسلام ؟ قَال : بل

٤٠٦ ـ البخاري ( ٧ / ٣٦٦ ) ١٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٢ ـ باب ذكر أم سليط .

تزفر القرب: تَحْملُها.

قال في الفتح ( باب ذكر أم سليط ) بفتح المهملة وكسر اللام ، ذكر فيه حديث عمر في قصة المروط ، وأم سليط المذكورة هي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجاً لأبي سليط فمات عنها قبل الهجرة فتزوجها مالك بن سنان الحدري فولدت له أبا سعيد .

٤٠٧ \_ أحمد في مسنده (٥/ ٤٢٨).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٣٦٢ ) ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات .

عُرْض الناس: معظمهم.

أثبتته الجراحة : أي حبسته وسكّنته .

رَغبة في الإسلام ، آمنت بالله ورسوله وَأسلمت ،ثم أخذتُ سَيفي فَغَـدَوْتُ مَعَ رَسول الله عَيْلِيَّةٍ فَقَاتَلت حَتى أَصَابني ما أصابني قـال : ثم لم يلبث أن مَـات في أيـديهم ، فَـذَكروه لرسول الله عَلِيْةٍ فَقَالَ : « إِنه لمن أهل الجنة » .

٤٠٨ ـ \* روى أبو يعلى عن سَهْل بن سعد رضي الله عنـهُ قـال : أَتَى رَجِلٌ رسـولَ الله وَاللَّهُ يوم أُحِد فقالَ : ما رأينا مِثْلَ ماأتي فلان ، أتاه رجلٌ لقد فرَّ الناس ، وما فرَّ ، وماترك للمشركين شَاذَّة ولا فاذَّة إلا اتَّبَعَها يضربها بسيفه قال: « ومن هو ؟ » فَنُسبَ لرسول الله على نسبه ، فلم يعرفه ثم وُصِفَ له بصفته فلم يعرفه ، حتى طلع الرجُلّ بعينِه فقال ، ذا يارسول الله الذي أخبرناك عَنه فقال : « هذا ؟ » فقالوا : نعم فقال : « إنه من أهل النَّارِ » فَاشْتدَّ ذلك على المسامين ، قالوا : أيُّنا من أهل الجنة إذا كان فلانٌ من أهل النار ؟ فقال رجل مِنَ القَوم : ياقوم أنظرَوني ، فو الذي نفسى بيده لا يوت إلا مثلَ الذي أصبحَ عليه ولأكُونَنَّ صاحبه من بينكم ، ثم راحَ على حدَّة في العدو ، فَجَعل الرجلُ يَشُدُّ مَعَه إذا شدًّ ، ويرجع مَعَهُ إذا رَجَعَ ، فينظر ما يَصيرُ إليه أَمرُه ، حتَّى أَصَابَه جُرْحٌ أَذْلَقَهُ ، فاستَعجَل الموتَ فَوضَع قائم سَيفه بالأرض ، ثم وضع ذُبَابَه بَيْن ثَـدْيَيْهِ ، ثم تَحَامَل على سَيف ، حتَّى خَرَجَ مِنْ ظَهِرهِ ، وخَرَجَ الرَّجُل يَعْدُو يَقُولُ أَشْهَد أَن لاَ إِله إِلا الله وَأَشْهَد أَنك رَسول الله ، حتَّى وقف بَيْنَ يَدي رسول الله عَلِيليٍّ فقال : « وذَاك مَاذا ؟ » فقال : يارَسُول الله الرَّجل الذي ذكر لك ، فقلت : إنه منْ أهل النَّار فاشتد ذَلك عَلَى المسلمين ، وَ قَالُوا : أينا مِن أهل الجنة إذا كان فُلان مِنْ أهل النَّار ، فَقُلت : يا قوم أَنْظِرُوني، فوالذي نَفسى بيده لآيموت إلا مثل الذي أصبح عَلَيه ، ولأكونَن صَاحِبه من بينيكم فَجَعلت أشدُّ مَعَه إذا شَـدٌّ وَأَرْجِعُ مَعَهُ إذَا رَجَع ، أنظرُ إلى ما يصيرُ أُمره ، حتى أصابه جُرحٌ أُذُلُّقَهُ ، فاسْتَعْجَلَ الموتَ ، فَوَضَعَ قائم سَيفه بالأرض ، ووضع ذُبَابَه بَين ثَديَيْه ، ثم تحامل عَلَى سَيفه حَتَّى خَرَج مِنْ بين ظهره ، فَهُو ذاك يا رَسُولَ اللهِ يَضطرب بين أضعاثه فقال رَسول الله

٤٠٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١١٦ ) ، وقال : رواه أبو يعلى ، ورجاله رجال الصحيح .

الحدة : النشاط .

أذلقه : أضعفه .

ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به ، يريد هنا رأسه . الأضغاث: الأخلاط .

مَا الله على الرجل ليعملُ عملَ أهل الجنةِ فيا يبدُو للناس ، وإنه من أهلِ النَّار ، وإن الرجل ليعملُ عملَ أهلِ النارِ فيا يبدُو للنَّاس وإنه لمن أهلِ الجنةِ » » . قال الهيثى : هوَ في الصحيح باختصار .

## ٣ \_ بعد المعركة

قال ابن كثير: ثم شَرع ابنُ إسحاق في ذكر شهداء أحد وتعدادهم بأسائهم وأساء آبائهم على قبائلهم كا جرت عادته فذكر من المهاجرين أربعة: حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله ابن جحش وشاس بن عثان رضي الله عنهم ، ومن الأنصار إلى تمام خسة وستين رجلاً واستدرك عليه هشام خسة آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم سمى ابن إسحاق من قُتِلَ من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلاً على قبائلهم أيضاً. قلت: ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عَزَّة الجُمحِيّ كا ذكره الشافعي وغيره وقتله رسول الله عَلَيْ صَبْراً بين يديه . أمر الزبير ويقال عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح وضرب عنقه .

وقد حقق صاحب الرحيق الختوم ( وهناك مبررات قوية له في ذلك ) أن قتلى المشركين بلغوا سبعة وثلاثين .

تعليق: وقتل رجل من اليهود أسلم وهو مخيريق.

4.3 - \* روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنها قال : رَجَعَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَوم أُحدِ فسَمِعَ نساءً بني عبد الأشْهَلِ يَبْكِينَ على هَلْكَاهُنَّ فقال : « لكنَّ حَمْزة لا بواكيَ له » فجئن نساء الأنصار ، فبكين على حمزة عنده ، ورَقد فاستيقظ وهن يبكين فقال « ياويْلَهُنَّ إنَّهنَّ لَهَاهنا حَتَّى الآنَ ، مُرُوهُنَّ فلْيرجِعْنَ ، وَلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْد اليوم » .

٤٠٩ ـ المستدرك ( ٣ / ١٩٥ ) ، كتاب معرفة الصحابة ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

مُقتل حمزة ؟ » فقال رَجل : أعزَّكَ اللهُ أنا رَأيتُ مقتله . فانطَلَق ، فوقف على حَمزة ، مَقتل حمزة ؟ » فقال رَجل : أعزَّكَ اللهُ أنا رَأيتُ مقتله . فانطَلَق ، فوقف على حَمزة ، فرآه قد شُقَّ بَطْنَهُ ، وقد مُثِّلَ به ، فقال : يارسول اللهِ قد مُثِّلَ به ، فكره رَسُول اللهِ عَلِيْتُ أَن ينظرَ إليه ، ووقف بين ظَهرَاني القَتلَى ، وقال : « أنا شهيدٌ على هؤلاء ، لُفَّ وهم أن ينظرَ إليه ، ووقف بين ظَهرَاني القَتلَى ، وقال : « أنا شهيدٌ على هؤلاء ، لُفَّ وهم بدِمائِهم ، فإنه ليس مَجْرُوحٌ يُجْرَحُ في سبيل الله ، إلا جاء جُرْحُهُ يَومَ القيامة يَدمَى لونه لونه لون الدم وريحة ريحُ المسك ، قدّمُوا أكثرهم قرآناً وَاجْعَلُوه في اللَّحْد » .

111 - \* روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : لَمّا كان يوم أَحَد : أُصِيبَ مِنَ الأَنصَارِ أَربَعة وسِتُونَ رَجُلاً ، وَمِنَ المُهاجِرِينَ سِتَّة - فيهم حزة - فَمثَّلُوا بهم ، فقالتِ الأَنصارُ : لَئن أُصَبْنَا منهم يَوْما مِثلَ هذَا لَنَرْبِينَ عليهم قال : فلمّا كَانَ يوم فَتح مَكَّةَ فأنزل الله ﴿ وَإِن عَاقبْتُم فَعَاقِبُوا بَثْلُ مِا عُوقبتم بِهِ ولئن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيرٌ للصَّايِرِين ﴾ (١) فقال رَجل لا قُرَيْشَ بَعْدَ اليَوْم ، فَقَالَ رسول الله عَلَيْلِيّهُ : « كُفُّوا عَنِ القَوْم إلا أَرْبَعَة » .

قال محقق جامع الأصول: والأربعة الذين أباح رسول الله على دماءهم هم: عكرمة بن أبي جهل ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، أما عكرمة بن أبي جهل : فهرب إلى البين ، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، فاستأمنت له من رسول الله على فأمنه . فخرجت في طلبه إلى البين ، حتى أتت به رسول الله على إسلامه .

**١١٠ ـ المعج**م الكبير ١٦ / ١٢ ) .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١١٩ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

مقتله : المَقْتُل : الموضع الذي أصيب فيه الإنسان .

۱۱۱ - الترمذي ( ٥ / ٢٩٦ ) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن - ١٧ - باب : « ومن سورة النحل » ، وقال : هذا حديث حسن غريب .

مَثْلُوا بهم : مثل به يَمثْلُ : إذا نَكُل به ، ومَثْلَ بالقتيل : إذا جدعه ، وشَوَّة خِلْقَتَهُ ، والاسم : المثلة .

لَنُرْبِيَنُ أَي : لنزيدَنُ .

<sup>(</sup>١) النحل : ١٢٦ .

وأما عبد الله بن خطل: فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي ، اشتركا في دمه . وابن خطل: رجل من بني تيم بن غالب . وإنما أمر رسول الله عليه بقتله ، لأنه كان مسلماً ـ فبعثه رسول الله عليه عليه مصدقاً ، وبعث معه رجلاً من الأنصار ، وكان معه مولى من المسلمين يخدمه فنزلا منزلاً ، وأمر ابن خطل المولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماً ، فنام فاستيقظ ولم يصنع المولى له شيئاً ، فعدا عليه فقتله ، ثم ارتد مشركاً .

وكانت له قينتان ـ فَرْتَنَى وسارة ـ وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله ﷺ . فأمر رسول الله ﷺ مقتلها معه ، فقتلت فرتنى ، وهربت صاحبتها ، وبقيت حتى أوطأها رجل فرسه فقتلها في زمن عمر .

ويقال : إن فرتني أسلمت ، وإن سارة أمنها رسول الله مِهْ اللهِ عَلَيْتُهُ .

وأما مِقْيَس بن صَبَابة : فقتله غيلة بن عبد الله ، رجل من قومه بني ليث ، حي من بني كعب .

٤١٢ ـ \* روى الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَر بحمزة يومَ أُحدٍ ، وقد جُدعَ ومثّلَ بِه ، وقال : « لولا أنّ صفيةَ تَجِدُ لَتَرَكْتُهُ حتى يَحْشُرَه اللهُ من بُطونِ الطّيرِ والسّباع » فكفّنه في نِمرَةٍ .

٤١٣ - \* روى الطبراني عن ابْن عبّاس قال : قُتِلَ حَمْزةُ يَوْمَ أُحُدِ وَقَتِلَ مَعَهُ رَجلٌ مِنَ الأنصاري الأنصار ، فجاءته صفيةُ بنتُ عَبْدِ المطّلب بثَوْبِينِ ليُكَفَّنَ فيها حَمْزَةُ ، فلم يكُن للأنصاري كفن ، فأَسْهَمَ النبي عَلِيْلِيْ بين الثَوْبَيْن ثُمَّ كَفِّنَ كُلَّ وَاحِدٍ منها في ثوب .

٤١٤ - \* وروى الطبراني عن أبي أُسَيُّـد السَّاعـدي قَالَ : أنا مع رَسُـول الله ﷺ على قبر

٤١٣ ـ المستدرك ( ٣ / ١٩٦ ) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

جدع: الجدع: كالمنع: قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة.

تجد : من الوَّجُد ، وهو الحزن .

**<sup>117</sup>** ـ المعجم الكبير ( ١١ / ٤٠٦ ) .

واورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٢٠ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

٤١٤ ــ أورده الهيثميّ في مجمع الزوائد ( ٦ / ١١٦ ) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن .

حزة بن عبد المطلب فجعلوا يَجُرُّونَ النَمِرَة عَلَى وجهه فَتَكُشَفَ قَدَمَاه ، وَيَجرُّونَها عَلَى قَدَمَيه فَيَنكشف وَجْهه ، قَال رَسُولُ الله عَلِيَةٍ : « اجْعَلوها على وَجْهه واجْعلوا عَلى قَدَمَيه مِنْ هذا الشَّجَر » قال : فَرَفع رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ رَأْسه فإذا أَصْحَابه يَبْكُون ، فَقَال رَسَولُ الله عَلَيْ رَأُسه فإذا أَصْحَابه يَبْكُون ، فَقَال رَسَولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَيْ مَن الله عَلَيْ وَمَن إلى الأَرْيَاف فيصِيبُون مِنْها مَطعاً وَمَلْكَبا وَمَرْكَبا ، أَو قَالَ : مَراكَب فيكُتبُونَ إلى أَهْليهم هَام اليُنا فإنك بأَرْض مَجَاز جَدُوبَة ، والمدينة خَيَرٌ لَهُم لَو كانوا يَعْلَمُونَ » .

100 - \* روى البخاري عن خَبّابِ بن الأرّت رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله عَلَيْ نبتغي وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، ومنّا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئاً ، كان منهم مُصعَب بن عُمير قُتلَ يومَ أحد لم يترك إلا نَمرة كنّا إذا غطّينا بها رأسة خَرَجَت رجلاه ، وإذا غُطي بها رجلاه خَرج رأسه . فقال لنا النبي عَلِيلِيّ : « غَطُوا بها رأسته ، وأجعلوا على رجله الإذخر ، أو قال : ألقوا على رجله من الإذخر » ومنّا من أينَعت له غُرته ، فهو يَهدُبها .

أشار الحديث إلى عظم أجر من لم يحصل شيئاً من الدنيا مع عظيم جهاده وبمناسبة الحديث تحدّث صاحب الفتح عن الصحابة فقال:

منهم من مات قبل الفتوح كمعب بن عير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم ، ثم انقسموا فمنهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج أولاً فأولاً بحيث بقي على تلك الحالة الأولى وهم قليل منهم أبو ذر ، وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول ، ومنهم من تبسط في بعض المباح فيا يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمر ، ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم كثير أيضاً ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، وإلى هذين القسمين أشار خباب ، فالقسم الأول وما التحق به توفر له أجره في الآخرة ، والقسم الشاني مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما

الأرض الجماز : هي التي ليست دار إقامة .

الجَدُوبة : هي الجدبة .

٤١٥ ـ البخاري ( ٧ / ٢٥٤ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٧ ـ باب غزوة أحد .

ومسلم ( ۲ / ٦٤٩ ) بنحوه . ١١ ـ كتاب الجنائز ـ ١٣ ـ باب في كفن الميت .

أَيْنَعَتْ : أَيْنَعَ الثمر : إذا نَضج وأدرك . يَهْدِبُها : هدبَ الثرةَ يَهْدَبُها : إذا اجتناها .

وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة ، ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم » الحديث ، ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرة وإما ليكون أقل لحسابهم عليه .

٤١٦ ـ \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قبال : أُصِيبَ أَبِي يَومَ أُحَدٍ ، فَجَعَلُتُ أَكْشِفُ الشُوبَ عَنْ وَجههَ وأَبْكِي ، وَجَعَلُوا يَنْهُونَنِي وَرَسُولُ الله عَلِيْ لاَ يَنهانِي ، قال : وجَعَلَتُ فاطمة بنت عمرو تَبْكيه ، فقال رَسُولُ الله عَلِيْ : « تَبْكيه أَوْ لاتَبْكيه ، مَازَالت المَلاَئكة تُظلّه بأُجْنحتِها حَتى رَفَعْتُمُوه » .

وفي رواية (١) : لمَّا كَانَ يَوْمُ أُحدِ جيء مُسَجَّى ، وَقَدْ مُثِّل به .

وفي أخرى (٢) : جيء بأبي يَوْمَ أُحُدِ مُجدَّعا ـ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَي النبي عَلِيلَةٍ ... بنَحْوه .

21٧ - \* روى الحاكم عن زَيْدِ بن ثابت رضي الله عنه قال : بَعَثْنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد لطلب سَعْد بن الربيع وقال لي : « إِنْ رأيتَه فَأَقْرِئهُ مِنِي السَّلام وقُلْ له : يَقُول له يَقُول له كَيْفَ تَجِدُك ؟ » قَال : فَجَعلتُ أَطُوفَ بَيْنَ القَتْلَى وَقُلْ له : يَقُول الله صلى الله عليه فأصبته وَهُو فِي آخر رَمَقِ وَبه سَبْعُون ضَرْبَة فَقُلتُ له : يَا سَعْد إِن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ عَلَيْك السَّلام ، وَيَقُول لك : خَبِّرني كيف تَجدُك ؟ قال : عَلَى رَسُول الله السلام وعليك السَّلام ، قُل له : أجد ريح الجنة ، وقبل لقومي الأنصار : لا عُذْرَ لكم عند الله أَن يُخْلَصَ إلى رَسُول صلى الله عليه وآله وَسَلم وَفيكم شَغْرٌ يَطُرفُ قال : وفَاضَتْ عَند الله أَن يُخْلَصَ إلى رَسُول صلى الله عليه وآله وَسَلم وَفيكم شَغْرٌ يَطُرفُ قال : وفَاضَتْ

<sup>173</sup> مسلم ( ٤ / ١٩١٨ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٢٦ ـ باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام ، والـد جـابر رضي الله تعالى عنهها .

والبخاري ( ٣ / ١١٤ ) بنحوه . ٢٢ ـ كتاب الجنائز ـ ٣ ـ باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه .

 <sup>(</sup>١) مسلم في نفس الموضع السابق (٤/ ١٩١٧).
 (١) مسلم في نفس الموضع السابق (٤/ ١٩١٧).
 المُسَجِعي : المُغطي .
 مَثُل به : البَثيل بالقتيل : تشويه خلقته بجدع أو قطع عضو من أعضائه .
 مجدعاً : الجدع : قطع الأنف ونحوه من الأعضاء .

٤١٧ ـ المستدرك (٣ / ٢٠١)، كتاب معرفة الصحابة، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه وأقره الـذهبي. الشُّفُر: حرف كل شيء، وشَفُرُ الجَفْنِ: حرفه الذي ينبت عليه الهُدُب. وجمعه: أشغار.

عدى أنها جاءت إلى رسول الله على الطبراني عن أنيسة بنت عدى أنها جاءت إلى رسول الله على فقالت : يا رسول الله ابني عبد الله بن سلمة وكان بدريًا قُتلَ يوم أحد أحببت أن أنقلَه فآنس بقربه ، فأذن لها رسول الله على أله من بعد الله على بعد الله على الله على الله على الله على الله على الله عملها » وكان عبد بها فعجب لها الناس فَنَظَر إليها رسول الله على اللحم وهو الذي يَقُول :

أنـــا الـــذي أَصْلِي من بَلى أَطعن بـالصعْـدة حَتَّى تَنْثني وَلِيًّ وَلا نَرى مَجــذَّراً يَفْري فَرِيًّ

114 - \* روى الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : لَمَّا فَرَغَ رسول الله صَلَّى الله عليه وَآله وَسَلَم يَوْمَ أُحُدِ مر على مُصْعبِ مقتولاً على طريقه فقراً : ﴿ مِنَ المؤمنين رجال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه ﴾ (١) الآية .

٤٢٠ - \*روى أحمد عن عبيد الله بن رفاعة الزرقي قال : لَمَا كَانَ يومُ أَحَد وَانْكَفَأَ الشركون ، قَالَ رَسُول الله عَلِيْ : «اسْتَووا حَتى أَثني عَلَى رَبي» فَصَاروا خَلفه صَفوفا ، فَقَال : اللهم لكَ الحَمدُ كُلُهُ . اللهم لا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلاَ بَاسِط لما قَبَضْتَ وَلاَ هَاديَ لمَا أَضْلَلْت وَلاَ مُضِلَّ لمنْ هَدَيْتَ وَلاَ مَعْطي لمَا مَنَعْتَ وَلاَ مَانع لما أَصْلَلْت وَلاَ مُضِلً لمنْ هَدَيْتَ وَلاَ مَعْطي لمَا مَنعْتَ وَلاَ مَانع لما أَعطيْت وَلاَ مُقرِّب لما بَاعَدْت وَلاَ مُبَاعِد لما قرَّبْتَ ، اللهم ابْسُط عَلَيْنَا مِنْ أَعطيْت وَلاَ مُقرِّب لما بَاعَدْت ورزقيك ، اللهم إني أَسألُك النّعيم المقيم الذي لا يَحُول بَركَاتِك وَرَحْمَتك وفضْلك ورِزْقِك ، اللهم إني أَسألُك النّعيم المقيم الذي لا يَحُول وَلاَ يَزُول ، اللهم إني أَسألُك النعيم يَوْمَ العيلة والأَمْنَ يَوْمَ الخَوْفِ ، اللهم إني عائذً

٤١٨ ـ المعجم الكبير ( ٢٢ / ١٩٢ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٠٦ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .
 الناضح : جمل يُتخذ للسقى غالباً .

<sup>114 -</sup> المستدرك ( ٢ / ٢٠٠ ) ، كتاب معرفة الصحابة ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . (١) الأحزاب : ٢٣ .

٤٢٠ ـ أحمد في مستسده (٣ / ٢٤٤) والبزار بنحوه : كشف الأستسار (٢ / ٣٣٠) ، وأورده الهيثمي في مجمسع السزوائد ( 7 / ١٢١ ) .

وقال : رواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

انكفأ : صُرفَ وكُبُّ .

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعطَيْتَنَا وشَرِّ مَا مَنَعْت ، اللهُم حَبِّبْ إلينا الإيانَ وزَيِّنْه في قَلُوبنَا ، وكرِّه إلينا الكُفرَ والفسوقَ والعصيّان ، واجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدين ، اللهُم تَوَفَّنا مسْلِمِين وأَحينا مُسْلِمِين وأَخْفنا بالصَّالحين غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ مَفْتُونِين ، اللهُم قَاتِلِ الكَفرَة الذينَ يُكَذَّبُونَ رسُلكَ ويَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلك واجْعل عَلَيْهم رجْزَكَ وَعَدَابَكَ ، اللهمَّ قَاتِل الكَفرَة الذينَ أُوتوا الكتابَ إلة الحق » .

يبدو أن هذا قد تم بعد أن انتهت المعركة وانسحب المشركون وتفقد المسلمون القتلى والجرحى قبيل اتجاه المسلمين نحو المدينة .

٤٢١ - \* روى ابن ماجه عن ابن عباس رضيَ اللهُ عنها قبال : أُتِيَ بهم رسولُ اللهُ عَلِيْكُمُ يوم أُحُد فَجَعل يُصَلِّي عَلَى عَشَرةٍ عَشَرةٍ وَحَمْزَة هـ وكَمَا هُـوَ، يُرفَعُـونَ وَهـ وكَمَا هُـوَ مَوْضَوعٌ .

عَلَى قَتْلَى أُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال : صَلَّى رسول الله عَلِيْةِ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سنين كَالُودِّع للأحْياء والأموات ، ثم طَلَعَ المنبر فقال : « إِني بَينَ أَيْدِيكُم فَرَطٌ وَأَنَا عليكُم شهيدٌ ، وإِنّ موعدَكُم الْحَوْضُ ، وإِني لأَنظرُ إليه من مقامي هَذَا وإِني لَسْتُ أُخْشَى عَلَيْكُم أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكنِّي أُخْشَى عَلَيْكُم الدُّنيا أَنْ تَشْرِكُوا ، وَلَكنِّي أُخْشَى عَلَيْكُم الدُّنيا أَنْ تَنْافَسُوها » قَالَ : فَكَانت آخرَ نظرةٍ نَظَرْتُها إلى رَسُول الله عَلَيْهُ .

٤٢٣ ـ \* روى أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لـه عن جـابر بنَ عبـد الله ( رضي

٤٣١ - ابن ماجه ( ١ / ٤٨٥ ) ٦ - كتاب الجنائز ـ ٢٨ ـ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . قال المعلق على ابن ماجه : قال السندي : يظهر من الزوائد أن إسناده حسن .

٤٢٢ ـ البخاري ( ٧ / ٣٤٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٧ ـ باب غزوة أحد .

ومسلم نحوه ( ٤ / ١٧٩٥ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٩ ـ باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته .

الفَرَطُ : في الأصل : السابق إلى الماء يرتاده لقومه . ويستعمل للسابق إلى الجنة ، وهنا كذلك .

٤٣٣ ـ أبو داود ( ٣ / ٢٠٢ ) ، كتاب الجنائز ، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك . والنسائي ( ٤ / ٧٧ ) ، كتاب الجنائز ، باب أين يدفن الشهيد .

وابن ماجه ( ١ / ٤٨٦ ) ٦ ـ كتاب الجنائز . ٢٨ ـ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . وهو صحيح .

الله عنها )قال: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ أَمَرَ بِقَتْلَى أَحُدِ أَن يُردُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نَقِلُوا إِلَى الله عنها )قال: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ أَمَرَ بِقَتْلَى أَحُدِ أَن يُردُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نَقِلُوا إِلَى الله عنها )قال: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ أَمَرَ بِقَتْلَى أَحُدِ أَن يُردُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نَقِلُوا إِلَى

عَنْهُمُ الحَديدُ والجُلُودُ وَأَنْ يَدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ .

570 ـ \* روى أحمد عن جَابِر بن عبـد اللهِ قـال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْظَةٍ يَقُول إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ أَحْد : « أَمَا وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصِحَابِ نُحْصِ الجبل » يعني سَفْحَ الجبل .

273 - \* روى البخاري عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عنها قال : كان النبي يَهِلِيَّةٍ يَـدْعُو عَلَى صَفُوانَ بِنِ أُمِيَّة ، وَسُهَيْلِ بِنِ عَرْوٍ ، والحارثِ بِنِ هِشَامٍ ، فنزلت : ﴿ لَيْسَ لَـكَ مِن الأَمْرِ شَيءٌ ﴾ إلى قوله ﴿ فَإِنَّهُم ظَالمُون ﴾ (١) .

وفي رواية الترمذي (٢) قال : قال رسول الله وَ الله عَلَيْةِ يومَ أَحُدِ : « اللهُم الْعَنْ أَبِا سفيانَ ، اللهم العَنْ الحارثَ بنَ هشامٍ ، اللهم العن صَفُوانَ بن أُميَّة » قال : فنزلت : ﴿ ليسَ لك مِن الأَمْرِ شيءٌ أو يَتُوب عليهم أو يُعَدِّبَهُم ﴾ فتاب الله عليهم ، فَحَسُنَ إسلامُهم .

إلى مصارعهم : أي إلى الحل الذي قتلوا فيه , وهذه هي السنَّة وقد دفن بعضهم في المدينة قبل الأمر .

٤٣٤ ـ ابن ماجه (١/ ٤٨٥) ٦ ـ كتاب الجنائز ـ ٢٨ ـ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . ولا بأس بإسناده . الحديد : السلاح والدروع .

٤٢٥ ـ أحمد في مسنده (٣/ ٣٧٥) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٢٢) ، وقبال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع .

غُوْدِرْتُ : أي تركت الدنيا معهم ويعني الحديث : أي يـاليتني استشهـدت معهم .

أصحابُ نُحْصِ الجبلِ : قتلى أحد وغيرهم من الشهداء .

٤٢٦ - البخاري ( ٧ / ٣٦٥ ) ١٤ - كتاب المغازي - ٢١ - باب ﴿ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾ .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٢٧ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٤ ـ باب « ومن سورة آل عمران » وقال : حديث حسن غريب .

وفي رواية النَّسائي (١) : أنه سَمعَ رَسول الله عَلِيلَةٍ - حين رَفَعَ رَأْسهُ مِن صَلاة الصبح من الركعة الآخرة - قال : « اللهُم الْعَنْ فُلاناً وفُلاناً ، يدعو على أناسٍ مِنَ المنافقين » فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شِيءٌ أو يَسَوُبَ عَلَيْهِم أو يُعدَّبَهُم فَإِنّهُم ظَالِمُونَ ﴾ .

وقد ذكر الترمذي (٢) بسند حسن أن الرسول ﷺ كان يدعو على أربعة وأنّ الله هداهم .

٤٢٧ - \* روى الحاكم عن عبد الله بن أبي فروة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبورَ الشهداء بأحد فقتال : «اللهم إن عبدتك ونبيّك يشهد أن هؤلاء شهداء، وأنه مَن زارهم وسلّم عليهم إلى يَوم القيامة رَدُّوا عليه » (قال العطاف) وحَدَّثَتني خالتي أنها زارت قبور الشهداء ، قالت : وليس معي إلا غلامان يَحْفَظان عليّ الدَّابة ، قالت : فسَمِعتُ ردّ السلام ، قالوا : والله إنا نَعْرِف كم كا يعرف بعضنا بعضاً ، قالت : فَاقْشَعْرَرْتُ ، فقلت : يا غلام أدْن بَعْلَتي فَرَكِبْت .

# ٤ ـ عِبَلُ أُحُدٍ وبعضُ دروسِها

تكلّم العلماء كثيراً في عبر أحـد ودروسها ، ونحن ههنـا ننقل بعض كلام الغزالي المــاصر وابن القيّم والسباعي رحمها الله :

#### ١ - قال الغزالي حفظه الله:

موقعة « أحد » فيَّاضَة بالعظات الغوالي والدروس القيمة ، وقد نزلت في أدوارها وحوادثها ونتائجها آيات طوال ، وكان لها في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أثر عيق

<sup>(</sup>١) النسائي (٢ / ٢٠٣) ، كتاب الافتتاح ( التطبيق ) ، باب لعن المنافقين في القنوت .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٢٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن . ٤ ـ باب « ومن سورة آل عمران » .

٤٢٧ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٩ ) ، كتاب المغازي ، وقال : هذا إسناد مدني صحيح ولم يخرجاه قال الذهبي عنه : مرسل .

ظل يذكره إلى قُبَيل وفاته ، كانت امتحاناً ثقيل الوطأة عُضَ السرائر ومزَّقَ النِّقاب عن عنبوئِها ، فامتاز النفاق عن الإيان ، بل قيَّزَتُ مراتب الإيان نفسه فعرف الذين رَكَلُوا الدنيا بنعالهم فلم يُعرِّجوا على مطمع من مطامعها والذين مالوا إليها بعض الميل فنشأ عن أطهاعهم التافهة ما ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروِّعة .

بدأت المعركة بانسحاب ابن أُبَيِّ ، وهو عمل ينطوي على استهانة بمستقبل الإسلام وغدر به في أحرج الظروف ، وتلك أبرز خسائس النفاق .

والدعوات ـ إبان امتدادها وانتصارها ـ تُغْرِي الكثير بالانضواء تحت لوائها ، فيختلط الخلص بالمغرض ، والأصيل بالدخيل . وهذا الاختلاط مضر أكبر الضرر بسير الرسالات الكبيرة وإنتاجها .

ومن مصلحتها الأولى أن تصاب برجّات عنيفة تعزل الخَبَثَ عنها ، وقد اقتضت حكمة الله أن يقع هذا التحيص في أُحُد .

ولئن أفادت وقعة « بدر » في خذل الكافرين ، إن وقعة « أحد » أفادت مثلها في فضح المنافقين ، ورب ضارة نافعة ، وربما صحت الأجسام بالعلل .

ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الموقعة ، درس عميق يتعلم منه المسلمون قيمة الطاعة ، فالجماعة التي لا يحكمها أمر واحد ، أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها النزعات الفردية النافرة لا تنجح في صدام ، بل لا تُشَرِّف نفسها في حرب أو سلام .

والأمم كلُّها ، مؤمنها وكافرها ، تعرف هذه الحقيقة ، ولذلك قامت الجندية على الطاعة التامة ، وعندما تشتبك أمة في حرب ، تجعل أحزابها جبهة واحدة وأهواءها رغبة واحدة ، وتُخْمِد كلُّ تمرُّدٍ أو شذوذ ينجم في صفوفها .

ولذلك لما دهش المسلمون للكارثـة التي قلبت عليهم الأمور ، بَيَّنَ لهم أنهم هم مصدرها : فما أخلفهم مَوْعِداً ، ولاَظَلَمَهم حَقًّا :

﴿ أُولًا أصابتكم مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْها قُلْتم أَنَّى هذا قلْ هوَ مِنْ عندِ أنفسكم إنَّ

الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴾ (١) .

إن الإسلام يشترط لكمال العمل وقبوله الإيمان والاحتساب ، والتجرد . ا هـ .

## ٢ ـ قال ابن القيم:

( فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد ) وقد أشار الله سبحانه وَتَعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عران حيث افتتح القصة بقوله ﴿ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ﴾ (٢) إلى تمام ستين آية فمنها تعريفهم بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك كا قال تعالى : ﴿ ولقد صَدقكم الله وَعُدَه إذْ تَحُسُّونَهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتَنازعتم في الأمر وعَصَيتم من بعد ما أراكم ما تُحِبونَ مِنْكم مَنْ يريد الدنيا ومنكم مَنْ يُريد الآخِرة ثَمَّ صَرَفكم عنهم ليَبتليكم ولَقَد عَفا عَنْكم ﴾ (٢) فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسُولِ وَتَنَازُعهم وفَشَلِهم كانوا بعد ذلك أشد حذراً ويقظة وتَحرزاً من أسباب الخذلان .

ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرةً ويُدَالُ عليهم أخرى ، لكن تكون لهم العاقبة ، فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المسلمون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ، ولو انتصر عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل ، كا قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتوه ؟ قال : نعم . قال : كيف الحرب بينكم وبينه ؟ قال : سجال ندال عليه ويدال علينا الأخرى ، قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة .

ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ، ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيا يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٥٢ .

ثبتوا على الطاعة والعبودية فيا يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاً وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية .

ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دامًا وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التكن والقهر لأعدائهم أبداً لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط النصر والظفر لكانوا في الحال التى يكونون فيها لو بسط لهم الرزق ، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كا يليق بحكته إنه بهم خبير بصير .

ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية اللذل والانكسار قال تعالى : ﴿ ولقدْ نَصَركُم الله يبدر وأنتم أذلة ﴾ (١) وقال : ﴿ ويومَ حُنّين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ﴾ (١) فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولاً ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره .

ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كا وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها .

ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنّاء طغياناً وركوناً إلى العاجلة ، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة ، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه ، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه ، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه ، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده ، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة ، وهو سبحانه يحب أن يتخذ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٢٥ .

من عباده شهداء يراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه عل نفوسهم ، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو .

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ﴿ ولا تَهنئوا ولا تَحْزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين \* إنْ يَمسَسْكم قرْحٌ فقد مس القوم قرْحٌ مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يُحبُّ الظالمين \* وليتمحِس الله الذين آمنوا ويحق الكافرين ﴾ (١) .

ومنها أن وَقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله عَلَيْكُم ، فنبأهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله عَلَيْكُم أو قتل بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا ، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت ، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به ، فكل نفس ذائقة الموت .

## ٣ ـ علق الدكتور السباعي على غزوة أحد فقال :

إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة ، كا حصل في وقعة أحد ، فلو أن رماة النبل الذين أقامهم رسول الله يَهِينَ خلف جيشه ثبتوا في مكانهم كا أمرهم الرسول يَهِينَ لما استطاع المشركون أن يلتفوا من حولهم ويقلبوا هزيتهم أول المعركة إلى النصر في آخرها ، وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص ونصر الأعداء ، وقد أنذر الله المؤمنين بالعذاب إن خالفوا أمر رسولهم . فقال : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتناب أليم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٩ .. ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) النور : ٦٣ .

وفي ثبات نسيبة أم عمارة ، ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول الله على حين انكشف المسلمون يوم أحد ، دليل من الأدلة المتعددة على إسهام المرأة المسلمة بقسط كبير من الكفاح في سبيل دعوة الإسلام ، وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة المسلمة عبء الدعوة إلى الله من جديد ، لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمهات ، ولتنشيء في أطفالها حب الله ورسوله ، والاستمساك بالإسلام وتعاليه ، والعمل لخير المجتم وصلاحه .

وما دام ميدان الدعوة شاغراً من المرأة المسلمة الداعية ، أو غير ممتلى، بالعدد الكافي منهن . فستظل الدعوة مقصرة في خطاها ، وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى يسمع نصف الأمة وهن النساء \_ دعوة الخير ، ويستيقظ في ضائرهن وقلوبهن حب الخير والإقدام على الدين ، والإسراع إلى الاستساك بعروته الوثقى .

وفي إصابة رسول الله يَهِي بالجراح يوم أحد عزاء للدعاة فيا ينالهم في سبيل الله من أذى في أجسامهم ، أو اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال ، أو قضاء على حياتهم بالإعدام والاغتيال ، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم : ﴿ الْمَ . أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتُركوا أَن يَقُولُوا آمنًا وهم لا يُفْتَنُون ، ولقد فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قبلهم فَلَيَعْلَمَنَ الله الذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الله الذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الله الذين ﴾ (١) .

وفيا فعله المشركون يوم أحد من التثيل بقتلى المسلمين ، وبخاصة حزة عم الرسول عَلَيْكُم ، دليل واضح على خلو أعداء الإسلام من كل إنسانية وضير ، فالتثيل بالقتيل لا يؤلم القتيل نفسه ، إذ الشاة المذبوحة لا تتألم من السلخ ، ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي يملأ نفوسهم ، فيتجلى في تلك الأعمال الوحشية التي يتألم منها كل ذي وجدان حي ، وضمير إنساني .

وفي تقدمه [ عليه الصلاة والسلام ] الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فيا يشير به أصحابه ، دليل على أن مكان القيادة لا يحتله إلا الشجاع المتثبت ، وأن الجبناء

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ١ ـ ٣ .

خائري القوى لا يصلحون لرئاسة الشعوب ، ولا لقيادة الجيوش ، ولا لزعامة حركات الإصلاح ودعوات الخير ، فشجاعة القائد والداعية بفعله وعمله يفيد في جنوده وأنصاره في إثارة حماسهم واندفاعهم مالا يفيده ألف خطاب حماسي يلقونه على الجماهير ، ومن عادة الجنود والأنصار أن يستمدوا قوتهم من قوة قائدهم ورائدهم ، فإذا جبن في مواقف اللقاء ، وضعف في مواطن الشدة ، أضر بالقضية التي يحمل لواءها ضرراً بالغاً . ا ه .

#### \* \* \*

#### ٥ ـ فقهيات

ذكر ابن القيّم عدداً من الأحكام والمسائل الفقهيّة التي تُؤخذ من غزوة أحد ، وها نحن ننقل بعضاً مما ذكره : منها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم كا أشار به رسول الله عَلَيْتُهُ يوم أحد .

ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلـك طريقـه وإن لم يرضَ المالك .

ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله عليه ابن عمر ومن معه .

ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة في الجهاد بهن ومنها جواز الانفاس في العدو كا انغمس أنس بن النَّشْر وغيره .

ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداً وصلوا وراءه قعوداً كما فعل رسول الله على أيستم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته .

ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهى عنه .

ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله عَلِيَّةٍ في قُرْمان الذي أبلي يوم

أحد بلاء شديداً فلما اشتد به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار .

ومنها أن السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يُسْلَبَها فيكفَّنَ في غيرها .

ومنها أنه إذا كان جنباً عُسِّلَ كَا غَسَّلَتِ الملائكةُ حَنْظَلَةَ بن أبي عامر ومنها أن السنـةَ في الشهداء أن يُدفَنُوا في مصارعهم ولا يُنقلوا إلى مكان آخر .

ومنها جَوَازُ دَفْنِ الرجَلين أو الثّلاثة في القبر الواحد فإنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَانَ يَدْفنُ الرجَليْنِ والثلاثة في القبر ويقولُ: أيهم أكثر أخذاً في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رَجُلِ قدمَة في اللحد ، ودفن عبد الله بن عمرو بن حَرام وعمرو بن الجَمّوح في قبر واحد لما كان بينها من الحبة فقال: « ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد » ثم حفر عنها بعد زمن طويل ويد عبد الله بن عمرو بن حَرام على جراحته كا وضَعها حين جرح ، فأميطت يده عن جراحته فانبعث الدم فردَّتُ إلى مكانها فسكن الدم ، وقال جابر: رأيت أبي في حفرته حين حُفر عليه كانه نائم وماتغير مِنْ حَالِه قليل وَلا كثيرٌ قيل له: أفرأيت أكفانه فقال إنّا دُفِنَ في نَمِرَةٍ خُمِّر بها وَجُهة وعلى رجليه الحَرْمَل (١) فوجدنا النرة كا هي وعلى رجليه الحرمل على هيأته وبين ذلك ستة وأربعون سنة .

وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي عَلَيْ أن يُدفن شهداء أحد في ثيابهم هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرهما ، وهو المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد رحمها الله ، فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أنَّ صفية أرسلت إلى النبي عَلَيْ ثوبَيْنِ ليكفَّنَ فيهما حزة فكفّنه في أحدهما وكُفنَ في الآخر رَجُلاً آخر ، قيل حزة كان الكفار قد سَلَبوه ومَثَّلوا به وبَقَروا عن بطنه واستخرجُوا كبده فلذلك كُفِّنَ في كفّن آخر ، وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يُعَسَّلُ الشهيدُ وسنة رسول الله عَلَيْ أولى بالاتباع .

<sup>(</sup>١) ( الحَرْمَلُ ) : نَبْتُ له حب أسود كالخردل .

ومنها أن من عَذره الله في التخلف عن الجهاد لمَرضِ أو عرج يجوز لـه الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج .

ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنونه كافراً فعلى الإمام ديته من بيت المال لأن رسول الله عَيِّلِيَّمُ أراد أن يَدي اليَمَان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين . ا هـ كلام ابن القيم .

\* \* \*

## فصل : في غزوة حمراء الأسد

قال في الرحيق الختوم: وبات الرسول عَلَيْكُم وهو يفكر في الموقف ، فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئاً من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال ، فلابد من أن يندموا على ذلك ، ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية ، فصم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي .

وسار رسول الله عليه والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من المدينة فعسكروا هناك .

( وكان من آثار ذلك أن عدل المشركون عن قرارهم في مهاجمة المدينة ، وانطلقوا نحو مكّة أشبه بالهاربين ) .

أقـام رسـول الله عَلِيْتِ بحمراء الأسـد بعـد ـ مقــدمــه يــوم الأحــد ـ الاثنين والثــلاثــاء والأربعاء .

لا شك أن غزوة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة ، إنما هي جزء من غزوة أحـد وتتـة لها ، وصفحة من صفحاتها .

٤٢٨ - \* روى الطبراني عن ابن عباس قال : لما انصَرَفَ أبو سُفيانَ وَالمُشْرِكُونَ عَنْ أَحْدٍ ، وَبَلَغُوا الرؤحَاء قالوا : لا محمدًا قَتَلْمَ ، ولا الكواعِبَ أَرْدَفْتُم ، شَرَّ ما صَنَعْتُم فَبَلغَ ذَلكَ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ فَنَدَبَ الناسَ فَانْتَدَبُوا حَتَى بَلغُوا حمراء الأسد أو بئر بني عُيَيْنَةَ فَأَنْزَل الله عَزَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيَّةٍ

٤٢٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٢١ ) ، وقــال : رواه الطبراني ، ورجـالــه رجــال الصحيح غير محــد بن منصور الجواز ، وهو ثقة .

الروحاء : تبعد عن المدينة جنوباً حوالي أربعين ميلاً .

الكواعب : جمع كاعب وهي الفتاة التي نهد ثديها .

أردفتم : أركبتم وراءكم على الإبل والمعنى أسرتم .

ندب الناس فانتدبوا : دعاهم للخروج فخرجوا .

حمراء الأسد : موضع على غانية أميال من المدينة .

وَجَلَّ ﴿ الذين استَجَابُوا للهِ وَالرسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ ﴾ (١) وذَلِك أَنَّ أَبا سفيان قَالَ للنَّبي عَلِيلَةٍ : مَوعِدُكَ مَوْسِمُ بدرٍ ، حَيْثُ قَتَلتُمْ أَصْحابنا فأما الجَبَانُ فَرَجَعَ ، وأما الشَّجَاعَ فأخَذَ أُهْبَةَ القِتَالِ والتجارةِ فأتؤه فَلَمْ يجدُوا بِهِ أَحَداً وَبَسوّقوا فَأنزلَ الله جَلَّ ذِكْره ﴿ فَانقَلَبُوا بِنعمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضُلِ لَم يُسَسَهُم سُوء ﴾ (١) .

279 ـ \* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها : ﴿ حسبنَا الله وَيْعُمَ الوكيل ﴾ قَالَها إبراهيمُ عليه السَّلام حِينَ أَلْقيَ في النَّار ، وقَالَها محد عَلِيْتُهُ حِينَ قَالُوا ﴿ إِن النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُم فَاحْشَوْهُم فَزَادَهُم إِيهاناً وقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ ويَعْمَ الوكيل ﴾ (٣) .

والملاحظ أنّ الحرب النفسيّة كانت جزءاً من مخططات الرسول يَهِلِينَ ومخططات المشركين ، فليست إذن هي وليدة الفكر المعاصر بل نقول : إن كثيرا ممّا يظنّ أنّه وليد الفكر المعاصر ليس هو كذلك فهناك منطق البداهة والغريزة ينطلق الناس عنه دامًا أبداً وإمّا التعقيد والتنظيم يتضخّان على مدى العصور .

والملاحظ أنّ الحرب النفسيّة لم تؤثّر في رسول الله عَلَيْتُم وأصحابه وإنّما أثّرت بالمشركين فقط وذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه الحال ، فإذا ما حدث غير ذلك \_ فالسبب \_ المرض عند المسلمين .

بل نقول: إنّ قوله عليه الصلاة والسلام: « نصرت بالرعب مسيرة شهر » (1) يدلّ على أنّ الغلبة في الحرب النفسيّة هي الأساس وهي النصر، ولكنّ ذلك لا يكون للمسلمين إلا إذا تأسّوا برسول الله عَيْظِيٍّ وأصحابه في طلب الموت وإحسان الحركة السياسيّة والعسك، نة .

(٤) البخاري (١/ ٤٣٥).

القرح : عض السلاح وجروحه .

وتسوّقوا : اشتروا من السوق .

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أل عمران : ١٧٤ .

<sup>574 -</sup> البخاري ( ٨ / ٢٢٩ ) ٦٥ - كتاب التفسير - ١٣ - باب ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٧٣ .

قَدُ وَالنَّهُ اللَّهُ عَنْهَا ﴿ النَّهُ عَنْهَا ﴿ النَّهُ اللهُ وَالرَّسُولِ مِنْ اللهُ عَنْهَا ﴿ النَّهِ اللهُ وَالرَّسُولِ مِنْ اللهُ عَظْيِمٌ ﴾ (١) . قالت لعروة : « يا ابن أُخْتِي ، كان أبواك مِنْهُم الزبيرُ وأبو بَكْرٍ ، لمَّا أَصَابَ رسُول الله عَلَيْهُ ما أصابَ يومَ أُحْدِ وانصرف عنه المشركون خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا ، قال : مَنْ يذهبُ في إثرِهِم ؟ فانتدب منهم سبعون رَجُلاً ، قال : كان فيهم أبو بكر والزَّبيرُ .

وفي رواية (٢) قال عُروةُ : قَالَتْ لي عَائِشةُ : أَبَواكَ واللهِ مِن الَّذين استَجَابوا للهِ والرسولِ مِنْ بعد مَا أَصابَهُم القَرْحُ ـ زادَ في رِوَايةٍ ـ تَعني أبا بكر والزبيرَ .

قال ابن كثير: المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله عَلَيْكَ إلى حراء الأسد كل من شهد أحداً وكانوا سبعائة كا تقدم، قتل منهم سبعون وبقي الباقون، وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إنَّ الله قَدْفَ في قَلْب أبي سُفْيانَ الرغبَ يَوْمَ أحد بعد الذي كانَ منه فَرَجَعَ إلى مكة.

قال ابن إسحاق : كان أحد يوم السبت للنصف من شوال ، فلمّا كان الغد يوم الأحد سادس عشر من شوال أذّن مؤذّن رسول الله عَلَيْكُم في الناس يطلب العدو ، وأن لا يخرج معنا إلاّ من حضر بالأمس ، فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له ، وإغّا خرج مرهباً للعدو وليظنّوا أنّ الذي أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوّهم .

أقول: يبدو أنّ السبعين الذين ذكرتهم عائشة رضي الله عنها كانوا طليعة القوم، وإلاّ فالنصوص واضحة بأنّه حتّى الجرحي لم يتخلّفوا عن غزوة حمراء الأسد.

\* \* \*

٤٣٠ ـ البخاري ( ٧ / ٣٧٣ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٢٥ ـ باب ﴿ الذين استجابوا لله والرسول ﴾ .

البخاري مطولاً ( ١ / ٤٣٥ ) ٧ ـ كتاب التيم ـ ١ ـ باب حدثنا عبد الله بن يوسف عن جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤ / ١٨٨١ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٦ ـ باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنها والزيادة في نفس الموضع .

## هوامش على غزوة أحد

١ - يبدو لي أنّ غزوة أحد جمعت هزيتين للطرفين بآن واحد واسترت الهزيتان إلى آخر الغزوة ، فلقد هرب المشركون ابتداء ، ثمّ وجد خالد الفرصة فهاجم وهرب بعض المسلمين ، واسترّ الهروب عند الطرفين فنحن لا نعثر بعد هجمة خالد على تجمّع كبير للمسلمين ، كا أنّنا لا نعثر على تجمّع كبير للمشركين وإنّا بقيت مجموعات في أرض المعركة ، حتى إن خالداً نفسه وهو الذي أوقع الهزيمة بالمسلمين لا نسمع له حساً بعد ذلك فكأنه تصرّف هذا التصرف الخاطف وهو في موقع اليائس ، والذين بقوا على أرض المعركة لم يكونوا متكافئين ، ومع ذلك فالإدارة الحازمة الحكيمة الرائعة للمعركة من قبل رسول الله عليات أوقفت المشركين عند حدهم واكتفوا بما حققوا ، ولولا أنّهم شعروا بالعجز أو أنّ خسائرهم ستكون أكثر من أرباحهم ما انسحبوا وهم يرون رسول الله عليات ومجوعة قليلة من أصحابه حوله أمامهم ، ولذلك فالمعركة في مجموعها كانت متعادلة من ناحية النصر والهزيمة وإن كانت ضحايا المسلمين أكثر لأن عدد العدق أكبر .

٧ - لا أعرف في تاريخ العالم ملحمة هي أعظم في البطولة والشجاعة والكفاءة العسكرية والقيادية كملحمة أحد ، فأي قائد في تاريخ العالم يبقى في أفراد من جنده يتابع القتال ويدير المعركة حتّى يكف العدو يده ، ثم أي قائد يصاب بما أصيب به رسول الله علي يومذاك ويبقى على غاية من اليقظة في إدارة الأمور فيرسل من يستكشف له وجهة قريش ، ويعلن عن تصيه على المعركة إلى النهاية ، ثم يغسل آثار هزيمة المشركين بعملية خاطفة هي عملية حمراء الأسد التي أرجعت إلى الصف الإسلامي روحه المعنوية وأعادت هيبة المسلمين إلى المجتمع الذي يعيشون فيه ، وأعادت قريشاً إلى صوابها وقذفت في قلوب رجالها الرعب .

٣ ـ لقد تلافت قريش الكثير من نواقصها يوم بدر ، فلقد كان ينقصها يوم بدر وحدة القيادة وجودة التعبئة والتصيم الشامل على القتال والدوافع القويّة نحو النصر ، أمّا في أحد فلقد توحّدوا تحت إمرة أبي سفيان وكانت تعبئتهم جيّدة ، وكان لهم ثأرٌ يحرّكهم ومصالحً

يفتقدونها ، وكان تصبيهم على المعركة شاملاً وكفاءتهم القيادية والقتاليّة عالية جداً يظهر ذلك من تصرّفات أبي سفيان وخالد وبني عبد الدار حملة اللواء ، ومع ذلك هزموا ابتداء وتكافؤوا انتهاء ، ولولا غلطة الرماة لم تكن إلاّ الهزية ، هذا مع أنّ العدو أربعة أضعاف ونيف ، والخيل كانت عندهم كلّها على قول وكانت أربعة أضعاف على قول آخر وهكذا ، ولقد عوّض رسول الله علي عن النقص في العدد والعدة بحسن التخطيط والاستفادة من الأرض ولكنّه في النهاية لا تعليل إلا الإيان وإلا التأييد الرباني وفعل الله لرسوله علي والمؤمنين .

٤ - بعد سنتين ونيف من قيام الدولة الإسلامية في المدينة تبيّن أن ثلث الجيش الإسلامي لايزال خارجاً عن طاعة رسول الله على ، وذلك في الحقيقة أكبر سبر لوضع المجتمع المدني ، إذ به عرف بالضبط المؤمن من غيره والمحصلة كانت ضخمة ، فأن يستطيع رسول الله على أي الأكثرية المطلقة فذلك وحده كبير ، والذي على أي الأكثرية المطلقة فذلك وحده كبير ، والذي حدث بعد ذلك أكبر ، فلقد توفي رسول الله على المنافقين قلة ، فأن يستخلص رسول الله على المنافقين عن النفاق ، والبقية الباقية لا تجرؤ إلا أن تعلن طاعتها فذلك نجاح ما بعده نجاح ، وبمثل ذلك يقتدي المقتدون .

٥ - لقد كان عَمْرُ رسول الله عَلَيْهُ يوم أحد خمسة وخمسين عاماً ونيفاً ، ولو أنك استعرضت الجهد الذي بذله عليه الصلاة والسلام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من شوال ذاك لرأيت عجباً فأي جسم هذا الجسم ؟ وأي عقل هذا العقل ؟ وأي روح هذه الروح ؟ وأي نفس هذه النفس ؟ إنّه لا تعليل لاستمرار رسول الله عَلَيْهُ على وتيرة واحدة دون عجز أو قصور أو تقصير أو وهن أو ضعف إلا أنّها الرسالة عن الله رب العالمين وإلا صنع الله لرسوله عَلَيْهُ على عينه .

٦ ـ لقد نزلت في أحد حوالي ستين آية من سورة آل عران من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِن أَهِلَكُ تُبِوِّئُ المؤمنين مقاعد للقتال ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ما كان اللهُ لِيَدَرَ المؤمنين على ما أنتم عليه ...... ﴾ (١) ونزل فيها بعض آيات من سورة النساء منها

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٢١ ـ ١٧٩ .

قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي المُنَافَقِينَ فَنُتَيْنَ ﴾ (٢) ، وإذ كان من البدهيات أنّ القرآن لا يتحدّث إلا عن المعاني الخوالد التي تسع الزمان والمكان ، ويحتاجها الإنسان في كل زمان ومكان ندرك كم في غزوة أحد من دروس تحتاجها الأمّة الإسلاميّة .

٧ ـ من المعاني المهمّة في الحياة ما ذكره بعضهم أنّ عليك أن تنظر إلى الأمور كلّها بعين الشريعة وبعين الحقيقة وأن تتعرّف على الحكمة الربّانيّة في كل حركة وسكون في هذا الكون ، ولقد رأينا حِكماً كثيرة وراء ما حدث في أحد ولكن حكمة ينبغي أن نضعها في حسابنا وهي : أنّ لقريشٍ فَضْلَها وستحمل الإسلام فيا بعد ، فأن تكون أخذت ثأرها أدعى لأن تتعقل .

٨ - أهم دروس أحد أنها الدرس المقابل الذي لابد منه لبدر، فلو كانت بدر هي الدرس الوحيد للمسلمين لدفعهم ذلك إلى المغامرة دون حدود، وإلى اليأس إذا حدث فشل، ولكن أن تقع أحد بعد بدر فذلك هو الذي أوجد التوازن في التفكير الإسلامي العسكري على مدى العصور، فالله ينصر جنده ولكن لهذا النصر شروطاً منها الماديّ ومنها المعنوي، وربنا يفعل ما يشاء.

بعبرة بدر وبعبرة أحد انطلق المسلمون ولازالوا ينطلقون ، وبروحانيّة بدر وبروحانيّة أحد يجب أن يتحرّك المسلمون .

#### \* \* \*

## تقدير الموقف في نهاية السنة الثالثة

في الأصل كانت عواطف العرب مع قريش ومع مكّة ، لأسباب متعددة :

لأن ذلك يمثّل الاسترار، وللاسترار قوّته، ولأنّ دين قريش هو دين العرب، وأكثر العرب لم يستوعبوا الرسالة الجديدة، وكان من عوامل التلاحم مع قريش أسواق العرب وحجّها، وقد تجمدت المواقف بالحركة النبوية العسكريّة والسياسيّة حتّى غزوة أحد،

<sup>(</sup>٢) النساء : ٨٨

وغلب على أكثر العرب التربّص حتى يروا إلى أي شيء تصير الأمور، هذا مع استقرار الوضع الداخلي في المجتمع الإسلامي فهيبة الدولة أخذت مداها، ولكن ّحادثة أحد مع كل ما فعله رسول الله على لله تلافي آثارها قدأعادت بعض الأمور إلى أصولها، وأوجدت موازنات خطرة، فقد شعر العرب أن قريشاً لازال بيدها زمام الأمور وأنها قادرة على التعبئة والحشد المتفوقين، وأنها قادرة على تحقيق النصر وكل ذلك ترك آثاره وبصاته على التفكير داخل المجتمع المكني وداخل المجتمع المدني وفي الحيط العربي كله، فما انتقاض بني النضير في السنة الرابعة ومأساة بئر معونة وكارثة الرجيع إلا أثراً عن أحد بل إن غزوة الأحزاب كانت أثراً عن أحد ، ولذلك فلقد كان على رسول الله عليه السنتين الرابعة والخامسة أن يعفي على أثار أحد وأن يعيد الانطلاقة إلى ما كانت عليه وسنرى ما فعله عليه الصلاة والسلام من أجل هذا وغيره.

السَّنة إلرّابعة لِلهجرة



## السنة الرابعة في سطور

\* في بداية الحرّم من السنة الرابعة أرسل رسول الله ﷺ أبا سلمة على رأس سريّة قوامها مائة وخمسون مقاتلاً إلى بني أسد على إثر ما بلغه أنّهم يعدّون العدّة لحربه ، فباغتهم أبو سلمة وهزمهم وعاد غانماً ، لكنّه نفر عليه جرح ـ أي انفجر ـ كان قد أصابه يوم أحد فتوفي عليه رضوان الله .

\* وفي اليوم الخامس من الحرّم أرسل رسول الله عَلَيْتُ عبد الله بن أنيس في مهمّة هي أن يقتل له خالد بن سفيان الهذلي الذي كان يجشد لرسول الله عَلَيْتُ فقتله عبد الله وجاء برأسه إلى رسول الله عَلَيْتُ وقد استغرقت هذه المهمّة ثمانية عشر يوماً ، وبهذه العمليّة أنهى رسول الله عَلَيْتُ خطراً محتلاً .

\* وفي شهر صفر من السنة الرابعة حدثت فاجعة الرجيع التي غدر فيها قوم من عَضَل وقارَةَ وتربّب عليها مقتل عشرة من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ منهم خُبيب وزيدٌ بنُ الدَّنِنَّة وَمَرُثد بن أبي مَرْثَد الغَنَوي .

\* وفي شهر صفر كـذلـك وقعت مـأسـاة أخرى أشـــــ وأفظع من الأولى وهي فـاجعــة بئر مَعُونة التي قتل فيها حوالي سبعين من قراء الصحابة .

\* وفي ربيع الأوّل غزا رسول الله عَلَيْ بني النضير على إثر محاولتهم قتله عليه الصلاة والسلام فاستسلموا بعد حصار ، وجلوا عن أرض الحجاز إلى الشام بعد أن تمّ الصلح على أن يخرجوا من أراضيهم بنفوسهم وذراريهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح .

\* وفي شهر ربيع الثاني أو جمادى الأولى سنة ٤ هـ غزا رسول الله عَلِيلَةٍ نجدا في حملة تأديبيّة ضدّ الذين أساؤوا لأصحابه وغدروا بهم ، ففرض في هذه الغزوة هيبة المسلمين ومكّن لها ، ومن قبل ذلك قام بحملة استهدف بها بني لِحيان الذين قتلوا وأسروا أصحابه في حادثة الرجيع .

\* وفي شعبان من السنة الرابعة خرج رسول الله عَلَيْكُ في جيش قوامه ألف وخسائة للاقاة قريش في الموعد المضروب يوم أحد ، وإلى المكان المتفق عليه وهو بدر ولكن

المشركين جبنوا عن اللقاء ورجعوا بعد أن خرجوا فكان في ذلك نصر أي نصر ، وتعرف هذه الغزوة ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الآخرة وبدر الصغرى .

\* ومن أحداث هذه السنة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزيمة . وزواجه من أمّ سلمة بنت أبي أميّة .

قال ابن كثير في تاريخه: قال ابن جرير: وفي جُمادَى الأُولَى مِن هَذهِ السَّنَةِ مَاتَ عَبدُ اللهِ بنَ عثانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه له يعني من رُقَيَّةَ بنتِ رسولِ اللهِ عَلِيَّةِ وهو ابن ست سنين فصلى عليه رسول الله عَلَيَّةِ ونزل في حفرته والده عثانُ بن عفانَ رضي الله عنه .

وقال الواقدي : وفي هذه السنة ـ يعني سنة أربع ـ أمر رسول الله عَلَيْكُم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود . قلت : فثبت عنه في الصحيح أنه قال : تعلمته في خمسة عَشَرَ يوماً والله أعلم .

\* كانت مأساة الرجيع ، وفاجعة بئر معونة ، وتحرّك بني النضير ، ومن قبل تحرّك بني أسد وبني هذيل ، كل ذلك من آثار ما حدث يوم أحد ، ولقد بادر رسول الله عَلِيلًة مبادرات كثيرة ليضع الأمور في نصابها ، فقضى على تحرّك بني أسد قبل أن يبدأ ، وقض على تجمّع هذيل فقضى على التحرّك من أساسه ، وأجلى بني النضير ، وهاجم الذين تسبّبوا مجادثة بئر معونة ، وخرج لبدر الآخرة بكامل تعبئته وبكل ما استطاع حشده فأعاد الهيبة الداخلية والخارجية إلى نصابها ، ولكن المشركين لم يقولوا كلمتهم الأخيرة بعد وسيقولونها في السنة الخامسة كا سنرى .

والجديد في هذه السنة أنّ رسول الله على حاول أن ينشر الدعوة الإسلامية من خلال التبليغ دون قتال ، فسبّب ذلك كارثتي الرجيع وبئر معونة تمّا يدلّ على أنّ العرب ما كانوا ليعطوا حريّة للدعوة الإسلاميّة إلّا حيث يسيطر السلاح ، ومع أنّ هاتين المبادرتين كلفتا كثيراً في هذه السنة ، فلقد فتحتا للدعوة الإسلاميّة باباً عريضاً ، وسجلتا سابقة تستفيد منها الدعوة الإسلاميّة على مدى العصور ، كا سنرى ذلك أثناء استعراضنا لجريات الأمور .

ونحن سنعقد سبعة فصول لأهمّ أحداث هذا العام:

فصل: في سريّة أبي سلمة لبني أسد.

فصل : في سريّة عبد الله بن أنيس لخالد بن سفيان الهُذَلي .

**ف**صل : في فاجعة الرَّجيع .

فصل: في فاجعة بئر مَعُونة .

فصل: في إجلاء بني النَّضِير .

فصل: في غزوتي الردّ على حادثتي الرجيع وبئر معونة .

فصل: في بدر الموعد .

\* \* \*

وقبل أن نبدأ فصول هذا العام نعرض عليك خريطة توزّع القبائل العربيّة في جزيرة العرب ننقلها عن الرحيق المختوم لتكون على بصيرة وأنت تقرأ تحركات رسول الله مَالِيّةٍ .

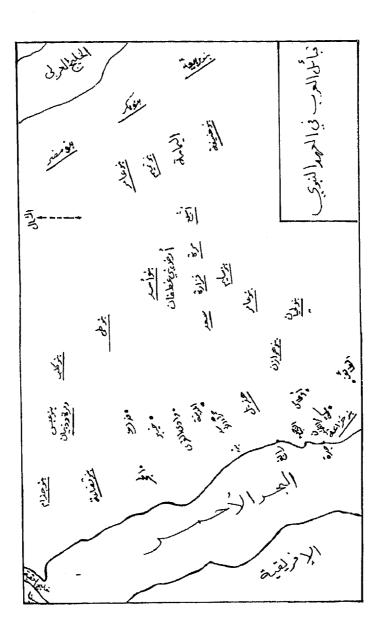

## فصل: في سرية أبي سلمة لبني أسد

## قال ابن القيم في زاد المعاد:

وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال - على رأي ابن القيم - سنة ثلاث كا تقدم ، فرجع رسول الله عَلَيْتُم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم ، فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومها ومن أطاعها يدعوان بني أسد بن خزية إلى حرب رسول الله عَلَيْتُم ، فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه مأثة وخسين رجُلاً مِنَ الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلاً وشاءً ولم يلقوا كيداً فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة .

## قال الشيخ الغزالي حفظه الله:

« ولم يلق أبو سلمة عناء في تشتيت أعدائه واستياق نعمهم أمامه ، حتى عاد إلى المدينة مظفّراً ، وأبو سلمة يُعَدُّ من خيرة القادة الذين صحبوا رسول الله وسبقوا إلى الإيان والجهاد معه ، وقد عاد من هذه الغزاة مجهوداً ، إذ نفر جرحه الذي أصابه في « أحد » فلم يلْبَث حتى مات .

وقد ذكر هذه السريّة ابن كثير في البداية والنهاية عن الواقدي الذي يعتبره ابن كثير من أهل التحقيق في باب المغازي والسّير على كلام كثير للمحدّثين فيه .

\* \* \*

# فصل: في سرية عبد الله بن أنيس لخالد بن سفيان الهذلي قال ابن القيم في زاد المعاد:

ولما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله : قال عبد المؤمن بن خلف وجاءه برأسه فوضعه بين يديه ، فأعطاه عصاً فقال : « هذه آية بيني وبينك يوم القيامة » فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه ، وكانت غيبته ثمان عشرة ليلة ، وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم .

### ـ وهذه رواية بطل القصّة :

ورسولُ الله عَلَيْتُ : « مَنْ لَي مِنْ خَالدِ بِنِ نَبِيح رَجلِ مِن هَذَيْلِ »وَهُوَ يومَئذِ بِعُرَنَةَ ، وَلذِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : « لَوْ رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ » قُلْتُ : والذِي قَالَ عبدُ اللهِ : قُلْتُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ انْعَتْهُ لِي ؟ قَالَ : « لَوْ رَأَيْتَهُ هِبْتَهُ » قُلْتُ : والذِي أَكْرَمَكَ ما هِبْتُ شَيْئاً قَطُّ ، فَخَرَجْتُ حَتَّى لِقيتُه بِحِينالِ عَرَنَةَ قَبْلُ أَنْ تغيبَ الشهسُ ، فَكَرَجْتُ مَنْ مَبِيتٍ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ . فقال : مَن الرَجْلُ ؟ قُلْتُ بَاغِي حَاجَةٍ فَهِلْ مِنْ مَبِيتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَالْحَقْ بِي . قَالَ : فَخَرَجْتُ فِي الرَجْلُ ؟ قُلْتُ بَاغِي حَاجَةٍ فَهِلْ مِنْ مَبِيتٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَالْحَقْ بِي . قَالَ : فَخَرَجْتُ فِي اللهِ عَلَيْتُ المَعْرَبُ وَكُمْتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ، مُّ خَرَجْتُ فَاشْفَقْتُ أَنْ يَرَانِي ، ثُمَّ لِقَتْهُ فَضَرَبْتُهُ اللهِ عَلَيْتُ العَمْرَ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ ، مُّ خَرَجْتُ فَاشْفَقْتُ أَنْ يَرَانِي ، ثُمَّ لِقَتْهُ فَضَرَبْتُهُ السَّيْفِ ، ثُمَّ غَشِيتُ الجَبَلَ ، وكَمَنْتُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ النَّاسَ خَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى بِالسَّيْفِ ، ثُمَّ غَشِيتُ الجَبَلَ ، وكَمَنْتُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ النَّاسَ فَرَجْتُ حَتَّى قَلْهُ النَّهِ مِخْصَرَةً ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الدِيْنَةَ فَأَخْبُرُتُهُ الجَبَلَ ، وكَمَنْتُ عَلَى بَطْنِهِ وكَفْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ النَّهُ وكُونِعَتْ عَلَى بَطْنِهِ وكَفُن عَلَيْهَا وَنُوعَتْ عَلَى بَطْنِهِ وكُفُن عَلَيْهَا وَوَفَعَتْ عَلَى بَطْنِهِ وكُفُن عَلَيْهَا وونُفَتَ مُعَلَى بَعْدِهُ وكُفْتَ عَلَيْهَا وونُفَتَ مُعَلَى بَعْدِهُ وكُفْنَ عَلَيْهَا وونُفَتَ عَلَى بَطْنِهِ وكُفُن عَلَيْهَا وونَفَتَ عَلَى بَطُنِهِ وكُفُن عَلَيْهَا وونُفَتَ عَلَى بَطْنِهِ وكُفُن عَلَيْهَا وونُفَتَ مُعَلَى بَطُنِهِ وكُفُن عَلَيْهَا وونُفَتَ مُعَلَى اللهِ وكُفْتِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ المَنْ عَلَيْهُ اللهُ وكُونَ عَلَيْهُ المَاسِ وكُفُن عَلَيْهُ اللهُ وكُونُ عَلَيْهُ اللهُ وكُونُ عَلَيْهِ اللهِ وكُونِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَّفِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### فوائد:

١ ـ لقد ثأرت هذيل لمقتل صاحبها فأعانت على أصحاب رسول الله ﷺ في حادثة

٤٣١ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ٢٠٤) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .
 الخصرة : ما يتوكأ عليها كالمصا ونحوها . تخصّر بالمخصرة : أخذها بيده وأمسكها .

الرجيع ، وكل عملية عسكرية لها عقابيلها والعبرة بالحضلة النهائية لأي عملية على المستوى المرحلي أو المستقبلي ، لقد كان إجهاض التحرّك العسكري الذي كان يقوده خالد بن سفيان الهذلي أهم بكثير من أيّة عمليّة ثأريّة .

٧ - في كثير من الأحيان يكون قتل إنسان وأداً لفتنة أو إنهاء لحرب أو قضاءً على فكرة ، وكثيراً ما تحيا أمم وشعوب وقبائل برجال ، وأنت في صراعك مع أعدائك قد تخفف الكثير عن أمتك ودعوتك إذا استطعت أن تقضي على رجل ، ورسول الله والله والله المشان لا يُجَارَى مع ملاحظة أنّ ضرباته كلها كانت عادلة ومع محاربين فهو عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن غدر بعاهد ، وأبعد الناس عن اعتداء على مواطن غير مدين شرعاً ، فها هو عليه الصلاة والسلام لم يس المنافقين على معرفته بهم وعلى شدة ما فعلوه به ، كا أنه لم ينكث عهداً مع أحد ، ولكن المحاربين كان له معهم شأن آخر وخاصة أولئكم الذين بهتلهم يُجْهَضٌ تحرّك عسكري ، كا فعل بكعب بن الأشرف وكا فعل بخالد بن سفيان وكا سيفعل بآخرين ممن سيأتي الحديث عنهم .

٣ ـ ولم يكن خصومه عليه الصلاة والسلام غافلين كذلك عن محاولتهم قتله ولكن الله سلم ، ففي حوادث سنة أربع من الهجرة ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أكثر من محاولة اغتيال ، فقد ذكر محاولة دفع إليها أبو سفيان ، وكلف رسول الله بَهِيَا على أثر اكتشافها عرو بن أمية الضري وآخر باغتيال أبي سفيان ولم ينجحا ، كا ذكر ابن كثير محاولة غُورَث ابن الحارث اغتياله أثناء قفوله من غزوة نجد التي حاول فيها تأديب من قتلوا أصحابه يوم الرجيع .

2 - وبهذه المناسبة أقول: لقد كان رسول الله عليه أحد فيقتله . وهذا مقتضى قوله تعالى : ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ (١) ولقد رأينا أنّه قبل نزول هذه الآية كان يجب أن يحرس ، ولذلك فلا عليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ألّا يحتاط كثيراً في أمر نفسه ، ولكن هذا لا يعني أن تتساهل قيادات المسلمين في أمنها فذلك من التفريط الخطير ، كيف والله عز وجل يقول : ﴿ وخذوا حذركم ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٠٢ .

## فصل: في بعث الرَّجيع

#### قال المباركفوري:

وفي شهر صفر من السنة نفسها - أي الرابعة من الهجرة \_ قدم على رَسُولِ الله عَلَيْ قوم من عضل وقارة ، وذكروا أن فيهم إسلاما ، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ، ويُقْرِئُهم القرآن ، فبعث معهم ستَّة نفر - في قول ابن إسحاق وفي رواية البخاري أنه كانوا عشرة \_ وأمر عليهم مَرْثَد بن أبي مرثد الغَنوي - في قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه عاصم ابن عمر بن الخطاب .

وهذه بعض روايات الحادثة :

277 - \* روى الطبراني عن عاصم بن عمر بن قتادة قال قدم على رسول الله عَلَيْ بعد أُحد نَفَرٌ من عَضَل والقَارَةِ فَقَالُوا : يا رسُولَ اللهِ ، إِنَ فِينا إسْلاماً ، فَابعَثْ مَعَنَا نَفَراً مِنْ أَصْحَابِك ، يَفَقّهُونَا فِي الدّينِ ، ويُقرئونَا القرآنَ ، ويُعَلَمُونَا شَرائِعَ الإسْلاَم ، فَبَعَثَ رَسولُ اللهِ عَنْ فَرا مِنْ أَصْحَابِه ستةً مَرْثَدَ بنَ أَبِي مَرْثَد الغَنَويَّ حليف حَمزة بن عبد المطلب ، قال فَذكرَ القصَّة ، قال وَأما مَرشدُ بنَ أَبِي مرشدِ وخَالِدُ بنَ البُكيرِ وعاصمُ بنَ أَبِي الأَقْلَح ، فقاتلُوهُم ، حتى قَتلُوهُم .

أقول: الذي يظهر من هذه الرواية والتي بعدها أنّ السريّة كانت مكلفة بهمتين: الأولى: تعلميّة دعويّة، والثانية: استطلاعيّة عسكريّة.

٤٣٢ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٩٩ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

والرجميع : بفتح الراء وكسر الجيم هو في الأصل اسم للروث ، سمي بـذلـك لاستحـالتــه . والمراد هنــا اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به .

أما عَضَل : فبفتح المهملة ثم المعجمة بعدها لام : بطن من بني الهول بن خُزَيْمة بن مَدركَةَ بن إلياس بن مضَر ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكم ، وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من الهول أيضاً ينسبون إلى المديش المذكور ، وقال ابن دُرَيد : القارة أكمة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فسُمُّوا بها ، ويضرب بهم المثل في إصابة الرمى .

وقال الشاعر : قد أنصف القارة من راماها .

٢٣٣ ـ \* روى البخـاري عن أبي هريرة رضي الله عنــه قــال : بَعَثَ النبيُّ عَلَيْتُهِ سَريَّــةً عَيْناً ، وأمَّرَ عليهم عاصمَ بن ثابت \_ وهو جدُّ عاصم بن عمر بن الخطاب \_ فانطلقوا ، حتى إذا كانوا بين عُسْفَانَ ومكة ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذيلِ ، يقال لهم بنو لحيانَ ، فَتَبعُوهُمْ بقريب مِنْ مائمة رَام، فاقتصوا آثارَهُم، حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ ، فَوَجَدُوا فيه نَـوَى تَمْر تَزَوَّدُوهُ مِنَ المدينَةِ ، فَقَالُوا : هذَا تَمْرُ يثْرِبَ ، فَتَبعُوا آثارَهُم حَتَّى لَحِقُوهُمْ ، فلما انتهى عَاصِمٌ وأصْحَابُهُ ، لَجَوُّوا إلى فَدفَد ، وجَاءَ القَوْمُ ، فَأَحَاطُوا بهم ، فَقَالُوا : لَكُمُّ العَهْدُ والمِيثَاقُ : إِنْ نَزَلتُم إلينَا أَنْ لا نَقْتُلَ منكُم رَجُلاً ، فقَالَ عَاصِم : أُمَّا أَنَا فَلاَ أَنْزلُ فِي ذمَّةِ كَافِرِ ، اللَّهُمَّ أُخْبُرْ عَنَّا نبيك ، فَقَاتَلُوهُم ، حَتَّى قَتلوا عَاصِماً في سَبْعَةِ نَفَرِ بـالنَّبْلِ ، ويَقِيَ خُبَيْبٌ وزَيْدٌ ، وَرَجُلٌ آخَرُ ، فأعطَوْهُمُ العَهْدَ والمِيثَاقَ ، فَلَمَّا أَعْطَوْهُم العَهْدَ والميثـاقَ نَزَلُوا إلَيْهِم ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُم ، حَلُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهم فَرَبَطُوهُم بِهَا ، فقال الرجل الشَّالِثُ الدي معها وهٰ ذَا أَوَّلُ الغَـدْر ، فَـأْتِي أَن يَصْحَبَهم ، فجرَّرُوهُ وعَـالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ، فَلَمْ يَفعلُ ، فقتلوهُ ، وانطلقوا بخُبَيْب وزَيْدٍ ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بمكَّة ، فاشترَى خُبَيْباً بنو الحارث ابن عَامِر بن نَوْفَلِ ، وكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَـدْرِ ، فَكَثَ عِنْـدَهُم أسيراً ، حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ ، اسْتَعَارَ مُوسى منْ بَعْض بَنَات الحَارِث ، ليَسْتَحدَّ بَها ، فأعـارَتْه ، قـالت : فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي ، فَدَرَجَ إليهِ حتَّى أتاهُ ، فوضَعهُ عَلَى فخذهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزعتُ فَزْعةً عَرَفَ ذَٰلِكَ مِنِّي ، وفي يَدهِ الموسى ، فقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ مَا كُنتُ لأَفْعَل ذَٰلكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وكَانَتْ تَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أُسِيراً قَطُّ خَيْراً مِنْ خُبَيْب ، لقد رأيتُهُ يـأكُلُ مِنْ قِطْف عِنْبِ وَمَا بَكُّةَ يَوْمَئِذِ ثَمَرَةٌ ، وإنَّه لموثَّق فِي الحديد ، وَمَا كَانَ إلا رِزْقٌ رزَقَـهُ اللهُ ، فخرجوا به مِنَ الحَرَم ليَقْتُلُوهُ ، فقَالَ : دَعونِي أُصلِّي رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلَيْهم ، فَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ تَرَوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمُوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْـدَ القَتْلِ هو ثم قَالَ : اللهُمَّ أحصِهم عدداً .

٤٣٣ ـ البخاري ( ٧ / ٣٧٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٨ ـ باب غزوة الرجيع ، ورعل وذكوان وبئر معونة .

فَدُفَهُ : الفَدْفَدُ : الموضع الذي فيه غِلَظٌ وارتفاع .

عالجوه : أي : مارسوه ، وأراد به : أنهم خَدعُوه لِيتبَعَهُمْ ، فأبي .

ليستحد : الاستحداد : حلق العانة .

قِطْفٌ : القِطْفُ : العُنْقُود ، وهو اسم لكل ما يُقْطَفُ .

ثُمَّ قال :

على أيّ شِــــقً كانَ للهِ مَصْرَعِي يُبَارِكُ عَلَى أُوصَال شِلْو مُمَـزَعِ

مسا إن أبسالي حينَ أُقْتَــلَ مَسُلِمًا وذَلِــكَ في ذَاتِ الإلْـهِ ، وَإِنْ يشَــأُ

ثمَّ قَامَ إليه عُقبة بنُ الحارِثِ ، فَقَتَلهُ ، وبعثتْ قُرَيْشٌ إلى عَاصِم ، ليَـوْتَـوْا بشَيءٍ مِنْ جَسَدِه يعرفونه ـ وكَـانَ عـاصم قَتلَ عظياً مِنْ عُظَمَائِهِم يَوْمَ بَـدْرِ ـ فَبَعثَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فحَمَتُهُ مِنْ رُسُلهم ، فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيءٍ .

وفي رِوَاية (١) قَالَ: بَعَثَ رَسُول اللهِ عَلَيْكَ عَشْرَة رَهْط عَيْناً ، وَأُمَّرَ عَلَيْهِم عَاصِمَ بنَ ثَابِتِ الأَنصَارِيَّ عَلَيْهِم عَاصِمَ بنَ ثَابِتِ الأَنصَارِيُّ عَلَيْهِم عَاصِمَ بنِ عُمَرَ بنِ الخطابِ ، فانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بالهَدْأَة ، بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّة ... وذكر الحديث .

وفي رواية (٢): بقريب مِنْ مائتي رَجُل ، كلُهم رَام وفيه : لَجَوُوا إلى مَوْضِع ، وفيه فَقَالَ عَاصِم : أَيُّهَا القَوْمُ ، أَمَّا أَنَا ، وفيه : مِنْهُم خُبيبُ وزَيْدُ بنُ الدَّثِنَّة ، وفيه حَتَّى بَاعُوهَا بَكُةً بَعْدَ وَقَعْةِ بَدْر ، فَابْتَاعَ بَنُو الحَارِثِ بنِ عامر بن عبد مناف خُبَيْباً ، وفيه فَلَمَّا أُخْرَجُوهُ مِنَ الحَرَم ليقتلون في الحِلِّ ، وفيه قال : اللهم أُحْصِهِم عَدَداً ، واقْتُلُهُم بَدَداً ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهم أَحْصِهم عَدَداً ، واقْتُلُهُم بَدَداً ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهم أَحْداً .

وقال :

عَلَى أَيِّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَال شِلْوِ مُمَارَعِي

وَلَسْتُ أُبِالِي حِينَ أَقْتَالُ مُسْلِمًا وذْلِكَ في ذاتِ الإلْهِ ، وإنْ يشَـأْ

ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سَروعةً ، عَقْبَةُ بنُ الحَارِث فقَتَلَهُ ، وكَـانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لكلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٢٠٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ١٠ ـ باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق .

بدَّداً : البَّددُ : المتفرقون أشتاتاً .

شِلُو : الشُّلُوُّ : العضو من أعضاء الإنسان .

ممزّع : الممزّع : المفرّق .

صَبْرًا : الصَّلاة ، وأَخْبَر - يعني النبي عَلَيْهِ - أصحابَه يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ ، وبَعثَ ناسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلى عَاصِم بنِ ثَابِتٍ ، حينَ حُدَّثُوا : أَنَّه قُتِلَ - أَنْ يَوْتَوْا بِشَيءٍ مُنه يَعْرَفَ ، وكَانَ قَتَلَ رجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِم ، فَبعثَ اللهُ لعَاصِم مِثْلَ الظُلَّة مِنَ الدَّبُرِ ، فَحَمَتهُ مِنْ رَسُلهم ، فلَمْ يقدروا أَنْ يَقْطَعُوا مِنهُ شيئًا .

وأخرجه أبو داود (١) إلى قوله : يسَتِحدُّ بَها ، ثُمَّ قَـالَ : فَلَمَّـا خَرَجُوا بِـهِ لِيَقْتُلُوهُ ، قَـالَ لَهُم خُبَيْبٌ : دَعُـونِي أَرْكَـعُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَـالَ : وَالله ، لَـوْلاَ أَنْ تَحْسَبُـوا أَنَّ مَـا بِي جَـزَعٌ لَرَدْتُ .

وأخرجه في موضع آخر قبال : ابْتَاعَ بنُو الحَارِثِ بنِ عَامِرِ بنِ نَوْفَل خُبَيْباً ـ وكَانَ خُبيب هُو قَتَلَ الحَارِثَ بنَ عامرِ يَوْم بدر ـ فلَبثَ خُبيب عِنْدهُم أسيراً ، حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى خُبيب هُو قَتَلَ الحَارِث بنَ عامرِ يَوْم بدر ـ فلَبث خُبيب عِنْدهُم أسيراً ، حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ ، فاسْتَعَارَ مِنْ بعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسى يسْتَحِدُ بِهَا ، فأَعَارَتْهُ ... وذكر الحديث ... إلى قَوْلِهِ : مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذٰلِكَ ، قال أبو داود : وروى الزهريُّ هذه القصة ، قال : أخبرني عبيدُ الله بن عياض : أنَّ بنتَ الحارث أخبرتْهُ : أنَّهم حِينَ اجْتَمَعُوا ـ يَعْنِي لِقَتْلِهِ ـ اسْتَعَارَ مِنْ اجْتَمَعُوا ـ يَعْنِي لِقَتْلِهِ ـ اسْتَعَارَ مِنْها مؤسَى ليسْتَحِدٌ بها ، فأعارتْهُ .

وفي رواية رَزين زيادة : قَالَ عَاصِم : أُمَّا أَنَا فَلاَ أَنْزِلُ في ذِمّة كَافِرٍ ، اللهمَّ أُخبِر عَنَّا رَسُولَكَ ، فَجَعَلَ يَرْمِيهم ويَقُولُ :

ما عِلَّتِي وأنا جَلَدٌ نَابِل والقوسُ فِيها وَتَرَّ عُنَابِلُ

قال في الفتح:

وذكر ابن إسحاق بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال : ما أنا قتلتُ خُبيباً لأني

<sup>=</sup> صبراً : قَتْلُ الصبرِ : هو أن يَقْتَل بأي أنواع القتل كان ، من غير أن يكون في حرب ولا قتال .

الظُّلة : الشيء الذي يُظَلِّلُ من فوق .

الدُّبْر : جماعة النُّحُل .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٥١ ) ، كتاب الجهاد ، باب في الرجل يستأسر .

نَابِلُ : النَّابِلِ : الذي معه النَّبِلِ .

عُنَابِل : العُنابل : الغليظ .

كنت أصغر من ذلك ، ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخـذ بيـدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله .

قال في الفتح: قوله: ( فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر ) في رواية أبي معشر في مغازيه فنزلوا بالرجيع سحراً فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض، وكانوا يسيرون الليل ويكنون النهار، فجاءت امرأة من هذيل ترعى غناً فرأت النّواة فأنكرت صغرها وقالت: هذا تمر يثرب، فصاحت في قومها: أتيتم، فجاءوا في طلبهم فوجدوهم قد كمنوا في الجبل.

أقول: رواية أبي معشر تدلّ على أنّهم كانوا يحتاطون ألّا يتركوا أثراً بما في ذلك نوى تمرهم الذي يأكلونه، وهذا يفيد أنّهم كانوا في أعلى درجات الحسّ الأمني، وعلى كل الأحوال فإنّ أدب المسلم أن يرهف حسّه الأمني دائماً حتّى تكون تصرّفاته على غاية من الحكمة فلا يكون إهماله سبباً في تدمير نفسه أو تدمير جماعة من المسلمين فضلاً عن أن يكون إهماله سبباً في تدمير جماعة المسلمين. وفي قوله في الرواية (وما كان إلّا رزق رزقه الله) عن قطف العنب.

قال في الفتح: والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقاً ، لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال ، ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك ، وهذا أعدل المذاهب في ذلك ، فإن إجابة المدعوة في الحال وتكثير الطعام والماء والمكاشفة بما يغيب عن العين والأخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جداً حتى صار وقوع ذلك بمن ينسب إلى الصلاح كالعادة ، فانحصر الخارق الآن فيا قاله القشيري ، وتعين تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لنبي يجوز أن تقع كرامة لولي ، ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالى ، وهو غلط بمن يقول ، فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب ، فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق ، وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن كان متسكاً بالأوامر الشرعية والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا وبالله التوفيق .

وقال في الفتح بمناسبة حماية الله عاصاً بالدَّبْر .

قوله ( فلم يقدورا منه على شيء ) في رواية شعبة فلم يقدروا أن يقطعوا من لحمه شيئاً ، وفي رواية أبي الأسود عن عروة « فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوهم وتلدغهم ، فحالت بينهم وبين أن يقطعوا » وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة قال : كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهداً أن لا يسه مشرك ولا يس مشركاً أبداً ، فكان عمر يقول لما بلغه خبره : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كا حفظه في حياته .

#### فوائد:

قال ابن حجر معلقاً على الحديث السابق:

وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل ، أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر ، وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة ، فإن أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن ، قال الحسن البصري : لا بأس بذلك . وقال سفيان الثوري : أكره ذلك . وفيه الوفاء للمشركين بالعهد ، والتورع عن قتل أولادهم ، والتلطف بمن أريد قتله ، وإثبات كرامة الأولياء ، والدعاء على المشركين بالتعميم ، والصلاة عند القتل ، وفيه إنشاء وإثبات كرامة الأولياء ، والدعاء على المشركين بالتعميم ، والصلاة عند القتل ، وفيه أن الله يبتلي الشعر وإنشاده عند القتل ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه ، وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كا سبق في علمه ليثيبه ، ولو شاء ربك مافعلوه . وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حياً وميتاً ، وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل . وإنما استجاب الله له في حماية لحم من المشركين ولم ينعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة ، ومن كرامته عليته من هتك حرمته بقطع لحمه . وفيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم .

وقال الدكتور البوطي معلَّقاً على رفض عاصم الأسر واستئسار خبيب:

يستدل مما سبق أن للأسير في يد العدو أن يتنع من قبول الأمان ، ولا يمكّن من نفسه ولو قتل ، ترفعاً عن أن يجري عليه حكم كافر ، كا فعل عاصم .

فإن أراد الترخص ، فله أن يستأمن ، مترقباً الفرصة مؤملاً الخلاص كا فعل خبيب وزيد . ولكن لو قدر الأسير على الهرب لزمه ذلك في الأصح ، وإن أمكنه إظهار دينه بينهم ، لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان ، فكان من الواجب عليه تخليص نفسه من هوان الأسر ورقه .

أقول: إنّ من حق المسلم ألا يستأسر للسلطة الكافرة سواء كانت كافرة كفراً أصليّاً أو عارضاً إذا كان الطلب بظلم، بل إنّ من حق المسلم ألا يستأسر وأن يقاتل إذا كان الطلب من ظالم بظلم، وهذا الذي فعله الحسين رضي الله عنه وهذا يفتح أمام الحركات الإسلاميّة باباً واسعاً في التعامل مع الأحداث فن حقّ أبناء هذه الحركة أن يستأسروا إذا طلبوا مظلومين ومن حقّهم أن يقاتلوا حتّى الموت مادام الطالب لا يطلبهم بعدل ومادامت السلطة غير إسلامية.

ع٣٤ ـ \* روى مسلم عن أبي سعيد الخَدْري رَضِ اللهُ عنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِلْكِيْمَ بَعَثَ بعْثَا إلى بني لَحْيَانَ مِنْ هَـذَيْلِ ، فَقَـال : « لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجِلَيْن أحـدُهـا ، والأَجرَ بَينَهُا» .

وفي رواية (١) « لِيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلَ» ثُمَّ قَــالَ لِلْقَــاعِــد : « أَيُّكُم خَلَفَ الْحَارِجَ فِي أَهْلُه وَمَالُهِ بَخَيرٍ ، كَانَ لَهُ مثلُ نصفِ أَجْرِ الخَارِجِ» .

أقول: هذا مظهر من مظاهر الترتيب والتدبير في حياة رسول الله عَلَيْتُم وهو القدوة وبمثل هذا أدار الأمور عن أقرب طريق، وههنا نجد صورتين، صورة التخيير في الجهاد عندما يكون في الأمر سعة، وصورة كفالة الخارج في أهله من شخص بعينه، ومن هنا تعرف أنّ من خرج مجاهداً لا ينبغى أن يضيع ولا أن يُضيع أهله.

\* \* \*

٤٣٤ ـ مسلم ( ٢ / ١٥٠٧ ) ٢٣ ـ كتاب الإمارة ـ ٢٨ ـ باب إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره ، وخلافته في أهله بخير .

 <sup>(</sup>۱) مسلم في نفس الموضع السابق .
 وأبو داود ( ۳ / ۱۲ ) ، كتاب الجهاد ، باب ما يجزئ من الغزو .

## فصل : في مأساة بئر مَعُونة

## قال المباركفوري:

وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع صفر ٤ هـ ، وقعت مأساة أخرى أشـد وأفظع من الأولى ، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة .

وملخصها: أن أبا بَراء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله على المدينة ، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد ، فقال : يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك ؛ لرجوت أن يجيبوهم ، فقال : إني أخاف عليهم أهل نجد ، فقال أبو براء : أنا جار لهم ، فبعث معه أربعين رجلاً \_ في قول ابن إسحاق ، وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين ، والذي في الصحيح هو الصحيح - وأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعنق ليموت ، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم ، وكانوا يحتطبون بالنهار ، يشترون به الطعام لأهل الصفة ، ويتدارسون القرآن ، ويصلون بالليل يعتوا حتى نزلوا بئر معونة \_ وهي أرض بين بني عامر وحَرّة بني سلّم \_ فنزلوا هناك ، ثم بعثوا حَرّام بن مِلْحان أخا أم سلم بكتاب رسول الله عليه إلى عدو الله عامر بن الطفيل ، فلم ينظر فيه ، وأمر رجلاً فطعنه بالحَرْبة من خلفه ، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام : الله أكبر ، فزت ورب الكعبة .

ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين ، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي بَرَاء ، فاستنفر بني سُلَم ، فأجابته عُصيَّةُ ورعْلُ وذَكُوانُ ، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله عُلِيَّةً ، فقاتلوا حتى قُتِلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد من بني النجار ، فإنه ارتَثُّ (١) من بين القتلى ، فعاش حتى قتل يوم الخندق .

وكان عمرو بن أمية الضَّمْري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة ، فنزل المنذر ، فقاتل المشركين حتى قُتِلَ مع أصحابه ، وأُمِرَ عَمْرو بن أميَّة الضري ، فلما أخبر أنه من مضر جَزَّ عامر ناصيته ، وأعتقه عن رقبة كانت على أمه .

<sup>(</sup>١) ( ارْتَثُ ) فلانٌ : ضرب في الحرب فأثخن وحُمِلَ به رمق .

ورجع عمرو بن أمية الضري إلى النبي عَلَيْكُ حاملاً معه أنباء المصاب الفادح ، مصرع سبعين من أفاضل المسلمين . تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة .

وقد تألم النبي عليه لأجل هذه المأساة ، ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة تألماً شديداً وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه .

قال في الفتح بمناسبة الكلام عن بئر معونة :

( ورِعْلُ وذكوان ) أي وغزوة رعل وذكوان ، فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة بطن من بني سلم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سلم سلّم ، وأما ذكوان فبطن من بني سلّم أيضاً ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سلم فنسبت الغزوة إليها .

270 - \* روى البخاري عن أنس بن مالك : إنما قَنَتَ رسولُ الله عَلَيْهُ بعدَ الركوع شهراً أنه كان بعثَ ناساً يقالُ لهم القُرَّاء - وهم سبعون رجلاً - إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله عَلَيْهُم ، فظَهر ، هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله عَلَيْهُم عَهْدٌ ، فَقَنَتَ رسولُ الله عَلَيْهُم بعدَ الركوع شهراً يدعو عليهم » .

قال في الفتح : قوله ( إلى نـاس من المشركين وبينهم وبين رسول الله عُرِينَةُ عهـ قبلهم .

**٣٥ ـ البخاري ( ٢ / ٤١٠ ) ١٤ ـ كتاب الوتر ـ ٧ ـ باب القنوت قبل الركوع وبعده .** 

فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله عليه عهد ) وهكذا ساقمه هنا ، وقوله قبلهم بكسر القاف وفتح الموحدة واللام أي من جهتهم ، وأورده في آخر كتاب الوتر عن مسدد عن عبد الواحد بلفظ « إلى قوم من المشركين دون أولئمك وكان بينهم وبين رسول الله عَلَيْتُم عهد » وليس المراد من ذلك أيضاً بواضح ، وقد ساقه الإسماعيلي مبيناً فأورده يوسف القاضي عن مسدد شيخ البخاري فيه ولفظه « إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله عليه عهد ، فظهر أن الذين كان بينهم وبين رسول الله عليه العهد غير الذين قتلوا المسلمين ، وقد بين ابن إسحاق في المغازي عن مشايخه وكذلك موسى بن عقبة عن ابن شهاب أصحاب العهد بنو عامر ورأسهم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة وأن الطائفة الأخرى من بني سُليم ، وأن عـامر بن الطفيل وهو ابن أخى ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب النبي عليه فدعا بني عامر إلى قتالهم ، فامتنعوا وقالوا : لا نخفر ذمة أبي براء ، فاستصرخ عليهم عصية وذكوان من بني سليم فأطاعوه وقتلوهم ، وذكر لحسان شعراً يعيب فيه أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن الطفيل فيا صنع فيه ، فعمد ربيعة بن أبي براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداه ، فقال له عامر بن الطفيل : إن عشت نظرت في أمرى ، وإن مت فدمي لعمى ، قالوا ؛ ومات أبو براء عقب ذلك أسفاً على ما صنع به عامر بن الطفيل ، وعاش عامر بن الطفيل بعد ذلك ومات بدعاء النبي ﷺ .

أقول: نلاحظ أن التعاقدات والتحالفات والمعاهدات كانت جزءاً لا يتجزأ من سياسة الرسول عَلِيْكُم وحركته الدائبة، وقد حققت له مصالح وكانت أحياناً سبباً في ماس، والمسلم مكلف أن يجتهد في الموقع الذي هو فيه وليس عليه أن يعرف الغيب. والحذر والاختياط مطلوبان.

٤٣٦ - \* روى الطبراني عن عبد الرحمن بن كعبِ بن مالك وغيره أنَّ عامرَ بنَ مَالِكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَعَرَضَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَعَرَضَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ « إني لا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكَ » فقالَ عَامِرُ بنُ عَلَيْهِ الإسلامَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ « إني لا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكَ » فقالَ عَامِرُ بنُ

٤٣٦ ـ المعجم الكبير ( ١٦ / ٧١ ) وأورده الهيثمي في مجمع الـزوائــد ( ٦ / ١٢٧ ) ، وقــال : رواه الطبراني ، ورجـالــه رجــال

مَالكِ : ابعَثْ يا رَسُولَ الله مِنْ رُسلِكَ مَنْ شِئْتَ ، فَأَنا لَهُمْ جار ، فَبَعثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ الذِي يُقَال له : أَعْتَقَ لِيَمُوتَ عَيْناً فِي أَهْلِ نَجْدٍ وَهُوَ الذِي يُقَال له : أَعْتَقَ لِيَمُوتَ عَيْناً فِي أَهْلِ نَجْدٍ فَسَمِعَ بِهِم عَامِرُ بنُ الطُفيل فَاسْتَنْفَر لَهُم مِنْ بَنِي سُلَيْم فَنَفَرُوا مَعَهُ فَقَتَلهُمْ ببئر مَعُونَةَ غير عمرو بن أُميَّةَ الضَّرْي أَخذَهُ عامر بنُ الطُّفَيْلِ فَأَرْسَلَهُ ، فَلَمَا قَدِمَ عَلَى رسُول اللهِ عَلَيْهُم مِنْ بَيْهِم ، وَكَانَ فِيهم عَامِرُ بنُ فَهِيْرَة ، فَزَعَمَ لِي عُرْوَةً أَنهُ قُتِلَ يَوْمَئِذِ فَلَم يُوجَد جَسَدُه حِينَ بَيْنِهِم ، وَكَانَ فِيهم عَامِرُ بنُ فَهِيْرَة ، فَزَعَمَ لِي عُرْوَةً أَنهُ قُتِلَ يَوْمَئِذِ فَلَم يُوجِد جَسَدُه حِينَ تَقْنَلُ وَهِ يَقُولُ عُروة : كَانُوا يَرَوْن المَلائِكَةَ هِيَ دَفَنَتُه فَقَال حسانُ يُحرض بعامر بن الطَّفيل :

بني أمّ البنين ألَمْ يَرُعْكُم وَأَنْتُم مِنْ ذَوَائِب أهلِ نجل بجلي الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

فَطَعَن ربيعةً بن عامِر بنِ ربيعةً بنِ مالكِ عامرَ بنَ الطفيلِ في فَخِذِهِ طَعْنةً فقَدَّهُ .

27٧ ـ \* روى الطبراني عن محمد بن إسحاق قَالَ : أَقَامَ رسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بَعْدَ أُحُدِ بَقِيَّةً فِي شُوّال وَذَا القِعْدَةِ وِذَا الحِجَّةِ ، وَوَلَى تِلْكَ الحَجَّةَ وَالْحَرَّم ، ثمَّ بَعَثَ أَصْحَابَ بِئرِ مَعُونَةً في صفر على رأْس أَرْبَعَةِ أَشْهِرٍ مِنْ أُحُدِ ، فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهم ، كَا حَدَّثني إسحاق عَنِ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي بَكْرِ بن مُحمَّدِ بن عمرو بن حَزْم وغيره من أهل العِلْم قَالوا : قَدِمَ أبو بَراءٍ عامر بن مَالكِ بن جعفر ملاعِبُ الأسِنَّةِ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فعرض عليه رسول الله عَلَيْ الإسلام ودعاه إليه فَلَم يَسْلِم ، وَلَمْ يَبْعُدُ مِنَ الإسلام ، وَقَال : يا مُحمَّدُ لو بَعثْتَ رجالاً مِنْ أَصْحَابِكَ فَدَعوهم إلى أَمْرِكَ ، رَجَوْتُ أَنْ يستَجِيبُوا

<sup>=</sup> جار:أي:حام.

رهطاً : الرهط : قوم الرجل وقبيلته . والرهط : ثلاثة أو سبعة أو عشرة أو مادون العشرة .

عينا : العين : الجاسوس .

ذوائب : ( الذؤابة ) من كل شيء أعلاه .

ليخفره : خفره : نقص عهده ، وغدره .

يرعكم : يعزُّ عليكم .

قَدُّ : أي شقه طولاً ، قدُّ اللحم : قطعه طولاً .

٤٣٧ ـ أورده الهيثمي في مجمع المزوائـد (٦ / ١٢٨ ) ، وقـال : رواه الطبراني ، ورجـالـه ثقـات إلى ابن إسحـاق وقـد صرّح بالـماع ، والحديث مرسل .

لَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « إنِّي أَخشي عَلَيْهِم أَهْلَ نَجْدٍ » فَقَالَ أَبُو بَرَاء : أَنَا لَهُم جَارِ ، فَابْعَثْهُمْ ، فَلْيَدْعُوا النَّاسَ إِلَى أَمْرِكَ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَتُهُ المُنْذِرَ بنَ عمرو أخا بني سَاعِدَة بن الخُزْرَج المعتَّق ليَمُوتَ في أَرْبَعِين رَجُلاً من المسْلمينَ منْ خيارهم ، منْهُم الحرثُ بنُ الصَّمَّة ، وحرامُ بنُ مِلحانَ أخو بني عَدي بن النَّجـار ، وَعُروَةُ بنُ أساءَ بن الصَّلْتِ السُّلَمي ، وَنَافِعُ بنُ بُديل بن وَرْقَاءَ الخُزاعِي ، وعَامِرُ بنُ فَهيْرَةَ ـ مَوْلى أبي بَكْر ـ ورجَالا مُسَمَّين مِنْ خِيَار المسْلِمين ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا بئر مَعُونَةَ ، وَهِيَ بين أرض بني عَامر ، وَحَرة بني سُلِّيم ، كِلاَ البَلْدَيْن مِنْهَا قَريبٌ ، وهيَ مِنْ بَني سُلَيْم أَقْرَبُ ، فَلَمَا نَزَلُوها بَعَشُوا حَرَأُمَ بَن مِلحَانَ بكِتاب رَسُول اللهِ عَلِيلةِ إلى عَامِر بن الطُفَيل ، فَلَمَا أَتَاه ، لَمْ يَنْظُر فِي كِتَابِه حَتَّى عدا عَلَى الرَّجُل فَقَتَلَهُ ، ثمَّ اسْتصرَخَ بني عَامِر ، فَأَبُوا أَنْ يُجيبُوه إلى مَادَعاهُم وَقَالُوا : لَنْ نُخْفرَ أبا بَراء ، وقَـدْ عَقَـدَ لَهُم عَقْداً وجوَاراً ، فاسْتَصْرَخَ عَلَيهم قبائلَ من بَني سُلّيم عُصَيَّةً ورعْل وذَكْوَانَ ، فَأَجَابُوه إلى ذَلِكَ ، فَخَرَجُوا حَتى غَشُوا القَومَ ، فَأَحَاطُوا بهم في رحَالهم ، فَلَمَّا رَأَوْهُم أَخَذُوا أَسْيَافَهُم ، فَقَاتَلُوا حَتى قُتِلُوا عَنْ آخِرهِم إِلَّا كعبَ بنَ زيدٍ أخا بني دينار ابن الَّنجار ، فَإِنَّهُم تَرَكُوهُ وَبِهِ رَمِقٌ ، فَارْتَثَّ مِنْ بَيْنِ القَتْلَى ، فَعَـاشَ حَتَّى قُتِـلَ يَـومَ الخَنْـدَقِ ، وَكَـانَ فِي السَّرْحِ عَمْرُو بنُ أُميـةَ الضَّري ، ورجلٌ من الأَنْصَار أخو بني عمرو بن عَوْفِ ، فَلَم يُنَبِّئُهُما بمُصَاب إخوانهما إلا الطيرُ تَحومُ على العُسْكَر ، فَقَالا : والله إنَّ لهمذا الطير لشَأَنا فَأَقبَلا ليَنْظرا ، فَإِذا القَوْمُ في دِمَائِهم ، وإذا الخيْلُ التي أَصَابتْهُم واقِفة ، فَقَالَ الأنصاري: لعمرو بن أمية : مَا تَرَى قَالَ : أَرَى أَنْ نَلْحَقَ بِرَسُولَ الله مِرْتِيلَةٍ ، فَنُخْبرهُ الخبر، فَقَالَ الأنصاري : لَكنِّي مَا كُنتُ لأَرْغَبَ بنَفْسي عَنْ مَوْطِن قُتلَ فيه المنْـذرُ بنُ عمرو ، وَمَـا كُنْتُ لتخبرني عَنهُ الرجَالُ ، فَقاتَلَ القَوم حتى قُتل ، وَأَخَذُوا عمرو بنَ أميةَ أسيراً ، فَلَما أُخْبَرهُم أَنَّه منْ مُضَرّ ، أَطْلُقَهُ عامرٌ بنُ الطفيل ، وَجَزَّ نَاصِيَتُهُ وَأَعْتَقَـهُ عَنْ رقَبَـةٍ ، زَعَمَ أَنَّهـا كانت على أُمِّه ، فَخَرِجَ عمرو بنُ أميةَ حَتى إذا كان بالقَرْقَرَة مِنْ صَدْر قناةٍ ، أَتاهُ رَجُلان

ارتتُ : الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح .

لأرغب : رغب عن الشيء : تركه متعمداً ، وزهد فيه .

مَا كُنْتُ لتخبرني عنه الرجال : لأَأْرضَى العيش بعده .

جَزُّ : جز الشعر : قطعه .

ناصيته : الناصية : شعر مقدّم الرأس إذا طال .

مِنْ بني عامرِ نَزَلا في ظِلَ هُوَ فِيهِ ، وَكَانَ للعامرِيَّينْ عَقْد منْ رَسول اللهِ عَلَيْ وَجِوارٌ ، لم يعْلَمْ بهِ عمرو بن أمية ، وقد سألها حين نَزلا ، مِمَّنْ أنتُها ؟ قالا : مِنْ بَني عامر ، لِمَا أَصَابُوا حَتى نَاما فغدا عَلَيْها فَقَتلها ، وَهُو يَرَى أَنَّه قَدْ أَصَابَ بِهِمَا ثَأْرَهُ من بني عامر ، لِمَا أَصَابُوا مِنْ أَصْحَاب رَسول الله عَلَيْ أَبْ فَلها قَدِمَ عمرو بن أُميَّةَ عَلَى رَسولِ اللهِ عَلَيْ أُخْبَرَهُ الخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ الْخَبَرَهُ الخَبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ مَا » ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « هَذَا عَمَل أَبِي بَرَاءَ قَدْ كُنْتُ لِهَذَا كَارِها مُتَخوفًا » فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِا بَراء فَشَق عَلَيْه إِخْفَارُ عَمل أَبِي بَرَاءَ قَدْ كُنْتُ لِهَذَا كَارِها مُتَخوفًا » فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبِا بَراء فَشَق عَلَيْه إِخْفَارُ عَمل أَبِي بَرَاء على عامر بن الطَّفَيْل :

بني أمِّ البَنينِ ألمْ يَرَعْكُم تهكم عـــامِر بــابي بَرَاءِ أَلاَ أَيْلِـغُ رَبيعُـةَ ذَا المسَـاعي أبـوك أبـو الحُرُوب أبـو براء

وَأُنتُمْ مِن ذَوَائِبِ أَهْلَ نَجَلَدِ لِيُخْفره وَمَا خَطَا كَعَمَدِ لِيُخْفره وَمَا خَطَا كَعَمدِ بما أحدثت في الحدثان بعدي وَخَالُك مَاجدٌ حَكم بنُ سَعْدِ

فَحَمَل رَبِيعة بنُ عَامِر على عامِر بنِ الطُّفِيل ، فَطَعَنَهُ بالرُّمْح ، فَوقع في فَخِذه ، فَأَشُواهُ وَوَقَع عَنْ فَرَسه ، فَقال : هَذا عَمَل أبي بَراء ، فَإِنْ أَمَتْ فَدَمي لعَمي ، لا يُتْبَعُ به ، وإنْ أَعَتْ فسأرَى رَأِي فيما أتى إلى مَ

٤٣٨ - \* روى البخاري عن أنس قال : بعث النبي عَيِّكَ أقواماً من بني سليم إلى بني عامر في سبْعِين ، فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُم خَالِي : أَتَقَدَّمُم ، فإنْ آمَنُوني حَتَّى أَبَلَغَهُم عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ ، وإلا كُنْتُم مِنِّي قَريباً ، فتقدم ، فآمَنُوه ، فَبَيْنَما يُحدَّتُهُم عَنْ رسُولِ اللهِ عَيْكَ ، إذْ أَوْمَوُوا إلى رَجُلِ مِنْهُم ، فَطَعَنه فأَنْفَذَه ، فَقَالَ : الله أَكْبَرُ ، فَزْتَ وَرَبِّ الكَعْبَة ، ثُمَّ مَالُوا

لأدينهما : سأدفع ديتهما .

الحدثان : حَدَثَانُ الدهر : نوائبه وحوادثه .

أشوى : يقال : رمى فأشوى ، إذا لم يصب المقتل .

٤٣٨ ـ البخاري ( ٦ / ١٨ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٩ ـ باب مَنُ يُنكب في سبيل الله .

آمنوني : أعطوني أمناً .

أومؤوا : أشاروا .

فَرْتُ : المراد بالفوز حصوله على الشهادة .

عَلَى بِقِيَّةِ أَصْحَابِهِ ، فَقَتَلُوهُم ، إلا رَجُلاً أَعْرَجَ صَعَد الجَبَلَ . قَالَ هَمَّامٌ : وَأُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ ، فَأَخْبَر جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ النبيَّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُم قَدْ لَقوا ربَّهُم ، فَرَضِيَ عَنْهُم وَأَرْضَاهُم ؛ فَكُنَّا نَقْرَأُ : « أَنْ بَلّغوا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَا ربَّنَا ، فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا » ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ ، فدعَا عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ صَبَاحاً عَلَى رعْلِ وذَكُوانَ وبني لِحْيانَ وبني عُصَيَّة الذينَ عَصَوا الله ورسُولَه .

وفي رواية (١) « أنَّ رِعْلاً وَذَكُوانَ وَبَنِي لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوا رَسُولَ الله ﷺ عَلَى عَدُو فأَمَدُّم بَسَبعينَ مِنَ الأَنْصَارِ كُنَّا نَسَيهم : القُرَّاءَ في زَمَانِهم ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيلِ ، حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونةَ قَتَلُوهُم ، وغَدَرُوا بِهِم ، فَبَلَغَ النبيَّ عَلِيْ ، فَقَنَتَ شَهْراً يَدعُو بِاللَّيلِ ، حَتَّى كَانُوا بِبِئْرِ مَعُونةَ قَتَلُوهُم ، وغَدَرُوا بِهِم ، فَبَلَغَ النبيَّ عَلِيْ ، فَقَنَتَ شَهْراً يَدعُو في الصَبْحِ عَلَى أَحْيَاء مِنَ أحياء العَرب ، على رغل وذَكُوانَ وعُصيّةَ وَبَنِي لِحيانَ ، قَالَ أنس : فَقَرَأُنا فيهم قُرْأَنا ، ثم إنَّ ذٰلِك رُفِعَ : بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنا .. وذَكره » .

وللبخاري ومسلم في رواية (٢) قال : دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى الـذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بئرِ مَعُونَة : ثَلاثِينَ صَبَاحاً ، يَدْعُو عَلَى رِعْل وذكوانَ ولِحيّانَ وعُصَيَّةَ ، عَصَتِ اللهَ ورسولَـهُ . قَالَ أَنَس : أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لنَبِيهِ في الـذِينَ قُتِلُوا بِبئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنَا قَرَأْنَاهُ ، حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ : أَنْ بَلّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبّنَا ، فَرضَى عَنَّا ، ورَضِينَا عَنْهُ .

وللبخاري (٢) عَنْ أَنْسِ قَالَ : لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بنُ مِلْحانَ ـ وكَانَ خَالَـــهُ ـ يَــوْمَ بِئْرِ مَعُونةً ، قال بالدَّم هٰكَذَا ، فنضحَه على وَجهه ورَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فُزتُ وربٌ الكعبة .

ولمسلم (٤) قَالَ : جَاءَ نِاسَ إلى النبيِّ عَلِيَّةٍ ، فَقَالُوا : ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يعلَّمُونَا القُرُآنَ والسُّنَّةَ ، فَبَعثَ إلَيْهِم سبعينَ رَجُلاً من الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُم : القُرَّاءُ ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ ، والسُّنَّةَ ، فَبَعثَ إلَيْهِم سبعينَ رَجُلاً من الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُم : القُرَّاءُ ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ ، وَكَانُوا بالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بالماء فيَضَعُونه في يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ ، ويَتَدارَسُونَ باللَيْلِ يَتَعَلَّمُونَ ، وكَانُوا بالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بالماء فيَضَعُونه في

<sup>(</sup>١) البخاري( ٧ / ٣٨٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٨ ـ باب غزوة الرجيع ، ورعل وذكوان ، وبئر معونة وحديث غضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧ / ٢٨٩ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٨ ـ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان . ومسلم واللفظ له ( ١ / ٤٦٨ ) ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ ٥٤ ـ بـاب استحبــاب القنوت في جميع الصـــــــلاة ، إذا نزلت بالمسلمين نازلة .

 <sup>(</sup>٣) البخاري في الموضع السابق ( ٧ / ٣٨٦ ) .
 طُعِن : طُعن الرجل : إذا رُمي بالطَّاعون .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٣ / ١٥١١ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ٤١ ـ باب ثبوت الجنة للشهيد .

المَسْجِدِ، ويَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعامَ لأَهْلِ الصَّفَّةِ وللفَقْرَاءِ، فَبَعَثْهُم النَّيُّ السَّهِمِ ، فَعَرَضُوا لَهُم ، فَقَتَلُوهُم قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا المَكَانُ ، فَقَالُوا : اللّهُمُّ أَبلغْ عَنَّا نَبِيّنا : أَنَّا قَدْ لَقِيناكَ ، فَرَضِينَا عَنكَ ، ورَضِيتَ عَنَّا ، قَالَ : وَأَتَى رَجُل حَراماً ـ خالَ أَنسٍ ـ مِنْ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ برَمْح حَتَّى أَنْفَذَهُ ، فَقَال حَرَامٌ : فُرْتُ وَرَبِّ الكَعْبَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ برَمْح حَتَّى أَنْفَذَهُ ، فَقَال حَرَامٌ : فُرْتُ وَرَبِّ الكَعْبَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُمُ بَلِغُ عَنَّا نبيّنَا : أَنَّا فَيْنَاكَ ، فَرَضِينا عنكَ ، ورَضِيتَ عنَّا » .

وفي رِوَاية لِلبُخَارِي (١) أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيَة بَعَثَ خَالَـهُ - أَخَا لأمِّ سَلَيْمٍ - في سبْعِينِ رَاكِباً ، وكَانَ رَئِيسُ المشركينَ عامرُ بنُ الطُّفَيل خَيَّر بَيْنَ ثَلاَثِ خِصَال ، فَقالَ : يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهُل ، وَلِي أَهْلُ المَدر ، أَوْ أَكُونَ خَلِيفَتَك ، أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْف والف ، أَهْلُ السَّهُل ، وَلِي أَهْلُ المَدر ، أَوْ أَكُونَ خَلِيفَتَك ، أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْف والف ، فَطُعنَ عَامِر في بَيْتِ امْرَأَة مِنْ آلِ فَلاَن ، فَطُعنَ عَامِر في بَيْتِ امْرَأَة مِنْ آلِ فَلاَن ، فَطَعن عَامِر في بَيْتِ امْرَأَة مِنْ آلِ فَلاَن ، الثَّهُ وَرَسِهِ ، فانطلَق حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سَليْم - وَهُ وَ رَجُلٌ أَعْرَجُ - وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَن ، قَالَ : كُونا قريباً حَتَّى آتِيَهُم ، فَإِنْ آمَنُونِي كُنْمَ قريباً ، وَإِنْ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَن ، فَقَالَ : أَتُوْمِنُونِي أَبَلُغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِم وذكر الحديث مثل اللهِ عَلَيْكُم ، فَقَالَ : أَتُوْمِنُونِي أَبَلُغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِم وذكر الحديث مثل الأولى » .

أقول : وما أشار إليه أنس من آيات تُتلى ثم نُسخت نموذج على منسوخ التلاوة من القرآن ، وهو أحد أنواع النَّسْخ الحاصل .

ولابن حجر بعض تفصيلات وتصويبات في الفتح بمناسبة الحديث قال:

قوله (في بيت امرأة من آل بني فلان) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد فقال « امرأة من آل سَلول » وبين فيه قدوم عامر بن الطفيل على النبي عَلَيْكُم وأنه قال فيه « لأغزونك بألف أشقر (٢) وألف شقراء » (٦) وأن النبي عَلِيْكُم أرسل أصحاب بئر معونة بعد

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٢٨٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٨ ـ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان .

أهل السهل: أراد بأهل السهل: أهل البادية ، فإنه جعل في مقابلها أهل المدر ، وأهل المدر: هم أهل المدن والقرى . غُدّة: صار ذاغدة فهو مغدود جمع غداد ، والغَدد: طاعون الإبل .

<sup>(</sup>۲) أشقر : المراد الحصان .

<sup>(</sup>٢) شقراء : المراد بها الفرس .

أن رجع عامر ، وأنه غدر بهم وأخفر ذمة عمه أبي براء وأن النبي عَلَيْكُ دعا عليه فقال : «اللهم اكفني عامراً » قال فجاء إلى بيت امرأة من بني سلول . قلت : سلول امرأة ، وهي بنت ذهل بن شيبان ، وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة فنسب بنوه إليها قوله ( فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ) كذا هنا على أنها صفة حرام ، وليس كذلك بل الأعرج غيره ، وقد وقع في رواية عثان بن سعيد فانطلق حرام ورجلان معه رجل أعرج ورجل من بني فلان ، فالذي يظهر أن الواو في قوله « وهو » قدمت سهوا من الكاتب ، والصواب تأخيرها ، وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرج ، فأما الأعرج فاسمه كعب بن زيد ، وهو من بني دينار بن النجار ، وأما الآخر فاسمه المنذر بن عقبة بن أحَيْحة بن الجُلاح الخزرجي ساهما ابن هشام في زيادات السيرة . ووقع في بعض النسخ « وهو رجل أعرج » وهو الصواب ا هابن حجر .

قال في الفتح بمناسبة ذكر بني لحيان في بعض الروايات: لحيان بكسر اللام وفتحها وهذا يوهم أن بني لحيان بمن أصاب القراء يوم بئر معونة وليس كذلك: وإنما أصاب هؤلاء القراء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من سليم، وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث الرجيع، وإنما أتى الخبر إلى رسول الله عليه عنهم كلهم في وقت واحد فدعا على الذين أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحداً والله أعلم، قاله القسطلاني في المواهب. اه.

وقال في الفتح: قوله: (بعث الذي عَلَيْ سبعين رجلاً لحاجة) فسر قتادة الحاجة بقوله «إن رعلا وغيرهم استمدوا رسول الله عَلَيْ على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار » وقد تقدم في الجهاد من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ «أن الذي عَلَيْ أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعوا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم ، وفي هذا رد على من قال رواية قتادة وهم ، وأنهم لم يستمدوا رسول الله عَلَيْ وإنحا الذي استمدهم عامر بن الطفيل على أصحاب رسول الله عَلَيْ انتهى . ولا مانع أن يستمدوا رسول الله عَلَيْ في الظاهر ويكون قصدهم الغدر بهم ، ويحتل أن يكون الذين استمدوا غير الذين استمدهم عامر بن الطفيل وإن كان الكل من بني سليم ، وفي رواية عاصم آخر الباب عن أنس «أن الذي عَلِيْ بعث أقواماً إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله عَلِيْ عهد ، ويحتمل أنه لم يكن استمدادهم لهم

لقتال عدو ، وإنما هو للدعاء إلى الإسلام . وقد أوضح ذلك ابن إسحاق قال : حدثني أبي عن المغيرة بن عبد الرحمن وغيره قال : قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة على رسول الله عَيْنِيَّةٍ فعرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد وقال : يا محمد ، لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم ، اهد .

أقول: وقد ابتلى الله عز وجل عامر بن الطفيل بما يشبه السرطان أو الجدري ومات في بيت امرأة من بني سلول وهي قبيلة مزدراة فكان ذلك أبلغ في الإهانة ، وقد كان تهدد رسول الله عَرَالِيَّةِ أن يغزوه بألف أشقر وألف شقراء ثم تسبّب بقتل القرّاء فعاقبه الله عزوجل .

ومن أهم ما نأخذه من حادثة بئر معونة أنه إذا فُتح لنا باب الدعوة إلى الله سِلْماً فعلينا أن نَلِجَه ، وأن نرسل الوفود والبعوث لذلك ، وهذا يفتح أمامنا آفاقاً واسعة في العمل الإسلامي على الأرض الإسلامية أو خارجها ، فحيثا أعطينا حرية الدعوة إلى الله فعلينا أن ندعو مستفيدين من الأعراف والقوانين ، ويسعنا في هذه الحالة أن ننصح وأن نعمل من خلال القانون للتغيير الإسلامي الشامل ، ولكن الاكتفاء بهذا القدر من العمل منوط بالفتوى من أهلها .

\* \* \*

## فصل: في إجلاء بني النضير

هناك خلاف حول غزوة بني النضير متى كانت ، وعامَّة كُتَّاب السِّير أنّها في السنة الرابعة وهذه الرواية تدلّ على أنّها كانت في السنة الثالثة ، ولا يترتّب على الخلاف عمل ، وقد جرينا على رأي الجهور في هذه الغزوة .

قال ابن القيم في زاد المعاد عن ما جرى في أخريات بئر معونة ثمّ عن غزوة النضير:

وكان عمرو بن أمية الضَّمْري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسلمين فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة ، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن أمية الضري ، فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه ، ورجع عمرو بن أمية فلما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة ، وجماء رجلان من بني كلاب فنزلا معه ، فلما ناما فتك بها عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثـأر أصحـابـه ، وإذا معها عهد من رسول الله على يشعر به ، فلما قدم أخبر رسول الله على ما فعل فقال لقد قتلت قتيلين لأدينها ، فكان هذا سبب غزوة بني النضير ، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتها لما بينه وبينهم من الحلف ، فقالوا : نعم وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلى وطائفة من أصحابه ، فاجتم اليهود وتشاوروا وقالوا : مَنْ رجلٌ يُلْقِي على محمد هذهِ فيقتله ؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحّاش لعنه الله ، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هَمُّوا بِهِ فنهض رسولِ الله عَلِيُّةِ مِن وقته راجعاً إلى المدينة ، ثم تجهّز وخرج بنفسه لحربهم ، فحاصرهم ست ليال ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، وذلك في ربيع الأول ، قال ابن أ حزم: وحينئة حرمت الخر، فنزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من ديارهم فترحْل أكابرهم كَحُيَى بن أُخْطَبَ وسلّام بن أبي الحُقَيْق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام ، وأسلم منهم رجلان فقبط يامين بن عَمرو وأبو سعيد بن وهب فأحرزا أموالهما وقسم رسول الله مَرَالِيَّةٍ أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة ، لأنها كانت مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، إلا أنه أعطى أبا دُجَانة وسهل بن حُنيف الأنصار بين لفقرهما . وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير، وزع محمد بن شهاب الزُّهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر

بستة أشهر ، وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لاشك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية . فكان له مع اليهود أربع غزوات : أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر ، والثانية بني النضير بعد أحد ، والثالثة قريظة بعد الخندق ، والرابعة خيبر بعد الحديبية .

### قال ابن كثير في البداية والنهاية :

قال ابن إسحاق فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل ، فكان الرجل منهم يهدم بيشه عن نِجَاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به ، فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام ، فكان مِنْ أشرافِ مَنْ ذهب منهم إلى خيبر سَلام بن أبي الحُقيق وكِنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحُبيُّ بن أخطب فلما نزلوها دان لهم أهلها . فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أنهم استَقلُوا بالنساء والأبناء والأموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما رُؤي مثله لحي من الناس في زمانهم اه.

## قال ابن حجر رحمه الله في الفتح:

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله وَلِيْتُهُ إلى بني النضير يستعينهم في ديتها فيا حدثني يزيد بن رومان ، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف ، فلما أتاهم يستعينهم قالوا : نعم . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال . قال : وكان جالسا إلى جانب جدار لهم ، فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فأتاه الخبر من الساء ، فقام مظهرا أنه يقضي حاجته وقال لأصحابه : لا تبرحوا ، ورجع مسرعا إلى المدينة ، واستبطأه أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى المدينة ، فلحقوا به ، فأمر بحربهم والمسير إليهم ، فتحصنوا ، فأمر بقطع النخل والتحريق ، وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال ، وكان ناس من فأمر بقطع النخل والتحريق ، وذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم ست ليال ، وكان ناس من المناقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ، فإن قوتلتم قاتلنا معكم ، فتربصوا ، فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم ينصروهم ، فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل فصولحوا على ذلك ، وروى البيهقي في « الدلائل » من حديث محمد بن مسلمة أن رسول الله فصولحوا على ذلك ، وروى البيهقي في « الدلائل » من حديث عمد بن مسلمة أن رسول الله في عمده إلى بني النضير وأمرة أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام ، قال ابن إسحاق : فاحتلوا : فاحتلوا على ذلك بني النضير وأمرة أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام ، قال ابن إسحاق : فاحتلوا

إلى خيبر وإلى الشام ، قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم حلوا الأموال من النخيل والمزارع فكانت لرسول الله ﷺ خاصة . قال ابن إسحاق : ولم يسلم منهم إلا يــامـين بن عمير وأبو سعيد بن وهب فأحرزا أموالها . وروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري « أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي عَلِيلًةٍ قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره بمن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم بإيوائهم النبي مناهم وأصحابه ، ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب ، فهمَّ ابن أبيَّ ومن معه بقتال المسلمين ، فأتاهم النبي عَلِيُّكُمْ فقال : ما كادكم أحـد بمثل مـا كادتكم قريش ، يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم ، فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فلما كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون ، يتهددونهم ، فأجمع بنو النضير على الغدر، فأرسلوا إلى النبي عَلِيلةٍ: اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا ، فإن آمنوا بك اتبعناك . ففعل ، فاشتل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير ، فأخبر أخوها النبي عليه قبل أن يصل إليهم ، فرجع ، وصبّحهم بالكتائب فحصرهم يومـه ، ثم غـدا على بني قريظـة فحاصرهم فعاهدوه ، فانصرف عنهم إلى بني النضير ، فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح ، فـاحتملوا حتى أبواب بيوتهم ، فكانوا يخربون بيوتهم بـأيــديهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها ، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام ، وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق ، وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد ، قلت : فهذا أقوى بما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلب عليه مُناسم أن يعينوه في دية الرجلين ، لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي ، فالله أعلم . وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من همم بالغدر بـ عَلِيْكُم ، وهو إنما وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في ديـة قتيلَيُّ عمرو بن أميـة ، تعين مـا قال ابن إسحاق ، لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق . ا هـ .

وقال الشيح الغزالي:

وفي هذه المعركة نزلت سورة الحشر بأكملها ، فوصفت طرد اليهود في صدرها .

﴿ هو الذِي أَخرَجَ الذينَ كفروا مِنْ أهلِ الكتابِ من ديارهم لأوَّلِ الحَشْرِ ما ظننتمُ أَنْ يَخُرُجوا وظَنَّوا أَنهم مَانِعتُهم حُصُونُهم مِن الله فأتاهُم اللهُ منْ حَيْثُ لم يحتسبُوا وَقذَفَ في قلوبِهِمُ الرَّعبَ يَخْرِبُونَ بيَوتَهم بأيديهم وَ أيدي المؤمنينَ فاعتبِرُوا يا أولي الأبصار ﴾ (١).

ثُم فضح القرآن مسلك منافقي المدينة الذين حاولوا إعانة يهود في غدرها وحربها ، وحرضوها على مقاتلة المسلمين بما وعدوها من أمداد وعتاد فقال :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النِّينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ النَّيْنَ كَفُرُوا مِنْ أَهُلُ الكتَّابِ لَئِن أُخْرِجُتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُم ولا نُطيعُ فِيكُم أَحداً أَبداً وإِنْ قُوتِلْتُم لَنَنْصُرَنَّكُمْ واللهُ يَشهدُ إِنهمُ لكاذبونَ \* لِثَنْ أُخرِجُوا لا يخرُجونَ مَعهم ولئن قُوتِلُوا لا يَنصرُونهم وَلئنْ نصرُوهم لَيُّولُنَّ الأدبار ثمَّ لا يُنْصَرُونَ ﴾ (٢).

ويهذا النصر الذي أحرزه المسلمون دون تضحيات ، توطد سلطانهم في المدينة ، وتخاذل المنافقون عن الجهر بكيدهم ، وأمكن رسول الله أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوًا المسلمين بعد أحد وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها في نذالة وكفران . ا ه.

<sup>(</sup>١) الحشر : ٢ .

<sup>(</sup>٢) الحشر: ١١ ، ١٢ .

٤٣٩ ـ أبو داود ( ٣ / ١٥٦ ) ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في خبر النضير ، بسنــد صحيح .

الأوثان : جمع وثن ، وهو الصنم .

نستبيح : استباحتهم : نهبهم وسبيهم والتصرف فيهم .

وعيد: الوعيد: التخويف والتهديد.

تَكِيدُكُمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا تريدُونَ أَن تَكِيدُوا بِهِ أَنْفُسَكُم ، تُريدُون أَن تُقَاتِلُوا أَبْنَاءَكُمْ و إِخْوَانَكُمْ » فلما سمعوا ذلك من النبي عَلِيَّ تفرقوا ، فبلغ ذلك كفارَ قريشٍ ، فكتبتُ كفارٌ قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهلُ الحُلْقَة والحُصون وإنكم لَتُقَاتِلُنَّ صاحبنا أو لْنَفْعَلَنَّ كَـذَا وكـذَا ، ولا يحولُ بيننـا وبين خَـدَم نسـائكم شيء ، وهي الخلاخيل ، فلمـا بلـغ كتابُهم النبيُّ عَلِيلَةٍ اجْتَمَعتُ بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله عَلِيلَةِ : اخْرج إليْنا في ثلاثين رجلاً من أصحابك ، وليخرج منّا ثلاثون حَبْراً ، حتى نلتقى بمكان الْمَنْصَف فيسمعوا منك ، فإن صدَّقوك وآمنوا بك آمنًا بك فقصَّ خبرهم فلما كان الغدُ غَدَا عليهم رسول الله عَلَيْتُم بِالكتائب فحصَرَه ، فقال لهم : « إنَّكُمْ وَاللهِ لاَ تَأْمَنُونَ عِنْدِي إلا بعَهد تَعَاهدوني عَليه » فأبوا أن يعطُوه عهداً ، فقاتلهم يومهم ذلك ، ثم غدا الغد على بني قُرَيْظَة بالكتائب ، وترك بني النضير ، ودعاهم إلى أن يعاهدوه ، فعاهدوه ، فانصرف عنهم ، وغَدًا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجَلاء ، فَجَلَّت عنو النضير واحتملوا ما أَقَلَّتِ الإبـل من أمتعتهم وأبـواب بيـوتهم وخشبهـا ، فكان نخـلُ بني النضير لرسـول الله عَلَيْتُمْ خاصة ، أعطاه الله إيّاها وخصّه بها ، فقال : ﴿ وَمَا أَفَّاءَ اللهُ على رَسُولُهُ منهُم فَمَا أَوْجَفْتُم عَليهِ من خَيلِ ولا ركَابٍ ﴾ (١) يقول : بغير قتال ، فأعطى النبي ﷺ أكثرها ﴿ للمهاجرين ، وقَسَمها بينهم ، وقَسَم منها لرجلين من الأنصار ، وكانا ذَوي حـاجـة ، ولم يقسمُ لأحد من الأنصار غيرهما .

يكيدكم : كاده يكيده : إذا مكر به وخدعه .

الحلقة : بسكون اللام : الدَّرع ، وقيل : اسم جامع للسلاح .

حَبْر : الحبر : العالم الفاضل .

منصّة : المنصف بالفتح : نصف الطريق ، أراد : أنهم يجتمون في موضع لايميل إلى جهته ولا جهتهم ، ليكون أعدل وأقرب إلى الأمن .

الجلاء : النفي عن الأوطان .

أُقَلُّت الإبل : الأحمالَ ، أي : حملتها .

ما أفاء الله : الفيء : ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال .

أوجفْتُمُ : الإيجاف : الإسراع والحثُّ في السير ، وأراد به : الإسراع في القتال .

رِكَابِ : الرِّكَابِ جماعة الإبل فوق العشرة .

<sup>(</sup>١) الحشر: ٦.

- ( وفي رواية ابن هشام (١) : أنها سهل بن حَنَيْف وأبو دُجَانة سِماكُ بنُ خَرَشَة ) ـ وبقي منها صَدَقَةُ رسول الله ﷺ التي هي في أيدي بني فاطمةً .

• ٤٤٠ - \* روى البخاري ومسلم عن ابن عمرَ: أن يهودَ بني النضيرِ وقريظة حاربوا النبيَّ عَلَيْهِ ، فأجلى رسول الله عَلَيْتُهِ بني النضير وأقرَّ قُريظة ومنَّ عليهم حتى حاربتُ قريظة بعد ذلكَ فَقَتَلَ رِجالَهم وقسَمَ نِساءَهم وأولادهم وأموالهم بينَ المسلمينَ إلَّا أن بعضَهم لحقُوا بالنبيِّ عَلَيْتُهُ فأمّنهم وأسْلَموا وأجلَى رسول الله يهودَ المدينة كلَّهم بني قَيْنَقاعَ وهمْ قومُ عبد الله بن سَلاَم ويهودَ بني حارثة وكلَّ يهوديّ كان بالمدينة .

المجد وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله عليه فقال : انطلقوا إلى يهود . فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس ، فقام النبي عليه فناداهم : « يا معشر يهود ، أسلموا تسلموا » فقالوا : بلغت يا أبا القاسم . فقال : « ذلك أريد » ثم قالما الثانية ، فقالوا : قد بلغت يا أبا القاسم . ثم قال الثالثة فقال : « اعلموا أن الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم ، فمن وجد منكم عالم شيئاً فليبعه ، وإلا فاعلموا أنا الأرض لله ورسوله » .

لكنهم رفضوا الجلاء الطوعي فكان ما رأينا .

عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل : ﴿ ما قطعتم من لِينَةٍ أو تَرَكتُمُوها قَائمةً عَلَى أُصُولِهَا ﴾ قال : اللّينَة : النَّخْلةُ ، ﴿ وليتُخْزِيَ

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية (٣/ ١٩٤).

د 12 ـ البخاري ( ٧ / ٣٢٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٤ ـ باب حديث بني النضير ، وغرج رسول الله عَلَيْمُ في ديــة الرجلين ، وما أرادوا من الغدر برسول الله عَلَيْمُ .

ومسلم واللفظ له ( ٢ / ١٣٨٧ ) . ٢٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٠ ـ باب إجلاء اليهود من الحجاز .

٤٤١ ـ البخاري ( ١٢ / ٣١٧ ) ٨٩ ـ كتــاب الإكراه ـ ٢ ـ بــاب في بيع المكرّه ونحوه في الحق وغيره .

ومسلم في نفس الموضع السابق .

بيت المدراس : بكسر الميم ، مفعال من الدرس ، والمراد به كبير اليهود ، ونسب البيت إليه ؛ لأنه هو السندي كان صاحب دراسة كتبهم ، أي قراءتها .

<sup>££</sup>٢ ـ الترمذي ( ٥ / ٤٠٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٦٠ بـاب « ومن سورة الحشر » وإسناده حسن . ليمنة : اللينة : مادون العَجُوة منَ النخل ، والعجوة : نوع من التمر معروف بالمدينة .

الفاسقين ﴾ وقال : اسْتَنْزَلُوهُم مِنْ حصُونِهِم ، قَالَ : وأُمِرُوا بقَطعِ النَّخْلِ فَحَكَّ فِي صَدُورِهِمْ ، فَقَالَ المسْلِمُونَ : قَدْ قطَعْنا بعْضاً ، وتَركْنا بعضاً ، فلَنَسْأَلنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتَ : هَلْ لَنَا فيا قطَعْنا من أُجر ؟ وهَل عَلَيْنَا فيا تركْنَاهُ من وِزْرٍ ؟ فأنزل الله تعالى ﴿ ما . قَطَعْتُمْ من لينةٍ أَو تركتموها قائمةً على أصولِهَا ... ﴾ (١) .

عنها قالت : كانت غَزوة بني النّضير وهُمْ طَائِفة من اليهود علَى رَأْس سِتَّة أشهر من وَقْعَة بَدرٍ ، وكَانَ مَنزِلُهُم وبَخُلُهم بنَاحِية للله عليه واله وسلم ، حتى نَزَلُوا على الجَلاء وَعَلى أنَّ لَهُمْ مَا أَقلتِ الإبلُ مِن الأَمْتِقة والأَمْوَال إلا الحُلْقة يَعْني السّلاحَ فأَنْزل الله فيهم ﴿ سَبح لله مافي ما أَقلتِ الإبلُ مِن الأَمْتِقة والأَمْوَال إلا الحُلْقة يَعْني السّلاحَ فأَنْزل الله فيهم ﴿ سَبح لله مافي السَّمُواتِ وَمَافي الأَرْض ﴾ إلى قولِه ﴿ لأولِ الحشرِ مَا ظَنَنتُم أَنْ يَخُرُجُوا ﴾ (١) فقاتلَهُم النبي صَلَى الله عَليه وآلهِ وَسَلّم حتَّى صَالحهم عَلَى الجَلاء فأجُلاهم إلى الشَّام وَكَانُوا مِنْ سِبطِ لم يُصبُهُم جَلاءٌ فيها خَلا ، وَكَانَ الله قَدْ كَتَب عَليْهِم ذٰلِك ، وَلُولا ذٰلِك لَعَذَّبُهُم في الدنيا بالقتل والسَّبي وَأَما قَوْلُه ﴿ لأولِ الحشرِ ﴾ فَكَانَ جَلاَؤُهُم ذٰلِك أُولَ حَشْر في الدُّنيَا إلى الشَّام .

ونشهد في زماننا حشرا آخر لليهود إلى بلاد الشام وسيتبعه حشر آخر في عهد الدجال عند نهر الأردن ، وقد بشرنا الكتاب والحديث أن النصر للإسلام .

عَدَد بروى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها : أنَّ رسول الله عنها : أنَّ رسول الله على النَّضِير وقطَع ، وهي البُويْرَة ، في أنول الله عن وجل : ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مَن لِينَةٍ أَو تَركُتُمُوهَا قَائَمة على أَصُولها فبإذْن الله ولِيَخْزِي الفاسقين ﴾ (١) .

قعك : يقال : حَك الشيء في نفسه : إذا لم يكن منشرح الصدر به ، وكان في قلبه شيء منه من الشك والريب ، لتوهمه أنه ذنب أو خطيئة .

وزر: الوزر: الحمل والثقل والإثم .

<sup>(</sup>١) الحشر : ٥

٤٤٣ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٨٣ ) ، كتاب التفسير ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجـاه ، وأقرة الـذهبي . (٢) الحشر : ١ ، ٢ .

٤٤٤ ـ البخاري ( ٥ / ٩ ) ٤١ ـ كتاب الحرث والمزارعة ـ ٦ ـ باب قطع الشجر والنخل .

وفي رواية صحيحة (٢) قال ابن عمر : ولها يقول حسان بن ثابت :

وهـــانَ على سَرَاة بني لُــؤيٌّ حريــق بــالبُــؤيْرة مَسْتَطيرَ

زاد في رواية (٢) قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث :

وحرَّق في نــواحيهـــا السَّعيرُ وتعلمُ أيَّ أرْضينــا تَضيرُ

أدام الله ذلــــك من صَنيــــع. ستعلمُ أيُنــــا منهـــــا بِنُــــزْهِ

#### تعليقات على حادثة النضير:

سجّل الله حادثة النضير في كتابه فأنزل فيها سورة كاملة ، هي سورة الحشر التي أساها ابن عباس سورة النضير ، ومن ثمّ فإن النضير من الحوادث الخالدات التي يحتاج المسلمون على مدى العصور إلى معرفة دروسها وأخذ عبرها ، فهي حادثة تمرّد وغدر داخليين تقوم بها فئة معاهدة من غير المسلمين ، فلمّا أراد رسول الله عليا أن يؤدبها تعاطف معها منافقون ، ظاهرهم مسلمون ، إنّ هذا الوضع يمكن أن يحدث في كل زَمان وفي كل مَكان ، فكيف تصرّف رسول الله عليا الله عليا المنه التي تحكم ذلك ؟ وما حكم أموال المترّدين الغادرين ونسائهم ؟ وماذا يجوز لنا في هذا الشأن ؟ كل ذلك بعض ما في سورة النضير التي تحدثت عن غزوتها ، وهذه بعض دروس الغزوة والسورة :

1 - إنّ تلاحم الكافرين والمنافقين على الأرض الإسلاميّة لاشكّ فيه ، وأنت عليك أن تستهدف الكفر فإذا ما استطعت أن تنتصر عليه فقد انتهت قيمة المنافقين السياسية والعسكريّة ، ولذلك يجب أن تضع نصب عينيك أن السيطرة على الكفر هي الهدف ، وفي الغالب فإنّ المنافقين لن ينتقلوا من القول إلى الفعل إلّا في حالة واحدة هي أن تضمّهم جميعاً

<sup>(</sup>١) الحشر : ٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧ / ٣٢٩ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٤ ـ باب حديث بني النضير . و و المعارف ( ٧ / ٣٢٩ ) عام المعارف المعارفي النضير .

سَرَاةُ : السراة جمع سريّ ، وهو النفيس الشريف على غير قياس .

مستطير : استطار الضوء وغيره : إذا تفرَّق واتسع .

<sup>(</sup>٣) البخاري في نفس الرواية السابقة .

بنزه : أي : ببعد ، وفلان يتنزُّه عن الفحش ، أي : يبعد عنه .

تضير : ضَارَة يضيره ضَيْراً ، مثل : ضَرُّه يضُرُّه ضَرّاً .

حصون يقاتلون من خلالها . وإذن فلا ينبغي أن تعطيهم فرصة التجمّع والتحصّن .

٢ ـ ومما حدث في إجلاء بني النضير وبما نزل من آيات الله في ذلك نعرف صورة مما
 يكن أن تفعله الدولة الإسلامية الراشدة في المواطنين غير المسلمين إذا تأكد لنا غدرهم .

٣ ـ ومن تعليقات الدكتور البوطي على حادثة النضير ما يلي :

قطع نحيل بني النضير وإحراقها ، ثبت بالاتفاق . والذي أتلفه الرسول عَلَيْ من ذلك : إِمَا هو البعض ثم ترك الباقي . وقد نزل القرآن تصويباً لما أقدم عليه النبي عَلِيْ من ذلك : قطعاً وإبقاء ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ ما قطعتم من لِينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله .. ﴾ (١) .

وقد استدل عامة العلماء بذلك ، على أن الحكم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط عا يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم ، فالمسألة إذا من قبيل ما يدخل تحت اسم السياسة الشرعية . قال العلماء : وإنما كان قصد الرسول على بتصرف هذا في النخيل - قطعاً أو كفاً - تحقيق المصلحة وتلمس السبيل إليها ، إرشادا وتعلياً للأثمة من بعده .

وبهذا أيضاً علل الشافعي رحمه الله ، أمر أبي بكر رضي الله عنه بالإحراق والقطع ، حينا أرسل خالداً إلى طليحة وبني تميم ، مع أنه نهى هو نفسه عن ذلك في حروب الشام . ويقول رحمه الله في هذا : « ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مثراً ، إنا هو لأنه سمع رسول الله علياً يخبر أن بلاد الشام تُفتح على المسلمين . فلما كان مباحاً له أن يقطع ويترك ، اختار الترك نظراً للمسلمين » .

وهذا الذي قلناه من إباحة قطع شجر الكفار وإحراقه إذا اقتضت المصلحة هو مذهب نافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء . ورُوي عن الليث بن سعد وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جوازه .

واتفق الأئمة على أن ما غنه المسلمون من أعدائهم بدون قتال \_ وهو الفيء \_ يعود النظر

<sup>(</sup>١) الحشر: ٥.

والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة ، وأنه لا يجب عليه تقسيمه بين الجيش كا تقسم عليهم الغنائم التي غنوها بعد قتال وحرب ، مستدلين على ذلك بسياسته عليهم في تقسيم في النضير ، فقد خص به - كا رأيت - المهاجرين وحدهم ، وقد نزل القرآن تصويباً لذلك ، في الآيتين اللتين ذكرناهما .

ثم اختلفوا في الأراضي التي غنها المسلمون بواسطة الحرب: فذهب مالك إلى أن الأرض لا تقسم مطلقاً ، وإنما يكون خراجها وقفاً لمصالح المسلمين إلا أن يرى الإمام أن المصلحة تقضي القسمة فإن له ذلك ، ويذهب الحنفية قريباً من هذا المذهب .

أما الشافعي فذهب إلى أن الأرض المأخوذة عنوة تجب قسمتها كما تجب قسمة غيرها من الغنائم، وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد أيضاً.

ودليل ما ذهب إليه الشافعي ، أن تصرف النبي عَيِّكُ بأموال بني النضير ، على خلاف ما تقتضيه القسمة بين الغافين في الحرب ، إنما كان بسبب عدم وجود أي قتال تسبّب عنه الحصول على تلك الغنائم . وقد نصت الآية على ذلك في معرض تعليل حكمه عَلِيَّ ، في في بني النضير ، وهي قوله تعالى : ﴿ وما أفاءَ الله على رسولِه منهم ، فما أوجَفْتُم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ (١) وإذا كان هذا هو مناط جواز عدم القسمة لأراضي الفيء فن الواضح أنه إذا ارتفع مناط الحكم ، ارتفع الحكم معه ، وعاد الحكم المنصوص عليه في حق الغنائم ، سواء في ذلك الأراضي وغيرها .

ودليل ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أمور كثيرة ، من أهمها عمل عمر رضي الله عنه حينا امتنع عن تقسيم سواد العراق ، وجعلها وقفاً يجري خراجها ريعاً للمسلمين وليس المجال هنا متسعاً لأكثر من هذا العرض المجمل في الموضوع .

إنما الذي ينبغي أن نَنْتبه إليه من هذا البحث هنا ، هو التعليل الذي ذكره الله تعالى في الآيتين اللتين أوضحتا سياسته عليه الصلاة والسلام في تقسيم في، بني النضير إذ اختص به أناساً دون آخرين . فقد ذكر الله تعالى في تعليل ذلك قوله : ﴿ لَيُ لا يكون دُولَةً بين

<sup>(</sup>١) الحشر: ٦.

الأغنياء منكم ﴾ (١) أي لكي لا يكون تداول المال محصوراً فيا بين طبقة الأغنياء منكم فقط.

والتعليل بهذه الغاية يؤذن بأن سياسة الشريعة الإسلامية في شؤون المال ، قائمة في جملتها على تحقيق هذا المبدأ . وأن كل ما تفيض به كتب الشريعة الإسلامية من الأحكام المتعلقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يُبتغى من ورائه إقامة مجتمع عادل تتقارب فيه طبقات الناس وفئاتهم ويقضى فيه على أسباب الثغرات التي قد تظهر فيا بينها ، والتي قد تؤثر على سير العدالة وتطبيقها .

ولو طُبقت أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها الخاصة بشؤون المال من إحياء لشريعة الزكاة ومنع للربا وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات لعاش الناس كلهم في مجبوحة من العيش ، قد يتفاوتون في الرزق ولكنهم جميعاً مكتفون ، وليس فيهم كَلٌ على آخر وإن كانوا جميعاً يتعاونون .

والمهم أن تعلم أن الله تعالى لما جعل غاية شريعته في الدنيا إقامة هذا الجميع ، شرع لذلك وسائل وأسباباً معينة ألزمنا باتباعها وعدم الخروج عليها . أي أن الله تعالى تعبدنا بكل من الغاية والوسيلة معاً . فلا يجوز أن يقال : إن الغاية من الإسلام إقامة العدالة الاجتاعية . فلنسلك إلى ذلك ما نراه من السبل والأسباب ، بل إن هذا يعد خروجاً على كل من الغاية والوسيلة معاً ، فلن تتحقق الغاية التي أمرنا الله تعالى بتحقيقها إلا باتباع الوسيلة التي شرعها لنا سبيلاً إلى تلك الغاية . والتاريخ أعظم دليل والوقائع أكبر شاهد .

هذا وجدير بك أن تعود إلى سورة الحشر بكاملها ، لتتأمل تعليق البيان الإلهي العظيم على هذه الحادثة بجموعها وعامة ملابساتها : اليهود ، المنافقون ، سياسة الرسول في المال والحرب ، وغير ذلك ... فهذه السورة من أهم ما يمكّنك من الوقوف على دروس هذه القصة وعظاتها . ا هـ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحشر : ٧ .

## فصل: في غَزْوَتَي الرَّدِ

ذكر ابن كثير في أحداث السنة الرابعة غزوتين لرسول الله عَلِيه الصلاة والسلام في ردّه وغزوة نحو نجد أساها غزوة ذات الرقاع ، ومن عرف سنته عليه الصلاة والسلام في ردّه على الاعتداء من قبل المحاربين رجّح أن الغزوتين كانتا في هذه السنة ، لكن اختلط الأمر على بعض المحققين بين غزوة ذات الرقاع ، وغزوة أخرى حدثت في السنة السابعة شارك فيهاأبو موسى الأشعري وربط بها هو وأصحابه رقاعا على أرجلهم فظنوا أنّ هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع المشهورة التي كانت ردًا على حادثة بئر معونة ، والذي أرجحه أنّ غزوة بني لحيان وغزوة ذات الرقاع كانتا في السنة الرابعة ، واسم ذات الرقاع هنا لم يأت من الرقاع المربوطة على الأرجل بل كان لأسباب أخرى سنراها .

### ١ ـ غزوة بني لِحيانَ :

قال ابن كثير: وقال الحافظ البيهقي: لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول الله عَلَيْتُهُ طالباً بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرَّة ، فسلك طريق الشام ليرَى أنه لايريد بني لحيان ، حتى نزل بأرضهم فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ « لو أنا هبطنا عُسْفان لرأت قريش أنّا قد جئنا مكة » فخرج في مائتي راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغميم ثم انصرفا . ا ه .

أقول: هذه الغزوة وإن لم تحقّق هدفها الأساسي وهو الثار لحادثة الرجيع، لكنها أوقعت الرعب في قلوب أهل المنطقة وأرتهم أنّ محمداً عَلَيْتُهُ لاينام على ثار، وأنه وراء المسيئين لن يتركهم حتّى يعاقبهم أو يُسْلِموا أو يُعاهدوا.

\* \* \*

## ٢ ـ غزوة ذاتِ الرِّقاع :

تختلط روايات هذه الغزوة بأكثر من روايات غزوات أخرى فهي تختلط بغزوة لف في المحاب رسول الله عَلَيْتُ الخِرَقَ على أرجلهم فتوهم بعضهم أنّ هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع ، وتختلط بغزوتي عُسفان وأنمار ؛ بسبب أنّ في الجيع روايات لجابر ، وبسبب

أنّ بعض الروايات فيها ذكر لصلاة الخوف ، مع اتفاق الجميع أنّ صلاة الخوف نزلت بعد غزوة الأعزاب ، فقد رأى بعضهم أنّ غزوة ذات الرقاع هذه ، لم تكن في السنة الرابعة ، ولكنّ المحققين من كُتَّاب السير يرون أنّها في السنة الرابعة وعلى هذا فلابد من التمييز بين رواياتها وروايات الغزوات الأخرى وإعطاء كل غزوة اسمها المناسب ، ونحن سنتخيّر من الروايات والتحقيقات ما لا يكون فيه تناقض مع ما ذهب إليه المحققون في كل .

وننقل بين يدي ذلك ماقاله ابن حجر في الفتح كدليل على أنّ هذه الغزوة تختلط بغيرها ولذلك وقع اللَّبُس :

#### قال ابن حجر:

(باب غزوة ذات الرقاع) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت، واختلف في سبب تسميتها بذلك. وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، واستدل لذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلا، ومع ذلك ذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك تسلياً لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها كا سيأتي، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين كا أشار إليه البيهقي، على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها، فعند ابن إسحاق أنها بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع، قال ابن اسحاق: أقام رسول الله على بعد غزوة بني النضير شهر ربيع وبعض جمادى \_ يعني من سنته \_ وغزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. اه.

وبمناسبة رواية البخاري عن جابر (كنّا مع النبي ﷺ بنخل فذكر صلاة الخوف) قال ابن حجر :

أورده مختصرا معلقا لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع ، لكن فيه نظر لأن سياق رواية هشام عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى ، وبيان ذلك أن في الحديث عند الطيالسي وغيره أن المشركين قالوا : دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم ، قال فنزل جبريل فأخبره ؛ فصلى بأصحابه العصر ، وصفهم صفين ، فذكر صفة صلاة الخوف ،

وهذه القصة إنما هي في غزوة عُسُفان ، وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع ، ولفظه عن جابر قال : ( غزونا مع النبي عَلِيلًا قوماً من جهينة ، فقاتلونا قتالا شديدا ، فلما أن صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعناهم ، فأخبر جبريل النبي ﷺ بندلك ، قمال وقمالوا : ستمأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد ، فمذكر الحديث . وروى أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نزل بين ضجنان وعُسفان ، فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي ا أحب إليهم من أبنائهم ، فـذكر الحـديث في نـزول جبريـل لصـلاة الخـوف ، وروى أحــد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من حديث أبي عَيَّـاش الزرقي قـال : كنـا مع النبي ﷺ بعُسفان ، فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد ، فقالوا : لقد أصبنا منهم غفلة ، ثم قال : إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم ، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر ، فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين . الحديث وسياقه نحو رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر ، وهو ظاهر في اتحاد القصة ، وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد قال : لما خرج النبي عَلِيد إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بإزائه وتعرضت له ، فصلى بأصحابه الظهر ، فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لنا ، فأطلع الله نبيه على ذلك فصلى بأصحابه العصر صلاة الخوف . الحمديث ، وهو ظاهر فيما قررته أن صلاة الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع ، وأن جابرا روى القصتين معا . ا هـ .

وقد ذكر ابن حجر أدلّة القائلين بالتعدّد فقال :

وقد قيل إن الغزوة التي شهدها أبو موسى وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع التي وقعت فيها صلاة الخوف ، لأن أبا موسى قال في روايته إنهم كانوا ستة أنفس ، والغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف كان المسلمون فيها أضعاف ذلك .

واستدل على التعدد أيضاً بقول أبي موسى إنها سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من الخرق ، وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أمورا غير هذا ، قال ابن هشام وغيره : سميت بذلك لأنهم رقّعوا فيها راياتهم ، وقيل بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع ،

وقيل بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع ، وقيل لأن خيلهم كان بها سواد وبياض قاله ابن حبان ، وقال الواقدي : سميت بجبل هناك فيه بقع ، وهذا لعله مستند ابن حبان ويكون قد تصحف جبل بخيل ، وبما يدل على التعدد أنه لم يتعرض أبو موسى في حديثه إلى أنهم صلوا صلاة الخوف ولا أنهم لقوا عدوا ، ولكن عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع . ا هم .

مما مرّ ندرك اختلاط الروايات مابين غزوة نجد وغزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان ونضيف غزوة أغار .

قال صاحب الفتح: فظهر لي من هذا وجه المتابعة. وهو أن حديث سهل بن أبي حثمة في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر، لكن لايلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه وفي هذه أن تتحد الغزوة، وقد أفرد البخاري غزوة بني أنمار بالذكر كا سيأتي بعد باب. المد

لذلك أذهب أن غزوة ذات الرقاع حدثت في السنة الرابعة ولم يكن فيها صلاة الخوف ، وأن الروايات التي تذكر صلاة الخوف ينبغي أن تحمل على غزوات أخرى وأن يفتش لها عن مخارج يخرج بها من التعارض .

قال ابن كثير: قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ﷺ بالمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جُهادى ، ثم غزا نجداً يريد بني مُحارِب وبني تَعْلَبَة من غَطَفَان ، واستعمل على المدينة أبا ذر. قال ابن هشام: ويقال عثمان بن عفان. قال ابن إسحاق فسار حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. قال ابن هشام لأنهم رقعوا راياتهم، ويقال لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع، وقال الواقدي: بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض.

٤٤٥ ـ \* روى أبو داود عن جابر بن عبـ دِ الله رضي الله عنها قــال : خرجنــا مــع

٤٤٥ ـ أبو داود (١/ ٥٠)، كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدم.

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ٤ / ٨٥ ) عن ابن إسحاق واللفظ له .

وأخرجه ابن إسحاق مصرحا بالتحديث وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبـان ، وباقي رجاله نقات ، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم .

رسول الله على في غزوة ذات الرّقاع من نحل فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله على قافلاً ، أتى زوجها وكان غائباً ، فلما أخْبِرَ الخبرَ حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما ، فخرج يتبع أثر رسول الله على في فنزل رسول الله على من الأنصار . فقالا : نحن رجل يكلؤنا ليلتنا ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار . فقالا : نحن يارسول الله ، قال : فكونا بفم الشّعب من الوادي ، وهما عمار بن ياسر وعباد بن بشر ، فلما خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري المهاجري : أي الليل تحب أن أكفيكه أوله أم آخره ؟ قال : بل اكفيني أوله ، فاضطّجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي ، قال : وفقه وقبت قامًا قال : ثم رَمَى بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قامًا ، قال : ثم وضعه وقبت قامًا ، قال : ثم أثبت قال : فوتَبَ الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه قد نذرا به فهرب قال : ولما رأى المهاجري على الأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهبتني أول ما رماك قال : كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفيذها فلما تابع علي الرمي ركعت فاذنتك وايم الله سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها أو أنفذها .

عَلَيْ الله عَنها قال : خرجتُ مع رسول الله عنها قال : خرجتُ مع رسول الله عَلَيْ جعلتِ عَلَيْ إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جَمل ضعيف فلما قَفَلَ رسولُ الله عَلَيْ جعلتِ الرّفَاق تمضي ، وجعلتُ أتخلفُ حتى أُدركني رَسولُ الله عَلَيْ فقالَ : « مالكَ ياجابرُ ؟ » قلتُ : يا رسولَ الله أبطأ بي جَملي هذا . قالَ : « أنخُه » قال : فأنخته وأناخ رَسولُ الله عَلَيْ ثَمُ قال : « أعنه عصا من شجرة » ففعلتُ فأخذها قال : « أعطني هذه العصا من يدكِ أو اقطع عصا من شجرة » ففعلتُ فأخذها رسولُ الله عَلَيْ فنخسة بها نَخساتِ ثم قال : « أركب » فركبتُ فخرجَ والذي بعثَه بالحق يواهقُ ناقتَه مُواهقةً . قالَ : « أتبيعني جملكَ هذا

الرَّبيئَةُ : الربيء جمع ربابا : الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال ، يستطلع . 121 ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٣٧٦ ) .

والبخاري بعضه ( ٤ / ٣٢٠ ) ٣٤ ـ كتاب البيوع ـ ٣٤ ـ باب شراء الدواب والحمير .

يواهق : يعارض ناقة رسول الله عَلِيُّةٍ في المشي ، والمواهقة : المباراة .

ياجابر ؟ » قال : قلت ، بل أهبه لك قال : « لا ، ولكن بعنيه » ، قال : قلت : فَسُمْنيه ، قالَ : « أُخذتُه بدرهم » ، قال : قلتُ : لا ، إذًا تَغْبنُني يا رسولَ الله ، قال : « فبدرهَمَيْن » ، قال : قلت : لا قال : فلم يزل يرفع لي رسولُ الله عَيْلَةُ حتى بلغَ الأوقية ، قالت فقلتُ : أفقدُ رضيتَ ؟ قال : « نعم » ، قلت : فهو لك ، قال : « قد أُخذتُ ه » ثم قال : « ياجابر هل تَزوجتَ بعدُ ؟ » قال : قلت : نعم يارسول الله ، قال : « أُثيّبا أم بكراً ؟ » قال : قلتُ مِل ثَنَّماً ، قالَ : « أفلا جاريةً تُلاعبُها وتِلاعبُك » قال : قلتُ : يارسول الله إنّ أبي أُصيبَ يَـوم أُحـدِ وترك بناتِ لـه سَبعاً فنكحتُ امرأةً جامعةً تجميعُ رؤوسهن فتقوم عليهن قال : « أصبت إن شاء الله ، أما إنّا لو جئنا صِرَاراً أمرنا بَجَزُور فنُحرتْ ، فأقمنا عليها يومَنا ذلك وسَمِعَت بنا فنفضتْ نمارقَها » قالَ : فقلتُ : والله يارسول الله مالنا غارق ، قال : « إنها ستكون فإذا أنت قَدِمْتَ فاعْمل عَمَلاً كيِّسا » قال : فلما جئنا صرّاراً أمر رَسول الله عَلِيليَّهِ بَجزُور فنُحرَتْ وأقمنا عليها ذلكَ اليوم ، فلما أمسَى رسولُ الله عَلِيلِيم دَخَل ودخلنا . قال : فحدثتُ المرأة الحديثَ وما قال لي رسولُ الله عَلِيلَةٍ ، قالتُ : فدونَك فسمع وطاعة فلما أصبحتُ أخذتُ برأس الجمل فأقبلتُ بـه حتَى أَنْخُتُه على باب رسول الله عليه م جلستُ في المسجد قريباً منه ، قال : وخرج رَسول الله عَلَيْتُهِ فرأى الجَمل فقال: « ما هذا ؟ » قالوا: يارسول الله هذا جمل جاء به جابر ، قال : « فأين جابرٌ » فدُعيتُ له ، قال فقالَ : « ياابنَ أخى خـذ برأس جملـكَ فهو لك » قال : ودعا بلالاً فقال : « اذهب بجابر فأعطه أوقية ، قال : فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيراً ، قال : فوالله مازال ينبي عندى ويُرَى مكانه من بيننا حتى أصيبَ أمس فيا أصيب لنا . يعني يومَ الحَرّةِ .

الأوقية : أربعون درهما .

جامعة تجمع رؤوسهن : قادرة على العناية بأخوات جابر الصغيرات وحفظهن .

صِرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة .

**ن**هارق : وسائد صغار .

دونَك : افعل ما تريد .

#### تعليقات:

١ - علّق الشيخ البوطي على حادثة عبّاد بن بشر في استغراقه بصلاته والسهام تنصب عليه بقوله : إنما الجهاد - كا علمه الرسول أصحابه وكا فهمه الصحابة منه - عبادة كبرى يتعلق فيها كيان المسلم كله بخالقه جل جلاله خاشعاً متبتلاً . وما ساعة يكون فيها المؤمن أقرب إلى ربه جل جلاله من تلك الساعة التي يستدبر فيها الدنيا ويستقبل بوجهه شطر الموت والاستشهاد .

ولذلك ، كان من الطبيعي جداً بالنسبة لذلك الأنصاري ، (عباد بن بشر) رضي الله عنه ، أن يَشغَل شطر حراسته من الليل بركعات خاشعة يقف فيها بين يدي ربه جل جلاله . وقد انصرفت مشاعره كلها إلى مناجاته بآيات من كتابه الكريم .

وكان من الطبيعي جداً أن لا يبالي بذلك السهم الذي أسرع فانحط في جسمه ، ولا بالسهم الثاني الذي تبعه ، لأن بشريّته كلها إنما كانت في تلك الساعة مطويّة ضمن مشاعره المنصرفة إلى ربه جل جلاله وقد غربها لذة المناجاة بين العبد وخالقه .

ولما ارتد شعوره إليه وأخذ يهتم بما قد أصابه ، لم يكن ذلك لمزيد من الألم بدأ يشعر به . وإنما للمسؤولية المنوطة به مخافة أن يضيّعها بضياع حياته واستمرار سكوته . فكان ذلك هو الذي اضطره إلى أن يلتفت فيوقظ صاحبه ليستلم منه أمانة الثغر الذي أنيط بها حفظه .

وتأمل ياأخي المسلم في قولـه رضي الله عنـه : وايم الله ، لولا أن أضيع ثغراً أمرني رسول الله عَلَيْتُهُ بحفظه ، لقَطَع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ( أي الصلاة ) ا هـ .

٢ - وعلّق كذلك على محادثته عليه الصلاة والسلام لجابر في الطريق بقوله : إنما ذكرنا قصة جابر بن عبد الله وما كان بينه وبين رسول الله على من المحادثة في طريق عودتها إلى المدينة ، مع أنها لا تتعلق بشيء من أمر الغزوة لما فيها من الصورة الكاملة الدقيقة لخلق رسول الله على مع أصحابه ، وما انطوى عليه خلقه الكريم هذا من لطف في المعاشرة ورقة في الحديث وفكاهة في المحاورة ومحبة شديدة لأصحابة .

فأنت إذا تأملت جيداً في هذه القصة التي سردناها . علمت أن النبي عَلَيْتُ كان متأثراً بالمحنة التي طافت على بيت جابر بن عبد الله . فقد استشهد والده في أحد . فقام هو ـ وهو أكبر أولاد أبيه ـ على شأن الأسرة ورعاية الأطفال الكثيرين الذين خلّفهم له والده من ورائه . وهو على ذلك رقيق الحال ليس له نصيب وافر من الدنيا .

وكأنما استشعر رسول الله عليه في تأخر جابر عن القوم بسبب جَمَلِه الضعيف الذي لا عتلك غيره . مظهراً لحالته العامة هذه .. ( وقد كان من عادته عليه إذا سار مع صحبه في طريق . أن يتفقد أصحابه كلهم ويطمئن عليهم بين كل فترة وأخرى ) . فانتهزها فرصة وتخلف حتى التقى معه وراح يواسيه بأسلوبه الرقيق الفكه الذي رأيت ، في طريق ليس معها فيه ثالث .

عرض عليه عليه عليه عليه على من ذلك ذريعة ومناسبة لإكرامه ومساعدته على وضعه الذي هو فيه ، ثم سأله عن الزوجة والبيت . في أسلوب فكه رقيق ، وراح يُطمّئن الزوج الجديد ، أنهم إذا وصلوا قريباً من المدينة أقاموا ساعات هناك ، حتى يتسامع أهل المدينة بقدمهم ، فتسمع زوجته ، فتصلح له من شأنها ، وتهيء له البيت بزينته وغارقه . وينساق معه جابر في الأسلوب نفسه فيقول : والله يارسول الله ما لنا من غارق ! .. فيجيبه عليه الصلاة والسلام قائلاً : إنها ستكون .

صورة رائعة ، عن لطف معشره ، وأنس حديثه ، والفكاهة الحلوة في محاورته لأصحابه . ا.هـ

\* \* \*

## فصل : في غزوة بدر الآخرة

قال ابن كثير في البداية والنهاية:

وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد كا تقدم . قال ابن إسحاق : ولما رجع رسول الله على الله على المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجباً ، ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبيّ بن سلول . قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله على بدراً وأقام عليه ثمانياً ينتظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مَجَنَّة من ناحية الظهران . وبعض الناس يقول : قد بلغ عُسفان ثم بدا له في الرجوع فقال : يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن . فإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا . فرجع الناس فساهم أهل مكة جيش السَّويت (۱) يقولون إنما خرجتم تشربون السويق . قال وأتى مخشي بن عمرو الضري وقد كان وادع النبي يقولون إنما خرجتم تشربون السويق . قال وأتى مخشي بن عمرو الضري وقد كان وادع النبي أخرجتم تشربون السويق . قال وأتى محشي بن عمرو الضري وقد كان وادع النبي يقولون إنما خرجتم تشربون السويق . قال وأتى علي من على هذا الماء ؟ قال : يعم يأخا بني ضَمْرة وإن شئت رددنا إليك ما كان بيننا وبينك وجالدناك حتى عكم الله بيننا وبينك » قال : لا والله ياعمد مالنا بذلك من حاجة . ثم رجع رسول الله علي كيداً .

وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله عَلِينَةُ استنفر الناس لموعد أبي سفيان ، وانبعث المنافقون في الناس يثبطونهم فسلم الله أولياءه ، وخرج المسلمون صحبة رسول الله عَلِينَةُ إلى بدر وأخذوا معهم بضائع ، وقالوا : إن وجدنا أبا سفيان وإلا اشترينا من بضائع موسم بدر ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في خروج أبي سفيان إلى مجنة ورجوعه وفي مقولة الضَّري ، وعرض النبي عَلِينَةُ المنابذة فأبى ذلك . قال الواقدي : خرج رسول الله عَلَيْهُ إليها في ألف وخمسائة من أصحابه واستخلف ذلك . قال الواقدي : خرج رسول الله عَلَيْهُ إليها في ألف وخمسائة من أصحابه واستخلف

 <sup>(</sup>١) السّوية : أن تمحص الحنطة أو الشمير أو نحو ذلك ، ثم تطحن ثم يسافر بها ، وقد تمزج باللبن والعسل والسمن ،
 وتُلَتُّ ، فإن لم يكن شيء من ذلك مُزجت بالماء .

على المدينة عبد الله بن رواحة . وكان خروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعنى سنة أربع ، والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة .

قال الواقدي : فأقاموا بِبَدْر مدة الموسم الذي كان يعْقد فيها ثمانية أيام ، فرجعوا وقد ربحوا من الدرهم درهمين . وقال غيره : فانقلبوا كا قال الله عز وجل : ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يَمْسَمُهُم سوءٌ واتَّبَعوا رضوانَ الله واللهُ ذو فضل عظيم ﴾ (١) أ هـ .

أقول: قد مرّت معنا رواية حسنة السند عند الكلام عن غزوة (٢) حمراء الأسد تشير إلى بدر الموعد فلم نر أن نذكرها واكتفينا بما قاله كتّاب السير عنها لكي لا يكون في السياق ثغر.

#### دروس بدر الآخرة :

إنّ أهم دروس بدر الآخرة قوة التصم والسهر على القضيّة ، فمن المعروف أنّه في كل قضيّة من القضايا تجد الناس بين متردد ومُقْدِم ، وههنا تأتي مهمّة القيادة في اتخاذ القرار لتحسم الترّدد ، وبعد اتخاذ القرار تجد ناسا يثبّطون الهمم وههنا تأتي مهمّة القيادة في الحسم والتصم وردّ كلّ التردد والقضاء عليه ، فلا تعطي فرصة لمؤجّل أو مسوّف أن يفسد الموقف .

و إنَّك لترى هذا كلَّه مجسّدا برسول الله ﷺ في كلّ موقف وأظهر ما يظهر ذلك في غزوة بدر الآخرة ، قارن بين موقفه عليه الصلاة والسلام وموقف أبي سفيان لتدرك الفارق بين القيادة المصمّمة والقيادة المتردّدة .

ومن بدر الآخرة تأخذ الدرس الآخر درس السهر على القضيّة لقد عقد الموعد للمواجهة أبو سفيان يوم أحد ، ولقد عقده من موقع القوّة في زعمه ، وهو بذلك يتحدّى ، ولكن كيف تصرّف عندما حان الموعد ، وكيف تصرّف رسول الله عليه ؟ .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر (٦٠٠) من هذا الجزء .

ههنا سهر وهناك بطر ، والعجيب أنّك لا تجد في جيش أبي سفيان من عارض ، ولا تجد أن أبا سفيان قد استشار ، تلك علل الشرك في ذلك الدهر ، قارن هذا كلّه ببعض ما نحن فيه : إنّ الكفر الآن ساهر على قضاياه ، وله مؤسساته ، وعنده تصيم على أمور كثيرة وهذا يقتضي منّا سهرا وتصيماً ، وعلى القيادات الإسلاميّة أن ترتقي في القدوة إلى أعلى قمة مستطاعة .

\* \* \*

# فوائد عامة من أحداث السنة الرابعة

١ - إنّ الحكم ليس لعبة ولا تسلية ولا متعة ، وإنّ بناء الدول ليس ألْهِية ولا عبثا ، فكيف إذا كان الحكم إسلاميّا ، والبناء يراد به ساحتا الدنيا والآخرة والحاضر والمستقبل ، إنّ من يرى هذه السلسلة من العمليّات المتلاحقة والتضحيات الكثيرة يدرك ماهيّة الطريق لحفظ الحكم وإقامة البناء ، إنّك ترى في حياة رسول الله عليّيّة اليقظة الدائمة والحذر الدائم والجديّة في الصغيرة والكبيرة وعلى المسلمين جميعاً أن يدركوا هذا الدرس ، إنّ العرض والديّين والمال والحكم لا يصح أن تطرف عين الإنسان فيها إلا على وعي وحذر ، فإذا ما نامت العيون على واحدة من هذه الشؤون فما أسرع أن تصاب ولات ساعة مندم .

٧ - الناس قسمان فمنهم عاملون ومنهم قاعدون ، فالقاعدون لا يرتكبون خطأ القعود فقط ولكنهم يعطون أنفسهم فرصة نقد لهذا العالم ، فهؤلاء هم الأخس في التاريخ ، والعاملون نوعان : فمنهم من يمتلك روح المبادأة والمبادرة ومنهم من يعمل ضمن حدود المكرر والمعاد ، فالآخرون عاجزون عن التطوير والتنفيذ ، وليس لهم مكان في علية المناء ، والذين يمتلكون روح المبادأة والمبادرة قسمان : فمنهم المتهورون المغامرون ، ومنهم المناء ، والذين يمتلكون روح المبادأة والمبادرة قسمان : فمنهم المتهورون المغامرون ، ومنهم الحكاء المتأنون ، فهؤلاء وحدهم هم البناة ، ومع ذلك فالحسائر لابد منها ، هذا رسول الله على القاعدون في قيادة حالية تخسر مثل هذه الحسارة ؟ ! ألا إن درسي الرجيع وبئر معونة عزاء للقادة ورد أي رد على القاعدين .

" وفي أمره عليه الصلاة والسلام لزيد بن ثابت أن يتعلّم اللسان العبراني إشارة إلى أنّه عليه الصلاة والسلام ما كان يشغله شيء عن شيء ، فبناء الأمة لابد أن يكون على ضوء خريطة شاملة ، وهذه الخريطة ينبغي أن يلاحظ فيها احتياجات الأمّة فإذا كان المهندس مكلّفا أن يوجد خريطة تسع الزمان والمكان فما أصعب مهمّته ، وإنّك لتجد رسول الله عليه هو ذلك المهندس ، الذي لا يغفل عن احتياج من احتياجات البناء بما يسع الحاضر وبما يستوعب المستقبل .

٤ ـ عرضت لنا أثناء أحداث هذه السنة وعرض لنا من قبل وسيعرض لنا من بعد أبيات من الشعر تقال بمناسبة ما ، وهذا الموضوع لم نشأ أن نتوسّع فيه لقلّة ما يرد منه في الروايات الصحيحة ، مع أنّه من أخطر المواضيع على الإطلاق ولذلك نكتفي بالتنبيه إليه ليضعه العاملون على ذكر منهم : إنّ الجهاد باللسان هو شطر الجهاد ، وإن كان شطره الأقل كلفة ، ولكنّه في بعض الأحيان يكون أكثر نجاعة ولذلك ذكره الرسول وَاللّهُ في أكثر من حديث : « ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » (۱) ، « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم » (۲) .

وهذا الجهاد باللسان له صور متعددة فقد يكون خطبة وقد يكون قصيدة وقد يكون كتابا أو رسالة أو مقالة ...

والشعر قديماً في حياة العرب هو الإعلام كلّه فهو الحرب النفسيّة ، وهو المدعوة والدعاية ، وهو التعبير عن الذات ، وهو الدفاع عن الحق فمن غَلَب فيه غَلَب ، وقد أعطى الرسول عَنِيليّة هذه المعاني كلّها مداها ، وبالنسبة للشعر فقد كان له أكثر من شاعر : حسان ، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة .... وكلّ أحداث السيرة كانت تغطّى شعراً ، وكل قصيدة للكافرين كانت تقابل بقصيدة أو قصائد ، وكان لغلبة شعرائه في معاركهم الشعريّة أثر قوييٌّ على أعدائه ، لقد طرد كعب بن الأشرف بسبب هجاء من حسان لمن أنزله عنده ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان عن شعره : ( لهو أشد عليهم من نضح النبل ) (٢) ولقد كانت العرب في الماضي إذا نبغ فيهم الشاعر تعاهدوه ، وكان هذا من شأن رسول الله ولقد كانت العرب في الماضي إذا نبغ فيهم الشاعر تعاهدوه ، وكان هذا من شأن رسول الله وتشجّعهم ، وعلى الحركة الإسلاميّة المعاصرة أن تفطن لهذا وما يحيط به فترعى شعراءها وتشجّعهم ، وجماعة على أرض العرب

<sup>(</sup>١) مسلم مطولا ( ١ / ٧٠ ) عن ابن مسعود ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٢٠ ـ باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان .

<sup>(</sup>٢) أحمد في مسنده ( ٣ / ٢٤ / ١٥٣ ، ٢٥١ ) عن أنس . وإسناده صحيح .

وأبو دواد ( ﴿ مُرْجُولُ ) عن أنس في كتاب الجهاد ، باب كراهية ترك الغزو .

والنسائي (٦/٧) عن أنس في كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد .

والدارمي ( ٢ / ٢١٣ ) عن أنس في كتاب الجهاد ، باب في جهاد المشركين . باللسان واليد .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٥ / ٢١١ ) عن أنس في كتاب مناسك الحج ، باب استقبال الحج ، بلفظ : « لكلامه أشد عليهم من وقع النبل » .

لا ترعى شاعرا ولا تشجع منشداً لا تصلح أن تسوس العرب ولا أن تقودهم .

\* \* \*

## تقويم الموقف في نهاية السنة الرابعة

لقد كانت خسائر أحد كبيرة وجاءت خسارة الرجيع وبئر معونة فزادت الطين بِلّة ، ومع أنّ رسول الله عَلِيَة حاول تلافي آثار ذلك كلّه مباشرة ، ولكنّ الآثار أكبر ، فلا قريش أصيبت ولا الذين أساءوا في الرجيع وبئر معونة نالهم القصاص ، وأصبح لليهود أكثر من ثأر ، وعواطف المشركين متأجّجة ، وما حدث في أحد وما بعدها شجّعهم ، وهذا كلّه جعل الأيام حبلى بالعواصف ، وجاءت ذروة العواصف في السنة الخامسة حيث كانت غزوة الأحزاب ، فغزوة الأحزاب كانت ذروة تصاعد الخط البياني للمشركين ثمّ بدأ الانحدار ، وهي بالنسبة للمسلمين كانت ذروة الشدّة ثم بّدأ الانفراج . ونستطيع أن نقول إنّ الخط البياني بالنسبة للمسلمين كان يرتفع بصعوبة منذ أحد ، ولكنّه ما توقّف أبدا عن الارتفاع بالنسبة للمسلمين بدليل أنّ مقاتليهم يوم أحد كانوا سبعائة بينا عبّأ الرسول عَلِيَة للدر الآخرة ألفا وخسائة ، فلنر كيف ستسير الخطوط البيانيّة في السنة الخامسة .

\* \* \*



السَّنة الخامِسية لِلهجَّرة

| Converted by Tiff Combine - (no stamps ai | re applied by registered version) |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |
|                                           |                                   |  |  |

# السنة الخامسة في سطور

\* قبل خسة أيام من نهاية شهر ربيع الأول خرج رسول الله عَلَيْتُم في ألف من المسلمين نحو دُومة الجندل القريبة من بلاد الشام ، بعد أن بلغه أنّ القبائل حولها تنهب ما يرّ ، وأنها قد حشدت جمعا كثيراً تريد أن تهاجم به المدينة ، ففاجأهم وأصاب من أصاب منهم وفرّ الباقون . وأقام هناك أياما يبثّ السرايا ويرسل الجيوش ههنا وهناك ثمّ رجع إلى المدينة بعد أن وادع عُيَيْنَةَ ابن حِصْن .

\* وفي شوال من السنة الخامسة غزا أكبر جيش أفرزته الجزيرة العربية حتى ذلك الحين المدينة بزعامة قريش وبتواطؤ مع يهود المدينة ، واستطاعت قريش أن تحشد حوالي عشرة آلاف مقاتل حاصرت بها المدينة ، وأحكم الطوق على المدينة بخيانة بني قريظة واستر الحصار أكثر من شهر - إلى نهاية ذي القعدة إلى سبع بَقِينَ منه على رواية ابن سعد - وقد ردّ الله كيدهم في نحورهم .

\* وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله عَلِيْتُم إلى المدينة من الحصار عبّاً لبني قريظة وحاصرهم بثلاثة آلاف مسلم حتى نزلوا على حكمه بعد حصار دام خساً وعشرين ليلة .

\* وفي ذي الحجة من هذه السنة أرسل رسول الله ﷺ مفرزة إلى خيبر فقتلت سلام بن أبي الحُقَيق الذي كان له دور في تأليب الأحزاب وإمدادهم ، وكان كثير الأذى لرسول الله عليه .

\* وفي هذه السنة تمّ زواج رسول الله ﷺ من أم حَبِيبة بنت أبي سفيان ومن زينب بنت جحش رضي الله عنها ونـزل الحجـاب صبيحـة عرس زينب ، فكان ذلـك خطـوة اجتاعيّة كبيرة تؤكّد نوعا من الحجز بين الرجال والنساء .

\* \* \*

وكانت غزوة دُومة الجندل استراراً للحركة العسكريّة في السنة الرابعة فاستكملت بذلك الحركة العسكرية كلّ الجهات الحيطة بالمدينة فلم تبق جهة إلّا وأحسّت بحركة المسلمين

العسكريّة ، وبموادعة عيينة بن حصن في هذه الغزوة اجتمع مع الحركة العسكريّة العمل السياسي ، ولكن ما حدث يوم أحد ويوم الرجيع ويوم بئر معونة من ناحية ، وهذه التحركات من ناحية أخرى ، والتفكير الذي أورثته الأوضاع الجديدة أوجد حركة مناوئة قوية ، هذه الحركة استهدفت تجميع غير المسلمين على هدف واحد هو استئصال الإسلام والمسلمين ، وكان الذي قاد هذا التحرك هم اليهود ، وصادف ذلك استعمدادا عنم ل الأطراف ، فقريش لم تخرج إلى موعدها في بدر السنة الرابعة ، وغطفان وغيرها من قبائل العرب استهدفتها حملات الرسول مُتَلِيِّةٍ أكثر من مرّة ، واليهود أصبحت لهم تـــارات ، وهكـــذا وفجأة تتحد قوى الشرك والكفر ضدّ رسول الله مَلِيللْمٍ وتسير نحوه في أعظم حشد صادف رسول الله عَلِيَّةِ ، وههنا يبلغ الخط البياني للكافرين ذروته ، وتبلغ المحنة بالنسبة للمسلمين ذروتها . ولقد كان رسول الله عَلَيْتُهُ حريصاً ألّا يعطى لأعدائه فرصة للتجمُّع ضدّه ، وهما هم هؤلاء يجتمعون ، فحاول تفريقهم من خلال إغراء بعضهم ، ثم فرّقهم خلال خدعة ، وجاء الله بالفرج، وههنا نجد جديداً في السياسة العسكريّة لرسول الله ﷺ فقيد تجنّب رسول الله عَلَيْكُم القتال التصادمي لقلَّة جنده وكثرة العدو، وهذا الموقف يثير أمامنا مجموعة من المسائل ، وبعد أن فشلت حملة الأحزاب تـوجّـه رسـول الله ﷺ إلى قريظـة التي نقضت عهدها في أحرج لحظة وكان من أمرها ما سنراه ، وكذلك فيإنّ هذه الحادثة تضعنا أمام مجموعة من المسائل.

\* \* \*

وقد سجّل القرآن غزوتي الأحزاب وقريظة ، والقرآن كعهدنا به يسجّل الخالدات التي تسع الزمان والمكان ، فأن يسجّل غزوتي الأحزاب وقريظة فذلك شأنه ، فالمسلمون معرّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم وفي عواصم بلدانهم ، ومعرّضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جيعاً ، والأعداء دائماً يعتبرون غير المسلمين على الأرض الإسلاميّة مظنّة طمع وغدر ، فأن يسجّل القرآن حادثتي الأحزاب وقريظة فذلك كا قلنا في هاتين الحادثتين من سمة القابلية للتكرار على مدى العصور .

\* \* \*

و بجانب هذا نجد حركة البناء التشريعي والاجتاعي للأمّة الإسلاميّة تتكامل فنظام التبنّى يُهدم ، والحجاب يفرض .

هذه هي أهم أحداثِ السنة الخامسة ونحن سنعقد لأهمّ أحداثها فصولاً :

فصل: في غزوة دومة الجندل.

فصل: في غزوتي الأحزاب وقريظة .

فصل : في سريّة عبد الله بن عَتيك رضي الله عنه لقتل أبي رافع .

فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش رضي الله عنها .

\* \* \*

# فصل : في غزوة دُومة الجَنْدَل

قال ابن القيم في زاد المعاد:

وهي بضم الدّال ، وأما دَومة بالفتح ، فمكان آخر . خرج إليها رسول الله عَلِيلَةٍ في ربيع الأول سنة خمس . وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يريدون أن يَدْنُوا مِن المدينة ، وبينها وبين المدينة خَمْس عشرة ليلة . وهي مِن دمشق على خمس ليال ، فاستعمل على المدينة سِبَاعَ بن عُرْفُطة الغِفاري ، وخرج في ألف من المسلمين ، ومعه دليل من بني عُدْرة ، يقال له : مذكور ، فلما دنا مِنهم ، إذا هم مُغَرِّبُون . وإذا آثار النعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم ، فأصاب من أصاب ، وهرب من هرب ، وجاء الخبر أهل دومة الجندل ، فتفرقوا ، ونزل رسول الله علينة بساحتهم فلم يَجِد فيها أحداً ، فأقام بها أياماً ، وبث السرايا ، وفرق الجيوش . فلم يصب منهم أحداً ، فرجع رسول الله علينة إلى المدينة ، ووادع في تلك الغزوة عيينة بْن حصن . أه .

#### وقال ابن كثير في البداية والنهاية:

فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تميم ، فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ، فنزل رسول الله عليه بساحتهم فلم يجد فيها أحداً ، فأقام بها أياما ، وبث السرايا ثم رجعوا وأخذ محمد بن مسلمة رجلا منهم فأتى به رسول الله عليه ، فسأله عن أصحابه فقال هربوا أمس ، فعرض عليه رسول الله عليه الإسلام فأسلم ، ورجع رسول الله عليه إلى للدينة . قال الواقدي : وكان خروجه عليه السلام إلى دومة الجندل في ربيع الآخر سنة خمس . قال : وفيه توفيت أم سعد بن عبادة ، وابنها مع رسول الله عليه في بن سعيد عن وقد قال أبو عيسى الترمذي في جامعه (۱) : حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن أم سعد ماتت والنبي عليه غائب ،

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢ / ٣٤٧ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ـ ٤٧ ـ باب ما جاء في الصلاة على القبر .

770

فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وهذا مرسل جيد ، وهو يقتضي أنه عليه السلام غاب في هذه الغزوة شهراً فما فوقه على ما ذكره الواقدي رحمه الله . أ هـ .

\* \* \*

# فصل : في غزوتي الأحزاب وقريظة

#### ١ ـ من تحقيقات كتاب السير:

قال ابن القيم في زاد المعاد:

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يَوْم أحد ، وعلموا بميعاد أبي سفيان لِغزو المسلمين ، فخرج لذلك ، ثم رجع للعام المُقْبِل ؛ خرج أشرافهم ، كسلام بن أبي الحُقيق ، وسلام بن مِشْكَم ، وكِنَانة بن الرَّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرِّضُونهم عَلَى غَزو رسولِ اللهِ عَلِيلًا ، ويُوَلِّبُونهم عليه ، ووعدوهم مِن أنفسهم بالنَّصرِ لهم ، فأجابَتْهُم قريش ، ثم خرجُوا إلى غَطَفَان فدعَوْهُم ، فاستجابُوا لهم ، ثم طافُوا في قبائل العرب ، يدعونهم إلى ذلك ، فاستجاب لهم من استجاب ، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف، ، وواقتُهُم بنو سُلَم بِمَرِّ الظهران ، وخرجت بنُو أسد وفَزَارَة ، وأشجع ، وبنو مُرَّة ، وجاءت غَطَفَان وقائدهم عَيَيْنة بن حِصْن . وكان مَنْ وافي الخندق مِن الكفار عشرة آلاف .

فلما سِمِعَ رسولُ اللهِ عَلِيْكُم بسيرهم إليه ، استشار الصحابة ، فأشار عليه سلمانُ الفارسي بحفر خندق يَحُول بين العدوِّ وبين المدينة ، فأمر به رسولُ اللهِ عَلِيْكُم ، فبادر إليه المسلمون ، وعَمِلَ بنفسه فيه ، وبادروا هجومَ الكُفّارِ عليهم ، وكان في حَفْرِه من آياتِ نبوته ، وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به ، وكان حفرُ الخندق أمامَ سَلْع ، وسَلْع : جبل خلف ظهورِ المسلمين ، والحندق بينهم وبين الكفار .

# وقال الشيخ أبو الحسن الندوي:

وقد تمّ حفر الخندق من شالي المدينة الشرقي إلى غربيها ، وكان حده الشرقي طرف حرة واقم ، وحده الغربي غربي وادي بَطْحان ، حيث طرف الحرة الغربية ( حَرة الوَبْرَة ) ـ انظر الخارطة بعد صفحات .

وقسم رسول الله - عَلِيْنَةٍ - الخندق بين أصحابه ، لكل عشرة منهم أربعين ذراعاً ، وقد

بلغ طول الخندق حوالي خمسة آلاف ذراع ، وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة ، والعرض من تسعة إلى ما فوقها . أه. .

قال ابن القيم : « ونقضت قريظة العهد واشتد الأمر على المسلمين . وخرج رَسول الله على المسلمين أمامهم . عليه في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فتحصّ بالجبل من خلفه ، وبالخندق أمامهم .

وأقام المشركون مُحاصِرينَ رسولَ الله عَلِي شهراً ، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به مِن الخندق بينهم وبين المسلمين ، إلا أن فوارسَ مِن قُريش ، منهم عمرُو بن عبد وَدً وجماعة معه أقبلُوا نحو الخندق ، فلما وقفُوا عليه ، قالوا : إن هذه مَكيدة ما كانت العرب تعرفها ، ثم تيَّمُوا مكاناً ضيّقاً من الخندق ، فاقتحمُوه ، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلّع ، وَدَعَوْا إلى البِرَاز ، فانتُدب لِعمرو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فبارزة ، فقتله الله على يديه ، وكان مِن شُجعان المشركين وأبطالهم ، وانهزم الباقون إلى أصحابهم ، وكان شعار المسلمين يومئذ (حم لا يُنصرون) . أه .

قال الغزالي في فقه السيرة: قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن من كتائبهم. فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة، وأخذوا بكل ناحية حتى لا يدرى: أثّم هم أم لا ؟ \_ هل احتلوا البلد أم لا ؟ قال: ووجهوا نحو منزل (١) رسول الله عَلِيَةٍ كتيبة غليظة فقاتلها المسلمون يوماً إلى الليل، فلما حانت صلاة العصر دنت الكتيبة \_ من المنزل \_ فلم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه، أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا.

وانكفأت الكتيبة المشركة مع الليل ، وقال رسول الله عَلِيْكُمْ : « شغلونا عن صلاة العصر ملاً الله بطونهم وقلوبهم ناراً (٢) . أ هـ .

<sup>(</sup>١) منزل رسول الله ﷺ : المراد به : مكان نزوله .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ١٩٥ ) - ٦٥ - كتاب تفسير ٤٢ - باب ( حافظوا على الصور من والصلاة الوسطى ) عن علي رضي الله عنه .

ومسلم (١ / ٤٣٧) ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ ٣٦ ـ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . عن على أيضاً .

قال ابن القيم : ولما طالت هذه الحالُ على المسلمين ، أراد رسولُ الله عَلَيْتُهُ أَن يُصالح عُيينة بنَ حِصْنِ ، والحارِثَ بنَ عوف رئيسي غَطَفَان ، على ثُلثِ ثِهار المدينة ، وينصرفا بقومها ، وجرت المراوضة على ذلك ، فاستشار السَّعْدَيْنِ في ذلك ، فقالا : يارسول الله ! إن كان اللهُ أَمْرَكَ بهذا ، فسمعاً وطاعة ، وإن كان شيئاً تصنعُه لنا ، فلا حاجة لنا فيه . أه . .

ثمّ إنّ الله عز وجل أنهى هذا الابتلاء العظيم بخدعة من نعيم بن مسعود وببالقاء الرعب وتسليط الريح فانسحبت الأحزاب .

قال ابن القيّم: وأرسلَ الله على المشركين جُنداً من الريح، فجعلت تُقوّض خيامَهم، ولا تَدع لهم قيدراً إلا كَفَاتُها، ولا طَنباً، إلا قَلَعتُه، ولا يَقرّ لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم. ويُلقون في قلوبهم الرُّعُبَ والخوف، وأرسل رسولُ الله عَلِينٍ حُذيفة بن اليان يأتيه بخبره، فوجدهم على هذه الحال، وقد تهيؤوا للرحيل. فرجع إلى رسول الله عَلِينٍ ، فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسولُ الله عَلِينٍ ، وقد ردَّ الله عدوّة بغيظه، لم ينالُوا خيراً، وكفاة الله قتالهم ، فصدق وعده ، وأعز جنده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، فدخل المدينة ووضع السلاح ، فجاءه جبريلُ عليه السلام ، وهو يغتسلُ في بيت وحده ، فقال : أوضَعتُمُ السّلاح ؟ ! إنَّ المَلائِكة لَمْ تَضَعُ بَعْدَ أُسْلِحَتَها ، انْهَمْ إلى غَزْوَةِ هؤلاء ، يَعْني بني قَريُظَة ، فَنَادَى رسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ : « مَن كَانَ سَامِعاً مُطيعاً ، فَلاَ يُصَلِّينَ العَصْرَ إلا في بني قُريْظة » ، فخرج السلون سِراعاً ، واستشهد يومَ الخندق ويومَ قريظة نحوَ عشرة من المسلمين .

وأما قُريظة ، فكانت أشدُّ اليهودِ عداوةً لرسول الله ﷺ ، وأغلظهم كُفراً ولـذلـك جرى عليهم ما لم يَجْرِ على إخوانهم .

وكان سبب غزوهم أن رسول الله عَلَيْتُم لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صُلْح ، جاء حُتِي بن أخطب إلى بني قُريظة في ديارهم ، فقال : قد جئتكم بعز الدّهر ، جئتكم بقريش على سادتها ، وغَطَفَان على قادتها ، وأنتم أهل الشّوكَة والسلاح ، فهلم حتى نناجز محمداً ونفرُغ منه . فقال له رئيسهم : بل جئتني والله بذُلّ الدهر ، جئتني بسحاب قد أراق ماءه . فهو

يرعُدُ ويبرق ، فلم يزلَ حُيي يُخادعه ويَعِده ويَمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخلَ معه في حصنه ، يُصيبه ما أصابهم ، ففعل ، ونقضُوا عهد رسول الله عليه ما أصابهم ، ففعل ، ونقضُوا عهد رسول الله عليه الخبر ، فأرسل يستعلِمُ الأمر ، فوجدهم قد نقضُوا العهد ، فكبر وقال : « أَبْشرُوا يا مَعْشر المسلمين » أ ه .

تم جلا الأحزاب كا مرّ ، وحاصر رسول الله عَلَيْتَةٍ قريظة حتّى نزلوا على حكم رسول الله عَلَيْتَةٍ ، فحكّم فيهم رسول الله عَلَيْتَةٍ سعد بن معاذ مراعاة للأوس حلفائهم في الجاهلية فحكم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال ونفّذ رسول الله عَلِيْتِةِ الحكم .

وبمناسبة الكلام عن غزوة قريظة ذكّر الشيخ أبو الحسن الندوي بالعهود التي كانت بين يدي رسول الله عَلَيْتُ وبين بني قريظة ، كا ذكّر أنّ أحكام التوراة الحاليّة لا تخرج عمّا فعله رسول الله عَلَيْتُ بهم وإنّا يذكّر بذلك ـ حفظه الله ـ من باب الرّد على احتالات النقد التي يكن أن يشنّها اليهود أو من يتأثّر بهم . قال :

وجاء فيه : « أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب » .

ولكن حيَّ بن أخطب اليهودي ـ سيـد بني النضير ـ نجح في حمل بني قريظة على نقض العهد ، وممالأة قريش ، بعد ما قال سيدهم كعب بن أسد القرظي : لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء ونقض كعب بن أسد عهده ، وبـرئ مما كان بينه وبين رسول الله ـ عليه .

وكان ما عامل بـه رسول الله ـ يَهْلِيُّهُ ـ بني قريظـة مما اقتضتـه سيـاسـة الحرب وطبيعـة

القبائل العربية واليهودية ، وكان لابد من عقوبة صارمة تكون درساً للعابثين بالعهود والمحالفات ونكالا لما بين يديها وما خلفها ، يقول R. V. C, Bodley في كتابه «حياة محمد الرسول »:

«كان محمد وحيدًا في بلاد العرب وكانت هذه البلاد من حيث المساحة ثلث الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان عدد النفوس فيها يبلغ خسة ملايين نفس ... ولم يكن عنده من الجيوش التي تحمل الناس على امتثال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف جندي ، ولم يكن هذا الجيش مسلحاً تسليحاً كاملاً ، فإذا وهن محمد في هذه القضية أو ترك جرية غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليها ، لم يكن للإسلام في جزيرة العرب بقاء ، إنه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة ، ولكن لم يكن ذلك حادثا فريدا من نوعه في تاريخ الديانات ، وقد كان لهذا العمل مبرر من وجهة نظر المسلمين ، وقد تحتم الآن على القبائل العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا إلى غدر أو نقض عهد ، لأنهم قد عرفوا عواقبه الوخية وشاهدوا أن محمداً يستطيع أن ينفذ ما يريده .

وقد كان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في المدينة الضعف الذي طرأ على معسكر النفاق ، ونشاط المنافقين ، فقد أثر ذلك في معنويتهم ، وأفقدهم الشيء الكثير من الثقة ، والآمال الواسعة ، فقد كانوا آخر معقل من معاقلهم الكبيرة ، يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون معلقا على غزوة بنى قريظة :

« وأما المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة ، ولم نعد نسبع لهم أعمالا أو أقوالاً تناقض إرادة النبي وأصحابه ، كا كان يفهم ذلك من قبل » .

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل ، فقد جاء في سفر التثنيـة ( الإصحاح العشرون ١٠ ـ ١٢ ـ ١٢ ) :

«حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح ، وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ، ويستعبد لك ، وإن لم تسالك ، بل عملت معك حربا ، فحاصرها ، وإذا دفع الرب إلهك إلى يدك ، فاضرب جميع

ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيتها فتغتنها لنفسك ، وتأكل غنية أعدائك التي أعطاك الرب إلهك » .

وهذه كانت العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم ، فقد جاء في التوراة :

« فتجندوا على مديان كا أمر الرب ، وقتلوا كل ذكر وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم ، أوى وراقم ، وصور ، وحور ، ورابع خمسة ملوك مديان ،، وبلعام بن باعور قتلوه بالسيف وسبى بنو إسرائيل نساء كل مديان وأطفالهم ، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم ، وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار » . سفر العدد ، الإصحاح الحادى والثلاثون ٧ - ٨ - ١٠ .

وذلك في عهد موسى ـ عليه السلام ـ وبموافقة منه ، وقد جاء في التوراة :

« فخرج موسى والعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج الحلة ، فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب ، وقال لهم موسى : هل أبقيتم كل أنثى حية » سفر العدد ، الإصحاح الحادي والثلاثون ١٣ ـ ١٦ . أ هـ .

#### \* \* \*

## ٢ ـ روايات في غزوة الأحزاب:

25٧ - ي روى الطبراني عن ابن عباس قال : احتَفَر رَسول الله عَلِيْ الْخَندَق ، وأصحابُه قد شَدُوا الحِجَارَة عَلَى بُطُونهم مِنَ الجُوع ، فَلَمَّا رَأَى ذلكَ رَسول الله عَلِيْ قَالَ : « هَلْ دللتم عَلَى أَحَد يُطْعِمُنَا أَكُلة » قَالَ رَجُل : نعم قال : « أَمَّالا فَتَقدَّم فَدُلّنا عَلَيه » فَانطَلقُوا إلى الرجل فإذا هو في الخندق يُعالج نصيبه مِنْه ، فَأرسَلَت امرأته أن جيء فإن رَسول الله عَيْنَ قَد أَتَانَا ، فجاء الرَّجُل يَسعى فَقَال : بأي وَأمي ، وله مَعْزَة وَمَعَهَا جَدْيُهَا فَوَثَب إليها ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةٍ : « الجدْي مِنْ وَرَائنا » فَذَبَح الجدي وَعَمَدت امرأته إلى طحينة إليها ، فَقَالَ النَّبيُ عَلِيْةٍ : « الجدْي مِنْ وَرَائنا » فَذَبَح الجدي وَعَمَدت امرأته إلى طحينة

<sup>267</sup> ـ المعجم الكبير ( ١١ / ٣٧٦ ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٣١ ) : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد ابن حنبل ونعيم العنبري ، وهما ثقتان .

لَهَا فَعَجَنَتَهَا وَخَبَرَت فأدركت القِدَرُ فثردت قصْعَتَهَا فَقَربَتها إلى رسول الله عَلَيْ وَأصحابه ، فَوَضع النبي عَلِيْ أَصْبَعَه فِيها فَقَال : « بسم الله اللهم بَارك فيها ، اطْعَموا » فَأكلوا منْها خَتَى صَدرُوا وَلَم يأكلوا مِنْها إلا ثُلثَها وَبَقي ثُلثَاها ، فَسَرَّح أُولئك العشرة الذين كانوا مَعَه « أَنْ اذهَبُوا وسَرِّحُوا إلينا بِعِدَّتِكُم » ، فذهبوا وَجَاء أولئك العشرة فَأكلوا مِنها حتى شَبعُوا ، ثم قَامَ وَدَعَا لَربة البيت وَسَبَّتَ عَلَيْها وَعَلى أهل بيتها ثم تشَّوا إلى الخندق فقال : « اذهبوا بِنَا إلى سلمان » فإذا صَخْرة بَينَ يَديه قَد ضَعَف عَنها ، فَقَال النبي عَلِينَة والله الله » فَضَرَبها فَوقعت فِلْقَة والله الله عنها : « دَعُوني فَأكونَ أُولَ مَنْ ضَرَبَها ، فَقَالَ : بِسم الله » فَضَرَبها فَوقعت فِلْقَة فقال : والله أكبر قُصُورُ الرُّوم وَرَبِّ الكعبة » ثم ضَرَبَ باخْرَى فوقعت فِلْقَة فقال : « الله أكبر قُصُورُ فارسَ وربِّ الكعبة » فقال عندها المنافقون : نحن نُخَنْدِق على أنفسنا وهو يَعِدُنا قصورَ فَارسَ والروم .

خَندَق عَلَى المدينة فَقَالُوا : يارسول الله إنّا وجَدنا صَفاةً لا نَستطيع حَفرَهَا ، فَقَام النبي فَخَندَق عَلَى المدينة فَقَالُوا : يارسول الله إنّا وجَدنا صَفاةً لا نَستطيع حَفرَهَا ، فَقَام النبي عَلَيْتُهُ وَقِنَا مَعَهُ فَلَما أَق أَخَذَ المِعُول فَضَرَبَ بِه ضَرْبة وَكبّرَ فَسَمِعتُ هدّةً لم أسمع مثلَها قط ، قال : فَقَالَ : « فُتِحَت فَارسُ » ثم ضَرب أُخْرى وَكبّر فَسَمِعتُ هدّة لم أسمعُ مثلَها قط ، قال : « وَجَاء « فُتِحَت الرَّوم » ثم ضَرب أخرى وكبّر فَسَمِعت هدّة لم أسمعُ مثلَها قط ، فقال : « وَجَاء الله بحمير أعواناً وأنصارا» .

٤٤٩ - \* روى مسلم عن أبي سَعيـد الخَـدْرِي رَضِيَ الله عنــه قـــال : أَخْبَرَنِي مَنْ هَــوَ خَير

فثردت : ثَرَدَ الحَبْرَ ثرداً : فتَّه ثم بله بِمَرَقٍ .

مَمَّتَ عليها : التسميت والتشميت : الدعاء.

الفلقة : القطعة .

٤٤٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٣١ ) ، وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حيبي بن عبـد الله ، وثقـه ابن معين وضقفه جماعة ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

الصفاة : الصخرة .

الهدّة : الصوت والخسف .

<sup>254</sup> ـ مسلم (٤ / ٢٢٢٥ ) ٥٢ ـ كتاب الفتن وأشراط الساعة ـ ١٨ ـ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، فيتهني أن يكون مكان الميت من المبلاء .

مِنِّي ـ أَبُو قَتَادَةَ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ لِعَمَّارِ حَيْنَ جَعَلَ يَحُفِرُ الْخَنَدَق ، وَجَعَلَ يَمُسَتَحَ رأسه ، ويقول : « بُؤسَ ابنِ سُمِيَّةَ ، تقتُلُكَ فِئَنَةٌ باغِيةَ » وفي رواينة (١) : مَن هو خَير مِنِّي ، ولم يُسَمِّه ، وفي أُخْرى ويقول : « وَيْسَ ، أُو يَاوَيْسَ ابنِ سُمَيةَ » .

لقد وقع عدد من المعجزات في غزوة الخندق منها الذي ظهرت المعجزات فيه فيا بعد ، ومنه ما كان معجزة مرئية شاهدها أصحاب رسول الله على وهذه المعجزات كانت تثبيت المؤمنين وقتذاك ، وهي تثبيت للمؤمنين إلى قيام الساعة ، ومن معجزات الخندق تكثير الطعام عند جابر وسنراه في باب المعجزات ، ومنها فلقه عليه الصلاة والسلام الصخرة وما قاله أثناءها ومنها الإخبار عَمَّن يقتل عاراً ومنها إخباره أن قريشاً لن تغزوهم مرّة أخرى .

٤٥٠ ـ \* روى البخاري عن أنسٍ رَضِي الله عنه قَال : جَعَل المهاجرون والأنصار يَحفرون الخندق حول المدينة ، وَينقلُون الترابَ على متُونهم ويقولون .

نَحن السذين بسايعوا مُحمدا عَلَى الجهاد مسا بَقينا أبداً

قال : يقول النبي عَلِيْكُ وهو يُجيبُهم وَيَقول : « اللهم إنه لا خيرَ إلا خيرُ الآخرة ، فباركُ في الأنصار والمهاجرة » .

وروى البخاري (٢) أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : خَرَجَ رسول الله عَلَيْتُم إلى الله عَلَيْتُم إلى الله عَلَيْتُ الله عنه قال : خَرَجَ رسول الله عَلَيْتُم الله الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ الله عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلْمُ عَلَيْتُ عَلَيْتُوا عَلْمُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلْمُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلَيْتُ عَلِيْتُ عَلْمُ عَلِيْتُ عَلِيْتُ عَلْمُ عَ

نحنُ الدينَ بايعوا مُحمداً عَلَى الجهادِ مَا بَقينا أبداً

بؤس: ترحم لعار من الشدة التي يقع فيها.

وَيُسَ : كلمة تقال لمن يترحم عليه ، مثل : ويح ، وكذلك في حال الشفقة والتعطف .

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤/ ٢٢٣٦).

<sup>•</sup> ٥٥ ـ البخاري ( ٧ / ٣٩٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٩ ـ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق .

المتن : الظهر ، الغداة : هنا الصباح ، النَّصب : التعب .

ده د به روى البخاري عن أنس رَضيَ الله عنه قال : جَعل المهاجرون والأنصار يَحفِرون الخندق حَول المدينة ، ويَنقلُون الترابَ على مُتُونِهم وَهم يَقولون :

نَحنُ السِدينَ بِايعوا مُحمداً عَلَى الإسلام مَا بَقِينا أبداً

قال يقولُ النبي عَلِيلِيَّةٍ وهوَ يُجيبهم : « اللهمَّ إنَّه لا خيرَ إلا خيرُ الآخِرة ، فَبَارك في الأنْصار والمهاجِرة » قَالَ : يُؤتَون بملء كفيْن من الشعير ، فيُصنع لهم بإهالة سَنِخة توضعُ بَينَ يَدَي القومِ والقومَ جياعٌ وهي بَشِعةٌ في الحلق وَلَهَا ريح مَنْيْنٌ » .

ده د وى البخاري ومسلم عن البَرَاء بن عارب رضي الله عنه قال : رأيتُ النبي الله يوم الخندق ينقُلُ معنا التراب ، وهو يقول:

والله لولا الله ما اهتدينا ولا صنا ولا صَلَيْنا ولا صَلَيْنا في النّا الله ما اهتدينا وتَبّتِ الأقدام إن لاقَيْنا وللسّركون قد بَغَوْا علينا إذا أرادُوا فتناق أبينا

ويرفع بها صوته .

- وفي رواية (١١) : ولقد وارى الترابّ بياضَ بَطْنِه .

- وللبخاري (٢) قال : كان رسول الله ينقُلُ التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه - زاد في رواية (٦) : حتى وَارَى عنّي الترابُ جِلدة بَطْنِه ، وكان كثيرَ الشعر ، فسمعته يرْتَجدزُ بكلمات ابن رَوَاحة ، ثم اتفقا - ويقول : «والله لولا الله ما اهتدَينا » وذكر الحديث .

٤٥١ ـ البخاري ( ٧ / ٣٩٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٦ ـ باب غزوة الخندق ، وهمي الأحزاب .

الإهالة : الشحم والزيت وكل ما ائتُدِمَ به .

سنخ : زنخ .

٤٥٢ ـ البخاري ( ١١ / ٥١٥ ) ٨٢ ـ كتاب القدر ــ ١٦ ـ باب ( وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ) .

ومسلم نحوه ( ٣ / ١٤٣١ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٤ ـ باب غزوة الأحزاب وهمي الخندق .

<sup>(</sup>١) مسلم في نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧ / ٣٩١ ) ١٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٦ ـ باب غزوة الخندق ، وهي الأحزاب .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق .

قال : ويرفع بها صوته : « أَبَيْنا ، أبينا » .

#### فوائد: .

١ - إنّ مواساة القادة جندهم بمشاركتهم إياهم مهامّهم، ومعاونتهم فيا هم مكلّفون به لم يزل من أخلاق القادة العظام الواثقين بأنفسهم، على أنّ هؤلاء القادة لهم ملاحظ من هذه المشاركات أمّا محمد عليه فقد كان هذا هديه وسنته عليه الصلاة والسلام مع أن تاريخ العالم لم يشهد حبًا ولا ثقة كالحب والثقة اللذين أعطاهما أصحاب محمد عليه لل يغنيه أن يفعل شيئاً تكلفاً ، لكنّها العبودية لله والإخلاص له والطبع الصافي ، والفطرة المستقيمة التي تأبى التمييز وتكره التصنّع .

٧ - ومن حسن الإدارة توزيع العمل ، وتنشيط العاملين ، وترويحهم بحيث يقومون بأعلى الجهد وهم لا يشعرون بمشقة ذلك ، وإنك لترى هذا كلّه في حفر الخندق ، فالتوزيع حاصل ، والإنشاد يخفف أعباء العمل ، فكيف إذا كان رسول الله عَلَيْتُ يشارك في العمل والنشيد وهذا درس للقادة .

٣ - ولكن قبل لي : كم من الرؤساء لو شاركوا جندهم العمل والنشيد وأكثروا من خالطتهم تزداد محبتهم ويبقى احترامهم ، إنّ أكثر الخلق لو خالطتهم تنزل رتبتك عندهم ، ويقلّ احترامهم لك ، ولقد فطنت العرب لذلك فقالت ( وجدت الناس : اخبره تَقْلَه (١) ) لكنّ رسول الله عَلَيْ كلما ازداد خلطة زادت محبته وعظم احترامه ، إنها النبوة وإنه الكال فهو كا وصفه على رضى الله عنه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبّه (٢) ) .

٤ ـ ما الهدف الاستراتيجي من الخندق ؟ .

عندما ندرس مخطّط المدينة المنورة \_ والخريطة اللاحقة تعطيك صورة عنه \_ فإنّك تجد أنّ جهة وحيدة هي التي يمكن أن يدخل فيها جيش المشركين معركة مواجهة كاملة هي

 <sup>(</sup>١) قال في لسان العرب : القلى البغض ، يقول : جرب الناس ، فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لمك .
 من بواطن سرائرهم ، لفظه لفظ الأمر ، ومعناه الخبر ( مادة ق ل ي ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي مطوَّلاً ( ٥ / ٥٩٥ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٨ ـ باب ما جاء في صفة النبي ﷺ .

جهة الشال من المدينة المنورة أمّا المناطق الأخرى فإن بعض هذا الجيش أو أفراداً منه يمكن أن يهاجموا ويدخلوا معركة مواجهة على شيء من المشقة وهذا وحده لا يشكل إشكالاً في المعركة ، فبحفره عليه الصلاة والسلام الحندق أخرج جيش المشركين من المعركة في الحقيقة لأنّ أي محاولة جزئية للهجوم يمكن ردّها من خلال السهام وسرعة الحركة . تصوّر الآن مجموعات سريعة الحركة مع جيش منتشر على أطراف المدينة ، إن هذا وحده كاف لأن يجهض أي محاولة اقتحام مع وجود الحندق ، وهذا الذي حدث يوم الأحزاب ، هجوم الجيش كله مستحيل ، هجوم أفراد منه يسهل صدّهم ، ولذلك فع كثرة المحاولات لاقتحام الحندق أو لاقتحام جزء منه أو للهجوم على المدينة فإن ذلك كله باء بالفشل بسبب الحندق وسهر القيادة ومرونة الحركة ، ولكنّ هذا كله أصبح معرّضاً للخطر بسبب غدر قريظة فعندما تصبح أرض قريظة مرتكز انطلاق ، أو عندما تهاجم قريظة من الحلف فكل الوضع فعندما تصبح أرض قريظة مرتكز انطلاق ، أو عندما تهاجم قريظة من الحلف فكل الوضع المسلمون مطوّقين من كل جانب بأعداد هائلة ، ولذلك كانت غدرة قريظة بالمكان الأفظع ، فلقد عرّضت الإسلام والمسلمين لخطر الاستئصال ، ولعلّك من خلال هذه الصورة تدرك دقة الأمر وخطورة الموقف ، وتعرف مع ذلك أنها النبوّة والرسالة في كاناتها العالية وتأييد الله لرسوله مَنِيَا والمسلمين ، فلقد ربح المسلمون المعركة .

\* \* \*

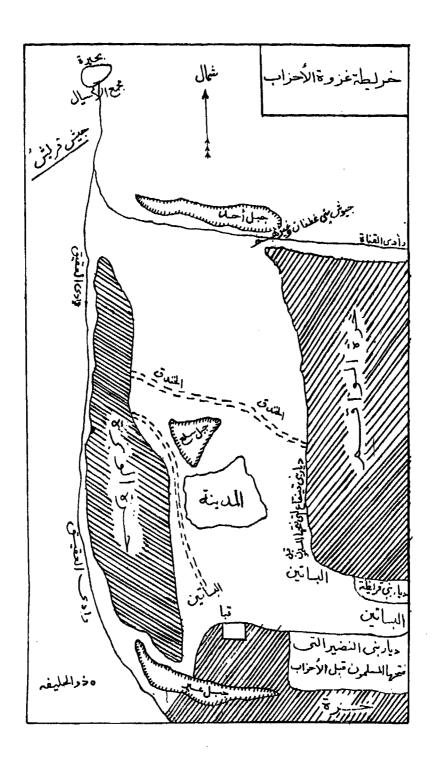

# روايات في يوم الخندق

20٣ ـ \* روى أحمدُ عن سعد بن أبي وقاصِ قَالَ : كَانَ يَومُ الْخَندقِ وَرَجُلٌ يَتَّرْس جَعَلَ يَقُولُ بِالتَّرْسِ هَكذا فَوضَعَهُ فَوْقَ أَنفِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ هَكَذا يسفله بعد قَالَ : فَأَهْوَيتُ إلى كِنَانَتِي فَأَخْرجْت مِنْها سَهْاً مُدَمَّى فوضعته في كَبِدِ القَوْس ، فَلَما قَالَ هَكذَا يَسفْل التَّرْسُ رَمَيْتُ ، فَأَ نَسيتُ وَقْعَ القِدح عَلى كَذَا وكذَا مِنَ التَّرْسِ ، قَالَ : وَسَقَطَ فَقَالَ بِرِجُلِهِ فَضَحِك نبيُ اللهِ مَا نَسيتُ وَقْعَ القِدح عَلى كَذَا وكذَا مِنَ التَّرْسِ ، قَالَ : وَسَقَطَ فَقَالَ بِرِجُلِهِ فَضَحِك نبيُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الرَجْل .

- وفي رواية البزار (١) قَالَ : كَانَ رَجُل مَعَهُ تُرسَانِ وَكَانَ سَعْدٌ رَامِيًا فَكَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا بِالتَّرْسَيْنِ يُغَطِّي جَبْهَتَه فَنَزَع لَهُ سَعْدٌ بِسَهُم فَلَمَا رَفَعَ رأْسَهُ رَمَاهُ فَلَم يُخْطِ هَذِهِ مِنْـهُ يَعْنَى جَبْهَتَه . والباقي بنحو رواية أحمد .

201 - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن الزَّبَيْر رَضِي الله عَنْها قَالَ : كُنت يومَ الأحزاب جَعِلْتُ أنا وعُمَرُ بنَ أَبِي سَلَمة فِي النِّساء فَنَظَرت ، فَإِذَا أَنا بِالزَّبَيْرِ عَلَى فَرَسِه يَخْتَلف أَلى بني قُريظة مرتين أو ثلاثاً ، فَلَما رجَعتُ قلت : ياأبَت ، رأيتُك تختلف ؟ قَالَ : أَوَ هَل رأيْتَني يا بَنَيَّ ؟ قُلت : نَعَم ، قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ مَا لِيْهِ قَالَ : « مَنْ يأتِي قُريْظةَ فَيَأْتِيني بِخَبرِهم ؟ » فانطلقت ، فلما رجعت جمع لي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه بَنِي قُريْظةَ فَيَأْتِيني بِخَبرِهم ؟ » فانطلقت ، فلما رجعت جمع لي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه

٤٥٣ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ١٨٦ ) .

يتُرس : يعني يتوق بالترس بضم التاء المثناة فوق وهو من آلات الحرب التي يتَّقي بها .

مُتَامَّى: بضم الميم الأولى وفتح المهملة وتشديد الميم الثانية مفتوحة قال في النهاية : المدمى من السهام الـذي أصابــه الدم فحصل في لونه سوادً وحمرة ممّا رمي بها العدو ويطلق على ما تكرر الرمي به والرماة يتبركون به .

القِدْح : القاف وسكون المهملة ، عود السهم .

فقال برجله : أي صار يحرّك برجله .

<sup>(</sup>١) البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٢٣٤ ، ٣٣٥ ) .

وقال الهيثمي عنه وعن سابق في مجمع الزوائـد ( ٦ / ١٣٥ ، ١٣٦ ) ورجـالهما رجـال الصحيح غــــير محــد بن الأسود ، وهو ثقة .

٤٥٤ ـ البخاري ( ٧ / ٨٠ ) ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة \_ ١٣ ـ باب مناقب الزبير بن العوام .

<sup>-</sup> ومسلم نحوه (٤ / ١٨٧٩ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٦ ـ باب من فضائل طلحة والزبير ، رضي الله عنهها . يختلف : يتردد .

وَسَلَّم أَبَوَيْهِ . فقال : « فِداكَ أَبِي وَأَمي » .

- ولمسلم (١) في رواية : أُطَم حَسّانِ ، فكان يُطَأَطِئ لي مَرَّةَ فأنظر ، وأُطأطئ لـه مرة فينظر ... وذَكَرَة .

وأخرجَ منه الترمذي (٢): قال جَمع لي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يوم قُريظة ، فَقَال: « بأبي وأُمَّى » .

200 - \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَلِيْتُهُ يُولِيَّةً يُولِيَّ وَمِ الأُحزابِ : « مَنْ يأتينا بخَبر القَوْم ؟ » فقال الزبير : أنا ، ثم قال : « من يأتينا بخبر القوم » فقال الزبير : أنا ثم قال : « إنّ لِكُلِّ نبيٍّ حوارياً ، وإن حَوَاريًّ الزبير » .

وللبخاري ومسلم (٢) في رواية قال : نَدَبَ رسولُ الله ﷺ الناسَ يومَ الخندقِ ، فانتـدب الزبيرُ .... » وذكره .

٤٥٦ ـ \* روى الحاكم عن صفية بنت عبد المطلب أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم لا خَرجَ إلى الخندق جعل نساءَه في أُطُم يقال له : فَـارعُ وجعلَ معهنَّ حسَّانَ بنَ ثابتٍ ،

<sup>(</sup>١) مسلم في نفس الموضع السابق .

أَطمُ : بناء مرتفع وجمعه أطام .

يطأطئ لي : المقصود أن أحدنا يحمل رفيقه على ظهره أو كنفيه ليعلو وينظر ـ حيث كانا صغيرين ـ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٦٤٦ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ٢٣ ـ باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه .

ده البخاري ( ٧ / ٤٠٦ ) ١٤ - كتاب المغازي - ٢٩ - بـاب غزوة الخنـدق ، وهي الأحزاب .

ومسلم نحوه (٤ / ١٨٧٩) ٤٤ \_ كتاب فضائل الصحابة ـ ٦ \_ باب من فضائل طلحة والزبير، رضي الله عنهما . من يأتينا بخبر بالقوم ؟: المراد بالقوم هنا قريظة ، كا وضُحت ذلك الرواية السابقة .

ندّب : بعث ووجه .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٥٣ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٤١ ـ باب هـل يبعث الطليعة وحده ومسلم ( ٤ / ١٨٧١ ) .

<sup>507</sup> ـ المستدرك ( ٤ / ٥٠ ) ، كتاب معرفة الصحابة ، وقال : هذا حديث كبير غريب بهذا الإسناد ، وقد رُوي بإسناد صحيح . وأقره الذهبي . المعجم الكبير ( ٢٤ / ٣٢٢ ) ، دون ذكر قول عائشة .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائـد (٦/ ١٤٤) ، وقـال : رواه الطبراني في الكبير والأوسـط من طريـق أم عروة بنت جعفر بن الزبير عن أبيها ، ولم أعرفها ، وبقية رجاله ثقات .

الأُمْلُم : البناء المرتفع .

فجاء اليهودُ إلى الأَطُم يَلْتَمسونَ غِرَّةَ نِساء النبيّ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم ، فترقّى إنسان من الأَطُم علينا ، فقلت له : ياحَسَّانُ قم إليه فَاقْتُله ، فقالَ : واللهِ ما كان ذلكَ فيَّ ولو كان ذلك فيَّ لكنتُ مع النبي عَلِيْ فقلت له : اربط هذا السيف على ذراعي فربطه فقمت إليه ، فضربت رأسه حتى قطعتُه ، فقلت له : خذ بأُذُنيه فارم به عليهم فقال : والله ما ذلك فيَّ فأخذت برأسه فرمَيْت به عليهم فقصَّهُ وهم يقولون : قد عَلمُنا أن محداً لم يكن ليترك فأخذت برأسه معهن أحد . قالت : وكان رسول الله عليه إذا اشتد على المشركين شدَّ حسانٌ مع رسول الله عليه وهو معنا في الحصن . فإذا رَجَع رَجَع وراءَه كا يرجع رسول الله عليه وهو يرتجز : عليه المشركين شدً عليه الله يَوْلِيْ وهو يرتجز : علم الله يَوْلِيْ وهو معنا في الحصن . فإذا رَجَع رَبَع وراءَه كا يرجع رسول الله عَلَيْ وهو يرتجز : علم الله يَوْلِيْ له على المحتى الهيجا جَمَلُ لا بالس بالموت إذا حل الأَجَلُ مُ

قالت عائشة رضي الله عنها : فما رأيت رجلاً أجمل منه في ذلك اليوم .

أقول: ومع تصحيح الحاكم للحديث، وإقرار الذهبي، وحفاظاً على حرمة الصحابة أنقل ما قال السهيلي في الروض الأنف:

وذكر حديث حسان حين جعل في الآطام مع النساء والصبيان ، وما قالت له صفية في أمر اليهودي حين قتلته ، وما قال لها ؛ وعمل هذا الحديث عند الناس على أن حساناً كان جباناً شديد الجبن ، وقد دفع هذا بعض العلماء ، وأنكره ، وذلك أنه حديث منقطع الإسناد ، وقال : لوصح هذا لهجي به حسان ، فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن الزبعري ، وغيرهما ، وكانوا يناقضونه ويردون عليه ، فما عيره أحد منهم بجبن ، ولا وسمه به ، فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحاق ، وإن صح فلعل حسان أن يكون معتلاً في ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال ، وهذا أولى ما تأول وبمن أنكر أن يكون هذا صحيحاً أبو عمر رحمه الله في كتاب الدرر له أه.

٤٥٧ ـ \* روى الطبراني عن رافع بن خَديج : لم يكن حِصْنَ أحصَنَ من حصنِ بني حارث

٤٥٧ ـ المعجم الكبير ( ٤ / ٢٦٨ ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٣٣ ) : ورجاله ثقات .

فجعل النبي عَلَيْظِ النساء والصبيان والذراري فيه فقال: إن أَلمَّ بكن أحد فَالمِعن بالسيف، فَجَاءهنَّ رَجل من بَني تَعلبة بن سَعد يقال له بَجْدان أحد بني جحاش على فَرَس حتى كَانَ في أصل الحصن، ثم جَعَلَ يَقول للنساء: انسزلن إلى خَير لَكن فَحركُن السيف فَ أبصره أصحاب النبي عَلَيْلِ فَابتدر الحِصن قوم فيهم رَجُل من بني حَارثَة يقال له: ظُهير بن رافع، فقال: يابَجْدان أَبُرُز فَبَرز إليه، فَحَمَل عَلَيه فَرسه فقتله، وأَخذ رأسه فذهب به إلى النبي

ده من الطبراني عن نافع قَالَ : قِيل لابن عمرَ : أَيْنَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي يُصَلِّي يُصَلِّي يُومَ الأَحْزَابِ ؟ قَال : كَانَ يُصَلِّي في بَطْنِ الشَّعْبِ عنْدَ خرْبَةٍ هُنَاكَ ، ولَقَدْ أُذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتٍ في الانصِرَافِ للناس ثمَّ أمرني أَنْ أَدْعُوهُم فَدَعُوتُهم .

209 - \* روى البخارى ومسلم أن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه جاء يومَ الخندق بعدَ ما غَرَبَتِ الشّهس جعل يسبّ كُفارَ قُريش وقال : يـارسول اللهِ مـا كـدتُ أُصلي حتى كادت الشّهسُ أن تغرّبَ قال النبيُّ عَيِّلِيَّةٍ : « والله مـا صلّيتُهـا » فنزلنا معَ رسولِ اللهِ عَلِيَّةٍ بَطْحـان فتوضأنا لها ، فصلى العصرَ بعدَ ما غربتِ الشهس ، ثم صلى بعدها المغرب .

• ٢٦٠ - \*روى الدارمي وابن خزية عن أبي سعيد الخدري : حُبِسنا يَومَ الخندق حتى دهبَ هَـوِيّ من الليـل حتى كِفُينا وذلك قولُه ﴿ وَكَفَى اللهُ المؤمنينَ القِتَالُ وكانَ الله قُوياً عزيزاً ﴾ (١) قال : فدعا رسولُ الله عَلَيْهُ بلالاً فأمَره فأقامَ فصلَى الظَّهَرَ كَا كانَ يُصلّيها في

ألم : ألم بالقوم : أتاهم فنزل بهم .
 أشرن وَحَرَّكُنَ .

٤٥٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٣٥ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

٤٥٩ ـ البخاري ( ٧ / ٤٠٥ ) ، ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٩ ـ بـاب غزوة الخنـدُق ، وهي الأحزاب . ومسلم ( ١ / ٤٢٨ ) ه ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ ٣٦ ـ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .

٤٦٠ ـ الدارمي في مسنده (١/ ٣٥٨)، كتاب الصلاة ، بـاب الحبس عن الصلاة وابن خزيمة في صحيحـة (٣/ ١٠٠)، كتاب الصلاة ، باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها . وأحمد نحوه في مسنده (٣/ ٢٥).

<sup>-</sup> والنسائي نحوه ( ٢ / ١٨ ) عن ابن مسعود ، كتاب الأذان ، باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة . الهويُّ : الساعة من اللما .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٥ .

وقتِها ، ثمّ أقام العَصْرَ فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العِشاء فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل ﴿ فإنْ خِفْتُم قُرجالاً أو رُكبَانًا ﴾ (١).

والجمع بين الروايات القائلة بتأخير العصر وحدها والروايات القائلة بتأخير الظهر والعصر والمغرب ، أنّ هذا كان في يوم ، وهذا كان في يوم ، على رأي النووي رحمه الله .

\* \* \*

#### فقه هذه الروايات:

وفي فقه هذه الروايات يقول ابن كثير في البداية والنهاية :

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كا هو منصوص عليه في هذه الأحاديث وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد حررنا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى : ﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ﴾ (٢) ، وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال كا هو مذهب مكحول والأوزاعي وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله براي يوم أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة - كا سيأتي - « لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظـة » (٢) وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين ، واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تُستَر سنة عشرين في زمن عمر حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشبس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن .

وقال الدكتور البوطي : لقد فاتت النبي مِنْ الله صلاة العصر كما قد رأيت في هذه الموقعة ،

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) اليقرة : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٧ / ٤٠٧ ) ، ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٠ ـ باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب . ومسلم ( ٣ / ١٣٩١ ) ٢٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٣ باب المبادرة بـالغزو ، وتقـديم أهم الأمرين المتعـارضين . ولكن بلفظ : « أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بنى قريظة ... » .

لشدة انشغاله ، حتى صلاها قضاء بعد ما غربت الشمس ، وفي روايات أخرى غير الصحيحين أن الذي فاته ، أكثر من صلاة واحدة ، صلاها تباعاً بعدما خرج وقتها وفرغ لأدائها .

وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة . ولا ينقض هذه الدلالة ما ذهب إليه البعض من أن تأخير الصلاة لمثل ذلك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك ثم نُسخ حينها شُرعت صلاة الخوف للمسلمين رجالاً وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين ، إذ النسخ ـ على فرض صحته ـ ليس وارداً على مشروعية القضاء ، وإنما هو وارد على صحة تأخير الصلاة بسبب الانشغال . أي أن نسخ صحة التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبت من مشروعية القضاء أيضاً ، بل هي مسكوت عنها ، فتبقى على مشروعيتها السابقة .

ومن أدلة هذه المشروعية أيضاً ما ثبت في الصحيحين أن النبي عَلَيْكُمْ قال عند منصرفه إلى المدينة من غزوة الأحزاب « لا يصلين أحد العصر ـ أو الظهر ـ إلا في بني قريظة » فأدرك بعضهم وقت الصلاة في الطريق فقال البعض: لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلي ، لم يرد منا ذلك . فصلاها الفريق الأول بعد وصولهم إلى بني قريظة قضاءً .

إذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة بعد فواتها ، فسيان أن يكون سبب الفوات نوماً أو إهالاً وتركاً متعمداً ، إذ لم يرد ـ بعد ثبوت الدليل العام على وجوب قضاء الفائتة عموماً ـ أي دليل يخصص مشروعية القضاء ببعض أسباب التفويت دون بعضها الآخر ، والذين تركوها في طريقهم إلى بني قريظة ، لم يكونوا نائمين ولا ناسين . فن الخطأ إذا أن تخصص مشروعية قضاء الفائتة المكتوبة ـ مع ذلك ـ بما عدا التفويت المتعمد . وهو أشبه ما يكون بمن يخصصها ببعض المكتوبات دون بعض ، بدون أي مخصص شرعي .

وربما توهم البعض أنه قد ثبت دليل يخصص عموم أدلة مشروعية القضاء ، وهو المفهوم المخالف لحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ، ولكن هذا وهم لا ينبغي أن يدخل على طالب علم متبصّر . فالمقصود بالحديث ليس هو أمر الناسي والنائم بقضاء الصلاة ، دون غيرهما ، ولكن المقصود التركيز على القيد ، وهو « إذا ذكرها » وذلك

للتنبيه إلى أنه لا يشترط لمن فاتته صلاة وأراد تداركها أن ينتظر حلول وقتها من اليوم الثاني ثم يؤديها إذ ذاك . بل عليه أن يبادر إلى قضائها بمجرد التذكر ، في أي وقت كان . فإذا عرفت أن هذا هو مقصود رسول الله عليه كم تدل على ذلك صيغة الحديث نفسها وكا ذكر ذلك علماء الحديث وشراحه عرفت أنه لا دلالة تشريعية تتعلق بالمفهوم المخالف للنوم أو النسيان في الحديث . أ ه . .

أقول : ثم إن المذاهب الأربعة اتفقت على وجوب القضاء على الناسي والنائم والمتعمد .

قال: يامحمد! ناصفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا فقال: «حتّى أستأمر السُّعود » ـ سَعدَ بن عُبادة وسَعدَ بن مُعاذِ يعني يُشاورهُا ـ ، فقالا: لا والله ما أعطينا السُّعود » ـ سَعدَ بن عُبادة وسَعدَ بن مُعاذِ يعني يُشاورهُا ـ ، فقالا: لا والله ما أعطينا الدنيّة من أنفسنا في الجاهلية ، فكيف وقد جاء الله بالإسلام ؟ فرجَع إليه الحارث فأخبَره ، فقال : فقال حسّان :

يا حارِ من يغدرُ بذمّة جارِه منكم فيان محمداً لا يَغْدرُ وان تغدروا في العدرُ من عياداتكم واللهومُ ينبتُ في أصول السّخْبر وأمانية النهديّ حيث لقيتَها مثلُ الرجاجةِ صَدْعَها لا يُجْبَرُ

قال : فقالَ الحارثُ : كُفُّ عنا يامحمدُ لسانَ حسّان فلو مُزج به ماءُ البحر لمزجه .

ورواه الطبراني (١) ولفظه عن أبي هريرة قال : جاء الحارث الغَطَفَانيُّ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالَ : « حتّى أستأمِرَ السعودَ » فبعثَ إلى سعد بن عَبادة وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود ، فقالَ : « إني قد

٤٦١ ـ البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٣٣١ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة الحندق .الدنيَّة : الخصلة المذمومة . السّخبر : شجر تألفه الحيات فتسكن في أصوله .

<sup>(</sup>١) مجمع السزوائسد ( ٦ / ١٣٢ ) ، وقسال عنسه وعن روايسة البزار السسابقسة : رواه البزار والطبراني ... ورجسال البزار والطبراني فيهها محمد بن عمرو ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات .

أقول : ذِكرُ سعدِ بن خيثمة وسعدِ بن الربيع وَهُمّ من الراوي لأن خيثمة استشهد في بـــدر وابن الربيع استشهـد يوم أحُـد قبل الخندق .

عَلِمتُ أَن العربَ قد رَمَتْكُم عَنْ قوسٍ واحدةٍ ، وإنّ الحارثَ سألَكُم تُشاطروه تمرّ المدينةِ فإنْ أردتُم أنْ تدفعوهُ عامَكُم هذا ثمّ تنظروا في أمرِكُم بعدُ ».

فقالُوا : يا رسولَ اللهِ أَوَحْيٌ منَ الساء فالتسليمُ لأمرِ اللهِ أو عنْ رأيك وهواكَ فرأينا تبع لِهوَاكَ ورأيكَ وإنْ كنتَ إنحا تريدُ الإبقاءَ علينا فواللهِ لقدْ رأيتنا وإياهم على سوَاءِ ما ينالونَ مِنّا تَمْرةً إلا شراءً أو قرىً. فقال رسولُ الله عَلِيْتِم : « هو ذا تَسْمَعُون ما يقُولُون » قالوا : غَدَرت يا محمدُ . فقال حسانُ بنُ ثابتِ رضى الله عنه :

يا حارِ من يغدر بذمة جاره منكم في ان محمداً لا يغدر وأمان المحمداً لا يغدر وأمان المحمداً لا يعبر والمحمدات المركبة ا

القضية الأولى : قضيّة المصالحة على مال .

والقضية الثانية : قضية الشورى .

والقضية الثالثة: تفتيت الصف المعادي .

(1)

فلو أن كيان المسلمين في قطر أو في العالم تعرض لخطر الاستئصال ، أو أنّ أمنهم أصبح في خطر فهل لهم في هذه الحالة أن يعطوا تنازلات ماديّة ولو بأن يدفعوا مالا ؟ الظاهر من الحديث أنّ ذلك جائز ولكنه ليس مفروضاً ، وقد نصّ فقهاء الحنفيّة على هذه المسألة فأجازوا دفع المال للعدو إذا أصبح يهدّد الوجود الإسلامي .

والمسألة في عصرنا قد تأخذ طابعاً أكثر تعقيداً فقد تصبح في خطر خفي أو تتعرض لخطر خفي وَجِهَة ما هي القادرة على الإنقاذ ، وهي لا تفعل إلا بشروط ، فإذا كانت الشروط ماديّة بحتة فللمسلمين ذلك ، ولهم ألا يفعلوا والفتوى من أهلها ، والشورى والمصلحة هي التي تحكم هذه الأمور ، وقد تشتبك المصالح وتتعارض مصالح الأمّة

والأفراد . والحاكم والحكوم ، وكلّ ذلك ينبغي أن يخضع إلى موازنات عند أهل التقوى لتقرير ما هو المصلحة في النهاية .

( 7 )

والقضية الثانية هي إلزامية الشورى ، فههنا نرى أنّ رسول الله عليه نزل على رأي السُّعْدَيْن وهما مُمَثِّلا الأنصار، وبعض الروايات تذكر أنّ هذا النزول كان بعد أن كتب رسول الله على الله على العقد ولكنّه لم يضه ، وكذلك نزل عليه الصلاة والسلام على رأي الأكثريّة يوم أحد ، هذا النزول على رأي ممثلين لجهة أو على رأي الأكثريّة يجعلنا نقول بإلزاميّة الشورى للأمير ولكنّها إلزاميّة تخضع لقواعد فصلناها في أكثر من مكان في كتبنا ، فالشوري ينبغى أن تعطى لأهلها وإذا أعطيت لأهلها فرأي أكثريتهم ملزم في نفى الضرر أو في استجلاب المصلحة ، ومع ذلك يعطى الأمير فرصة تعميم الشورى على دائرة أدنى أو أعلى ، ولكن يبقى رأي الأكثريّة هو الملزم ، وكلّ ذلك على ضوء القواعد الدستوريّة أو النظاميّة المتَّفق عليها بين المسلمين ، وإنَّا نَشترط هذا لأنَّ بعض العلماء لا يرى الزاميَّة الشوري للأمير ، فإذا ما وجد شرط الإلزاميّة لم يعد لأحد متكاً في رفض شورى الأكثريّـة من أهلهـا ( فالمسلمون عند شروطهم ) (١) ، وعندئذ فللمرشح للإمرة الحق في أن يقبل الإلزامية فيكون أميرا أو يرفض فلا يكون ، وللذين يرفضون إلزاميّة الشورى نقول : إنّ رسول الله عَيْسَةٍ نزل على رأي الأكثريّـة يوم أحـد وهو يعلم أن رأيهم خطـاً ، وهاهو هنـا نزل على رأي ممثّلي الأنصار وهم أصحاب العلاقة مع أنّه كان مقتنعا بوجهة النظر الأخرى ، أليس هذا يبدل في حدّه الأدنى على سنيّة النزول على رأى الأكثريّة صاحبة العلاقة ، فإذا كانت المسألة في حدّها الأدنى سنّة ، ألا يحقّ للمسلمين أن يعتمدوها ؟ ألم يشترط الخضر على موسى وهو ـ أي الخضر ـ دونه ؟ والتزم موسى ، ألا يكفى هذا للقول : بأنّ المسلمين إذا اشترطوا على أميرهم أن ينزل على شوراهم فلهم ذلك ! أليس مصلحة المسلمين في عصرنا تستدعى ذلك ؟ وهل يسع عصرنا

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلقاً ( ٤ / ٤٥١ ) ٣٧ \_ كتاب الإجارة \_ ١٤ \_ باب أجر السُّبسَرة .

وأبو داود مطولاً ( ٣ / ٣٠٤ ) ، كتاب الأقضية ، باب في الصلح . عن أبي هريرة بلفظ ( على شروطهم ) .

إلا هذا ؟ على أنّه لا مانع أن يفوّض المسلمون من شاؤوا في أمر أو حكم فضلا عن أن يفوّضوا أميرهم ، وفي حادثة حكم سعد في بني قريظة مأنس لمن يرى ذلك .

( ٣ )

قوله عليه الصلاة والسلام في تعليل مفاوضته لغطفّان على ثلث ثمار المدينة (إني قد علمت أنّ العرب قد رمتكم عن قوس واحدة) دليل لما ذكر من قبل أنّ رسول الله عليه على الله عليه على الله على

١ ـ أن تحاول الحركة الإسلامية التفتيش عن ثغرات القوى المعادية .

٢ ـ أنّ محاولة التحالفات مع بعض الأطراف لا حرج منها ، فالهدف الاستراتيجي حيّد من تستطيع تحييده ، اجعل في جانبك من تستطيع كسبه ، فتّش عن المتعاطفين معك مها كانت الأسباب ، واجعل ثقتك في هذا بالله أوّلا وأحكم التوكّل عليه ، ولا تنس الفتوى والشورى والمصلحة الآنيّة والمستقبليّة للإسلام والمسلمين .

# هزيمة الله عز وجل للأحزاب:

277 ـ \* روى أحمد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قلنا يوم الخندق: يارسول الله هل من شيء نَقوله فقد بلغت القلوب الحناجرَ؟ قال: « نعم: اللهم استُرْ عَوراتِنا وَأَمِنْ رَوْعاتنا ». قال فضَرَبَ الله عز وجل وجوه أعدائه بالربح.

على عبد الله بن أبي أوفى قال : دعا رسولُ الله بَرَّالِيَّ على الله بن أبي أوفى قال : دعا رسولُ الله عَلَيْظُ على الأحزاب فقال : « اللهم مُنْزِلَ الكتابِ سريع الحسابِ اهزِم الأحزاب . اللهم المنزل الكتاب سريع الحسابِ اهزِم الأحزاب .

٤٦٢ ـ أحمد في مسنده (٣/٣).

٤٦٣ ـ البخاري ( ٦ / ١٠٦ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٨٨ ـ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة .

ومسلم ( ٣ / ١٣٦٢ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٧ ـ باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو .

وزَلْزِلْهم » وفي (١) رواية : « اللهم اهزمُهم وانصَرنا عليهم » .

278 ـ \* روى البزار عن حذيفة أن الناس تَفرَقُوا عَنْ رَسولِ اللهِ عَلَيْهُ لِيلةَ الأَخْرَابِ ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلاَّ اثنا عشرَ رَجُلاً ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَنا جَاثِمٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَقَالَ : « يَاابِنَ اليَمَانِ ! قَمْ فَانْطَلَق إِلى عَسْكَر الأُحْزابِ . فَانْظُرْ إِلى حَالِهِم » قَلتُ : يَارسُولَ اللهِ ! وَالذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا قُمْتُ إِلَيْكُ إِلَّا حَياءً مِن البَرْدِ . قَالَ : « انْطَلِقِ يَا ابنَ اليَمَانِ ، فَلا بَأْسَ عَلَيكَ مِنْ برْدٍ وَلاَ حَرِّ ، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيَّ » فَانْطَلَقْتُ حَتَّ آتِي اللّهِ عَسْكَرَهُم . فَوَجَدْتُ أَبا سُفيانَ يُوقِدُ النَّارَ فِي عُصِيةٍ حَوْلَهُ ، وَقَدْ تَفَرَّقَ الأَخْزابُ عَنْهُ ، فَعَلَى الذِي عَنْ عَينِي فَأَخَذُتُ بِيدِهِ ، ثُمَّ مَيْ رَجُلِ مِنْكُم بَيَد جَلِيهِ ، قَالَ : فَضَرَبتُ بِيدي عَلَى الذِي عَنْ عِينِي فَأَخَذُتُ بِيدِهِ ، ثُمَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُم بَيَد جَلِيهِ ، قَالَ : فَضَرَبتُ بِيدي عَلَى الذِي عَنْ عِينِي فَأَخَذُتُ بِيدِهِ ، ثُمَّ فَعَلَى الذِي عَنْ عِينِي فَأَخَذُتُ بِيدِهِ ، ثَمَّ لَيْ مَنْكُم بَيد جَلِيهِ ، قَالَ : فَضَرَبتُ بِيدِهِ عَلَى الذِي عَنْ عِينِي فَأَخَذُتُ بِيدِهِ ، ثُمَّ مَرَبْتُ بِيدِي عَلَى الذِي عَنْ يَبتِهِ ، فَلَا أَنْ أَدُود . فَلَبْتُ فِيهِمْ هنيهة ، ثُمَّ قُمْتُ ، فَأَتْتُ مَنْ مَنْ البَيْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ البَرْدِ مِثْلَ الذي صَبْ عَلَينَا ، وَلَكِنًا نَرْجُو مِنَ عَلَيه مِنْ البَرْدِ مِثْلَ الذي صَبْ عَلَينَا ، وَلَكِنًا نَرْجُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ البَرْدِ مِثْلَ الذي صَبْ عَلَينَا ، وَلَكِنًا نَرْجُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ البَرْدِ مِثْلَ الذي صَبْ عَلِينَا ، وَلَكِنًا نَرْجُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ البَرْدِ مِثْلَ الذي صَبْ عَلَينَا ، وَلَكِنًا نَرْجُو مِنَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَ البَرْدِ مِثْلَ الذي صَبْ عَلَينَا ، وَلَكِنًا نَرْجُو مِنَ .

٤٦٥ ـ \* روى الطبراني عن ابن عَمَرَ قال : بَعَثَني خَالِي عَثْبانَ بنُ مَظْعُونِ لآتِيَةُ بلحافِ فَأَتَيْتُ النبي عَلِيَّةٍ فَاسْتَأَذْنُتُهُ وَهُوَ بالْخَندق فَأَذنَ لي ، وقال : « مَنْ لَقيتَ ، فقلْ لَهُم إن

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ٦ / ١٢٠ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١١٢ ـ باب كان النبي عَلِيْتُهُ إذا لم يُقاتل أول النهار أُخَـــر القتال حتى تزول الشهس .

٤٦٤ ـ البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٣٣٥ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة الخندق .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٣٦ ) ، وقال : رواه البزار ، ورجاله ثقات .

جاثم : من النوم : جثم : لزم مكانه .

إلاحياء من البرد : أي : إلَّاحياء منك بسبب شدة البرد .

<sup>470</sup> ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٢٥ ) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح . فاستأذنته : أي في الرجوع إلى بيتي من شدة البرد .

رَسُولَ اللهِ عَلِيلِيَّهُ يَأْمُرُكُم أَن ترجِعوا » وكَانَ ذَلِكَ في بردِ شَديد فَخَرِجْتُ وَلَقيتُ الناسَ فقلتُ لَهُمَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ يَأْمركم أَنْ تَرجِعُوا ، قَالَ ، فَلا واللهِ مَاعَطَفَ عَلَيَّ مِنْهم اثْنان أَوْ وَاحِدٌ .

الظاهر أنّ الناس لم يلتفتوا لكلمة ابن عمر لصغره ؛ ولأنّ الإذن كان قد حصل مباشرة قبل ذلك ، والبرد شديد .

213 - \* روى مسلم عن يزيد بن شُريُك رَحمه الله قَالَ : كُنّا عِند حُذَيفة ، فَقَال رَجُلّ : لو أَدْركتُ رسولَ الله عَلَيْ ، قَاتلتُ معة وأبليتُ ، فَقَالَ حُذَيْفة : أنت كنتَ تَفْعلُ ذلكَ ؟ لَقَدْ رَأَيتُنا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ لِيلةَ الأَخْزابِ ، وأَخذَتْنا ريح شديدة وقر ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « أَلا رَجلٌ يأتينا بجبر القوْم ، جَعَله الله معي يوم القيامة ؟ » فَسَكَتنا ، فلم يُجِبُهُ مِنّا أحد ، ثم قال : « ألا رجلٌ يأتينا بجبر القوم ، جَعَله الله مَعي يوم القيامة ؟ » فَسَكَتنا ، فلم يُجبُهُ مِنّا أحد ثم قال : « ألا رجلٌ يأتينا بجبر القوم ، جَعَله الله معي يوم القيامة ؟ » فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال : « ألا رجلٌ يأتينا بجبر القوم ، قال : « ألا رجلٌ يأتينا بغبر القوم ، ولا تَذْعَرْهُم علي " » فسكتنا ، فلم يَجبه منّا أحد ، فقال : « قُمْ فائتني بخبر القوم ، ولا تَذْعَرْهُم علي " » فلما وَلَيْتُ مِنْ عنده جعلتُ كأنا أمشي في فائرت أبا سفيان يَصْلَى ظَهْرَهُ بالنار ، فوضعْتُ سها في كَبِد القوسِ ، فارايت أبا سفيان يَصْلَى ظَهْرَهُ بالنار ، فوضعْتُ سها في كَبِد القوسِ ، فاردت أنْ أَرْمِية ، فذكرت قولَ رسول اللهِ عَلَيْ : ولا تَذْعَرْهُم علي "، ولو رميتُه لأصبته ، فرايا أبا سفيان يَصْلَى ظَهْرَهُ بالنار ، فوضعْتُ سها في كَبِد القوسِ ، فاردت أنْ أَرْمِية ، فذكرت قولَ رسول اللهِ عَلَيْ : ولا تَذْعَرْهُم علي "، ولو رميتُه لأصبته ، فرايا أمشي في مثل الحمّام ، فلما أتيتُه فأخبرته بخبر القوم ، وقرَغْتُ ، قررت ، قررت وأنا أمشي في مثل الحمّام ، فلما أتيتُه فأخبرته بخبر القوم ، وقرَغْتُ ، قررت ،

عطف: رجع وانصرف.

**٢٦ ـ مسلم ( ٣ / ١٤١٤ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٣٦ ـ باب غزوة الأحزاب .** 

لاتذعرهم : أي : لا تفزعهم ولا تحركهم عليّ .

يَعَمْلِي ظهرة : صليتُ اللحمَ أُصْلِيه صَلْياً : إذا شويتُه ، وصليتُ الرجل ناراً : إذا أدخلتُه فيه ، فجعلته يصلاها ، والمراد به هاهنا : إذفاءً ظهره بالنار .

كَبِدُ القُوْسِ : وَسطُها .

قُرِرْتُ : أقرّ : أي أصابني القُرُّ ، وهو البرد .

فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ مِنْ لِللهِ مِنْ فَضْلُ عَبَاءةٍ كانت عليه يُصَلِّي فيها . فَلَم أَزَلُ نَامُا حتى أصبحتُ ، فلما أصبحتُ قال : « قم يا نَوْمَانُ » .

٤٦٧ - \* روى البخارى عن سليمانَ بنِ صُرَدِ رضي اللهُ عَنْهُ قَـالَ : سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول : ـ حين أَجْلَى الأَحْزابَ عَنْهُ ـ « الآن نَغْزُوهُم ولا يَغْزُوننَا ، نَحِن نَسَيرُ إليّهم »

قال الحافظ في « الفتح »: وفيه علم من أعلام النبوة ، فإنه عَلَيْكُ اعتر في السنة المقبلة ، فصدته قريش عن البيت ، ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها ، فكان ذلك سبب فتح مكة ، فوقع الأمر كما قال عَلَيْكُ .

وروي (١) عن جابر بن عَبْد الله أن رسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ قالَ يَوم الأحزَابِ ، وقَد جَمعُوا لـ هُ جُمُوعاً كثيرة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ : « ولا يَغْزُوكم بَعْدهَا أَبداً ، ولكن تَغْزُوهم » .

٤٦٨ - \* روى الطبراني عن ابنِ شهاب قالَ : استُشْهِدَ يَومَ الخَنْدَقِ مِنَ الأَنْصَارِ أَنسُ بنُ مَعاذِ بن أُوس بن عبدِ عمرهِ . وَمِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَلمة : ثعلبةُ بن غنهَ .

#### قال ابن كثير في البداية والنهاية:

قال ابن إسحاق : واستشهد من المسلمين يوم الخندق ثلاثة من بني عبد الأشهل ، وهم : سعد بن معاذ وأنس بن أوس بن عَتيك بن عمرو ، وعبد الله بن سهل . والطفيل بن النعان ، وثعلبة بن غَنَمة الجُشَيان السّلِميان وكعب بن زيد النّجّاري أصابه سهم غَرْب فقتله قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فقتل هناك وطلبوا جسده بثن كبير وعمرو بن عبد وُدِّ العامري قتله على بن أبى طالب

يا نومان : النُّومان : كثير النوم ، قال الجوهري : وهو مختص بالنداء .

٢٦٧ ـ البخاري ( ٧ / ٤٠٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢٦ ـ باب غزوة الخندق ، وهي الأحزاب .

<sup>(</sup>١) البزار: كشف الأستار ( ٣ / ٣٣٦ ) كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة الخندق .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٣٩ ) رواه البزار ، ورجاله ثقات .

٤٦٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزاوئد ( ٦ / ١٤٢ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

قال ابن هشام : وحدثني الثقة أنه حدث عن الزهري أنه قال : قَتل عليٌّ يومئذ عمرو بن عبد ودٌّ ويقال : عمرو بن عبد ودٌّ ويقال : عمرو بن عبد أ هـ .

279 ـ \* روى أحمد عن عائشة قالت : خَرَجْتُ يَوْمَ الخَندق أَقفُو آثارَ الناسِ ، قالت ، فَسَمِعتُ وَئيدَ الأَرْضِ ورائي ـ يعني حِسَّ الأَرض ـ قالَت : فَالتفَتُّ فإذَا أنا بسَعد بنِ مُعَاذِ وَمَعَهُ ابنُ أخيهِ الحارث بنُ أوْسٍ يَحْمِلُ مِجَنَّةٌ قالت : فجَلَستُ إلى الأَرْضِ فرَّ سعدٌ وَعَليْه دِرْع مِنْ حَدِيد خَرجَت منها أطْرافه فَأَنا أَنْوَفُ عَلى أطرَاف سَعدٍ ، قالت : وكانَ سَعْدٌ مِنْ أعظم النَّاس وَأطولهم ، قَالَت : فَمَرَّ وَهُو يَرْتَجزُ وَيَقُول :

لبِّث قَليه لا يُسدركُ الْمَيْجَا جَمَلُ مَا أحسنَ الموتَ إذا حَانَ الأَجَال

قَالَت : فَقُمتُ فَاقتَحَمْتُ حَديقَةً ، فإذا فِيها نَفَرٌ مِنَ المسْلِمِينَ ، وإذَا فِيهم عُمر بنُ الحَطَّابِ وَفِيهم رجلٌ عليه سبغة له يعني مغْفَراً ، فَقَالَ عمرُ : ما جَاء بِكِ ؟ لعَمْري وَاللهِ إِنَّكِ لِجريئة ، وَمَا يُؤْمِنُكُ أَن يَكُونَ بَلاءٌ أَو يكونَ تَحوُّزٌ ؟ قَالَت : فَمَا زَالَ يَلُومُني حَتَّى تمنَّيْتُ أَن الأَرضِ انشقتُ لِي سَاعتئذ فدخلتُ فيها ، قَالَت : فَرَفَعَ الرَّجُلِ السَّبْغَة عَنْ وَجُهِهِ فإذَا طَلحة بن عَبَيدِ اللهِ ، فَقَالَ: ياعمرُ وَيْحَكَ ، إنَّك قد أَكْثَرُتَ منذُ اليومَ : وَأَيْنَ التَّحُوزُ أَو الفِرَارُ إلا إلى اللهِ عَزَّ وَجَل ، قَالَت فَي رَبِي سَعْداً رجلٌ من المشْرِكين مِنْ قرَيش يُقَالَ له اللهِ عز وجل ابن العَرِقَة فِأَصَابَ أَكْحَله فقطعه فدعا الله عز وجل

<sup>373</sup> ـ أحمد في مسنده ( ٦/ ١٤١ ) . وقال الهيثمي في مجمع النزوائند ( ٦ / ١٣٦ ) : رواه أحمد ، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ، وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات .

<sup>-</sup> وأورده الحافظ ابن الكثير في تاريخه ( ٤ / ٢١٤ ) ثم قـال : وهـذا الحـديث إسنـاده جيـد ولـه شواهـد من وجوه كثيرة . وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين مرة قبل حكمه في بني قريظة ومرة بعد ذلك كا قلنا أولاً ولله الحمد والمنة .

الجنة : بكسر الميم وفتح الجيم ، هو الترس ؛ لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة .

المُفْفَر : بوزن المنبر ، هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه .

السُّبُغة : شيء من حلق الدروع ، والزرد يعلق بالمغفر دائراً معه يستر الرقبة وجيب الدرع .

التَّحُوز : المراد بالتحوز : الإشارة إلى قوله تعالى : ﴿ أَوَ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَئُمْ ﴾ .

الأكحل : عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة .

سعدٌ فَقَالَ اللهم لا تُمِتني حتى تُقِرّ عَيْنِي من قريظة ، قَالَت : وكانوًا حلفاءه وَمُواليّه في الجاهلية ، قالت فَرَقاً كَلْمُهُ وبَعَثَ الله عزّ وجَلَّ الريحَ على المشركينَ فكفي الله عز وجَل المؤمنينَ القتالَ وَكَانَ الله قُوياً عزيزاً ، فَلَحِقَ أَبُو سُفيانَ وَمَنْ مَعَهُ بِتِهَامَة ، وَلَحِق عُيَيْنـةُ بنُ بدر وَمَن مَعَهُ بنَجُد ورَجَعَتُ بنو قُريظة فتحصَّنُوا في صَيَاصيهم ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى المدينة فَوَضَعَ السَّلاحَ ، وأمرَ بَقبَّة مِن أدَّم فَضُربَت على سَعدٍ في المسجد ، قالت : فجاءَه جبريل عليه السلامُ وإن على ثَنَايَاهُ لَنَقْعَ الغُبارِ ، فَقُـال : أُقَـدٌ وَضَعْتَ السلاحَ ؟ والله ما وَضَعَتِ الملائكةُ بعدُ السلاحَ ، اخرُجُ إلى بني قُريظَةَ فَقَاتِلْهُم . قَالَت : فَلَبسَ رَسولُ الله عَلِيَّاتُهِ لأُمتَهُ ، وأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ أَنْ يَخْرِجُوا فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ فَمَرَّ عَلَى بَني غَنْم وهم جيران المسجد حَولَه ، فَقَالَ : « مَنْ مرَّ بكم ؟ » فَقَالُوا : مرَّ بنا دِحْيـةُ الكلبي . وَكَـانَ دحْيَـةُ الكلبي تُشْبهُ لحيتُهُ وسِنَّه ووجهُه جبريل َ عليه السلام ، فَقَـالت : فـأتـاهُم رسولُ الله عَلِيُّلتُه فحاصرهم خَمْساً وعشرينَ ليلةً ، فَلما اشتـدَّ حَصْرُهُم واشتـدَّ البلاءُ قيلَ لَهُم . انزلُوا على حَكُم َ رَسُول اللهِ ﷺ ، فاسْتَشَارُوا أَبَا لَبَابَةَ بنَ عَبْدِ الْمُنْدرِ ، فَـأَشَـارِ إليْهِم أنـهُ الـذَّبْحُ قَـالوا : ننزل على حُكم سعد بن معاذ ، فَقَال رسول الله عِلِيَّةِ « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » فَنَزَلوا وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمُ إِلَى سعد بن معاذ فَأَتيَّ بـه على حيار عَليْـه إكَّـافٌّ من ليف قـد حُملَ عَلَيْهِ وَحَفَّ بِهِ قُومُهِ ، فَقَالُوا : ياأَبا عَمرو حلفاؤكَ ومواليكَ وَأَهلُ النَّكايةِ وَمَنْ قبد عَلِمتَ ، قَـالت : وإنـه لا يرجعُ إليهم شَيئًا ولا يَلتَفِتُ إليهم ، حَتَّى إذا دَنَـا مِنْ دُورهِم التفتَ إلى قَومِهِ فقال : قد أنى لي أنَ لا أبالي في الله لَوْمَة لائم ، قال : قال أبو سعيد : فَلَمَّا طَلَعَ عَلَى

<sup>=</sup> رقاً: الدمع والدم: جَفَّ وسكن وانقطع.

تُلْمة : بفتح الكاف وسكون اللام ، أصل الكلم : الجرح ، والكليم : الجريح .

صياصيهم : أي حصونهم ، جمع صيصية ، وكل شيء امتنع به وتحصن به فهو صيصية .

أدّم : الأدم : الجلود .

ثناياه : الثنايا : الأسنان المتقدمة .

النقع : هو الغبار كما فسره الراوي ، والمعنى أن أثر غبار الحرب باق عليه .

الإكاف : هو ما يشد على ظهر الحمار ، كالرجل للبعير والسرج للفرس .

أنى : معناه : آن لي أن لا أبالي ، بمعنى آن ، قال في النهاية : هل أنى الرحيل ؟ أي : حان وقت. ، تقول : أنى يـانى ، وفي رواية هل آن ؟.

رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ قَالَ : « قُومُوا إلى سَيد كم فَأَنزلُوه » فقال عمر : سيدُنا الله عز وَجَلَّ ، قال : أنزلوه فأنزلوه قال رسول الله عليه : « احْكُم فيهم » قال سعد : فإني أحكم فيهم أن تُقتل مقاتلتهم وَتُسبَى ذرارِيهم وتُقْسَمَ أموالهم . وقال يزيد ببغداد : ويقسم : فقال رسول الله عليه : لقد حكمت فيهم مجكم الله عز وَجَل وحُكُم رَسُوله » قالت : ثم دعا سعد قال : اللهم إن كنت أبقيت على نبيك على الله عز وَجَل وحُكُم رَسُوله » قالت : ثم دعا شعد قال : اللهم إن كنت أبقيت على نبيك على الله عن حرب قريش شيئا فأبقني لها ، وَإِن كنت قطعت الحرب بينة وبينهم فاقبضني إليك ، قالت : فانفجر كَلْمُه وكان قد بَرئ حتى ما يرى منه إلا مثل الحرس ، ورَجَع إلى قبيه التي ضَرَب عليه رَسول الله على أحد ولكنه كان إذا بكر وأنا في حُجرتي ، وكانوا كا قال الله عز وجل ﴿ رحماء بينهم ﴾ قال علم أحد ولكنه كان إذا وَجَد فإنما هُو آخذ بلحيته .

## قال في فتح الباري:

واختلف في عدة مقاتلي بني قريظة: فعند ابن إسحاق أنهم كانوا ستائة وبه جزم أبو عرو في ترجمة سعد بن معاذ، وعند ابن عائذ من مرسل قتادة، كانوا سبعائة، وقال السهيلي: المكثر يقول إنهم ما بين الثانمائة إلى التسعائة. وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أنهم كانوا أربعائة مقاتل، فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقين كانوا أتباعا، وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل إنهم كانوا تسعائة.

وفي قصة بني قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ جواز تمني الشهادة ، وهو مخصوص من عموم النهي عن تمني الموت . وفيها تحكيم الأفضل مَنْ هو مفضول . وفيها جواز الاجتهاد في زمن النبي عَلِينَةٍ ، وهي خلافيَّة في أصول الفقه . والمختار الجواز سواء كان بحضور النبي

قال يزيد ببغداد : معناه أن شيخ الإمام أحمد حدثه مرة أخرى ببغداد بلفظ ( ويُقْسَم ) بالياء والتحتية بدل التاء الفوقية .

الخُرْص : بضم الخاء المعجمة وسكون الراء : الحلقة الصغيرة من الحلي ، وهو حلي الأذن ، أنه لم يبق من جرح سعد إلا مثل حلقة الخرص من قلة ما بقي منه .

مَرِيْكُ أَم لا ، وإنما استبعد المانع وقوع الاعتاد على الظن مع إمكان القطع ، ولا يضر ذلك ، لأنه بالتقرير يصير قطعيا ، وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته مَرَّيِّةٍ كَا في هذه القصة وقصة أبي بكر الصديق رضى الله عنه في قتيل أبي قتادة كا سيأتي في غزوة حنين وغير ذلك .

ومن فوائد هذه القصة ما ذكره البوطي: القيام إكراماً للقادم ، أمر النبي يَهِلِينَ الأنصار حينا أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكباً دابته أن يقوموا إليه تكرياً له ، ودل على هذا التعليل قوله: لسيدكم أو خيركم ، وقد استدل عامة العلماء بهذا وغيره على مشروعية إكرام الصالحين والعلماء بالقيام إليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفاً .

يقول الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا ، هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام . قال القاضي : وليس هذا من القيام المنهي عنه ، وإنما ذلك فين يقومون عليه وهو جالس ويَمْثَلُون قياماً طول جلوسه . قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد جاء فيه أحاديث ، ولم يصح في النهي عنه شيء صريح .

ومن الأحاديث الثابتة الدالة أيضاً على ذلك ، ما جاء في حديث كعب بن مالك المتفق عليه ، وهو يقص خبر تخلفه عن غزوة تبوك ، قال : فانطلقت أتأمم رسول الله عليك ، حتى فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة ، ويقولون لي لِتَهْنِكَ توبة الله عليك ، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله عليك عبيد الله عبرول حتى صافحني وهناني ، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره ـ فكان كعب لا ينساها لطلحة . .

ومن ذلك أيضاً ما رواه الترمذي وأبو داود (١) والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي عَلَيْتُ كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من فاطمة ، قالت : وكان النبي عَلَيْتُ إذا رآها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ، ثم

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٧٠٠ ) ، ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٦١ ـ باب فضل فاطمة بنت عمد عليه .

وأبو داود (٤/ ٣٥٥) ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في القيام .

أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه ، وكانت إذا أتاها النبي عَلِيْكُ رحبت به ثم قامت إليه فقبلته .

واعلم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله على أنه قال : « من أحبّ أن يتثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار » لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته ، بل إن من أبرز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهّاداً في طلب هذا الشيء . أرأيت إلى الفقير الحتاج ؟ إن الأدب الإسلامي يوصيه ويعلمه الترفع عن المسألة وإظهار الفاقة والحاجة للناس ، ولكن هذا الأدب الإسلامي نفسه يوصي الأغنياء بالبحث عن هؤلاء الفقراء المتعففين ويامرهم بإكرامهم وإعطائهم من فضول أموالهم . أه.

٤٧٠ ـ \* روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه قال : رُمِي يَومَ الأحزاب سعد بن معاذ ، فَقَطَمُوا أَكْتَله ـ أو أَبجله ـ فَحَسَمَه رَسولُ اللهِ عَلَيْ بالنّارِ ، فَانْتَفَخَتْ يده ، فَتَركه ، فَنزَفَه الدّم ، فَحَسَمَه أُخْرَى ، فانْتَفَخَتْ يده ، فَلَمّا رَأى ذليك فَالْ : اللهم لا تُخْرِج نَفْسِي حَتّى تُقِرّ عيني من بني قُريظة ، فاستمسك عِرْقه ، فما قَطَر قطرة حتّى نَزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل إليه فَحكم : أنْ يَقْسَلَ رجالهم ، ويُستَحْيا نساؤهم ، يستَعين بهن المسلمون ، فقال رسول الله عَلَيْ : « أَصَبْت حُكُم الله فيهم » . وَكَانُوا أَربِعائة ، فَلمًا فَرَغَ مِنْ قَتْلِهم انْفَتَق عِرْقه ، فَمَات .

٤٧١ ـ \* روى البخـاري ومسلم عن عبـد اللهِ بنِ عمرَ رَضِي اللهُ عنهمـا قَـالَ : حَــارَبَتُ

٤٧٠ ـ الترمذي (٤/ ١٤٤) ، ٢٢ ـ كتاب السير ـ ٢١ ـ باب ما جاء في النزول على الحكم ، وقال : هذا حديث حسن صحح

أبجله : الأَبْجَل : عرق ، وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأكحل من الإنسان .

فحَتَّمَه : الحَسمُ : الكي لينقطع الدم .

تُستحيا : الاستحياء : الإبقاء ، وهو استفعال من الحياة .

٤٧١ ـ البخاري ( ٧ / ٣٢٩ ) ـ ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٤ ـ حديث بني النضير .

ومسلم نحوه ( ٣ / ١٣٨٧ ) ، ٢٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٠ ـ باب إجلاء اليهود من الحجاز .

قُريظةُ والنضيرُ ، فأجُلَى بني النَّضِيرِ ، وأقرَّ قريظةَ ، ومَنَّ عَلَيْهِمِ ، حتى حَارَبَت قُريظةً ، فَقَتَل رِجَالَهم وقَسَّمَ نِسَاءَهُم وأُولادهم وأَمْوَالَهُم بينَ المسْلِمينَ ، إلا بَعْضَهُم ، لَحِقُوا بِالنبي عَقِيْنَ ، وَمَا مَنْهُم وَأَمْلُمُوا ، وأَجْلَى يهودَ المدينةِ كلَّهم : بني قَيْنَقاعَ ـ وهم رَهْط عبدِ اللهِ بن سَلاّم ـ ويهودَ بني حارثَة ، وكلَّ يَهودِ المدينة .

٤٧٢ - \* روى البخاري عن أنسِ بن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : كَانِّـي أَنْظُر إلى الفَبّـارِ سَاطِعاً في زُقَاقِ بني غَنْم ، مَوكِبُ جبريل ، حِينَ سَارَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى بني قُريُظَةَ .

وضعت اللأمة وما وضعناها بعد » فوثب رسول الله علية الله علية الما رجع من طلب الأحزاب نَزع لأمّتَه واغتسل واستجمر ، زاد دحيم في حديثه : قال رسول الله عليه السلام ، فقال : عَذيركَ مِنْ مَحارب ، ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد » فوثب رسول الله علية فزعا ، فعزم على الناس ألا يُصلُوا العصر إلا في بني قريظة ، فلبس السلاح وخرجوا ، فلم يأتوا بني قريظة حتى غابت الشمس ، فاختصم الناس في غزوتها في صلاة العصر ، فقال بعضهم : قد عَزَمَ علينا أن لا نصلي العصر حتى نأتي بني قريظة ، وإنما نحن في عَزْمَة من رسول الله عَلَيْ فليس علينا إثم ، فصلت طائفة منهم العصر إيمانا واحتسابا ، وطائفة أخرى لم تُصل حتى أتوا بني قريظة بعد ما غابت الشمس فصلُوها إيمانا واحتسابا ، فلم يُعَنَّفُ رسول الله عَلَيْ واحدة من الطائفتين .

وروي (١) عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال النبيُّ عَلَيْتُ يَامِعُ الأحزاب : « لا

٤٧٢ ـ البخاري ( ٧ / ٤٠٧ ) ، ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٠ ـ بــاب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب ومخرجـه إلى بني قريظــة ، ومحاصرته إياهم .

ساطعا : أي : مرتفعاً .

٤٧٣ ـ المعجم الكبير ( ١٦ / ٨٠ ) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٠ ) : رواه الطبراني ، ورجالـه رجــال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة .

استجمر : تبخّر بعود الطيب .

عديوك : المراد : مَنْ يعدرك كمحارب إذا وضعت السلاح .

عزمة من رسول الله ﷺ : أي : في طاعته التي عزم علينا بها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤٠٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٠ ـ باب مرجع النبي علي من الأحزاب .

يصلِّينَّ أحدٌ العصْرَ إلا في بَني قرَيْظة » فَأَدْرَكَ بعضهُم العصرَ في الطريقِ فقال بعضهُم : لا نصلي حتى نأتيهُم ، وَقَالَ بَعْضُهُم : بَل نُصَلِّي ، لم يُرَدْ منا ذلك . فَذُكِرَ ذلك للنبي عَلِيْلَةُ فلم يعنَّفْ وَاحِداً مِنهم .

## قال في الفتح:

قوله ( لا يصلين أحد العصر ) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري ، ووقع في جميع النسخ عند مسلم « الظهر » مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد ، وقد وافق مسلماً أبو يعلَى وآخرون .

وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين باحتال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهر وبعضهم لم يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر وبعضهم لم يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد العصر. وجمع بعضهم باحتال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الأولى الظهر، وقيل للطائفة التي بعدها العصر، وكلاها جمع لا بأس به.

قال السهيلي وغيره : في هذا الحديث من الفقه : أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه .

وفيه: أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. قال السهيلي: ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره، وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد، قال: والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات أحكام لا أعيان قال: فكل مجتهد وإفق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى. والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد، وخالف الجاحظ والعنبري. وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا: المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاده، وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو محطئ وله أجر واحد. ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيه.

وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها ، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعد ما غربت الشهس وذلك لشغلهم بأمر الحرب ، فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولاسيا والزمان زمان التشريع ، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة ، وقد استدل به الجهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه علي عنه أحداً من الطائفتين ، فلو كان هناك من إثم لعنف من أثم ، أ ه .

على من روى أبو داود والترمذي عن عطية القرظيّ رَضِي الله عنه قبال : عُرضْنَا على رسول الله عنه قبال : عُرضْنَا على رسول الله عَلَيْتُ مِن قُرَيظة فكان مَنْ أَنْبَتَ قُتِل ، ومنْ لم يُنبتُ خُلّي سبيله ، فَكُنْتُ مِمن لَمْ يُنبتُ ، فَخُلّي سَبيله ، فَكُنْتُ مِمن لَمْ يُنْبتُ ، فَخُلّي سَبيلي .

وللنسائي (١) قال : كُنْتُ يوم حُكُم سعد في بني قريظة غلاماً ، فَشَكُوا فِي ، فلم يَجدُونِي أَنْبَتُ ، فَاسْتُبْقيتُ ، فها أنا ذا بين أظهركم .

(أنبت ) أراد بالإنبات: نبات شعر العانة، فجعله علامةً على البلوغ، وليس ذلك حداً إلا في أهل الشرك عند الأكثرين، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: الإنبات حداً يقام به الحد على من أنبت، ويحكى مثل ذلك عن مالك رحمه الله، فأما من جعله مخصوصاً بأهل الشرك فيشبه أن يكون أن أهل الشرك لا يبوقف على بلوغهم من جهة السن، ولا يكن الرجوع إلى قولهم لأنهم مُتهمون في ذلك لدفع القتل عنهم، وأداء الجزية، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف المسلمين، فإنهم يكن أن تعرف أوقات بلوغهم وولادتهم.

tvk .. أبو داود ( L / 11) . كتاب الهدود ، باب العلام بصيب الحد .

والترمذي واللفظ له ( ٤ / ١٤٥ ) . ٣٠ ـ كتاب السير . ٢٠ . باب ما حاء في العرول على الحاخ .

وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كا قال

<sup>(</sup>١) النسائي ( ١ / ١٥٥ ) كتاب الطلاق ، باب متى يقع طلاق الصبي .

دوه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قبالت : لَمْ يُقْتَل مِنْ نسائهم ـ تعني بني قريظة إلا امرأة ، إنها لعندي تَحَدَّث ، تضحك ظهراو بَطْنا ، وَرسولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْتَلَ رَجَالُهُم بالسيوف ، إذْ هَتَف هَاتِف باسمها : أَيْن فلانة ؟ قالت : أنا ، قلت : وَمَا شَأْنَكِ ؟ قَالَت : حَدَث أَخْدَثُتُه ، قالت فانطلق بها فَضْرِبَت عَنْقُها ، فَمَا أنتي عَجَباً مِنْها : أَنّها تَضْحَكُ ظَهْراً وَبطْنا ، وَقَدْ عَلَمتُ أَنها تَقْتَلُ .

٤٧٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكم وإِذْ زاغتِ الأَبْصارُ وبَلَقَتِ القُلُوبُ الحَناجر ﴾ (١) قالت :
 كان ذلك يومَ الحندق .

### \* \* \* فوائد من غزوتي الأحزاب وقريظة

ا . في هاتين الغزوتين تظهر لك الكفاءة النبوية المالية ، وتظهر المعجزات الخارقات ، والمعجزات والكالات هما النبوة والرسالة ، وكثيرون من الناس وهم يتحدثون عن محمد عليه الصلاة والسلام لا يحسنون الغرض المتكامل فهم إمّا يبرزون الكفاءة على حساب المعجزة ، وإما يظهرون المعجزة على حساب الكفاءة ، مع أن الكفاءة والمعجزة توأمان في حق الأنبياء جميعاً ، وذلك كلّه مظهر الحكة الربّانية في اختيار الرسل ، ومظهر التأييد الربّاني للرسل عليهم الصلاة والسلام ، فهم بين توفيق وتأييد معجز أو سببي ، ولكن يبقى لعالم الأسباب في حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام محله العريض لأن الأصل في يبقى لعالم الأسباب في حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام علمه العريض لأن الأصل في

١٧٥ ـ أمو داود ( ٣ / ٥١ ) . كتاب الجهاد ، باب في قتل النساء . وإسناده حسن .

حدث : قال الحطابي : يقال إن الحدث الذي أحدثته : أنها شقت النبي ﷺ ، وذكر ابن هشام في الحديث الـذي أحدثته : أنها قنلت صحابياً هو خلاد بن سويد طرحت عليه الرحا .

<sup>141</sup> ـ المخاري ( ٧ / ٢٩١ ) . ٦٤ ـ كتاب المغازي ٢١ ـ باب غزوة الخندق ، وهي الأحزاب .

ومسلم ( ١ / ٢٢١٦ ) ، ٥٠ . كتاب التفسير ، حديث ( ٢٠٢٠ ) .

وَاعْتِ الأَيْصَارِ : مَالَتُ عَنْ مَكَانِهَا ، وَذَلِكَ كَا يَمُرْضُ لَلْإِنْسَانَ عَنْدَ الْحُوفَ .

الحناجر : جع المنجرة ، وهي الحلقوم .

الما الأحزاب د مد .

التكليف ليس الخارق وإنما هو عالم الأسباب ، والرسل هم القدوة ، والناس عامّة محكومون بمالم الأسباب ، ولذلك فأنت عندما تدرس المعجزات التي حدثت في هذه المرحلة لا تجدها تؤثّر على قضايا الاقتداء المرتبطة بعالم الأسباب ، بعنى أن مّا حدث في هاتين الغزوتين يكن إدخاله في دائرة التفكير والتدبير والاستعانة بالله أولاً وأخيراً ، وبعضه لرسول الله عَلَيْتُ معجزة خاصة ، وبعضه معجزة لرسول الله عَلَيْتُ ويكن أن تطلبه من الله ، وفضل الله واسع ، مثال ذلك : تكثير الطعام القليل هو لرسول الله عَلَيْتُ معجزة ونحن علينا أن نُدبّر الطعام لجندنا وهذا جزء من القدوة ، والريح كانت معجزة لرسول الله عَلَيْتُ ونحن ندعو الله أن يؤيدنا بما لا نحتسب ، وفضل الله واسع .

## ٢ - وحول الخندق قال السباعي رحمه الله:

وفي قبوله على أن الإسلام لايضيق ذرعاً بالاستفادة بما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة دليل على أن الإسلام لايضيق ذرعاً بالاستفادة بما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة وتنفع المجتبع ، فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن المدينة ، وقبول رسول الله هذه المشورة ، دليل على مرونته على الرسول مثل ذلك أكثر من مرة ، فلما يكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة ، وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة ، فلما أراد إنفاذ كتبه إلى الملوك والأمراء والرؤساء قيل له : إن من عادة الملوك ألا يقبلوا كتابا إلا إذا كان مختوماً باسم مرسله ، فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب عليه : محمد رسول الله ، وصار يختم به كتبه ، ولما جاءته الوفود من أنحاء العرب فتح مكة تعلن إسلامها ، قبل له : يارسول الله إن من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جيلة فخمة ، أسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر ، فإن بما تحته مصلحة أتباعه في كل زمان وفي كل أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر ، فإن بما تحته مصلحة أتباعه في كل زمان وفي كل شريعتهم وقواعدها العامة ، والامتناع عن ذلك جود لا تقبله طبيعة الإسلام الذي يقول في شريعتهم وقواعدها العامة ، والامتناع عن ذلك جود لا تقبله طبيعة الإسلام الذي يقول في دستوره الخالد : ﴿ فبشر عباد \* الذين يستمون القول فيتبعون أحسنه ﴾ (١) ولا طبيعة الإسلام الذي يقول في مستوره الخالد : ﴿ فبشر عباد \* الذين يستمون القول فيتبعون أحسنه ﴾ (١) ولا طبيعة

<sup>(</sup>١) الزمر : ١٧ ، ١٨ .

رسوله الذي رأينا أمثلة عما أخذ من الأمم الأخرى ، ولهذا قيل : ( الحكمة ضالة المؤمن يلتسها أنّى وجدها ) (١) ويوم غفل المسلمون في العصور الأخيرة ، وخاصة بعد عصر النهضة الأوربية عن هذا المبدأ العظيم في الإسلام ، وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مما هم في أشد الحاجة إليه ، أصيبوا بالانهيار ، وتأخروا من حيث تقدم غيرهم ﴿ ولله عاقبة الأمور ﴾ (٢) . أه

## ٣ ـ قال الشيخ الغزالي حفظه الله :

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب فقتلى الفريقين من المؤمنين والكفار يعدون على الأصابع . ومع تلك الحقيقة فهي من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام إذ إن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يمشي على حافة قمة سامقة ، أو حبل ممدود ، فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة على موقفه ، لهوى من مرتفعه إلى واد سحيق ، ممزق الأعضاء ، ممزع الأشلاء ! ولقد أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالجزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلا أو نهاراً . وبين الحين والحين يتطلع المدافعون : هل اقتحمت خطوطهم في ناحية ما من منطقة الدفاع ؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضاباً يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم المكتوم ، ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر .

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصار، فقرروا أن يرابطوا في مكانهم ينضحون بالنبل كل مقترب، ويتحملون لأواء هذه الحراسة التي تنتظم السهل والجبل، وتتسع ثغورها يوماً بعد يوم وهم كا وصف الله تعالى : ﴿ إِذْ جاءوكم من فَوْقكم ومن أسفلَ منكم وإذْ زاغت الأبصار وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتظنونَ بالله الظنونا \* هنالكَ ابتُليَ

<sup>(</sup>١) الترمذي نحوه ( ٥ / ٥١ ) ٤٢ ـ كتاب العلم ـ ١٩ ـ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، بلفظ: « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث وجدها فهو أحق بهما » . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن الفضل المدني الخزومي ، يضعف في الحديث من قبل حفظه .

وابن ماجه مثل رواية الترمذي ( ٢ / ١٣٩٥ ) ٢٧ ـ كتاب الزهد ـ ١٥ ـ باب الحكمة .

<sup>(</sup>٢) الحج : ٤١ .

المؤمنونَ وزلزلوا زلزالا شديداً ﴾ (١) أه. .

### ٤ ـ وقال الدكتور البوطي:

لقد كان من جملة الوسائل الحربية التي استعملها المسلمون في هذه الغزوة حفر الخندق ، ولقد كانت غزوة الأحزاب أول غزوة في التاريخ العربي والإسلامي يحفر فيها الخنادق ، إذ هو مما كان متعارفاً بين الأعاجم فقط ، وقد رأيت أن الذي اقترح ذلك في غزوة الأحزاب إنما هو سلمان الفارسي ، وقد رأيت أن النبي مُهما أعجب بهذه الوسيلة الحربية وسرعان ما دعا أصحابه إلى القيام بتحقيقها .

وهذا من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الحكة هي ضالة المؤمن ، فحيثا وجدها التقطها بل هو أولى بها من غيره ، وأن الشريعة الإسلامية بمقدار ما تكره للمسلمين اتباع غيرهم وتقليدهم على غير بصيرة ، تحب لهم أن يجمعوا لأنفسهم أطراف الخير كلمه والمبادئ المفيدة جميعها ، أينا لاح لهم ذلك ، وحيثا وجد . فالقاعدة الإسلامية العامة في هذا الصدد ، هي أن لا يعطل المسلم عقله الحر وتفكيره الدقيق في سلوكه وعامة شؤونه وأحواله ، وإذا كان المسلم كذلك ، فهو ولاريب ، لا يمكن أن يربط في عنقه زماماً يسلم طرفه للآخرين فيقودوه حيثا أرادوا بدون وعي ولا بصيرة ، وهو أيضاً لا يمكن أن يتجاهل أي مبدأ أو عمل أو نظام يسلم به العقل النير والفكر الحر وينسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ليتجاوزه ولا يتعب نفسه بأخذه والاستفادة منه .

وقد استنبط علماء الحديث والسيرة من قصة بني قريظة هذه أحكاماً هامة نجملها فيا يلي :

أولاً - ( جواز قتال من نقض العهد ) ، وقد جعل الإمام مسلم رحمه الله هذا الحكم عنواناً لغزوة بني قريظة ، فالصلح والمعاهدة والاستئان بين المسلمين وغيره ، كل ذلك ينبغي احترامه والتزامه على المسلمين ، ما لم ينقض الآخرون العهد أو الصلح أو الأمان

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ١٠ ، ١١ .

وحينئذ يجوز للمسلمين قتالهم إن رأوا المصلحة في ذلك .

ثانياً - (جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم) ، قال النووي رحمه الله : فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين وفي مهامهم العظام والرجوع في ذلك إلى حكم مسلم عادل صالح للحكم ، وقد أجمع العلماء عليه في شأن الخوارج ، فإنهم أنكروا على علي التحكيم ، وأقام الحجة عليهم .

وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حُكُم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على هذا الأمر ، وعليه الحكم بما فيه مصلحة للمسلمين ، وإذا حكم بشيء لزم حكمه ، ولا يجوز للإمام ولالهم الرجوع ، ولهم الرجوع قبل الحكم .

ثالثاً - (مشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها) ، وفي اختلاف الصحابة في فهم كلام رسول الله على الله على الله على النحو الذي روينا ، مع عدم تعنيف النبي على أحداً منهم أو معاتبته - دلالة هامة على النحو الذي روينا ، مع عدم تعنيف النبي على أحداً منهم أو معاتبته - دلالة هامة على أصل من الأصول الشرعية الكبرى ، وهو تقرير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع ، واعتبار كل من المتخالفين معذوراً ومثاباً ، سواء قلنا إن المصيب واحد أو متعدد كا أن فيه تقريراً لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية . وفيه ما يبدل على أن استئصال الخلاف في مسائل الفروع التي تنبع من دلالات ظنية ، أمر لا يكن أن يتصور أو يتم ، فالله سبحانه وتعالى تعبد عباده بنوعين من التكاليف :

أحدهما : تطبيق أوامر معينة واضحة تتعلق بالعقيدة أو السلوك .

ثانيهها: البحث وبذل الجهد ابتغاء فهم المبادئ والأحكام الفرعية من أدلتها العامة الختلفة، فليس المطلوب بمن أدركته الصلاة في بادية التبسّت عليه جهة القبلة فيها، أكثر من أن تتجلى عبوديته لله تعالى في أن يبذل كل ما لديه من وسع لمعرفة جهة القبلة حسب فهمه وما يبدو له من أدلة، حتى إذا سكنت نفسه إلى جهة ما، استقبلها فصلّى إليها.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في صفحة ( ٩٠ ) من هذا الجزء .

ثم إن هنالك حِكماً باهرة لجيء كثير من الأدلة والنصوص الشرعية ظنية الدلالة غير قطعية . من أبرزها ، أن تكون الاجتهادات الختلفة في مسألة ما ، كلها وثيقة الصلة بالأدلة المعتبرة شرعاً ، حتى يكون للمسلمين متسع في الأخذ بأيها شاءوا حسبا تقتضيه ظروفهم ومصالحهم المعتبرة وتلك من أجلى مظاهر رحمة الله بعباده ، في كل عصر وزمن .

وإذا تأملت هذا ، علمت أن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع ، معاندة للحكة الربانية والتدبير الإلهي في تشريعه ، عدا أنه ضرب من العبث الباطل . إذ كيف تضن انتزاع الخلاف في مسألة ما ما دام دليلها ظنيا محتلاً ؟ لو أمكن ذلك أن يتم في عصر ما ، لكان أولى العصور به عصر رسول الله عليه ، ولكان أولى الناس بأن لا يختلفوا هم أصحابه ، فما بالهم اختلفوا مع ذلك كا قد رأيت ؟! أهد .

\* \* \*

# فصل: في قتل أبي رافع

هو زعيم يهودي اسمه سلام بن أبي الحُقيق رحل عن المدينة مع بني النضير وأقام بخيبر.

قال ابن القيم: قدّمنا أن أبا رافع كان ممن ألّب الأحزابَ على رسول الله عَلَيْ ، ولم يُقتلُ مع بني قُريظة كا قتل صاحبه حيي بن أخطب ، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف ، وكان الله مسحانه وتعالى ـ قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله عَلَيْ في الخيرات ، فأستأذنوه في قتله ، فأذن لهم ، فانتدب له رجال كُلهم مِن بني سَلمة ، وهم عبد الله بن عتيك ، وهو أمير القوم ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، ومسعود بن سنان ، وخزاعي بن أسود ، فساروا حتى أتوه في خيبر فقتلوه .

٧٧٧ ـ \* روى البخاري عن البراء بن عَازِبِ رَضِي الله عنه قـالَ : بَعَثَ رسولُ الله عَلَيْكُمُ إلى أبي رَافع فَدخل عَلَيه عبدُ الله بنُ عَتيك بيتَهُ ليلاً وَهو نَائم ، فَقَتَله .

وفي رِوَاية (١) قال : بَعَث رسولُ الله عَلَيْهِ إلى أبي رَافِع اليهوديِّ رجالاً مِنَ الأنصار ، فأمَّر عليهم عبد الله بن عَتِيك ، وكان أبو رافع يؤذي رَسولَ اللهِ عَلَيْهُ ، ويَعينُ عَلَيه ، وَكَان في حِصْنِ له بأرض الحِجَاز ، فلما دَنَوْا منه - وقد غربتِ الشهسُ وراح الناسُ بسرحِهم - فقال عبد الله لأصحابه : اجْلِسوا مَكَانَكم ، فإني مُنطِلق ومتلطف للبوَّاب ، لعلي أنْ أدخل ، فأقبل حتى دنا من الباب ، ثم تقنّع بثوبه ، كأنه يقضي حاجة ، وقد دخل النّاسُ ، فَهَتف به البواب : ياعبد الله إن كنتَ تريد أن تَسدُخلَ فادخلُ ، فَإِني أريد أن أُغلِق الباب ، فَهَتف فَدَخلتُ فَكَمَنْتَ ، فَلمَّ النّاسُ أغلق الباب ، ثمَّ عَلَّق الأغالِيقَ على ودٌ ، قال : فَقُمتُ

٤٧٧ ـ البخاري ( ٧ / ٣٤٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٦ ـ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق .

رهطا ؛ الرهط : الجماعة من الناس دون العشرة .

<sup>(</sup>١) البخاري في نفس الموضع السابق .

بسرحهم : السَّرح : المواشي ، لأنها تسرح نهاراً في المرعى .

الأقاليد : والأغاليق : المفاتيح .

إلى الأقاليدِ فَأَخذتها ، فَفَتحْت الباب ـ وَكان أبو رافع يُشْبَرُ عِنْدَه ، وَكَانَ في عَلاليًّ لَهُ ـ فلما ذهب عنه أهل سَمَرهِ صَعِدتُ إليه ، فَجَعلتُ كلما فتحتُ باباً أغلقتُ عليًّ من داجل ، قلت : إن القوم تَذرَوا بي ، لم يخلصوا إليَّ حتى أقتله ، فانتهيتُ إليه ، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله ، لا أدري أين هو من البيت ؟ فقلت : أبا رافع ، قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت ، فأضربه ضربة بالسيف ، وإنا دَهِش ، فما أغنيتُ شيئا ، وَصَاحَ ، فَخَرجتُ من البيت ، فأمكثُ غير بَعيد ، ثم دَخلتُ إليه ، فقلت : ما هذا الصوت يأبا رافع ؟ فقال : لأمك الويل ، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف ، قال : فأضربه ضربة أثخنته ، ولم أقتله ، ثم وضعت صبيب السيف في بطنه ، حتى أخذ في ظهره ، فعرفت أني قتلتَه فجعلت أقتله ، ثم وضعت صبيب السيف في بطنه ، حتى أخذ في ظهره ، فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا ،حتى انتهيت إلى درجة له ،. فوضعت رجلي ، وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض ، فوقعت في ليلة مُقْمِرة ، فانكسرتُ ساقي ، فعصبتها بعامة ، ثم انطلقت كي الباب ، فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم : أقتلتُه ؟ فلما صاح الديك : قام النّاعي على السور فقال : أنْعَى أبا رافع تاجر أهل الحجاز ، فانطلقت إلى الديك : قام النّاعي على السور فقال : أنْعَى أبا رافع قانتهيت إلى النبي عَلِيلةً ، فحدُثْتَة ، فقال : أن عن ، فقلت : « ابسَطْ رِجُلَكَ » فبسطت رجلي ، فسحها ، فكأنّها لم أشتكها قطه .

وفي رواية (١) قال : بعثَ رسولُ الله عَلِيْتُهُ إلى أبي رافع عبدَ الله بنَ عَتِيك وعبد الله بنَ عُتيك : أَمْكَثُوا عُتبةً فِي ناسٍ معهم ، فانطَلَقوا حتى دَنُوا من الحِصْنِ ، فقال لهم عبدُ الله بنُ عَتيبك : أَمْكَثُوا

وَدَ : الوَدُ : الوَتد في لغة تميم .

يسمر : السَّمرَ : الحديث في الليل .

نذروا : نَذر القوم بفلان : إذا علموا به .

فأهويت إلى الشيء : إذا مددت يدك إليه .

ظَبَةُ السيف : طرفه ، وجمها ظُبِيَ ، وصبيب السيف قد اختلفوا فيه ، فقيل : هو بالصاد المهملة ، وهو طرفه ، قال الحربي : هو آخر ما بلغ سيلانه حين ضُرب وعمل ، وقيل : هو بالظماء المعجمة ، ولا أرى له معنى ، وأما ظُبَةُ السيف : فطرفه ، وقد ذكرت ، وأما بالضاد المعجمة : فلا مدخل له هاهنا ، والصحيح : أنه بالصاد المهملة كما قاننا ، والله أعلم .

النَّجاءَ : أي اطلبوا النجاة ، وهي الخلاص من طلب العدو .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٣٤١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١٦ ـ باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق .

أنتم ، حتى أنطلق أنا فأنظرَ ، قال : فتلطفت أن أدخلَ الحصنَ ، فَفَقَدوا حاراً لهم ، قال : فخرجوا بقبَس يطلبونه ، قال : فخشيتُ أن أُعْرَفَ قال : فغطّيتُ رأسي كأني أقضى حاجةً ، ثم نادَى صاحبُ الباب : من أراد أن يَدخلَ فليدخلْ قبل أن أُغلقَهُ ، فدخلتُ ، ثم اختبأتُ في مربط حمار عند باب الحِصْن ، فتعشُّوا عند أبي رافع ، وتحدثوا حتى ذهب ساعةً من الليل ، ثم رَجَعوا إلى بيوتهم ، فلما هَدَأْتِ الأصواتُ ، ولا أسمعُ حركةً خرجتُ ، قال : ورأيت صاحبَ الباب حيثُ وَضَعَ مِفتاح الحصن في كُوَّةٍ فأخذتُهُ ، ففتحتُ به بابَ الحصن ، قال : قلتُ : إن نَـذِرَ بيَ القومُ انطلقتُ على مَهَل ، ثم عَمَـدتُ إلى أبواب بيـوتهم ، فعُلَّقتُها عليهم من ظاهر ، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم ، فإذا البيت مظلم قد طُفيءً سراجه ، فلم أدر أين الرجل ؟ فقلت : ياأبا رافع ، قال : من هذا ؟ قال : فعمدت نحو الصوت فأضربُه وصاحَ فلم تغن شيئًا . قال : ثم جئتُ كأني أُغِيثُه ، فقلتُ : مالكَ ياأبا رافع ، وغَيَّرتُ صوتي ، فقال : ألا أُعْجبُك ؟ لأمَّك الويلُ ، دَخل عليَّ رجل فضربَني بالسيف ، قال : فعمَدت له أيضاً فأضربُه أخرى فلم تُغْن شيئاً ، فصاح ، وقام أهله قال : ثم جئتٌ ، وغَيَّرتُ صوتى كهيئة المُغيث ، فإذا هو مُسْتَلْق على ظهره ، فأضَعُ السيف في بطنه ، ثم أَنكفيء عليه ، حتى سمعت صوت العظم ، ثم خَرَجت دهشا ، حتى أتيت السُّلَّم ، أريدُ أن أنزل ، فأسقط منه ، فانخلعت وجلى ، فعصبتها ، ثم أتيت أصحابي أحبد ل ، فقلت : انطلقوا ، فبشِّروا رسول الله عَلِيليَّم ، فإنِّي لا أبرحُ حتى أُسمعَ النَّاعِيَّة ، فلما كان في وجه الصبح صَعدَ الناعيةُ ، فقال : أنعَى أبا رافع ، قال : فقمتُ أمشي مابي قَلَبة ، فأدركتُ أصحابي قبل أن يأتوا النبي ﷺ فبشرتُه .

وفي رواية (١) : بعث رسول الله ﷺ رهطاً من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه ......

<sup>=</sup> بقبَسَ : القبس : الشُّعلة من النار .

هدأت : الأصوات ، أي : سكنت .

كُوةً : الكُوَّة : الثقبة النافذة في الحائط يدخل منها الهواء والضوء .

انكفأ : ينكفي، انكفاءً : إذا رجع من حيث جاء .

أُحْجُل : الحجل مشي قريب الخطو كمشي المقيد .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ١٥٥ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٥٥ ـ باب قتل النائم المشرك .

فخرجت فين خرج، أريهم أنني أطلبه معهم ، فوجدوا الحيار، فدخلوا ودخلت ، فأغلقوا باب الحِسن ليلا ، فوضعوا المفاتيح في كُوةٍ حيث أراها ، فلما ناموا أخذت المفاتيح ، ففتحت باب الحصن ، ثم دخلت عليه ... ثم ذكر نحوه في قتل أبي رافع ووقوعه من السلم ، قال : فَوْثِئت وجلي ، فخرجت إلى أصحابي ، فقلت : ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية ، فما بَرِحت حتى سمِعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز ، قال : فقمت وما بي قَلَبَة ، حتى أتينا النبي عَلِيلة فأخبرناه .

قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وقتل من أعان على رسول الله على يله أو ماله أو لسانه، وجواز التجسيس (١) على أهل الحرب وتطلب غرتهم، والأخذ بالشدة في محاربة المشركين، وجواز إبهام القول للمصلحة، وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين؛ والحكم بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته، واعتاده على صوت الناعي بموته، والله أعلم.

٤٧٨ ـ \* روى مالك عن عَبِد الرحمن بن كعب رضي الله عنها أنه قال : نهى رَسُولَ الله عَلَيْثِ النَّهِ الله عَلَيْقِ عَنْ قَتْلُ النِّساءُ والولدان ؟ قَال : فكان رَجلٌ مِنْهُم يقول : بَرَّحَتُ بِنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصيّاح ، فأرفع السَّيف عَلَيها ، ثم أذكر نَهي رسول الله عَلَيْةٍ ، فأكف وَلَوْلاَ ذلك استرَحْنَا منها .

\* \* \*

وُثِئتُ ؛ قَدْمُه فهي مَوثُوءَة ـ تهمز ولا تهمز ـ ؛ إذا توجُّعت وتألمت ، والمراد به هاهنا ؛ أنها الخلعت وكادت .

الناعية : النادبة والنائحة ، والجمع : النعايا ، ويكون للرجل ، والهاء فيه زائدة للمبالغة ، لا للتأنيث .

برحت : برح به الأمرُ ، أيُّ أضرُ به ولقي منه شدة .

قَلبَةُ : يقال ما به قَلَبة : أي ما به من ألم يحتاج أن ينقلب ليبصر ، وقيل هو من القَلَبة ، وهو داء يأخـذ البعير في قلبه فيقتله .

<sup>(</sup>١) التجسيس : تجسُّس الخبر : جسُّه ، ومنه الجاسوس ، من يتجسس الأخبار .

٤٧٨ ـ مالك في الموطأ ( ٢ / ٤٤٧ ) ٢١ ـ كتاب الجهاد ـ ٣ ـ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . قال ابن عبد البر : اتفق رواة الموطأ على إرساله .

بَرِّحَتُ : برح به الأمر : أَضَرُّ به ولقيَ منه شدّة .

# فصل: في زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش

زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية بنت عمة رسول الله عَلَيْكُم ، أمها أمية بنت عبد المطلب وهي التي زوجها الله سبحانه وتعالى بنبيه لمصلحة تشريع ، بينه في سورة الأحزاب .

<sup>8</sup>۷۹ ـ مسلم ( ۲ / ۱۰٤۸ ) ۱۲ ـ کتــاب النکاح ـ ۱۵ ـ بـاب زواج زينب بنت جحش ، ونزول الحجـاب ، وإثبـات وليــة العرس ·

لزيد : هو زيد بن حارثة الذي ساه الله سبحانه في تلك السورة من كتابه .

فاذكرها عليٌّ : أي فاخطبها لي من نفسها .

تخمسر عجينها : أي تجعل في عجينها الخير . قال المجد : وتخمير العجين تركه ليجود .

إلى مسجدها : أي موضع صلاتها من بيتها .

ونزل القرآن : يعني نزل قوله تعالى : ﴿ فَلَمَا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطُراً زُوجِنَاكُهَا ﴾ فدخل عليها بغير إذن . ولقد رأيتنا : أي رأيت أنفسنا .

حين امتد النهار: أي ارتفع . هكذا هو في النسخ : حين ، بالنون .

خَرَجُوا ، أو أخبرني ، قَالَ : فَانطلق حَتى دَخَل البَيتَ ، فذهبت أدخل مَعَهُ ، فَأَلقَىَ السَّتر بَيْني وَبَينَهُ فنزل الحِجابُ ، قال : ووُعِظَ القومُ بما وُعِظُوا به .

زَادَ فِي رِوَاية : ذَكَرَ الآيةَ ﴿ لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِي ﴾ إلى قولِهِ ـ ﴿ لا يَستحيي مِنَ الحق ﴾ (١) .

ولمسلم في روَايـة (٢) أبي كامل ، قَـالَ : سَمعتُ أنسا يَقُـولُ : مَـا رَأَيْتُ رسـولَ الله ﷺ وَلَيْتُهُ أُولَمَ على الله ﷺ وَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُ الله عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ الله عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُوا اللهُ عَلَيْتُوا اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُوا عَلَيْتُمُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُوا عَلَيْتُوا عَلَيْتُهُ عَلَيْتُوا عَلَيْتُ عَلَيْتُهُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُوا عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُوا عَلَيْتُمُ عَلَيْتُهُ عَلَاتُهُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُمُ عَلَيْتُوا عَلَاتُمُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ

خده عليه وآله وَسَلَم زينبَ بَعَثْتُ أُم سَلَيْم حَيْساً في تَوْرِ منْ حجَارة ، قال أنس : فقال لي النبي عليه وآله وَسَلَم زينبَ بَعَثْتُ أُم سَلَيْم حَيْساً في تَوْرِ منْ حجَارة ، قال أنس : فقال لي النبي عليه وآله وَمَنْ لقيتَ مِنَ المسلمين » فَذَهبتُ فَمَا رَأيت أَحَدا إلا دَعَوته قال : وَوَضَعَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وَسَلَم يَدَهُ في الطعام وَدَعَا فيه ، وَقَالَ : « مَاشَاءَ الله » قَالَ فَجَعَلوا يأكُلُون ويَخرَجُونَ ، وبقيتُ طَائفة في البيت فَجَعَل النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وَسَلَم يَشْتَحْيي مِنْهُم وَأَطَالُوا الحَديثَ فَخَرجَ رسُول الله يَهْلِيَّة ، وَتَركَهُم في البيت ، فَأَنزَل الله في البين آمنوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبي إلا أَنْ يؤذَن لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ نَاظرينَ إلا أَنْ يؤذَن لَكُمْ إلى عَيْن غَيْر مُتَحيّنين ، حَتى بَلِغَ ﴿ ذَلِكُمْ أَمُهُ لِقُلُوبِكُم وَقُلُوبِهُمْ وَقُلُوبِهُنَ ﴾ (٢) .

## جوانب من كال شخصيته عليه السلام:

ذكرنا قصة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب رضي الله عنها ههنا لإدراك جانب

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في نفس الموضع السابق ( ٢ / ١٠٤٩ ) .

غير ناظرين إناه : أي غير منتظرين لإدراكه . والإنى كإلى ، مصدر أنّى يأني ، إذا أدرك ونضج . ويقال : بلغ هـذا إناه ، أي غايته ، ومنه حميم آن ، وعين آنية ، وبابه رمى .

<sup>1</sup>۸۰ ـ المستدرك ( ۲ / ٤١٧ ) ، كتاب التفسير ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . الحيّس : تمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوّى كالثريد .

**تَوْر** : إناء يُشرب فيه ، وجمعه أتوار .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٥٣ .

من شخصيته عليه الصلاة والسلام وكالاتها ، فهذا الرسول الأعظم عَلَيْكُم الذي رأيته في الغزوات والعمل السياسي أعظم ما يكن أن يكون إنسان تجده في قضاياه الشخصية على مثل هذا الحياء والتحمّل لأصحابه ، حتى إنه لا يواجههم بطلب شخصي يذكرهم بواجب ذوقي مادام هذا الأمر مرتبطاً به .

بل إنّك لتجد أنّ حسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام وأدب التعامل يتنزل به القرآن . فيخرج بذلك رسول الله عليه من الإحراجات في شؤون كانت تضايقه ويحرج بالتنبيه عليها .

كا أنّه في قصة زينب نجد مظهراً من مظاهر الكال ودليلا من أدلّة الرسالة فكثيرا ما يحدث أنّ تغيير تشريع أو سنّ قانون أو إنهاء عادة يحتاج إلى مقدّمات وتمهيدات ، وقد يوافق الغرض وقد لا يوافق ، وقد ينجح وقد لا ينجح ، وههنا تجد أنّ نظام التبني وهو نظام عميق الجذور في حياة العرب وفي حياة البشر يهدم بضربة واحدة بنزول آيات فيه ، وبزواج محمد عليه من كانت زوجة لمتبنّاه ، فينتهي بذلك نظام التبنّي من المجتمع الإسلامي الحق ، إلى الأبد .

## فوائد عامة من أحداث السنة الخامسة

٢- لقد قرّر رسول الله عَلِيْ أن يدافع عن عاصمته ، فهي معقله الأول والأخير على قلّة العدد وكثرة العدو ، وهذا يجعلنا أمام قاعدة مهمة أنّه لاخيار في القتال عندما يصل العدو إلى العاصمة أو المعقل الأخير ، أمّا إذا كان الانسحاب إلى معقل أو قيادة فهذا يدخل في قتال في التحيز إلى فئة . ولكن مع هذا فقد حرص الرسول عَلِيْ ألا يدخل في قتال تصادمي مع جيوش تفوق جيشه ، وهذا يوصلنا إلى فكرة البحث عن أجدى الوسائل لتجنب الاستئصال ، فليست مهمّات القيادة أن تقاتل أو تجهز للقتال فقط بل من مهمّاتها أن تفكّر في أن تكون خسائرها أقل إن فاتها أن تجعل خسائرها معدومة . فإذا عرفنا أنّه لم يقتل من المسلمين في غزوة الأحزاب إلا ستة أدركنا كيف أن مبدأ الاقتصاد في القوى كان مطبقاً على أرقاه عند رسول الله عَلِيْ وفي ذلك درس للقيادات التي لا تبالي بعدد الضحايا

في المعارك الرئيسيّة أو الجانبيّة .

٣- أسوأ القادة هم الذين لا يستطيعون أن يسيطروا على العصبيّات ، فضلا عن أن ينزلوا في حماتها ، وأفضل القادة هم الذين يعرفون خصائص الناس ويعرفون لكلّ حقه ويستطيعون أن يضعوا الإنسان المناسب في المكان المناسب ويحسنون توجيه الطاقات ، ولقد كان رسول الله عليه في كل شيء هو الأرقى ، ومن ذلك هذا الجانب ، فالجزيرة العربيّة مهد العصبيّة للأسرة وللشعب وللقبيلة ، ورسول الله عليه على قيادته المباشرة هم العرب ، فكان لابد أن يسيطر على العصبيات وأن يصهرها بعصبية واحدة هي العصبيّة للإسلام وأهله ، وأن يستفيد بعد ذلك من خصائص الناس ومن تنافسهم ، وإنك لتجد كيف أن هذا كلّه قد تهيّأ لرسول الله عليه فلم يفلت الزمام من يده مرة واحدة على كثرة الحاولات من يهود ومن المنافقين لإركاس الناس في هذه الحمأة ، تجد ذلك في مواقف كثيرة وسنرى في أحداث السنة السادسة نموذجاً على ذلك ، وفي تنافس الأوس والخزرج على الفضائل بما يخدم الإسلام نموذج على الجانب الآخر ، ومقتل أبي رافع الذي فعلته الخزرج الفضائل بما يخدم الإسلام نموذج على الجانب الآخر ، ومقتل أبي رافع الذي فعلته الخزرج في الاستفادة من العصبية بما يخدم إلاسلام .

٤ - المبادرة في العمل السياسي تشكل جانباً مهمًا منه أو ركنا من أركانه ، والسياسي الناجح هو الذي يبادر في الوقت المناسب إذا وجد استعدادا ، ويفسد مبادرة خصه إذا بادر الخصم إلى ما يضره ، والسياسي المسلم مقيّد دائماً بالحق والعدل والحكم الشرعي والمصلحة ، ولكن لابد أن يمتلك في حدود ذلك قوّة المبادرة وقوّة تجنب مبادرة الخصوم الضارّة وما أصعب ذلك ، والملاحظ أنّ حياة رسول الله عليه المبادرات ، فمبادرته بكتابة العهود بينه وبين سكّان المدينة ، ومبادراته بالعقود ، ومبادرته ضد استعدادات الآخرين نماذج ، وفي قصة الأحزاب تجد الذين أقدموا على مبادرة التجميع ضدّ رسول الله عليه اليهود ، واليهود في كل زمان ومكان يمتلكون الجرأة على المبادرات ، ولكنّ مبادرتهم تلك ضد رسول والله عليه الصلاة والسلام ثمّ من كالاته ، الله عليه الصلاة والسلام ثمّ من كالاته ، على كل الأحوال فإنّ على الحركة الإسلامية أن تبادر . وأن تمتلك القدرة على التصرف أمام على كل الأحوال فإنّ على الحركة الإسلامية أن تبادر . وأن تمتلك القدرة على التصرف أمام

مبادرات الخصوم .

و في كثير من الأحيان تضطّر القيادات السياسيّة والعسكريّة لمواقف لابدّ منها ، وفي مثل هذه المواقف لا يفرق بين الخائن والأمين إلا الثقة ، فن وثق قال عن قائده أمين ومن لم يثق قال عنه خائن ، ولذلك لا يصحّ بالنسبة للقيادات الإسلاميّة أن تخدش الثقة ، والقيادات الإسلاميّة في هذه الحالة بين أمرين : إمّا أن تستقيل ، أو تتنزه عن مواطن الشبهات ، وما عدا ذلك فإنه خيار صعب وقد يكون فاسدا ، وعلى كلّ الأحوال فهذا يجعلنا نؤكد على أنه يجب أن تبذل كافّة الجهود لتبنى الثقة في القيادات على أرقاها ، فذلك هو الطريق الوحيد للوصول إلى القرار الحكيم ، نقول هذا بمناسبة أن رسول الله عَيَّاليَّ عرض على غطفان ثلث ثمار المدينة في مقابل أن يتيزوا عن قريش . صحيح أن ذلك لم يَبم ، ولكن هل أثر عرض رسول الله على الثقة فيه ؟ ترى من يستطيع الآن من القيادات ولكن هل أثر عرض رسول الله على الكافرين بسبب ظروف صعبة ثم لا يكون عل تهمة الدى إخوانه ؟ هذا الوضع يجب أن تتحدّر الحركة الإسلامية منه ، يجب أن يكون تقديرها للموقف سلياً وعلى ضوء ذلك تتخذ قرارها المناسب ، كائنا ما كان مادام شرعياً وفيه مصلحة ، وعليها أن تربيّ الصف على الثقة ، وعلى القيادات أن تكون جديرة بهذه الثقة .

#### \* \* \* تقويم الموقف في نهاية السنة الخامسة

لقد انتهت غزوة الأحزاب في الظاهر بسلامة الفريقين وتكافئهما ، ولكنّ الأمر في حقيقته كان غير ذلك ، فلقد سجّل رسول الله على هذه الغزوة انتصاراً من أعظم انتصاراته ، لقد كان هو المنتصر الأكبر على الساحة جميعها سياسياً وعسكريّا وإعلاميّا ونفسياً ، فعندما يرجع جيش مقداره عشرة آلاف وهو أضخم جيش عرفته الجزيرة العربيّة حتّى يومها ، دون أن يحقّق شيئاً ضد جيش قوامه ثلاثة آلاف فذلك وحده خسارة لهذا الجيش ، فإذا ما أضيف إلى ذلك أنّ هذه أوّل تجربة لتجميع العرب المشركين ضدّ محمد على المنتقب على هذه وكانت تجربة فاشلة فهذا يعني أنها لن تتكرر وذلك ربح آخر ، ولئن ترتّب على هذه الغزوة استئصال قريظة بسبب غدرها فذلك يعني أنّ المسلمين لن يُوتؤوا مرة أخرى من الغزوة استئصال قريظة بسبب غدرها فذلك يعني أنّ المسلمين لن يُوتؤوا مرة أخرى من

داخلهم وذلك ربح ، فإذا ما اجتمع مع ذلك أنّ قريشاً رجعت يائسة لأنّها مع غيرها لن تستطيع أن تفعل شيئاً فكيف بها وحدها ؟ وإذن فقريش لن تعيد الكرّة وذلك كذلك ربح وهكذا نجد رسول الله ﷺ وهو يدلف إلى السنة السادسة في أفضل وضع سياسيّا وعسكريّا وسنرى كيف أنّه استفاد من هذه الظروف كلّها أيما استفادة فحقّق في السنة السادسة أعظم انتصار في تاريخ الدولة الإسلاميّة الناشئة .



السَّنةالسّاديتة لِلهَجْرَة



# أحداث السنة السادسة في سطور

كان الموقف الذي تمخّصت عنه أحداث السنة الخامسة بحتاج إلى استثمار، ولا أعرف في تاريخ العالم أحداً يستطيع أن يستثمر وضعاً كا يفعل رسول الله على وما جرى في السنة السادسة نموذج على ذلك، فلقد صعّد رسول الله على يُغلل رخم (۱۱) السرايا والبعوث كا لم يفعل من قبل وبذلك ثبّت القبائل كلّها، كل في مكانه، وفي هذا الجو أعلن أنّه يريد العمرة وبهذا بلغ على تقد الموقف، فالقبائل مثبّتة، وشعار العمرة لا يرفضه أحد، وبهذا دخلت قريش في أكبر إحراج سياسي وعسكري، فلو شاءت أن تستنفر العرب لقتال لا تجد من يستجيب، فن يقاتل من يريد العمرة ؟! ولو أرادت أن تتّحد لقتال فإنها لا تستطيع لأنّه لا يكن أن يجتمع أهل مكة على قتال العَمّار فلم يكن أمامها إلا أن تصالح، وبهذا الصلح حقّق رسول الله على أكبر انتصار سياسي، فبهذا الصلح ترك الشرك بلا رأس ولا قيادة، وبهذا أصبح وحده سيّد الموقف، وأصبح بإمكانه أن يضرب حيث شاء دون أن يخشى تجمّع الأطراف ضده، فقد أصبح أبناء الجزيرة أمامه أفراداً أو فئات قليلة، وهذا أعطاه فرصاً كبيرة منها: فتح خيبر وغيرها كا سنرى في أحداث السنة السابعة، وفي خضم هذه الإنجازات الهائلة نجد مشكلات في غاية الضخامة، ومتاعب كثيرة، وكل ذلك كان رسول الله على المورف مه على أقوى ما يكون التعامل ولا نستبق الأحداث.

فلنبدأ بما اعتدنا أن نبدأ به من ذكر أحداث السنة في سطور ، ولعلّك من هذه السطور تتعرف على بعض ما ذكرناه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زَخْمَ : زَخْمَه زَخْما : دفعه دفعا شديداً .

# أهم أحداث هذه السنة في سطور

\* في عشر من المحرم سنة ست للهجرة أرسل الرسول عَلِيلَةٍ سريّة على رأسها محمد بن مسلمة في ثلاثين راكباً قِبلَ نَجْدِ فسارت بناحية القُرطَاء بناحية ضَريّة (١) بالبكرات من أرض نجد ، وداهمت بطناً من بني بكر بن كلاب ، فلمّا أغارت عليهم هربوا واستاق المسلمون نَعَمَهم وشاءَهم وأسروا ثُهامة بن أثال سيّد بني حَنيفة الذي كان قادماً لاغتيال رسول الله عَلَيْةِ ثمّ كان عاقبة أمره أن أسلم .

\* وفي ربيع الأول أو الآخر سنة ٦ هـ ، أرسل رسول الله عَلَيْكَم عُكَّاشةَ بن مِحْصَن في أربعين رجلاً إلى الغَمْرِ ماء لبني أسد! ففر القوم وأصاب المسلمون مائتي بعير ساقوها إلى الدينة ، ثمّ كانت السرايا التالية :

## قال المباركفوري:

\* سرية محمد بن مَسْلَمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة ٦ هجرية خرج ابن مسلمة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة ، فكمن القوم لهم \_ وهم مائة فلما ناموا قتلوهم إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحاً .

\* سرية أبي عُبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر سنه ٦ هـ ، وقد بعثه النبي على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسلمة ، فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم ، فساروا ليلتهم مشاة ، ووافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم ، فأعجزوهم هربا في الجبال ، وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم ، وغنوا نعاً وشاء .

\* سرية زيد بن حارثة إلى الجموم في ربيع الآخر سنة ٦ هـ . والجموم ماء لبني سُلَم في مَرّ الظّهران ، خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حلية ، فدلّتهم على محلة من بني سُليم أصابوا فيها نَعَا وشاءً وأسرى ، فلما قفل بما أصاب ، وهب رسول الله عَلَيْتُهُ للمزينية نفسها وزَوْجَها .

<sup>(</sup>١) ضَمريَّة : قرية بين البصرة ومكة .

\* سرية زيد أيضاً إلى العيض في جمادى الأولى سنة ٦ هـ في سبعين ومائة راكب ، وفيها أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص خَتَنُ (١) رسول الله عَلَيْنَ . وأفلت أبو العاص ، فأتى زينب فاستجار بها ، وسألها أن تطلب من رسول الله عَلَيْنَ رد أموال العير عليه ، ففعلت ، وأشار رسول الله عَلَيْنَ على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم ، فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة ، وأدى الودائع إلى أهلها ، ثم أسلم وهاجر فرد عليه رسول الله عَلَيْنَ زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث سنين ونيف كا ثبت أسلم وهاجر فرد عليه رسول الله عَلَيْنَ زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث منين ونيف كا ثبت في الحديث الصحيح ردها بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك (٢) .

\* سرية زيد أيضاً إلى الطرف أو الطرق في جمادى الآخرة سنة ٦ هـ خرج زيد في خمسة عشر رجلاً إلى بني ثعلبة فهربت الأعراب ، وخافوا أن يكون رسول الله عليه سار اليهم ، فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا ، وغاب أربع ليال .

\* سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى في رجب سنة ٦ هـ خرج زيد في اثني عشر رجلاً إلى وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك ، فهجم عليهم سكان وادي القرى . فقتلوا تسعة وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة .

\* سرية الخَبط (٢) ـ تذكر هذه السرية في رجب سنة ٨ هـ . ولكن السياق يدل على أنها كانت قبل الحديبية ، قال جابر : بعثنا النبي عَلِينَةٍ في ثلاثائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيراً لقريش ، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخَبط ، فسمى جيش الخَبط ، فنحر رجل ثلاث جزائر ، ثم نحر ثلاث حق إلينا البحر دابة يقال لها : العنبر ، فأكلنا منه نصف شهر . وادّهنا (١) منه حتى

<sup>(</sup>١) الحتن : المراد زوج ابنته زينب رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد ، أو رد عليه بعد ست سنين فلا يصح معنى ، كا أنه ليس بصحيح سندا .

<sup>(</sup>٣) الخَبط: ما سقط من ورق الشجر بالخَبُط والنَّفض.

<sup>(</sup>٤) ادّهنا منه : انتفعنا من دهنه .

ثابت منه أجسامنا ، وصلحت ، وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ، فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل ، فحمِل عليه ، ومرَّ تحته ، وتزودنا من لحمه وشائق (١) ، فلما قدمنا للدينة ، أتينا رسول الله عَلَيْتُهُ فذكرنا له ذلك فقال : « هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء ، تطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله عَلَيْتُهُ (٢) منه .

وإنما قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية لأن المسلمين لم يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية .

\* وفي ٢ شعبان سنة ٦ للهجرة خرج رسول الله عَلَيْكَ نحو بني المُصْطَلِق ، بعد أن بلغه أنّ الحارث بن أبي ضِرار يحشد له يريد غزو المدينة ، وكانت معركة قصيرة هرب فيها المشركون وانتصر المسلمون ، وفي هذه الغزوة حدثت حادثة الإفك ، كا حاول المنافقون أن يحدثوا فتنة بين المسلمين ولكنّ الله سلم ، وتمخضت هذه الغزوة عن زواج رسول الله عَلَيْكُ بُويُريّة بنت الحارث رضي الله عنها .

## ثم والى رسول الله مَنْ الله مِنْ إرسال السرايا: قال المباركفوري:

\* سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كَلْب بدُومَة الجَنْدل ، في شعبان سنة ٦ ه. أقعده رسول الله ﷺ بين يديه ، وعمه بيده ، وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب ، وقال له : « إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فمكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام ، فأسلم القوم وتـزوج عبد الرحمن تُماضِرَ بنتَ الأَصْبَغ ، وهي أم أبي سلمة ، وكان أبوها رأسهم وملكهم .

\* سرية على بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بَفَدكَ في شعبان سنة ٦ هـ وذلك أنه بلغ رسول الله عَلِيلَةِ أن بها جمعاً يريدون أن يمدوا اليهود . فبعث إليهم عليا في مائتي رجل ،

<sup>(</sup>١) وشائق : وَشَقَ اللحم : شرَّحه وقدُّده وجففه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري بنحوه ( ١ / ٦١٥ ) . ٧٢ - كتاب الذبائح والصيد . ١٢ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ أحسل لكم صيد البحر ﴾

<sup>-</sup> ومسلم واللفظ له ( ٣ / ١٥٣٦ ) . ٢٤ ـ كتاب الصيد والذبائح ٤ ـ باب إباحة ميتات البحر .

وكان يسير الليل ويكن النهار، فأصاب عينا لهم فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. ودل العين على موضع تجمع بني سعد، فأغار عليهم على ، فأخذ خسائة بعير وألفي شاة ، وهربت بنو سعد بالظعن ، وكان رئيسهم وبر بن عليم .

\* سرية أبي بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رمضان سنة ٦ ه. كان بطن فَزَارة يريد اغتيال النبي عَلِيلَةٍ ، فبعث رسول الله عَلِيلَةٍ أبا بكر الصديق فأغار عليهم وقتل وأسر وسبى وكان من شياطينهم أم قِرْفة التي جهزت ثلاثين فارساً من أهل بيتها لاغتيال رسول الله عَلِيلَةٍ ، فقتلوا وسبيت ابنتها ففدى بها رسول الله عَلِيلَةٍ بعض أسارى الله مَلِيلَةً ، فقتلوا وسبيت ابنتها ففدى بها رسول الله عَلِيلَةً بعض أسارى الله مَلِيلَةً ،

\* سرية كُرُز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال سنة ٦ هـ وذلك أن رهطا من عَكُل وعُرَيْنَةَ أظهروا الإسلام ، وأقاموا بالمدينة فاستوخوها ، فبعثهم رسول الله عَلِيَّةِ في ذود في المرعى ، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ، فلما صحّوا قتلوا راعي رسول الله عَلَيْة ، واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث في طلبهم كرزا الفهري في عشرين من الصحابة، ودعاعلى العرنيين : «اللهم اعم عليهم الطريق ، واجعله اعليهم أضيق من مسك» فعمى الله عليهم السبيل فأدركوا ، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسُملت أعينهم ، جزاء وقصاصا عنه فعلوا فقد جمعوا بين قتل الراعي وسمل عينيه ، ثم تُركوا في ناحية الحَرَّة حتى ماتوا . وحديثهم في الصحيح عن أنس (١) .

وبعد هذا الزَخْم من العمليّات المتواصلة ، قام رسول الله عليّ بأعظم ضربة سياسيّة إذ أعلن أنّه يريد العمرة إلى بيت الله الحرام غُرّة ذي القعدة ، وقد تمخّض ذلك عن صلح الحديثية الذي يعتبر نصراً ساحقاً من وجهة النظر السياسيّة كا سنرى .

<sup>=</sup> مَستك : الموضع الذي يمسك الماء من الجريان .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧ / ٤٥٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٦ ـ باب قصة عَكُل وعُرينة .

ـ ومسلم نحوه ( ٣ / ١٢٩٦ ) ٢٨ ـ كتاب القسامة ـ ٢ ـ باب حكم المحاربين والمرتدين .

وبعد أن آبَ إلى مدينته المباركة وجّه مباشرة رسائل إلى الملوك المعروفين في عصره يدعوهم فيها إلى الله ، ثمّ توجّه في بداية السنة السابعة نحو تصفية السلطان السياسي لليهود في جزيرة العرب فكانت غزوة خيبر في أوائل السنة السابعة ، وذكر ابن كثير أنّه في سنة ست هذه فرض الحج على رأي الشافعي رحمه الله .

ولقد درجنا في هذا القسم على أنّ نعقد فصولاً لأهم الأحداث أو لأحداث نريد أن نعلّق عليها تاركين بعض الموضوعات إلى محالها من هذ السلسلة ، كا درجنا أن نقف وقفات خاصة عند أحداث السيرة التي نزل بسببها أو فيها قرآن ، ولقد نزل قرآن في حادثتين وقعتا في غزوة بني المصطلِق ونزل قرآن في حادثة الحديبية ومراعاة لهذا كلّه فسنعقد خمسة فصول لهذه السنة :

فصل: في غزوة نجد وإسلام ثُمَامة بن أثَال.

فصل: في غزوة المُرَيْسِيع وبني المُصْطَلِق.

فصل: في العُرَنيين.

فصل: في صلح الحُدَيْبيّة.

فصل : في مراسلات رسول الله عَلِيلتُم إلى الملوك والرؤساء والأمراء .

# فصل : في غزوة نجد وإسلام ثُهامةً بن أثال

قبل نَجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تُمامة بن أثال ، فربَطوه بسارية من قبل نَجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تُمامة بن أثال ، فربَطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي عَلِيْ فقال : « ماذا عندك يا ثمامة ؟ » فقال : عندي خير يا محد إن تقتلُ ذا دم ، وإن تُنعم تُنعم قلل شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت . فترك حتى كان الغد ثم قال له : « ما عندك ياثمامة ؟ » فقال : ما قلت لك : إن تُنعم تنعم على شاكر . فتركة حتى كان بعد الفيد فقال : « ما عندك يا ثمامة ؟ » فقال : ما قلت لك : إن تُنعم تنعم على شاكر . فتركة حتى كان بعد الفيد فقال : « ما عندك يا ثمامة ؟ » فقال : عندي ما قلت لك . فقال : أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نحل قريب من المسجد فقال : شهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله . يا محمد ، والله ما كان على الأرض وجة أبغض إليً من وجهك ، فقد أصبح وَجهك أحب الدين إليً . والله ما كان من دين أبغض إليً من دينك ، فأصبح ديفك أحب الدين إليً . والله ما كان من بلد أبغض إليً من بلدك أحب البلاد إليً . وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله عليه أمل من بول الله ، ولا والله لا والله ، ولكن أسلمت مع رسول الله ، ولا والله لا يأتيكم من اليامة حَبَّة حِنطة حتى يأذن فيها النبي عَليه .

\* \* \*

٨٨١ ـ البخاري ( ٨ / ٨٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٧ ـ باب وفد بني حنيفة ، وحديث ثمامة بن أثال .

ومسلم ( ٣ / ١٣٨٦ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ١٩ ـ باب ربط الأسير وحبسه ، وجواز المنّ عليه .

تقتل ذا دم : تقتل صاحب دم له به موقع يشتني بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره لرياست وفضيلته وقيل تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق لذلك فلا عَتْبَ عليك في قتله ( عن القاضي عياض في شرح صحيح مسلم ) . صبوت : أي : خرحت من دينك ؟ .

## فصل: في غزوة المريسيع

٤٨٢ - \* روى الطبراني عن سَنَـان بن وَبْرَةَ قَـالَ : كُنَّــا مَـعَ رَسُـول الله ﷺ في غَـزْوَة الْمَرَيْسيع غَزْوَةِ بَنِي المُصْطَلِق ، فَكَانَ شِعَارِهم يَامَنصُورُ أَمِتْ أَمِتْ .

قَعَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي بَكْرِ وَمُحمَّدُ بِنُ يَحِيىَ بِنِ حَبَّانَ كُلَّ قَدْ حدَّتَنِي عَاصِمُ بِنُ عَمَرَ بِنِ قَتَادة ، وَعَبْدُ اللهِ بِنَ أَبِي بَكْرِ وَمُحمَّدُ بِنُ يَحِيىَ بِنِ حَبَّانَ كُلَّ قَدْ حدَّتَنِي بَعْضَ حَدِيث بَنِي المصطلِق وَعَبْدُ اللهِ بِنَ أَبِي ضِرَار أَبُو قَالَدهم الحارثُ بِنُ أَبِي ضِرَار أَبُو جُوَيْرِيَة بِنتِ الحارث زَوْجِ رَسُولِ اللهِ يَهِلِينٍ فَلَما شِعَ بهمْ رَسُولِ اللهِ يَهَلِينٍ خَرَجَ إليهم ، حتَّى جُويْرِيَة بِنتِ الحارث زَوْجِ رَسُولِ اللهِ يَهِلِينٍ فَلَما شِعَ بهمْ رَسُولِ اللهِ يَهَلِينٍ خَرَجَ إليهم ، حتَّى لَقِيمَم عَلَى ماء لهم يُقالُ له : المُريْسِيعُ مِنْ نَاحِية قُديْدِ إلى السَّاحِل فتزاحم النَّاسُ ، وَاقْتَتَلُوا ، فَهَزَمَ الله بِنِي المصطلِق وقتل الحارث بنُ أَبِي ضِرَار أَبُو جُويرية ، وقَتِل مَنْ قَتِل مِنْ قَتِل مَنْ الله رَسُولِه عَلَيْكُ أَبِنَاءَهُم وَنَسَاءَهُم ، وَكَانَ رَسُولُ الله مَالِينَ أَصَابَ مِنْهم سَبْيًا كُومَ مِنْ النِّسَاء جُويرية بِنت أَبِي ضَرار سَيدة في المسْلِمِينَ وَكَانَ فيا أَصَابَ يَوْمَئِيدِ مِنَ النِّسَاء جُويرية بِنت أَبِي ضَرار سَيدة نساء قَوْمِهَا .

كَمْ عَنْ رَحْمَهُ الله قَالَ : كَتَبْتُ إلى نَافِع الله عن عبد الله بن عَون رحمه الله قال : كَتَبْتُ إلى نَافِع أَسُاله عن الدعاء قبلَ القتالِ ، قال : فكتب إليّ : إنما كان ذلك في أول الإسلام ، وقد أغار رسولُ الله عَلَيْ على بني المصطلق وهم غَارُّونَ ، وأنعامهم تُسْقَى على الماء ، فَقَتَلَ مُقَاتِلتهم ، وَسَبَى الله عَلَيْ الماء ، فَقَتَلَ مُقَاتِلتهم ، وَسَبَى

٤٨٢ ـ المعجم الكبير ( ٧ / ١٠١ ) ،.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٢ ) : رواه الطبراني في الأوسط الكبير ، وإسناد الكبير حسن .

المريسيع : اسم ماء من ناحية قُدّيد إلى الساحل .

٤٨٣ ـ المعجم الكبير ( ٢٤ / ٦٠ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٢ ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، إسناد الكبير حسن .

نَفَل القالد الجند : أعطاهم ماغنهوا .

٤٨٤ ـ البخاري ( ٥ / ١٧٠ ) ٤٩ ـ كتاب العتق ـ ١٣ ـ باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفـدى وسبى الذرية .

ومسلم ( ٣ / ١٣٥٦ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام ، من غير تقدم الإعلام بالإغارة .

الدعاء قبل القتال: أراد بالدعاء: الإنذار، وأن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم.

سَبْيَهُم وأصابَ يومئندِ جُويْرية . وحدَّثني هذا الحديث عبدُ الله بن عمر ، وكان في ذلك الجيش .

## قال النووي في شرح مسلم:

وفي هذا الحديث: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي، أحدها: يجب الإنذار مطلقاً، قاله مالك وغيره، وهذا ضعيف. والثاني: لا يجب مطلقاً، وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه.

### ١ ـ وفي هذه الغزوة حدثت حادثة الإفك:

ده مهر بن إسحاق قَالَ : كَـانَتُ غزوةً بَني المصطَلَق في شَعْبَـان سَنَـةً سَتِ وفي تلُـكَ الغَـزُوة خرج رسول الله ﷺ بَعَـائشَـة مَعَـهُ ، أَقْرعَ بَيْنَ نِسَـائـه فَخَرَج سَهُمُهَا . وَفِي تِلْكَ الغزوة قَالَ فِيها أَهلُ الإِفْك مَاقَالُوا ، فَأَنْزَل الله عَزَّ وَجَلَّ بَراءتَها .

قَالَ البُخَارِي (١): وَهِيَ غَزُوة الْمَريْسِيع ، قال ابن إسحاق : وَذَلَـكُ سَنَـةَ سِتٍ ، وقال النعان بن رَاشدِ عَن الزهري : كَانَ حديث الإفك في غزوة المُريْسِيع .

٤٨٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عَن الزُّهْرِي : أُخْبَرِني سَعيـدٌ بْنُ الْسَيَّبِ وَعُرُوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ

غَارُّونَ : الغرَّةُ : الغفلة ، ورجلٌ غارٌ ، وقوم غارُّون .

سبيهم : سبيتُ العدو سبياً : إذا أسرته ، واستوليت عليه .

جُويْرية : تصغير جارية ، هي زوج النبي ﷺ ، وهي جُويرية بنت الحارث .

٥٨٥ ـ المعجم الكبير ( ٢٣ / ١٦٢ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٢ ) : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤٢٨ ) ٦٤ \_ كتاب المغازي ٣٣ ـ باب غزوة بني المصطلق.

٤٨٦ ـ البخاري ( ٧ / ٤٣١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٤ ـ باب حديث الإفك .

وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبِيدُ الله بنُ عبد الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودِ عَنْ حَديث عَائِشَةَ ، زَوْجِ النبي عَلِيْتِهِ . حِينَ قَالَ لِهَا أَهلُ الإفْكِ مَا قَالُوا . فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا . وَكُلُّهُمْ حَدَّتْنِي طَائِفةً مِنْ حَديثها . وَبَعضَهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحدِيثها مِنْ بَعض . وَأَثْبَت اقْتِصاصاً . وَقَدْ وَعيتُ عَنْ كُلِّ وَاحدِ مِنهمُ الحَديثَ . الذي حَدَّتْنِي . وَبَعْضُ حَديثهمْ يُصَدِّقٌ بَعْضاً . ذَكَرُوا ؛ أَنَّ كُلِّ وَاحدِ مِنهمُ الحَديثَ . الذي حَدَّتْنِي . وَبَعْضُ حَديثِهمْ يُصَدِّقٌ بَعْضاً . ذَكَرُوا ؛ أَنَّ عَائِشَة ، زَوجَ النبي عَلِيْتِ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْتِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخرُجَ سَفَراً ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ . فَأَيْتُهن خَرَجَ سَهْمُهَا ، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ الله عَلَيْتِهِ مَعَهُ .

قَالَتُ عَائَشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا . فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمي . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْتُهُ . وَذَلكَ بَعُدَمَا أَنْزِلَ الحِجَابُ . فَأَنَا أَحْمَلُ فِي هَوْدَجِي ، وأَنْزَلَ فِيه ، مَسِيرِنَا . حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ مِنْ غَزُوهِ ، وَقَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِن المدينة ، آذَنَ لَيلةً بالرَّحيل . فَقَمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرحِيل . فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْش . فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل . فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْل . فَلَمَّاتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْع ظَفَار قد انْقطَع . فَرَجَعْتُ فَالتَمستُ عَقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاوَهُ . وَأَقْبَلَ الرَّهُ طُ الله يَن كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي ، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعيرِي الذي كُنتُ أَركَبُ . وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِي فِيه .

قالَتُ : وكَانَتِ النِّساءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافاً . لَمْ يُهَبَّلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ . إِنَّمَا يَأْكُلُنَ العُلْقَة مِنَ الطَّعَامِ . فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ . وَكُنْتُ جَارِيَةً حَديثَةَ

<sup>=</sup> وأيضاً البخاري ( ٨ / ٤٥٢ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٦ ـ باب لـ ولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم » .

ومسلم ( ٤/ ٢١٢١ ) ٤٩ ـ كتاب التوبة ـ ١٠ ـ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف .

الإفك : الكذب ، وأراد به : قذف عائشة رضي الله عنها .

أوْعى : أحفظ .

آذَنَ : أي أعلم ، يعني : نادى بالرحيل .

جِزْعُ أطْقَارِ : الجِزع هنا : الحجر الياني المعروف ، وإضافتــهُ إلى أظفــار : تخصيص لــه ، وفي البين موضع يقــال لــه : ظفار ، والرواية في الحديث « أظفار ــ وظفّار » .

لم يُهَبِّلن : أي لم يكثر لحمهن من السِّمن فَيثُقُلْن ، والمهبلُ : الكثير اللحم ، الثُّقيلُ الحركـة من السمن ، وقـد روي « لم يُهبِّلن .

الْعُلْقَةُ : بضم العين : البُلْغة من الطعام قَدْر مايسك الرُّمق ، تريد : القليل .

السِّنِ فَبَعَثُوا الجَمْلُ وَسَارُوا . وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ . فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيسَ بِهَا دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ . فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ . وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلِيَّ . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ . وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُلَمِيُ ، ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ ، قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاء الجَيْشِ فَادَّلَجَ . فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي . الْمُعَطَّلِ السُلَمِيُ ، ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ ، قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاء الجَيْشِ فَادَّلَجَ . فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي . وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَب الْمُعَلِّلِ السَّلَمِي ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرِجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي . وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَب الجِبابُ عَلَيَّ . فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي . وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَب الْجَبَابِي . وَوَاللهِ ! مَا الْجَبَابِي . وَوَاللهِ ! مَا الْجَبَابِي عَلَيْ . فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي . فَخَمَّرْتُ وجهي بِجِلْبَابِي . وَوَاللهِ ! مَا الْجَبَابِي . وَوَاللهِ ! مَا يَكِلُمُ مَنْ عَلَى يَعْرَفِي مَنْ عَرَفِي مَنْ أَبِي اللهِ إِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ فِي اللهِ عَلَيْنَ الْمُدِينَةُ وَلَا أَمْلُ اللهِ عَلَيْ فِي اللهِ عَلَيْكُ فِي مَنْ ذَلِكَ . وَهُ و يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فِيسَلَمُ مُتَم يَقُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَيْسَلِمُ وَيُسْتَلَمُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَيْسَلَمُ وَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ فَيْسَلَمُ وَيُسْتِلُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ فِي مَنْ دَيْرِ اللهِ عَلِيلَةً فِي اللهُ عَلَيْكُ فَيْسَلَمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْتُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الل

داع ولا مُجيب : أي ليس بها أحد ، لامن يدعو ، ولا من يرد جوابا .

عرس فادَّلج : التعريس : نزول آخر الليل نزلة الاستراحة ، والإدَّلاج \_ بالتشديد \_ : سير آخر الليل .

عرس من وراء الجيش: قال الحافظ في الفتح: قال أبو زيد: التعريس. النزول في السفر في أي وقت كان. وقال غيره: أصله: النزول من آخر الليل في السفر للراحة.

ووقع في حديث ابن عمر: بيان سبب تأخر صفوان ، وكان صفوان سأل النبي على الداقة ، أن يجعله على الساقة ، فكان إذا رحل الناس قام يصلي ، ثم اتبعهم ، فمن سقط له شيء أتاه به . وفي حديث أبي هريرة وكان صفوان يتخلف عن الناس ، فيصيب القدح والجراب والإداوة وفي مرسل مقاتل بن حيان فيحمله فيقدم به فيعرفه أصحابه » وكذا في مرسل سعيد بن جبير نحوه .

الاسترجاع : هو قول القائل : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) .

بجلبابي: الجلبابُ: ما يتغطَّى به الإنسانُ من ثوب أو إزار .

مُوغرينَ : الْوَغْرَةُ : شدَّةُ الحر ، ومنــه يقــال : وغَرَ صــدرهُ يوغر : إذا اغْتــاظَ وحميَ ، وأوغَرهُ غَيْرهُ ، فيكون قولــه : مُوغرين ، أي : داخلين في شدة الحر .

نَحْر الظَّهِيرة : الظهيرةُ : شدة الحرّ ، ونَحرها : أولها ، ونحرُ كل شيء : أوله .

كبُرُ الإفك : الكبر ـ بكسر الكاف وضمها هاهنا ـ معظم الإفك .

يفيضون : الإفاضةُ في الحديث : التَّحدُّثُ به والخوض فيه بين الناس .

يَريبُني : رابَني الشيء يَريبني : شكَكُتُ فيه ، ولا يكون رَيْبا إلا في شَكِ مع تهمة .

« كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » فَذَاكَ يَرِيبُنِي .

تيكم : بالمثناه المكسورة ، وهي إشارة للمؤنث مثل ذاكم للذكر .

واستدلت عائشة بهـذه الحـالـة على أنهـا استشعرت منـه بعض جفـاء ، ولكنهـا لمـا لم تكن تــــدري السبب ولم تبالغ في التنقيب عن ذلك حتى عرفته .

المناصع : المواضع الخالية تقضى فيها الحاجة من الغائط والبول ، وأصله : مكان فسيح خارج البيوت ، واحدها : منصع .

الكُنْفُ : جمع كنيف . وهو الساتر ، والمراد به هنا : المكان المتخذ لقضاء الحاجة .

مِرْطَهَا : المرطُ : كساء من صوفٍ أو خَزٌّ يؤتَّزَرُ به ، وجَمْعَهُ مُروط .

تَّعس : الإنسان : إذا عثر ، ويقال في الدعاء على الإنسان : تَعس فلانٌ ، أي : سقَطَ لِوجهه .

هنتاه : يقال : امرأةً هَنتاه ، أي : بلهاء ، كأنها منسوبة إلى البله وقِلة المعرفة بمكائد الناس وفسادهم .

وَضيئة : الوضاءَة : الحسن ، ووَضِيئة : فَعيلةٌ بمعنى : فاعلة .

قلت سبحان الله : قال الحافظ في الفتح قوله : فقلت : سبحان الله استغاثت بـالله متعجبـة من وقوع مثل ذلـك في حقها مع براءتها المحققة عندها .

بِهَذَا ؟ قَالَتْ ، فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . ثُمَّ أَسْبَحْتُ أَبْكِي . وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ بَنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عِلْلَهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ : يَارسُولِ الله عَلِي بِاللهِ عَلَيْ بِنَ أَبِي طَالبٍ فَقَالَ : لم يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ . وَإِنْ تَشَالُ الْجَارِيَةَ تَصْدَقُكَ . قَالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِي بَرِيرةَ فَقَالَ « أَيْ بَرِيرةَ وَإِنْ تَسْأَلُ الْجَارِيَةَ تَصْدَقُكَ . قَالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِي بَرِيرةَ فَقَالَ « أَيْ بَرِيرةَ وَإِنْ تَسْأَلُ الْجَارِيَةَ تَصْدَقُكَ . قَالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلِي بَرِيرةَ وَالَّذِي وَالنَّسَاءُ سِواهَا كَثِيرَ . وَإِنْ تَسْأَلُ الْجَارِيَةَ تَصْدَقُكَ . قَالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بَرِيرة وَقَالَ « وَاللهِ عَلَيْكُ بَرِيرة وَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى الْمِنْبَرِ . وَإِنْ تَسْأَلُ الْمَاجِنُ فَتَأْكُمُ . قَالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ عَلَى الْمِنْبَر . وَاللهِ عَلَيْكُ مِنْ أَبُعُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر . فَاسْتَعُذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَبِي ، ابْن سَلُول . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر . فَاسْتُعُذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلْكُ أَبْنُ سَلُول . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر .

فدعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب وأسامة .. : قال الحافظ : ظاهره : أن السؤال وقع بعد ما علمت بالقصة ، لأنها عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا ، ثم عقبت هذا بالخطبة . ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر ، فإن في رواية هشام عن أبيه عن عائشة لما ذكر من شأني الذي ذكر ، وما علمت به ، قام رسول الله ﷺ » فذكر قصة الخطبة الآتية ، ويمكن الجمع بأن الفاء في قولها ( فدعا ) عاطفة على شيء محذوف ، تقديره : وكان رسول الله ﷺ قبل ذلك قد سمع ما قبل ، فدعا عليا .

استلبث الوحمي : قـال الحـافـظ في الفتح : قولـه استلبث الوحمي بـالرفع : أي طـــــــــــال لبث نزولـه ، وبـالنصب : أي استبطأ النبي علية نزول الوحمي .

هم أهلك: قال الحافظ في الفتح: « هم أهلك » أي العفيفة اللائقة بك ، ويحتمل أن يكون قال ذلك متبرئاً من المشورة ، ووكل الأمر إلى رأي النبي تمالي ، ثم لم يكتف بذلك ، حتى أخبر بما عنده ، فقال ( ولا نعلم إلا خيراً ) وإطلاق ( الأهل ) على الزوجة شائع ، قال ابن التين أطلق عليها أهلاً ، وذكرها بصيغة الجمع ، حيث قال : ( هم أهلك ) إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور . ا . هـ ، ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها .

قال الكرماني حول قول على : (لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير) : وإنا قال علي رضي الله عنه ذلك : تسهيلاً للأمر على رسول الله ﷺ ، وإزالة لما هو متلبس به ، تخفيفاً لما شاهده فيه ، لا عداوة لها ، حاشاهم عن ذلك .

إن رأيت : ما رأيت فيها نما تسألون عنه شيئاً أصلاً ، وأما من غيره : ففيهـا مـا ذكرت من غلبـة النوم لصغر سنهـا . ورطوبة بدنها ، قاله الحافظ في ( الفتح ) .

أغيصه : الْغَمْصُ : الْعَيْبِ .

الدَّاجِن : الشاةُ التي تألف الْبيئتَ وتُقيمُ به ، يقال : دجن بالمكان إذا أقام به .

فاستعذر : يُقال : من يَعذِرني من فلان ، أي : من يقوم بعذري إن كافأتُهُ على سوء صنيعه ، فلا يلومني ، واستغذر : =

اشتفعل من ذلك ، أي قال : من يغذرني ؟ فقال له سعد بن معاذ : أنا أغذرك ، أي أقوم بعذرك .
 وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً : أى كامل الإصلاح .

قال الحافظ في الفتح حول قول أسيد لسعد بن عبادة فإنك منافق تجادل عن المنافقين :

أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله . وأراد بقوله : ( فإنك منافق ) أي : تصنع صنيع المنافقين . وقال وفسره بقوله ( كانت لا تقتله ) بقوله هو ( كانت لنقتلنه ) وقال المازري : إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر . وإنما أراد : أنه كان يظهر المودة لقومه الأوس . ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك . فأشبه حال المنافق ، لأن حقيقة النفاق : إظهار شيء وإخفاء غيره . ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي عليه .

الجَتَهَلَتْهُ الحمية : الاجتهال : افتعال من الجهل ، أي : حملته الحمية ، وهي الأنفة والغضب على الجهل ، واحْتَمَلَتْهُ : افْتَمَلَتْهُ مَنْ الحَمْل .

يخفُّضهم : يُهَوِّنُ عليهم ويُسكِّنُهُم .

فأصبح عندي أبواي : قال الحافظ في « الفتح » : أي ، أنها جاءا إلى المكان الذي كنت بـه من بيتها ، لا أنهـا رجعت من عندهم إلى بيتها ، ووقع في رواية محمد بن ثور عن معمر « وأنا في بيت أبويّ » .

فَالِقِّ : فَاعِلُّ ، من فَلَقَ الشيء : إذا شَقَّةً .

يُوحَىٰ إليه فِي شَأْنِي بِشَيء . قَالَتُ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ : " أَمَّا لَهُ . يَاعَائِشَةُ ! فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا . فَإِنْ كُنْتِ بَرِيعَةٌ فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ . وَإِنْ كُنْتِ بَرِيعَةٌ فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ . وَإِنْ كُنْتِ الْمَمتِ بِذَنْب . فَاسْتغفرِي الله وَتُوبِي إليه . فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الله عَلَيْهِ ، قَالَتُ : فَلَمَّا فَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ مَقَالَتَهُ ، اعْتَرَفَ بِذَنْب ثُمَّ تَاب ، تَابَ الله عَلَيْهِ ، فَقلْتُ لأبي : أَجِب عَنِي رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ فَقالَتَهُ ، فَقلَت ، وَاللهِ ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ . فَقلْتُ لأمِّي : أَجِب عَنِي رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ . فَقلْتُ ، وَاللهِ ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ . فَقلْتُ ، وَأَنَا جَارِيةً حَدِيثَةً عَلَيْه . فَقلْتُ ، وَأَلنا جَارِيةً حَدِيثَةً السِّنِ ، لاَ أَقْرَأُ كَثِيماً مِنَ الْقُرْآنِ : إنِي ، وَاللهِ ! لَقَدْ عَرَفْتُ أَنْكُمْ قَدْ سَعِثَمُ بِهَ ذَا حَتَى اسْتَقَرَ اللهِ يَعْلَمُ أَنِي بَرِيئَةً ، وَاللهِ ! مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَرَفْتُ أَنْكُمْ قَدْ سَعِثُمُ بِهَ فَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْكُمْ قَدْ سَعِثُمُ بِهِ . فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنْ قُلْتُهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةً ، لَتُصَدّقُونِنِي . وَإِنْ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَلِيْ وَلَكُمْ مَثَلًا إلا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : فَصَبْرٌ جَعِلُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ . الْمَ وَلَكُمْ مَثَلًا إلا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : فَصَبْرٌ جَعِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ .

قَـالَتْ : ثُمَّ تَحَـوَّلْتُ فَـاضْجعتُ عَلَىٰ فِرَاشِي . قَـالَتْ وَأَنَــا ، وَاللهِ ! حِينَئِـــذِ أَعْلَمُ أَنِي بَرِيئةٌ . وَأَنَّ الله مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي . وَلَكِنْ ، وَاللهِ ! مَـا كُنْتُ أَظْنُ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَـأْنِي وَحْيّ

ألمت : الإلمام : المقاربة ، وهو من اللمم : صغار الذنوب وقيل : اللمم : مقاربة : المعصية من غير إيقاع فعل .
 قال في اللسان : الإلمام في اللغة ، يوجب أنك تأتي في الوقت . ولا تقيم على الشيء . فهذا معنى اللمم قال أبو منصور :
 ويدل على صواب قوله قول العرب : ألمت بفلان إلماماً ، وما تزورنا إلا لماماً .

قال أبو عبيد : معناه : في الأحيان ، على غير مواظبة .

<sup>(</sup> وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) :

قَلَص : قلص الدمع : انقطع جريانه .

لا أقرأ كثيراً من القرآن : قالت هذا ، توطئة لعذرها ، لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام .

يَتْلَىٰ . وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي بِأَمْرِ يَتْلَى . وَلَكِنِّي كُنْتَ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولَ اللهِ عَنِيْتَ فِي النّوم رُوْيَا يُبَرِّئَنِي الله بِهَا . قَالَتْ : فَوَاللهِ : مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ مَبْلِيَّةٍ مَجْلِسَهُ ، وَلاَ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدَ ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ نَبِيهِ عَلِيْتٍ . فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخَذُهُ مِنَ الْبَرْحَاء عِنْدَ الْوَحْي . حَتَّىٰ إِنّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرْقِ ، فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ ، مِنْ يَقَلِ الْقَوْلِ الّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ . قَالَتْ : فَلَمَّا سُرِّي عَلَيْهِ مِنْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ . فَقَلْتُ : وَاللّهِ ! لاَ أَنْوَلَ عَلَيْهِ . فَقَلْتُ : وَاللهِ ! لاَ أَنْوَمُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَى الْيَوْمِ اللهُ عَلَى الْيَوْمِ اللهُ عَلَى الْعَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَلْتُ : وَاللهِ ! لاَ أَقُومُ يَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

مَارَامَ : أي ما بَرِحَ من مكانه ، يُقالُ : رامَ يرِيمُ : إذا برحَ وَزال ، وقَلْمَا يُسْتَعْمَلُ إلا في النفي . البُرَحاءُ : الشدة .

<sup>(</sup>١) النور : ١١ .

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٢.

الْجُمَانُ : جمع جُمَانَة : وهي الدُّرَّةُ ، وقيل : هي خَرَزَةٌ تعمل من الفضة مثل الدُّرَّة .

سُرِّي عنه : أي كشف عنه .

<sup>﴿</sup> إِنَ الذِّينَ جَاءُوا بِالْإِفْكَ عَصِبَةً مَنْكُم ﴾ العشر الآيات :

قال الحافظ في « الفتح » : آخر العشر قوله ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ لكن وقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري فأنزل الله ﴿ إِن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم \_ إلى قوله \_ أن يففر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ وعدد الآي إلى هذا الموضع : ثلاث عشرة آية فلعل في قولها : العشر الآيات ، مجازاً بطريق إلغاء الكسر .

وفي رواية الحكم بن عيينة مرسلاً عند الطبري « لما خاض الناس في أمر عائشة » فـذكر الحـديث مختصراً ، وفي آخره : فأنزل الله خس عشرة آية من سورة النور ـ حتى بلغ ـ ﴿ الخبيثات للخبيثين ﴾ [ النور : ٢٦ ] وهذا منه تجوز . فعدد الآي إلى هذا الموضع ست عشرة وفي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحـاكم في الإكليل : فنزل ثماني عشر آية متوالية كـذبت من قذف عائشة « إن الذين جاءوا ـ إلى قوله ـ رزق كـريم » وفيه ما فيه أيضاً . وتحرير العـدة : سبع عشرة آية .

ولا يَأْتَلِ بِـأَتِل : يَفتعلُ ، من الأَلِيَّةُ : وهي القسم ، يقال : آلَى وائتلى وتَألَّى .

قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَىٰ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : هذِهِ أَرْجَىٰ آيَةٍ فِي كَتَابِ اللهِ .

فَقَـالَ أَبـو ٰبَكْرِ: وَاللهِ! إِنِّي لأُحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي . فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْطَـحِ النَّفَقَةَ التي كَانَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ . وَقَالَ : لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَداً .

قَالَتُ عَائِشَةُ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ سَأَلَ زينبَ بنتَ جَحْشِ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ عَنْ أَمْرِي : « مَا عَلِمْتِ ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللهِ ! أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي . وَاللهِ ! مَا عَلَمْتُ إِلا خَيْراً .

قَالَتُ عَائِشَةُ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتُ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ . فَعَصَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ . وَطَفِقَتُ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ تُحَارِبُ لَهَا . فَهَلَكَتُ فِيَنْ هَلَكَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَهَذَا مَا انْتهىٰ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَوَلاءِ الرَّهْطِ .

ومن رواياته (١): قالت عائشة : والله إنّ الرجل الذي قيل له ما قيلَ ليقول : سبحانَ الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كَنَفِ أنتَى قَطُّ ، قالْت : ثم قُتِل بعدَ ذلكَ فِي سبيلِ الله .

ومنها (٢) : قامَ رسولُ الله صلّى اللهُ عليهِ وسلم في خَطيباً فتشهدَ ثم قَالَ : «أَما بعدُ فأَشِيرُوا علي في أناس أبنوا أهلي ، وأيم اللهِ ما عامتُ على أهلي من سوءٍ قطٌّ ، وأبّنُوهُم بمن واللهِ ما عامتُ عليه

أُحْمِي مَنْعِي : حميتُ سمعي وبَصَرِي : إذا منعتُها من أنْ أنسب إليها مالم يُدركاه .

تُسَامِيني : المُساماةُ : مَفاعلة من السُّمُو والعَلُو : أي أنها تَطلُبُ من السُّمُو والعلوُّ مثلَ الذي أطلُبُ .

قَعَصَمها اللهُ بالورع : أي منعها بالمعدلة ، ومُجَانَبة مَالا يَحلُ .

طَفِقَت : بكسر الفاء ، وحكي فتحها أي : جعلت أو شرعت .

تُحارب لها : أي : تجادل لها وتتمصب ، وتحكي ما قال أهل الإفك أي : لتنخفض منزلـة عائشـة ، وتعلو منزلــــة أختهـا زينب .

 <sup>(</sup>١) البخاري مطولاً ( ٧ / ٢٥٥ ) ، ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٤ ـ باب حديث الإفك .
 ومسلم في نفس الموضع السابق ( ٤ / ٢١٢٨ ) .

كَنْف : الكنفُ : الجانبُ ، والمراد : ما كشفتُ على امرأةٍ ما سَتَرتُه من نفسها ، إشارةً إلى التَّعَفُف .

 <sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ٤٨٧ ) ، ٦٥ - كتاب التفسير - ١١ - باب ﴿ إِن النّبي يَعبون أَن تَشْيع الفاحشة في الذين آمناوا إلى قوله - والله غفور رحيم ﴾ .

أبنُوا أهلي : التَّأْبِينُ على وجهين : فتأبينُ الحيِّ : ذِكرُهُ بالقَبيح ، ومنـه قولـه : أبنوا أهلى : أي ذَكَرُوهم بسَوء .والثاني

من سُوء قطُّ ولا دخلَ بيتي قط إلا وأنا حاضرٌ ، ولا غبتُ فِي سفر إلا غاب معي » . فقام سعدٌ بن معاذ بنحوه \* وفيه : فلما كانَ مساء ذلكَ اليوم خَرجتُ لبعض حاجتي ومعى أمُّ مسْطَحِ ، فَعَثَرِتْ ، وقالت : تَعسَ مسطَح ، فقلت لها : أي أمُّ أتسبّينَ ابنك ؟ فسَكَتَت ، مْ عثرت الثانية فقالت : تَعسَ مسطّح ، فقلت لها : أي أمُّ أتسبين ابنّك ؟ فسكتت ، ثم عثرت الثالثة فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحُ ، فانتهَرْتُها ، فقالت : والله ما أسبُّه إلا فيك ، فقلت : في أي شأني ؟ فبقرتُ لي الحديثَ فقلتُ : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله فرجعتُ إلى بيتي كأن الذي خرجتُ له لا أجدُ منـه قليلاً ولا كثيراً ووعكْتُ \* وفيـه : وبكيْتُ فسمعَ أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقالَ لأمى : ما شأنها ؟ فقالت : بلغَها الذي ذكرَ من شأنها ، ففاضَتْ عيناهُ ، وقال : أقسمتُ عليك يابنيةُ إلا رجَعت إلى بيتك فرجَعْتُ ، ولقد جاء رَسُولُ الله عَلِيُّلُمُ بِيتِي ، فَسَأَلَ عَني خادمي ، فقالَتُ : لا والله ما علمتُ عليها عيباً إلا أنها كانتُ ترقُدُ حتى تدخُلَ الشاةُ فتأكلَ خبزَها أو عجينها ، وانتهرَها بعضُ أصحابه فقالَ : اصدَقي رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وَسلم حتَّى أسقطوا لها به ، فقالت : سبحانَ الله واللهِ مَا علمتُ عليها إلا ما يعلمُ الصائغُ علَى تبر الذهب الأحمر \* وفيه فأصبحَ أبواي عندي فلم يزالا حتَّى دخلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بنحوه \* وفيه : والتمستُ اسمَ يعقوبَ فلم أقدر عليه إلا أبا يوسُفَ \* وفيه : أبشري ياعائشة فقد أنزل الله براءتك ، قالت : وكنت أ أشدّ ما كنتُ غضَباً ، فقال لي أبواي : قومي إليه فقلتُ : لا والله لا أقومُ إليه ولا أحمدُه ولا

<sup>=</sup> تأبينُ الميت : وهو مدحه بعد موته .

فَبقرت : البَقْر : الفتح والتوسعة والشُّقُ ، والِمعنى : فَفتَحَتُ لِي الحديث وكَشَفْتُهُ وأَوْضَحَتُهُ .

وَأَيْمُ اللهِ : من أَلفاظِ القسم ، وفيها لغات كثيرة .

وأَسْقِطُوا لها به : أَسْقَطُوا به : أي : قالوا لها السُّقَط من القول ، وهو الرديء ، يريد : أنهم سبُّوها ، وقوله « بـه » أي بسبب هذا المعنى : وهو الذي سُئلت عنه من أمر عـائشـة رضي الله عنهـا . فيكون المعنى : سبوهـا بهـذا السبب . وقــد رُويَ هذا اللفظ على غير ما قلناه ، والصحيح المحفوظ : إنما هو ما ذكرناه . والله أعلم .

والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على قبر الذهب الأحمر

قال الحافظ: أي كا لا يعلم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب ، فكذلك أنـا : لا أعلم منهـا إلا الخلوص من العيب .

وفي رواية ابن أبي حاطب عن علقمة « فقالت الجارية الحبشية : والله لعائشة أطيب من الذهب ولئن كانت صنعت ما قال الناس ، ليخبرنك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها .

أحمدُكما ولكنْ أحمدُ اللهَ الذِي أنزلَ براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتُموه ولا غيَرتموه .

ومنها (١): قال الزهري: قال لي الوليد بن عبد الملك: أَبَلَغَكَ أَن علياً كَان فين قـذَفَ عائشة ؟ قلت : لا ، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت لهما: كان عليٌّ مسلّماً في شأنها .

ومنها (٢) : أنه لم يسمَّ من أهل الإفكِ إلا ابنُ أبيٍّ ، وحسانٌ ومِسطِحٌ وحمنةُ وأن عائشة كانْت تكرهُ أن يُسَبَّ عندَها حسانٌ وتقول : إنه الذي قال :

# فــــان أبي ووالـــدتي وعِرضي لعرض ممـــد منكم وقـــاء

ومنها (۱) : قال مسروق : دخلتُ على عائشةَ وعندها حسانُ بنُ ثابتِ يُنشِدُها شِعراً يُشَبِّبُ بأبيات له ، فقال : حَصَانٌ رزَانٌ ماتُزَنٌ بِرِيبةٍ \* وتُصبحُ غرْثِي من لحومِ الغَوفِل فقالت له عائشة : لكنك لست كذلك ، قال مسروق : فقلتُ : لِمَ تأذنين له أنْ يدخَل عليكِ وقد قال الله تعالى : ﴿ والذي تولّى كِبْره منهم له عنابٌ عظيمٌ ﴾ (١) فقالت : فأي عذاب أشدٌ من العَمى ؟ إنه كان يُنافِحُ أو يَهاجى عنْ رسول الله عَلَيْتُمْ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤٢٥ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٣٤ ـ باب حديث الإفك .

كان علي مُسلماً في شأنها : بكسر اللام ، كذا رواه القابسي ، من التسليم وترك الكلام في إنكاره ، وفتحها الجوي من الخوض فيه . رواه بن أبي شيبة ، وعليه يدل فصول الحديث في غير من السلامة موضع ، وهو رضي الله عنه منزه أن يقول ما قال أهل الإفك . كا نص عليه في الحديث ، ولكن أشار بفراقها ، وشدد على بريرة في أمرها ، قالم الزركشي .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤ / ١٢٣٧) ٤٩ ـ كتاب التوبة ـ ١٠ ـ باب في حديث الإفك ، وقبول توبة القاذف .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧ / ٤٣٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٤ ـ باب حديث الإفك .

ومسلم (٤ / ١٩٣٤ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٣٤ ـ باب فضائل حسان بن ثابت ، رضي الله عنه . خصان رَزَانَ : امرأة خصانَ : بَيْنَة الحصانة ، أي عَفيفة حييّة ، وامرأة رَزَانَ : ثقيلة ثابتة .

تُزَنَّ : تُرمى وتُقذَّفُ .

بِريبَةٍ : أي بأمْر يريبُ الناسَ ، كالرِّنا ونحوه .

غَرثى : أي : جائعةً ، والمذكر : غرثان .

الْغُوافِل : جمع غافِلة ، والمراد بها : الغفلةُ المحمودة ، وهي مالا يقدح في دين أو مُروءة . ينافح : المُنافحةُ : المُناصَلة والمخاصَة .

يات ع المنافعة المناصلة والمعا (٤) النور: ١١ .

وللبخاري (۱) عن أمّ رُومانَ : بَيْنَا أنا قاعدةً وعائشةً إذ وَلَجَتِ امرأةٌ من الأنصارِ فقالت : فقل الله بفلان وفعل بفلان ، فقالت أمٌّ رومان : وما ذاك ؟ قالت : ابني فين حَدَّثَ الحديث ، قالت : وما ذاك ؟ قالت : كذا وكذا ، قالت عائشة : سَمع رسول الله صلى الله عليه وَسلّم ؟ قالت : نعم ، قالت : وأبو بكر ؟ قالت : نعم ، فخرت مغشياً عليها ، فا أفاقت إلاّ عليها حُمّى بنافض ، قالت : وأبو بكر ؟ قالت : نعم ، فعطيتها ، فجاء رسول الله عليها فقال « ما شأنُ هذه » قلت : يارسول الله ، أخذتُها الحُمّى بنافض ، قال : « فلعل في خديث تُحَدَّثُ به ؟ » قالت : نعم ، فقعدت عائشة فقالت : والله لئن حلفت لا تصدّقوني ، ولئن قلت لا تُعذروني ، مَثْلِي ومَثْلُكم كيعقوب وبنيه ، والله المستعان على ما تصفون ، بنحوه .

#### فوائد من حديث الإفك

قال محقق الجامع: قال العلماء: في هذا الحديث من الفوائد:

جواز الحديث عن جماعة ملفقا مجملاً. وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء ، وفي المسافرة بهن ، والسفر بالنساء حتى في الغزو . وجواز حكاية ما وقع للمرء من الفضل ولو كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاكي إذا كان بريئاً عند قصد نصح من يبلغه ذلك لئلا يقع فيا وقع فيه من سبق ، وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع الغير في الإثم أولى من تركه يقع في الإثم ، وتحصيل الأجر للموقوع فيه ، وفيه استعال التوطئة فيا يحتاج إليه من الكلام ، وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة وجواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ، ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقاً لذلك . وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب ، وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن ، وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها ، بل اعتاداً على الإذن العام المستند إلى العرف العام ، وجواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها ، وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال ، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤٣٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٤ ـ باب حديث الإفك .

حمى بنافض : أي برعدة شديدة كأنها نفضتها أي : حرّكتها .

جوهر ، وفيه شؤم الحرص على المال لأنها لولم تظل في التفتيش لرجعت بسرعة . فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى . وتوقف رحيل الجند على إذن الأمير ، والاسترجاع عند المصيبة ، وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي ، وإغاثة الملهوف ، وعون المنقطع ، وإنقاذ الضائع ، وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب ، وتجشم المشقة لأجل ذلك ، وحسن الأدب مع الأجانب خصوصاً النساء ، ولا سيا في الخلوة ، والمشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي ، وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها ، والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق ، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغير الحال فتعتذر أو تعترف ، وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه ، وفيه السؤال عن المريض والإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة ، وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يـؤمن عليهـا ، وفيـه ذب المسلم عن المسلم خصـوصـاً من كان من أهـل الفضـل ، وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل ، وبيان مزيد فضيلة أهل بدر . وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع ، وتعرف صحته وفساده بـالتنقيب على من قيل منـه ، واستصحـاب حـال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك ، وفيه فضيلة قوية لأم مسطح لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة ، بل تعمدت سبه على ذلك ، وفيه مشروعية التسبيح عنم سماع ما يعتقد السامع أنه كذب ، وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى أبويها ، وفيه البحث عن الأمر المقول من يدل عليه المقول فيه ، والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقاً ، وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين ، وأن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع ، لقول عائشة : لأستيقن الخبر من قبلها ، وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين ، وفيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها ، وتخصيص من جربت صحـة رأيـه منهم بـذلـك ولو كان غيره أقرب ، والبحث عن حال من اتهم بشيء ، وحكاية ذلك للكشف عن أمره ، ولا يُعد ذلك غيبة ، وفيه استعمال « لانعلم إلا خيراً » في التزكية ، وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفى أمره ، وفيه التثبت في الشهادة ، وفطنة الإمام عند الحادث المهم ، والاستنصار بالأخصاء على الأجانب ، وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب

يه أو العتاب له ، واستشارة الأعلى لمن هو دونه ، وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلم ، كا قالت بريرة في عائشة حيث عابتها بالنوم عن ألعجين فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن ، وفيه أن النبي وَلِيْتُهُ كَانَ لَا يَحَكُمُ لَنْفُسُهُ إِلَّا بَعْدُ نُرُولُ الوحي ، لأنه عَلِيْتُهُ لَم يَجْزِمُ في القصة بشيء قبل نزول الوحي ، وأن الحمية لله ورسوله لا تذم ، وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلى ابن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير ، وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح ، وجواز سب من يتعرض للباطل ، ونسبته إلى ما يسوؤه وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه ، وإطلاق الكذب على الخطأ ، والقسم بلفظ ( لعمر الله ) وفيه الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة ، وسد ذريعة ذلك . واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظها ، وفضل احتمال الأذي ، وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً حيمًا ، وفيه أن من أذى النبي ﷺ بقول أو فعل يقتل ، لأن سعد بن معـاذ أطلق ذلـك ولم ينكره النبي مُؤليِّج ، وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن ، وفيه تثبت أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراً كلمة فما فوقها ، وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول : (أما بعد) ، وتوقيف من نُقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه ، وأن قول : (كذا وكذا) يكني بها عن الأحوال كا يكني بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد ، وفيه مشروعية التوبة ، وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص ، وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها ، وأن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك ، ولا يؤاخل على مايترتب على اعترافه ، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت ، وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه ، وفيه تقديم الكبير في الكلام ، وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام ، وفيه تبشير من تجددت له نعمة ، أو اندفعت عنه نقمة ، وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك ، ومعذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه وإدلال المرأة على زوجها وأبويها ، وتدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه ، وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج ، وفضل من يفوض الأمر لربه ، وأن من قوى على ذلك خف عنه الهم والغم ، وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحم ، ووقوع المغفرة

لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه ، وأن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير استحب له الحنث ، وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل ، والتأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم ، وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر ، وذم الغيبة وذم ساعها ، وزجر من يتعاطاها لا سيا إن تضنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه ، وذم إشاعة الفاحشة وتحريم الشك في براءة عائشة رضى الله عنها .

وقال الزمخشري: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها ، لاشتاله على الوعيد الشديد ، والعقاب البليغ ، والزجر العنيف ، واستعظام القول في ذلك ، واستشناعه بطرق مختلفة ، وأساليب متقنة ، كل واحد منها كاف في بابه ، بل ما وقع من وعيد عبدة الأوثان ، إلا بما هو دون ذلك ، وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله عليه و وطهير من هو منه بسبيل . أهد .

### تحقيق حول وجود سعد بن معاذ في قصة الإفك :

وحول ورود ذكر سعد بن معاذ في حادثة الإفك قال ابن حجر في الفتح :

قوله ( فقام سعد بن معاذ الأنصاري ) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب الزهري ، ووقع في رواية صالح بن كيسان « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » وفي رواية فليح « فقام سعد » ولم ينسبه ، وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الباب وغيره . وأما قول شيخ شيوخنا القطب الحلبي : وقع في نسخة ساعنا « فقام سعد بن معاذ » وفي موضع آخر « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » فيحتل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ ، فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسمى كل منهم سعدا ، منهم سعد بن زيد الأشهلي شهد بدراً وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد ، وله ذكر في عدة أخبار منها في خطبة النبي عَلِيلًا في مرض وفاته ، قال فيحتل أن يكون هو المتكلم في قصة الإفك . قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه المقصة ، والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة ، فأذكر كلام عياض وما تيسر من الجواب عنه ، قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث عياض وما تيسر من الجواب عنه ، قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث

إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخنا ، وذلك أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة ست فيا ذكر ابن إسحاق ؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق فدعا الله فأبقاه حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فمات منها ، وكان ذلك سنة أربع عند الجميع إلا ما زع الواقدي أن ذلك كان سنة خمس ، قال : وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة ، والأشبه أنه غيره ، ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته ، وجعل المراجعة أولا وثانيا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة ، قال : وقال لي بعض شيوخنا : يصح أن يكون سعد موجوداً في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة المريسيع ، وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع ، وكذلك الخندق كانت سنة أربع ، فيصح أن تكون المريسيع قبلها لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن الخندق كانت في شوال ، فإن كانا من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتهى .

وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة خس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قلم ، نعم والراجح أن الخندق أيضاً كانت في سنة خمس خلاف لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور . وبمن جزم بأن المريسيع سنة خمس الطبري، لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا له أصلاً ، وذلك أن ابن عر ذكر أنه كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو المريسيع كا تقدم من حديثه في المغازي ، وثبت في الصحيحين أيضاً أنه عرض في يوم أحد فلم يجزه النبي عليه وعرض في الخندق فأجازه ، فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع فأجازه ، فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع غزوة بني المصطلق أن يكون أجيز في القتال ، فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كا غزوة بني المصطلق أن يكون أجيز في القتال ، فقد يكون صحب أباه ولم يباشر القتال كا البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال : يجوز أن البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال : يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زمانا ثم انفجر يعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك ، ولعله لم يشهد غزوة المريسيع بعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك ، ولعله لم يشهد غزوة المريسيع بعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك ، ولعله لم يشهد غزوة المريسيع بعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك ، ولعله لم يشهد غزوة المريسيع

لمرضه ، وليس ذلك مانعا له أن يجيب النبي يَهِلِينَّةٍ في قصة الإفك بما أجابه ، وأما دعوى عياض أن الذين تقدموا لم يتكلموا على الإشكال المذكور فما أدري من المذين عناهم ، فقد تعرض له من القدماء إسماعيل القاضي فقال : الأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق للحديث الصحيح عن عائشة ، واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع ، وتعرض له ابن عبد البر فقال : رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد ابن عبادة وهم وخطأ ، وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير كا ذكره ابن إسحاق ، وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك ، فلم يدرك المريسيع ولا حضرها . وبالغ ابن العربي على عادته فقال : اتفق الرواة على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وهم ، وتبعه على هذا الإطلاق القرطبي . أ هـ .

٤٨٧ - \* روى الطبراني عن عائشة قالت : وقعد صفوانُ بنُ المعطَّلِ لحسانِ بنِ ثابتِ بالسيفِ فضربه ضربةً ، فقال صفوان لحسان في الشعر حين ضربه :

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هُوجيت ليس بشاعِر ولكنني أُحمي حسساي وأنتقم من الباعد الرامِي البُرَاةِ الطواهر

ثم صاح حسان ، فاستغاث الناس على صفوان ، فلما جاء الناس فر صفوان ، فجاء حسان إلى النبي صلّى الله عليه وسلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه ، فسأله النبي صلّى الله عليه وسلم أن يَهَبَ له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي صلّى الله عليه وسلم ، فعاضة صلّى الله عليه وسلم خائطاً من نخل عظيم وجارية رومية ، ويقال قبطية تدعى سيرين فولدت لحسان ابنه عبد الرحن الشاعر .

٤٨٨ - \* روى البزار عن عَائِشة أنَّه لما نَزَلَ عَـنْرُهَا قَبَّلَ أَبو بَكْرٍ رَأْسَهَا فَقَـالَتْ : أَلاَ عَنْرُتَني ؟ فَقَالَ : أَيُّ سَمَاء تَظَلُّني أَوْ أَيُّ أَرْضِ تقلني إِنْ قلْت مَالا أَعْلَمُ .

٤٨٧ ـ المعجم الكبير مطولاً ( ٢٣ / ١١٣ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٣٤ ) : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصعيح .

٨٨٤ ـ البزار: كشف الأستار (٣/ ٢٤٢)، كتاب علامات النبوة ، باب مناقب عائشة زوج رسول الله عَلَيْنِين .
 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٠): رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح .
 ألاعدرتني : تمنى : قبل نزول القرآن .

٤٨٩ - \* روى البزارُ والطبرانيُّ في الأوسط عن عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا رُمِيتُ به بما رُمِيتُ به بما رُمِيتُ به ، أَرَدْتُ أَنْ أُلقِى نَفْسِي في قَلِيبِ .

# ٢ ـ وفي هذه الغزوة قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار :

معه عليه وسلّم، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا . وكان من المهاجرين رجل عليه وسلّم، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا . وكان من المهاجرين رجل لعّاب ، فكَسَعَ أنصاريًا ، فغضِب الأنصاريُ غَضباً شديداً حتى تَداعوا ، وقال الأنصاريُ يا للأنصار ، وقال المهاجريُ : ياللمهاجرين ، فخرج النبيُ صلّى الله عليه وسلّم فقال : « ما يالله دعوى أهل الجاهلية ؟ » ثم قال : « ما شأنهم ؟ » فأخبر بكسعة المهاجري بال دعوى أهل الجاهلية : « دعوها فإنها خبيثة » وقال عبد الله بن أبي بن سلول : الأنصاريُ قال فقال النبي عَلِي إلى المدينة ليُخرِجن الأعز منها الأذل ، فقال عمر : ألا نقتل أقد تداعوا علينا ؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرِجن الأعز منها الأذل ، فقال عمر : الا يتحدث الناس ياني الله هذا الخبيث ؟ لعبد الله . فقال النبي صلّى الله عليه وسلم : « لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه » .

وفي رواية (١) : فقالَ له ابنُه عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ : لا تَنْفَلِتُ حتّى تُقِرَّ أنكَ الـذليلُ ، ورسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسَلم العزيزُ . ففعَلَ

٤٩١ - \* روى البخاري ومسلم عن زيدِ بن أرقَم : خرجُنا مع النَّبيّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم في

٤٨٩ ـ البزار كشف الأستار ( ٣ / ٢٤١ ) ، كتاب علامات النبوة ، باب مناقب عائشة زوج رسول الله عَلِيُّج .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٢٤٠ ) : رواه الطبراني في الأوسط والبزار ، ورجالها ثقات .

قليب: بئر، يذكر ويؤنث جمعه قلب وأقلبة .

أقول: قد تكون فكرت بالانتحار قبل أن يبلغها تحريمه لشدة ما رميت به على نفسها .

٤٩٠ - البخاري ( ٦ / ٥٤٦ ) ٦١ - كتاب المناقب - ٨ - باب ما ينهى من دعوى الجاهلية .

ومسلم نحوه (٤ / ١٩٩٨ ) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ـ ١٦ ـ باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً .

<sup>(</sup>١) الترميذي ( ٥ / ٤١٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ١٤ ـ باب « ومن سورة المنافقين » ، وقال : هذا حسديث حسن صحيح .

٤٩١ - البخاري ( ٨ / ٦٤٧ ) ٦٥ - كتاب تفسير القرآن ـ ٣ ـ باب ﴿ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ـ إلى قوله ـ قاتلهـــم الله أنى يؤفكون ﴾ .

ومسلم (٤ / ٢١٤٠ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ حديث (١).

سَفَر أصابَ الناسَ فيه شِدَّةً ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ أَبِي لأصحابه . لا تُنْفِقُوا علَى مَنْ عندَ رسولِ اللهِ حتّى ينفضُّوا من حولِه ، وقالَ : لئن رجَعنا إلَى المدينة ليخرجَن الأعزَ منها الأذَلَّ ، فأتيتُ النبيُّ صلّى اللهُ عليهِ وسلم فأخبرتُه ، فأرسل إلَى عبد الله بنِ أَبِي فسأله فاجتَهَدَ بينَه ما فعل ، قالُوا : كَذَبَ زيدٌ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم ، فوقعَ فِي نفسي بما قالوا شدة ، ما فعل ، قالُوا : كَذَبَ زيدٌ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم ، فوقعَ فِي نفسي بما قالوا شدة ، حتى أنزلَ اللهُ عز وجل تصديقى في : ﴿ إذا جاءكَ المنافقون ﴾ (١) فدعاهم صلّى اللهُ عليه وسلم ليستغفر لهم فَلَوَّوا رءوسَهم ، وقوله : ﴿ خُشُبٌ مسنَّدةً ﴾ (١) قال : كانوا رجالاً أجلَ شيء .

وفي رواية (١): غَرَونا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلم، وكان معنا أناس من الأعراب، فكنّا نَبْتِدرُ الماء ، وكان الأعراب يسبقونا إليه ، فسبق أعرابي أصحابه فيلا الحوض ويجعل حوله حجارة ، ويجعل النّطع عليه ، حتى يجيء أصحابه ، قال : فأتى رجل من الأنصار أعرابيا فأرخَى زمام ناقته لتشرب فأبي أن يَدعَه ، فانتزَع قِبَاضَ الماء فرفَع الأعرابي خَشَبَته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه ، فأتنى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبر ، فغضب عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبر ، نغضب عبد الله بن أبي ثم قال : لا تُنفقوا على من عند رسول الله حتى يَنفقوا من حوله ، يعني الأعراب ، وكانوا يحضرون النبي صلّى الله عليه وسلم عند الطعام ، فقال عبد الله : إذا انفضوا من عند عمد فأتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن معه ، ثم قال لأصحابه : لئن رجعتُم الى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعزَّ منها الأذلَّ . قال زيد : وأنا ردْف رسول الله عليه وسلم : فضمت عبد الله بن أبي ، فأخبرت عمّي ، فانطلق فأخبَر رسول الله صلّى الله عليه وسلم ،

<sup>= (</sup>١) المنافقون : ١ .

<sup>(</sup>٢) المنافقون : ٤ .

<sup>(</sup>٢) الترمـذي ( ٥ / ٤١٥ ) ٤٨ ـ كتـاب تفسير القرآن ـ ٦٤ ـ بـاب « ومن سورة المنـافقين » ، وقـال : هـذا حـــــديث حسن صحيح .

نبتدر : نتسابق ونسرع إليه .

النطع: بساط من الجلد.

قِبَاض الماء : ما يقبض به الماء ويمسك من الحجارة وغيرها . والمعنى أن الرجل الأنصاري الذي أرخى زمـام نـافتـه لتشرب الماء من الحوض نزع الحجارة التي جعلها الأعرابي حول الحوض ليسك به الماء .

شَجَّهُ : شُجًّا : شق جلد رأسه أو وجهه .

فَأُرسِلَ إليه رسولُ الله عَلَيْ ، فحلف وجَحَد ، فصد قده رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم ، وكذّبني ، فجاء عمي إليّ ، فقال : ما أردت إلا أن مقتلك رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم ، وكذّبك المسلمون ، قال : فوقع عليّ من الهم ما لم يقع على أَحَد ، قال : فبينا أنا أسير مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر قد خَفَقْتُ برأسي من الهم ، إذ أتاني النبيّ صلّى الله عليه وسلم فعرك أذني ، وضحك في وجهي ، فما كان يسرّني أنّ لي بها الخُلْد في الدنيا ، ثم إن أبّا بكر لحقني ، فقال : ما قال لك النبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : ما قال شيئا إلا أنه عرّن أذني ، وضحك في وجهي ، فقال : أبشر ثم لحقني عرر ، فقلت له مثل قولي لأبي بكر ، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلّى الله عليه وسلم سورة المنافقين .

وفي رواية (١) : أن ذلكَ في غزوة بني المُصطلِق .

\* \* \*

عَرَكَ : الجلد عُرْكًا : دلكه .

<sup>(</sup>١) الترمذي في نفس الموضع السابق ( ٥ / ٤١٨ ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

## فصل : في غزوة فَزَارة

194 - \* روى مسلم عن سَلَمَة بنِ الأَكْوع قال : غَزَونا فَزَارَة وعلينا أبو بكر أُمَّرَهُ رسول الله عَلَيْ فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فَعَرَّسْنا ، ثم شَنَّ الغارَة فورَدَ الماء فَقَتَلَ من قَتَلَ عليه وسبَا ، وأَنظُرُ إلى عَنق من الناسِ فيهم الذَّرَارِي ، فَخَشيتُ أَنْ يسبقوني إلى الجَبَلِ ، فَلما رأوا السهم وَقفُوا ، فَجئتُ بهم أُسُوقُهم ، وفيهم امْرأة من بني فَزَارَة عليها قِشْعٌ مِن أَدَم (قال : القشعُ النَّطْعُ ) ، معها ابنة لها من أحسن العرب ، فسَقْتُهم حتّى أتيتُ بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها ، فقدمنا المدينة وما كَشفْتُ لها ثَوْباً ، فَلقيتِني رَسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم في السَّوق فقال : « ياسلمة هَبُ ليَ المرأة » فقلت : يارسولَ الله والله لقد أعجبتني وما كشفْتُ لها ثوباً ، ثم لقيني من الغد في السوق ، فقال لي : « ياسلَمَةُ هَبُ ليَ المرأة للهِ أبوك » فقلت : هي لك يارسولَ فقدَى ، فواللهِ ما كشفتُ لها ثَوبًا ، فبعث بها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم إلى أهلِ مَكَة اللهِ ، فواللهِ ما لله من المسلمين كانوا أَسْرُوا عِكة .

قال النووي: فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا، وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنوه ليفادي به مسلماً أو يصرفه في مصالح المسلمين أو يتألف به من في تألفه مصلحة كا فعل على الله عنه عنائم حنين وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك ولله درك.

٤٩٢ ـ مسلم ( ٣ / ١٣٧٥ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ١٤ ـ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى .

شن الغارة : الغارة : النهبُ ، وشنها : تفريقها في كل ناحية .

عُنقٌ : من الناس : أي جماعة ( المرأة : هي أم قرفة واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر ) .

قَضْع : الْقَسْعُ : الجلد اليابس ، وجمعة قِشَعٌ ، على غير قياس ، لأن واحد قَشْع قَشْعة ، مثل بَدْرة وبَدَر .

النَّطع: نفس القَشْع.

# فصل : في سرية كُرْزِ بنِ جابرِ الفهريّ إلى العُرَنِيّين قال ابن كثير في البداية والنهاية :

قال الواقدي: في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العُرَنيين الـذين قتلوا راعِي رسول الله عَلَيْتَ في آثـارهم كرز بن جـابر في عشرين فارساً فردوهُم.

297 - \*روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه حدّ ثهم أنّ ناساً من عُكل وعُرَينة قدموا المدينة على النبي عَلِي وتكلّموا بالإسلام ، فقالوا : يا نبي الله إنّا كنا أهل ضَرْع ولم نكن أهل ريف ، واسْتَوْخَموا المدينة . فأمر لهم رسول الله عَلِيّة بذود وراع ، وأمرَهم أن يَخرُجوا فيه فيشرَبوا من ألبانها وأبوالها . فانطلقوا ، حتى إذا كانوا ناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعي النبي عَلِيّة ، واستاقوا الذّوة . فبلغ النبي عَلِيّة ، فبعث الطلب في آثارهم ، فأمر بهم فسمَروا أعينهم وقطعوا أيديهم ، وتُركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حالهم .

وفي رواية للبخاري (١) : فأتى النبي عَلَيْتُ الصريخ ، فبعث الطلب في آثارهم ، فما ترجل النهار حتى أُتِي بهم ، فأمر بمسامير ، فأحيت فكحلهم وقطع أيدينهم وأرجلهم وما حَسَمَهم ثم النهار حتى أُتِي بهم ، فأمر بمسامير ، فأحيت فكحلهم وقطع أيدينهم وأرجلهم وما حَسَمَهم ثم النهار على المؤوا حتى ماتوا .

وفي رواية (٢) عن أنس قال : فلقد رأيت أحده يَكْدِمُ الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا .

٤٩٣ ـ البخاري ( ٧ / ٤٥٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٦ ـ باب قصة عكل وعرينة .

ومسلم( ٣ / ١٢٩٧ ) ٢٨ ـ كتاب القسامة ـ ٢ ـ باب حكم المحاربين والمرتدين .

استوخموا : أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم وفي سيرة ابن هشام : أنهم طحلوا ، أي : أصابهم وجع الطيحال . فَــَمّـرَة أعينهم : سَبّر : أي : كحلها بمسامير محمية .

الحرّة : هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۲ / ۱۱۱ ) ۸٦ كتاب الحدود ـ ۱۷ ـ باب لم يُسقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا . ترجّل : ارتفع .

وما حسمهم : حَسَّم العِرْق : قطعه وكواه لئلا يسيل دمه .

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۱۰ / ۱۶۱ ) ۸٦ \_ كتاب الطب \_ ٥ \_ باب الدواء بألبان الإبل .
 وأبو داود واللفظ له ( ٤ / ۱۳۱ ) ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في الحاربة .

قال أبو قِلاَبة (١): فهؤلاء قَتلوا وسَرَقوا وكفروا بعد إيمانهم وحارَبوا الله ورسوله ﷺ. وفي صحيح مسلم(٢) إنما سمل النبي ﷺ أعين أولئك ؛ لأنهم سَمَلوا أعينَ الرعاء .

= يكدم: كدماً : أحدث فيه أثراً بعَضٍّ ونحوه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ٣٣٥)، ٤ ـ كتاب الوضوء ـ ٦٦ ـ باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣ / ١٢٩٨ ) ٢٨ ـ كتاب القسامة ـ ٢ ـ باب حكم المحاربين والمرتدين .

#### فصل: في صلح الحديبية

#### ١ ـ النصوص:

295 - \* روى البخاري عن المسور بن مَخْرَمة ومَروان - يُصدّق كلُّ واحد منها حديث صاحبه - قالا : خَرَجَ رسولُ اللهِ عَلَيْ زَمنَ الحَديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبيُّ عَلَيْهِ : « إِنَّ خالدَ بنَ الوليدِ بالنّميم في خيلٍ لقُريش طَليعة ، فخُذوا ذات اليمين » وسار فواللهِ ما شَعَرَ بهم خالد حتى إذا هم بقَتَرة الجيش ، فانطلق يَرْكُض نَذيراً لقريش ، وسار النبيُّ عَلَيْهِ ، حتى إذا كان بالثّنية التي يُهبَطُ عليهم منها بَرَكَت به راحلتُه ، فقال الناسُ : حلُّ حَل . فأحَّت القصواء وما خلات القصواء وما ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابسُ الفيل » ثم قال : « والذي نفسي بيده ، لا ذاك لها بخلق ، ولكن حبسها حابسُ الفيل » ثم قال : « والذي نفسي بيده ، لا يَسْألونني خُطَّة يُعظّمون فيها حُرَماتِ اللهِ إلا أعطيتُهم إيّاها » ثم زجَرَها فوتَبَتْ . قال : فعَدَلَ عنهم حتى نَزَلَ بأقص الحَديبية على ثَمَدِ قليلِ الماء يَتَبرَّضة الناسُ تَبرُّضاً ، فلم يَلَبُثُهُ الناسُ حتى نزحوه ، وشكي إلى رسول الله عَلِيْ العطش ، فانتَزَعَ سَها مِن كنانته ، يُلَبُّهُ الناسُ حتى نزحوه ، وشكي إلى رسول الله عَلِيْ العطش ، فانتَزَعَ سَها مِن كنانته ، يُلَبُّهُ الناسُ حتى نزحوه ، وشكي إلى رسول الله عَلَيْ العطش ، فانتَزَع سَها مِن كنانته ، يُلَبُّهُ الناسُ حتى نزحوه ، وشكي إلى رسول الله عَلَيْ العطش ، فانتَزَع سَها مِن كنانته ، يُلَبُّهُ الناسُ حتى نزحوه ، وشكي إلى رسول الله عَلَيْ العطش ، فانتَزَع سَها مِن كنانته ،

<sup>\$12</sup> ـ البخاري ( ٥ / ٣٢٩ ) ٥٤ ـ كتاب الشروط ـ ١٥ ـ باب الشروط في الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الثموط .

قتَرةَ الجيش : هو الغبار الساطع منه ، ولا تكون القَتَرةُ إلا مع سواد في اللون .

نذيرٌ : النذير : الذي يُعلم القوم بالأمر الحادث .

بالثنيَّة : الثَّنيةُ : الطريق المرتفع في الجبل .

حَلُّ حَلُّ : زجر للناقة ، و « حَوب » زجر للجمل .

فالحت : ألَحُّ البعير : إذا حرَن ، وقيل : إنما يقال ذلك للجمل ، فأما الناقة فإنما يقال لها : خَلأت .

القصواء : القصواءُ : اسم ناقة النبي عَلِيليٍّ ، ولم تكن قصواء ، أي مشقوقة الأذن ، وإنما كان هذا لقباً لها .

حابس الفيل : الفيل : هو فيل أبرهة الذي جاء يقصد البيت ليخربه ، فحبس الله الفيل ، فلم يتقدّم إلى مكة ، وردٌ رأسه راجعاً من حيث جاء ، فأرسل الله عليهم كا قال : ﴿ طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سِجيل ﴾ والقصة مشهورة .

خُطة : الخطة : الحال والقضية والطريقة .

حُرُمات الله : جمع حرمة ، يريد بها : حُرْمة الحرم ، وحرمة الإحرام ، وحرمة الشهر الحرام .

يتبرَّض : التَّبرُّض : أخذ الشيء قليلاً قليلا ، وهو أيضاً التَّبَلُّغ بالشيء القليل .

أَمْد : الثَّد : الماء القليل الذي لا مادة له .

مُ أُمرَهُم أَن يَجعلوهُ فيه ، فَوَاللهِ مازالَ يَجِيشُ لهم بالرِّيِّ حتَىٰ صَدَرُوا عنه . فبينا هم كذلك ، إذ جاء بَدَيلُ بنُ وَرُقاءَ الحُزاعيُّ في نفر مِن قَومِهِ مِن خُزاعة ـ وكانوا عَيبة نُصحِ رسولِ اللهِ عَلِيَّةِ مِن أهلِ تِهامة ـ فقال : إني تركت كعبَ بنَ لؤي وعامرَ بنَ لؤي نزلوا أعداد مِياه الحُدَيبية ، ومعهم العُوذُ المطافيلُ ، وهم مُقاتلوك وصادُوكَ عن البيت . فقال رسولَ الله عَلَيَّة : « إنّا لم نَجئ لقتال أحد ، ولكِنّا جئنا مُعْتَرينَ ، وإنَّ قُريشاً قد نهكَتْهم الحربُ وأضرَّت بهم ، فإن شاءوا ماذدتهم مَدَّة ويُخلُوا بيني وبينَ الناس ، فإن أظهرُ فإن شاءوا أن يَدخُلوا فيما دَخلَ فيه الناسُ فعلوا ، وإلا فقد جَمُّوا . وإنْ هم أَبُوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنَهم على أمري هذا حتى تَنفردَ سالِفَتي ، وأن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنَهم على أمري هذا حتى أن قريشا قال : وأن جئناكم مِن هذا الرَّجُل ، وسمِعناهُ يقولُ قولاً ، فإن شائم أنْ نَعرضَهُ عليكم فعلنا . فقال ان منهاؤهم : لا حاجة لنا أنْ تُخبِرونا عنه بشيء . وقال ذَوُو الرأي منهم : هاتِ ما سمِعتَه يقول كذا وكذا . فحدثَهم بما قال الذي عَلَيْه . فقامَ عَروهُ بنُ مَسعود يقول : قال : أولستُ بالولد ؟ قالوا : بلى . قال : أولستُ بالولد ؟ قالوا : بلى . قال : أولستُ بالولد ؟ قالوا : بلى . قال : أعلى المنقرَّتُ أهلَ عَكاظَ ، فلما بَلُحوا عليً فهل تَقْهِموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستُم تَعلمون أنِي استنفرُتُ أهلَ عَكاظَ ، فلما بَلُحوا عليً فهل تَقْهِموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستُم تعلمون أنِي استنفرُتُ أهلَ عَكاظَ ، فلما بَلُحوا عليً فهل تَقْهِموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستُم تعلمون أنِي استنفرُتُ أهل عَكاظَ ، فلما بَلْحوا عليً فهل تَقْهِموني ؟ قالوا : لا . قال : ألستُم تعلمون أنِي استنفرُتُ أهل عَكاظَ ، فلما بَلْحوا عليً فهل تَقْهوم في ؟ قالوا : لا . قال : ألستُم تعلمون أني استنفرُتُ أهل عَكاظَ ، فلما بَلْحوا عليً فهل تَقْهوم في ؟ قالوا : لا . قال : ألستُم تعلمون أني استنفرث أهل عكاظَ ، فلما بَلْحوا عليًا فهل المُوالد على المُوالد المؤلِّ المؤ

يجيش : جاشت البئر بالماء : إذا ارتفعت وفاضت ، وجاشت القدر : إذا غَلَتُ .

بالري : الرّي : ضد العطش .

مَنْدَرُوا : الصُّدُرُ : الرُّجُوعُ بعد الورود .

عَيْبة نصح : يقال : فلان عيبةُ نُصح فلان : إذا كان موضع سِرَّه وثقَته في ذلك .

أعداد مياه : الماءُ العدُّ : الكثير الذي لا انقطاع لمادته ، كاء العيون ، وجمعه : أعداد .

العُوذ : جمع عائذ : وهي الناقة إذا وضعت إلى أن يقوى ولَدُها .

المطافيل : جمع مُطْفِل ، وهي الناقة معها فصيلها ، فاستعار ذلك للناس ، أراد به النساء والصبيان .

نَهَكَتُهُم الحرب : يقول : نهكته الحرب تنهكه ، أي : أضرت به وأثَّرت فيه ، من نَهْك الحُمَّى ، وهو ألمها وضررها .

ماددتهم : ماددت القوم ، أي : جعلت بينك وبينهم مُدَّة .

جَمُوا : استراحوا ، والجمام : الراحة بعد التعب .

سالفتي : السالفة : صَفْحة العنق ، وانفرادها كناية عن الموت ، لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت .

استنفرت القوم : دعوتُهم إلى قتال العدو .

بَلْحُوا : أصل التبليح : الإعياء والفتور ، والمراد : امتناعهم من إجابتـه وتقـاعـدهم بـه ، وفيـه لغـة أخرى ( بَلْحُوا ) بالتخفيف .

جِئْتُكُم بأهلي ووَلَدي ومَن أطاعَني ؟ قالوا : بَلَى . قال : فإن هذا قد عَرَضَ عليكم خُطَةً رُشدِ اقْبَلُوها ودَعُونِي آتِهِ . قالوا أَتْتِهِ . فأتاه ، فجَعَلَ يُكُلُم النبيَّ عَلَيْكَ ، فقال النبيُّ عَلَيْكِ نَحوا مِن قُولِهِ لِبُدَيل . فقال عُروة عند ذلك : أي محمد ، أرأيت إن استأصلت أمر قومك ، هل سمعت بأحَد من العَرب اجْتَاح أهلَه قبلَك ؟ وإنْ تَكُنِ الأخرى ، فياني والله لا أرّى وُجُوها ، وإني لأرى أشوابا مِن الناسِ خَلِيقا أَنْ يَفِرُّوا ويَدَعُوك . فقال له أبو بكر . قال المصص بَظُرَ اللاتِ ، أنحن نَفِرٌ عنه ونَدَعُه ؟ فقال : مَن ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي نَفْسي بيده ، لؤلا يَد كانت لك عندي لم أُجْزِك بها لأجَبْتُك . قال : وجعل يَكلَمُ والذي يَقِيل ، فكلما تَكلَم كلمة أخذ بلحيته ، والمغيرة بن شُعبة قائم على رأسِ النبي عَلَيْ ومعه السيف وقال له : أخَرْ يدك عن لحية رسول الله عَلَيْ . فرَفع عُروة رأسة فقال : مَنْ هذا ؟ قال : الميف وقال له : أخَرْ يدك عن لحية رسول الله عَلَيْ . فرَفع عُروة رأسة فقال : مَنْ هذا ؟ قال : المناسَ منه في شيء » مُّ إنْ عُروة جَعل يَرُمُق أَصْحَابَ النبي عَلِيل بعينيه . قال : المال فلستُ منه في شيء » مُّ إنْ عُروة جَعل يَرُمُق أَصْحَابَ النبي عَلِيل بعينيه . قال : المال فلستُ منه في شيء » مُّ إنْ عُروة جَعل يَرُمُق أَصْحَابَ النبي عَلِيل بعينيه . قال : فوالله ما تَنخَم رَسُول الله عَلَيْ خامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهة فوالله ما تَنخَم رسُول الله عَلَيْ خامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهة وجلنه وجلنه ، وإذا أمرَهُم ابتَدرُوا أمره ، وإذا تَوضًا كادُوا يَقْتَلُون على وَضُوبُه ، وإذا تكلموا وجلنه ، وإذا تكلموا

قد قلدت: تقليد البدن: هو أن يُجعَل في رقابها شيء كالقلائد من لحاء الشجر، أو غيره، ليعلم أنها هدي .
 اجتاح: الاجتياح: إيقاع المكروه بالإنسان، ومنه الجائحة، والاجتياح والاستئصال متقاربان في مبالغة الأذى .
 أشوابا: الأشواب والأوباش والأوشاب: سواء، وهم الأخلاط من الناس والرّعاع.

خطة : يقال : خطـة رشـد ، وخطـة غَي ، والرشـد : خلاف الغّي والضلال ، والمراد : أنـه قـد طلب منكم طريقـاً واضحاً في الهدى والاستقامة .

خليقاً : يقال : فلان خليق بكذا ، أي : جدير ، لا يبعد ذلك من خُلُقه .

امصص بَطْدَ اللات : صنم كانوا يعبدونه والعبارة شمّ يدور على ألسنتهم .

فاجر : أصل الفجور : الميل عن الحق والتكذيب به ، وكل انبعاث في شر فهو فجور .

لولا يدُّ : اليد : النُّعمَّة ، وما يمتن الإنسان به على غيره .

المغفر : ما يلبسه الدَّارع على رأسه من الزَّرَد .

غُدَر : معدول عن غادر ، وهو بناء للمبالغة .

نخامة : النُّخامة البصقة من أقصى الحلق .

خَفَضُوا أصواتَهُم عنده ، وما يُحدُّونَ إليه النَّظرَ تَعظياً له . فرجعَ عُروةُ إلى أَصْحَابه فَقَالَ : أَيْ قَوم ، والله لقد وفَدْتُ على الملوك ، ووفدتُ على قَيْصَرَ وكَسْرَى والنَّجاشيِّ ، والله إنْ رأيتُ مَليكاً قطُّ يعظِّمهُ أصحابُه ما يُعَظِّم أصحابُ مُحمد عِلَيْتُةٍ مُحمداً ، واللهِ إنْ يَتَنَخَّمَ نُخامةً إلا وَقَعَتُ في كُفِّ رجُل فَدَلِّكَ بِهَا وَجِهَـهُ وجلَّـدَه ، وإذا أمرَهم ابتَّـدروا أمرَه ، وإذا تَوَضأ كادوا يَقتَتِلونَ على وَضويه ، وإذا تَكَلَّمُوا خَفَضوا أصواتَهم عِنْدَه ، وما يُحِدُّونَ إليه النَّظرَ تعظياً لَهُ . وَإِنَّهُ قد عَرَضَ عَلَيْكم خُطَّةً رُشْدِ فَاقبَلوها . فقال رجُلَّ من بني كنانة : دَعوني آتيه فَقَالُوا : ائتِهِ . فلمَّا أَشْرَفَ على النبيِّ عَلِيْتُمْ وأصحابهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ : « هَذَا فُلانٌ ، وهوَ مِن قوم يُعَظِّمونَ البُدْنَ ، فابْعَثوها له » فبُعثَت له ، واستقبله الناسُ يَلَبُّونَ . فَلَمَّا رأى ذٰلكَ قَالَ : سُبحانَ اللهِ ، مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاء أَن يُصَدُّوا عنِ البيتِ . فَلَمَّا رَجعَ إلى أصْحَابه قال: رأيتُ البُدْنَ قد قُلّدت وأَشعِرَت ، فما أرَى أن يُصَدُّوا عن البيت . فقامَ رجُلٌ منهم يُقالُ لهُ : مكرزُ بنُ حَفص فَقَالَ : دَعوني آتِهِ . فقالوا : ائتِهِ فلما أشرفَ عليهم قال النيُّ عَلِيلُم : « هٰذا مِكرَزٌ ، وهُو رجلٌ فاجر » فجَعَلَ يُكلُّمُ الني عَلِيلُمٍ ، فبينا هوَ يُكلِّمُهُ إذ جاء سُهَيلُ بنُ عمرو. قال مَعْمَرٌ: فأخبَرنِي أيُّوبُ عن عِكرمةَ أنَّه لما جَاءَ سُهَيلُ بنُ عمرو قال النبي ﷺ : « قـد سَهَلَ لكم من أمركم » قـال معمر : قـال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فَقَالَ : هـاتِ اكتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم كِتَـاباً . فـدَعـا النبيُّ ﷺ الكاتِبَ ، فَقَالَ النبيُّ عَلِيلَةٍ « بسم اللهِ الرحمٰن الرحم » ، فَقَالَ سَهِيلٌ : أما « الرحمٰنُ » فَوَاللَّهِ مَا أُدري مِا هِي ، وَلَكن اكتُبُ : باسمِك اللَّهِمَّ كَمَا كُنتَ تَكتُبُ ، فَقَال المسلمون : واللهِ لا نكتُبَهـا إلا « بسم اللهِ الرَّحْنِ الرحيم » ، فقــال النبيُّ ﷺ : اكتب : « بــاسمِـــكَ اللَّهمَّ » . ثمَ قَالَ : « هٰذا ما قاضي عليه محمدٌ رسولٌ الله » فقال سُهيلٌ : والله لو كنَّا نَعلُم أنكَ رسولُ اللهِ ما صَدَدْناكَ عن البيتِ ولا قاتَلْناك ، ولكن اكتُب « محمد بن عبد الله » ،

يُحدُون : أحددت إليه النظر : إذا ملأت عينك منه ولم تهبه ، ولا استحييت منه .

فقال رجل من بني كنانة : سُمِّي : الحُلْيس بن علقمة أو ابن زبَّان .

البُّدُن : الإبل التي تُهدى إلى البيت في حج أو عمرة .

هذا مكرز، وهو رجل فاجر: كان قبل ذلك قتل رجلاً من بني بكر غيلة .

قاضي : فاعل ، من القضاء ، وهو إحكام الأمر وإمضاؤه ، قـال الأزهري : « قضى » في اللغـة على وجوه ، مُرْجِمهـا إلى انقطاع الشيء وتمامه .

فقال النيُّ عَلَيْتُم : « والله إني لرسولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمونِي ، اكتُبْ محمدُ بنُ عبدِ الله » قال الزُّهريُّ : وَذٰلِكَ لِقُولِهِ : « لا يَسألونني خُطّة يُعظّمون فِيهَا حُرّماتِ اللهِ إلّا أعطيتُهم إيَّاهَا » فَقَالَ لهُ النيُّ عَلَيْهِ: « عَلَىٰ أَن تُخَلُّوا بيننَا وبينَ البيتِ فَنطوفَ به » فقال سَهَيلٌ : والله لا تتحدَّثُ العَرَبُ أنا أَخِذنا ضَغْطةً ، وَلَكِنْ ذٰلكَ من العام المقبل ، فَكَتَبَ ، فَقَالَ سَهَيْلٌ : وَعَلَىٰ أَنهُ لاَ يَأْتِيكَ منَّا رَجُلَّ - وَإِنْ كَانَ عَلَى دينك - إلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا . قَالَ المسلمون : سُبحانَ الله ، كيفَ يُرَدُّ إلى المشركينَ وَقَدْ جَاءَ مُسلِّماً ؟ فَبينما هُمُ كَذَٰلُكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلَ بنُ سُهيلِ بن عمرو يَرسُفُ في قيودِهِ ، وقـد خَرَجَ مِن أسفَل مكـةَ حتى رَمى بنفسهِ بينَ أظهر المسلمين ، فقالَ سُهيلٌ : هذا يا محمدُ أوَّلُ مَن أقاضيكَ عليه أن تَرُدَّهُ إِليَّ . فقال النيُّ عَلِيْتُم : « إِنَا لَم نَقض الكتابَ بعدُ » قال : فوالله إِذا لَم أَصَالِحُكَ عَلَى شيءٍ أَبَداً . قالَ النبيُّ عَلِيلًا : « فَأُجِزْهُ لِي » قَالَ : مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لِكَ ، قَالَ : بَلَىٰ فافعَل ، قال : ما أنا بفاعِل . قَالَ مِكرَز : بل قد أُجزْنَاهُ لك . قَالَ أَبو جَندَل : أَيْ مَعْشَر المسلمين ، أُرَدُّ إلى المشركينَ وَقَدْ جئتُ مسلماً ؟ ألا تَرَونَ ما قَـدْ لَقِيتُ ؟ وكَـانَ قـد عُـذّب عَداباً شَديداً فِي اللهِ . قَالَ : فقَالَ عر بن الخطاب : فأتيتُ نيّ اللهِ عَلَيْتُهِ فقُلتُ : ألستَ نبيّ الله حَقاً ؟ قَالَ : « بَلِّي » قُلتُ : أَلَسنا على الحقّ وعدوُّنا على الباطل ؟ قال : « بَلِّي » قلت : فلم نُعطِي الدُّنيَّة في دينِنا إذاً ؟ قال : « إني رسولُ اللهُ ولستُ أُعصيهِ ، وهو ناصري » قلت : أوليسَ كنتَ تحدُّثنا أنَّا سنأتي البيت فنطُوف به ؟ قال : « بَلِّي ، فأخبرتُكَ أنَّا نأتيه العامَ ؟ "قال قُلت : لا . قال : « فإنَّكَ آتِيهِ ومطَوِّف به ي . قال : فأتيت أبا بكر فقلت : ياأبا بكر ، أليس هذا نبيَّ الله حَقًّا ؟ قال : بَليْ . قلت : ألسنا على الحقِّ وعدوُّنا على الباطل ؟ قال : بَلَىٰ . قلتُ : فلم نُعطى الدَّنيَّةَ في ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجُلُ إنه لَرسولُ الله عَلَيْتُم ، وليسَ يَعْضِي ربَّه ، وهو نَـاصِرُه ، فـاستبسِكُ بغَرْزِهِ فوَاللهِ إنـهُ على الحقِّ . قلتُ : أليسَ كانَ

ضُغْطَة : الضُّغطة : القهر والضيق .

يرسَّف : رسف المقيد في قيده : إذا مشى فيه .

فأجزه لي : يجوز أن يكون بـالزاي والراء ، فـأمـا بـالزاي : فمنـاه من الإجـازة ، أي : اجملـه جـائزاً غير ممنوع ، ولا عرّم أو غيره ، وأطلقُه ، وإن كان بالراء المهملة : فمناه من الإجارة : الحماية والحفظ ، وكلاهمـا صـالح في هـذا الموضع .

الدَّنِية : القضية التي لايُرضي بها ولا تُراد .

بغرزه : الغرز : الكور للناقة ، كالركاب لسرج الفرس ، إلا أنه من جلد ، فإذا كان من حديد أو خشب : فهو ركاب . =

يُحدِّثُنا أنَّا سنأتي البيتَ ونَطوف به ؟ قال : بَلَيْ ، أَفَأَخبَركَ أَنكَ تَأْتِيهِ العامَ ؟ قلت : لا . قال : فإنكَ آتيه ومُطوِّفٌ به . قال الزُّهري : قال عمر : فعملتُ لذلكَ أعمالاً . قال : فلما فَرَغَ من قضية الكتاب قال رسولُ الله عَلِيلَةٍ لأصحابه : « قُومُوا فانْحَروا ثمَّ احْلقوا » قال : فوَالله ما قامَ منهم رجُلٌ ، حتى قال ذلك ثَلاثَ مَرَّاتِ ، فلمَّا لم يَقُمُ منهم أحد دخلَ على أمِّ سَلمةَ فَذَكرَ لها ما لَقِيَ منَ الناس ، فقالت أمُّ سَلمةَ : يا نبيَّ اللهِ أتُحِبُّ ذٰلك ؟ اخرُجْ ، ثمَّ لا تُكلِّمْ أَحَداً منهم كلمةً حتى تَنْحَرَ بُدْنَك ، وتَدْعُو حالقَكَ فَيَحْلقَكَ . فخرَجَ فلم يُكلِّمْ أحداً منهم حتى فعل ذلك : نحرَ بَدْنَهُ ، ودَعا حالِقَهُ فحلَقَه . فلما رأوا ذلك قاموا فنَحَروا ، وجَعلَ بعضُهم يَحلِقُ بعضاً ، حتى كادَ بعضهم يَقتُلُ بعضاً غَمّاً . ثمُّ جاءهُ نشوةً مُؤمنات ، فأنزَلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ ياأَيُّها الذينَ آمَنُوا إذا جاءكُم المؤمناتُ مُهاجراتٍ فامتحنوهن ﴾ \_ حتى بَلَغَ \_ ﴿ بعِصَم الكوافِر ﴾ (١) قطلَّق عر يَومَئذ امرأتين كانتا له في الشَّرك ، فتزَوَّجَ إحداهما مُعاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ، ثمَّ رَجَعَ النيُّ عَلِيلتُم إلى المدينة ، فجاءهُ أبو بصير رجُلٌ من قرَيْش وهو مُسلم ، فأرسَلوا في طَلبه رجلَين فقالوا: العَهدَ الذي جعلتَ لنا ، فدفعَهُ إلى الرَّجُلَين ، فخرجا به حتَّى بلغا ذا الحُليفَة ، فنزلوا يأكلونَ مِن تمر لهم ، فقال أبو بصير لأحد الرَّجلين : والله إني لأرَى سيفَكَ هٰذا يا فُلانُ جيِّداً ، فاستَلَّهُ الآخَرُ فقال : أَجَلُ واللهِ إنهُ لَجيِّدٌ ، لقد جَرَّبتُ بهِ ثُمَّ جَرَّبتُ به ثم جربتُ . فقـال أبو بصير : أرنِي أنظُرْ إليهِ ، فـأمكنَـة منـه ، فضَربَـه حتى بَرَد ، وفرَّ الآخَرُ حتى أتىٰ المدينة ، فدَخَل المسجد يَعْدو ، فقال رسولُ اللهِ عَلِيْتُهِ حينَ رآهُ : « لقد رأى هذا ذُعْراً » فلما انتهي إلى النبي ﷺ قال : قُتلَ والله صاحبي وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله ، قـد والله أوفي الله ذمَّتَك قـد ردَدْتَني إليهم ، ثمَّ أنجـاني الله منهم . قــال النبيُّ عَلِيلتم : « وَيلُ أمه مسْعَرُ حَرب لو كان له أحد » فلما سَمِعَ ذلكَ عرفَ أنهُ سيرُدُّهُ إليهم ؛ فخَرَجَ حتى أتى سِيفَ البحر . قال : وَينفَلِتُ منهم أبو جنـدَل بنُ سُهيلِ فَلحقَ بـأبي بصير ، فجعَلَ لاَ

<sup>=</sup> فعملت لذلك أعمالاً : تقربت إلى الله قُربات حتى يغفر لي فعلي .

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١٠ .

ويَلُ أَمَّه مِسْقَر حَرْب : مسعر الحرب : مُوقدها ، يقال : سعرتُ النــار وأسعرتُها : إذا أوقــــدتها ، والمسعر : الخشب الذي توقد به النار ، وقوله : « ويل أمه » كلمة يتعجب بها .

سِيفُ البحر : جانبه وساحله . قال البخاري : مَعرَّة : العَرُّ : الجرب .

يَخرجُ من قُرَيشِ رجُلٌ قد أسلَم إلا لَحِق بأبي بصير ، حتى اجتمّتُ منهم عصابة ، فوَاللهِ ما يَسمعونَ بعير خَرَجَتُ لقُرَيشٍ إلى الشَّامِ إلا اعْترضوا لها . فَقَتَلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلَتُ قريش إلى النبيِّ عَلِيلِيٍّ تُناشِدَهُ الله والرَّحمَ لما أرسلَ فن أتاهُ فهو آمِن فأرسلَ النبيُّ عَلِيلِيًّ الله تعالى : ﴿ وهو الذي كف أيديتهم عنكم وأيديتكم عنهم ببطن مكة مِن بَعدِ أن أظفَرَكم عليهم ﴾ حتى بَلغ ﴿ الحمية حمية الجاهلية ﴾ (١) وكانت حيتهم أنهم لم يُقرَّوا أنه ني الله ، ولم يُقرَّوا بسم الله الرحمٰن الرحم ، وحالوا بينهم وبينَ البيت .

وقال عقيلٌ عن الزّهريٌ : « قَالَ عُروة : فَأَخْبَرَتني عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَان يَمتحِنُهنَ . وبَلَغنا أنه لما أنزلَ الله تَعَالَى أن يَردوا إلى المشركِينَ ما أنفقوا على من هاجَر مِن أَزْوَاجِهِم ، وحَكَم على المسلمِينَ أن لا يُمسكوا بعِصم الكوافِر ، أنَّ عمرَ طلَّق امرأتين - قُريبة بنتَ أبي أميّة . وابنة جَرْوَلِ الخُزاعي فتروَّجَ قُريبة معاوية وتزوّجَ الأخرى أبو جهم . فَلَمّا أبي الكفّارُ أن يُقرُّوا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجِهم أنزلَ الله تعالى : ﴿ وإن فَاتكم شيء مِنْ أَزْوَاجِكُم إلى الكفّارِ فعاقبتُم ﴾ (٢) والعقبُ ما يُؤدِّي المسلمون إلى من هاجَرَتِ امْرَأتهُ من الكفّارِ ، فَأَمَرَ أَن يُعْطَى مَنْ ذَهَب له زَوجٌ من المسلمين ما أنفق مِن صداقِ نساء الكفارِ اللائي هاجَرَن ، وَمَا نَعلمُ أَحَداً من المهاجراتِ ارتَدَّتُ بعد إيانِها . وبلغنا أن أبا بصير بن أُسيدِ النّهِ عَلَيْ اللهُ مَا أَنهُ أَن يُعلَّمُ مَنْ ذَهَب له مَا جَرا فِي المدّة ، فكتَبَ الأَخْنَسُ بنَ شُريْقِ إلى النّهِ عَلَيْ المبيرِ بنَ أَسِيدِ النّهِ عَلَيْ مَا أَنهُ أَن الله عَلَى النّهِ عَلَيْ مَا أَنهُ أَلَا أَن أبا بصير بن شَريْقِ إلى النّه عَلَيْ الله أن أبا بصير » فذكر الحديث . المنتق عَلَيْ يَالِيْ يَعلَمُ المبير » فذكر الحديث .

وأخرج أبو داود (٤) أيضاً عن المِسْوَرِ ومروان : « أنهم اصطلحوا على وَشْعِ الحرب عشرَ سنين ، يأمنَ فيهنِّ الناسُ ، وعلى أن بيننا عَيْبةً مكفوفةً وأنه لا إسلال ولا إغلال » .

<sup>=</sup> تَزَيُّلوا : انمازوا .

وحميتُ القومَ : منعتهم حمايةً . وأحميتُ الحمى : جعلتُه حمى لا يُذخَل . وأحميتُ الرجل : إذا أغضبته إحماءً .

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٤ ـ ٢٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق ( ٥ / ٣٣٣ ) .

بعمم الكوافر : العِصْم : جمع عِصْمَة ، وهو ما يتسك به ، والكوافر : جمع كافرة ، وأراد بعصمها : عقَّد نكاحها .

<sup>(</sup>٣) المتحنة : ١١ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣ / ٨٦ ) ، كتاب الجهاد ، باب في صلح المدو .

عيبة مكفوفة : أصل العيبة : ما يجعل فيه الثياب ، و ( مكفوفة ) : أي مشدودة ممنوعة ، والمراد أن بينهم أمرآ

وذكر رزين في رواية زيادة في حديث البخاري بعد قوله: اكتب: باسمك اللهم » قال: وفي رواية قال رسول الله عَلَيْ : « اكتب الشَّرْطَ بيننا وبينهم: بسم الله الرحمن الرحيم .. » وذَكَر مِثْلَ ما تقدّم . وزاد بعد قوله: « كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً ؟ » قال: وفي رواية زيادة « فكيف نكتبُ هذا ؟ قال: رسول الله عَلَيْ : « نعم ، من ذهب مِنّا إليهم أبعده الله ، ومن جاءنا منهم ورَدَدْناه: سيجعل الله له فَرَجاً » وزاد بعد قوله: « وقد كان عُذّب عذاباً شديداً في الله » قال: « فقال عمر بن الخطاب: فأمكنت يده من السيف ليضرب به أباه ، فضن به ، وعلم بذلك رسول الله عَلَيْ ، فقال لي : ياعر ، له أن يقوم في الله مقاماً يحمد عليه » .

#### قال في الفتح:

قال الحب الطبري: الحديبية: قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم، ووقع في رواية ابن إسحاق في المغازي عن الزهري « خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً » ووقع عند ابن سعد « أنه عَلَيْ خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة » ، زاد سفيان عن الزهري في الرواية الآتية في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق « في بضع عشرة مائة ، فلما أتى ذا الحليفة قلّد الهدي وأشعرَه وأحرَم منها بعمرة ، وبعث عينا له من خزاعة » وروى عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة « خرج عَلِينَ في ألف وغاغائة ، وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا ساه ألف وغاغائة ، وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا ساه الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بُشر بن سفيان كذا ساه ابن إسحق ، وهو بضم الموحدة وسكون المهملة على الصحيح ، وسأذكر الخلاف في عدد أهل الحديبية في المغازي إن شاء الله تمالى . قوله : (حتى إذا كانوا ببعض الطريق ) اختصر المصنف صدر هذا الحديث تمالى . قوله : (حتى إذا كانوا ببعض الطريق ) اختصر المصنف صدر هذا الحديث

مطويًا في صدور سليمة ، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب .

لا إسلال ولا إغلال: الإسلال: من السّلة، وهي السرقة، والإغلال: الحيانة، يقال: أغلّ الرجل إغلالاً: إذا خان، وفغل من الغنية غلولا، وقال بعضهم: إن الإسلال من سلّ السيوف في الحرب، والإغلال: لبس الدروع، وليس برض.

مقاماً يحمده عليه : هـذا القول من النبي ﷺ في حق سهيـل بن عمرو : إشـارة إلى مـا كان عنـد وفـاة النبي ﷺ ، وارتداد الناس بمكة ، فقام خطيباً ووعظهم ، وثبّتهم على الإسلام ، فكان هذا هو المقام الذي يحمده عليه .

الطويل مع أنه لم يسقه بطوله إلا في هذا الموضع ، وبقيته عنده في المغازي من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري قال : « ونبأنيه معمر عن الزهري : وسار النبي عَلِيْلُم حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا جموعاً وقيد جمعوا لبك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : « أشيروا أيها الناس على ، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيناً من المشركين ، وإلا تركناهم محروبين » قال أبو بكر: يارسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد ، فتوجه له ، فن صدنا عنه قاتلناه . قال : « امضوا على اسم الله » إلى ههنا ساق البخاري في المفازي من هذا الوجه ، وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال : « قال معمر قال الزهرى : وكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ اهـ » وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة ، وفي رواية أحمد المذكورة « حتى إذا كانوا بغَدير الأشطاط قريباً من عُسفان اهـ » وغَدير بفتح الغين المعجمة والأشطاط بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادي كذا جزم به صاحب « المشارق » ، ووقع في بعض نسخ أبي ذر بالظاء المعجمة فيهما ، وفي رواية أحمد أيضاً : « أترون أن غيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين ، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله » ونحوه لابن إسحاق في روايته في المغازي عن الزهري ، والمراد أنه عليليم استشار أصحابه هل يخالف الـذين نصروا قريشاً إلى مواضعهم فيسى أهلهم ، فإن جاءوا إلى نصرهم اشتغلوا بهم وانفرد هـ ووأصحابه بقريش ، وذلك المراد بقوله « تكن عنقا قطعها الله » فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال والاسترار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بدء القتال منهم فرجع إلى رأيه . وزاد أحمد في روايته « فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم. يا نبي الله ، إنما جئنا معتمرين إلخ » والأحابيش بالحاء المهملة والموحدة وآخره معجمة واحدها أحبُوش بضتين . وهم بنو الهون ابن خُزَية بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وبنو المصطلق من خزاعة ، كانوا تحالفوا مع قريش قيل تحت جبل يقال له الحُبْشي أسفل مكة ، وقيل سموا بذلك لتحبشهم أي تجمعهم والتحبّش التجمع والحبّاشة الجماعة .

وقوله ( وسار النبي عَلِيَّةٍ حتى إذا كان بالثنية ) وفي رواية ابن إسحاق « فقال عَلِيَّة : من يخرجنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ » قال : فحد ثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رجلاً من أسلم قال : أنا يا رسول الله ، فسلك بهم طريقاً وعرا فأخرجوا منها بعد أن شق عليهم ، وأفضوا إلى أرض سهلة ، فقال لهم : استغفروا الله ، ففعلوا . فقال : والذي نفسي بيده إنها للحِطّة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنعوا ، قال ابن إسحاق عن الزهري في حديثه « فقال : اسلكوا ذات اليين بين ظهري الحَمْض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية أ هد .

قوله ( وما ذاك لها بخلق ) أي بعادة ، قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لِغِرّتهم ، وجواز السفر وحده للحاجة وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة للمصلحة . وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره ، فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها ، ومعذرة من نسبه إليها بمن لا يعرف صورة حاله ، لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحاً ولم يعاتبهم النبي على ذلك لعذرهم في ظنهم ، قال : وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك ، لأنهم قالوا حَلُ حَلُ فرجروها بغير إذن ، ولم يعاتبهم عليه .

وفي المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية « أنه عَلِيلًا جلس على البئر ثم دعا بإناء فضض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال : « دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك » ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا . وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي « أنه عَلِيلًا توضاً في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أبو الأسود في روايته عن عروة : أنه عَلِيلًا تمضض في دلو وصبه في البئر ونزع سها من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت » وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر قال « عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله عَلَيلًا ركوة فتوضاً منها فوضع يده فيها . ففي فجعل الماء يفور من بين أصابعه » الحديث ، وكأن ذلك كان قبل قصة البئر والله أعلم . وفي

هذا الفصل معجزات ظاهرة ، وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه . وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه ، سيأتي في أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد « أنهم أصابهم مطر بالحديبية » الحديث ، وكأن ذلك وقع بعد القصتين المذكورتين والله أعلم .

زاد ابن إسحاق في روايته « وكانت خزاعة عَيبُة (١) رسول الله عَلِيلَةٍ مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئاً كان بمكة » ووقع عند الواقدي ( أنَّ بُدَيلاً قال للنبي عَلِيلَةٍ : لقد غزوت ولا سلاح معك ، فقال : « لم نجئ لقتال » فتكلم أبو بكر ، فقال له بديل : أنا لا أتهم ولا قومي أ هـ » وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي عَلِيلَةٍ أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خزاعة فاستروا على ذلك في الإسلام . وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيشارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم ، ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم ، ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض ، ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق .

قوله (قائم على رأس النبي عَلَيْكُم بالسيف) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو، ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس لأن محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر.

وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل : لا تجاوز عشر سنين على ما في هـذا الحـديث وهو قول الشافعي والجمهور . وقيل تجوز الزيـادة ، وقيل لا تجاوز أربع سنين ، وقيل ثلاثا ، وقيل سنتين ، والأول هو الراجح والله أعلم .

قال الخطابي : تأول العلماء ما وقع في قصة أبي جَنْدَل على وجهين : أحدهما : أن الله قد أباح التَّقِية للمسلم إذا خاف الهلاك ، ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضار الإيمان إن لم يكن درده إليهم إسلاماً لأبي جندل إلى الهلاك مع وجوده السبيل إلى

<sup>(</sup>١) عَيْبَة : عيبة الرجل : خاصته ، والمقصود هنا أن خزاعة كان هو اها مع رسول الله ﷺ ، فهي خاصته بسبب ذلك .

الخلاص من الموت بالتقية . والوجه الثاني : إنه إغا رده إلى أبيه ، والغالب أن أباه لا يبلغ به الهلاك ، وإن عذبه أو سجنه فله متندوحة بالتّقية أيضاً ، وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده المؤمنين . واختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل : نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير ، وقيل لا ، وأن الذي وقع في القصة منسوخ ، وأن ناسخه حديث « أنا بريء من مسلم بين مشركين » وهو قول الحنفية . وعند الشافعية تفصيل بين العاقل والمجنون والصبي فلا يردان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب والله أعلم ..

قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية ، إنما كان القتال حيث التقى الناس ، ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس ، كلم بعضهم بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة إلا دخل فيه ، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . يعني من صناديد قريش ، وبما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا ، وكانت الهدنة مفتاحاً لذلك . ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا كا سيأتي في المغازي ، فإن الفتح في اللغة فتح المغلق ، والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله ، وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت ، وكان في الصورة الظاهرة ضياً للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزاً لهم . فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير ، وأسمع المسلمون المشركين القرآن ، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين ، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية ، وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من خيث أرادوا العزة وأفهروا (١) من حيث أرادوا الغلبة .

قوله (حتى اجتمعت منهم عصابة ) أي جماعة ولا واحد لها من لفظها ، وهي تطلق على الأربعين فما دونها . وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك ، ففي روايـة ابن

<sup>(</sup>١) أَفْهِروا : أي : أَلْقِمُوا حَجَراً ، والغِهْر : الحجر يملأ الكف .

إسحاق أنهم بلغوا نحواً من سبعين نفساً ، وفي رواية أبي المليح : بلغوا أربعين أو سبعين . وجزم عروة في المغازي بأنهم بلغوا سبعين ، وزع السهيلي أنهم بلغوا ثلثمائة رجل ، وزاد عروة « فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين » وسمى الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري « فكتب رسول الله عليه إلى أبي بصير يستقدمه وأصحابه إلى المدينة بطلب قريش ، فقدم كتابه وأبو بصير يموت ، فمات وكتاب رسول الله عَلَيْتَةٍ في يده ، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجداً . قال : وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهداً فاستشهد في خلافة عمر ، قال : فعلم الذين كانوا أشاروا بأن لا يسلم أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله ﷺ خير مما كرهوا ، وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدى غيلة ، ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدراً لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي ﷺ وبين قريش . لأنه إذ ذاك كان محبوساً بمكة ، لكنه لما خشى أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ، ودافع عن دينه بذلك ، ولم ينكر النبي قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قَوَدٌ ولا دِيَةٌ ، وقد وقع عند ابن إسحاق « أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من رهطه ، فقال له أبو سفيان : ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفي بما عليه وأسلمه لرسولكم ، ولم يقتله بأمره . ولا على آل أبي بصير أيضاً شيء لأنه ليس على دينهم » . وفيه أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم ، لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول مرة أسلمه لهم ، ولما حضر إليه ثانياً لم يرسله لهم ، بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله ، فلما خشى أبو بصير من ذلك نجا بنفسه . وفيه أن شرط الرد أن يكون الـذي حضر من دار الشرك باقياً في بلد الإمام. ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزاً إليه . واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز لـه ذلـك ، لأن عهـد الـذي هـادنهم لم يتناول من لم يهادنهم ، ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم .

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك : منها أن تقليد الهدي

وسوقه سنة للحاج والمعتر فرضاً كان أو سنة ، وأن الإشعار سنة لا مُثلة ، وأن الحلق أفضل من التقصير، وأنه نسك في حق المعتمر محصوراً كان أو غير محصور، وأن المحصر ينحر هديمه حيث أحصر ولو لم يصل إلى الحرم ، ويقاتل من صده عن البيت ، وأن الأولى في حقه ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقاً ، وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره في كتاب الحج وفيه أشياء تتعلق بالجهاد : منها جواز سي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان قبل القتال. وفيه الاستتار عن طلائع المشركين، ومفاجأتهم بالجيش لطلب غرتهم، وجواز التنكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة ، واستحباب تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش ، والأخذ بالحزم في أمر العدو لئلا ينالوا غرة المسلمين ، وجواز الخداع في الحرب ، والتعريض بذلك من النبي ﷺ وإن كان من خصائصه أنه منهى عن خائنة الأعين ـ وفي الحديث أيضاً فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأى واستطابة قلوب الأتباع ، وجواز بعض المسامحة في أمر الدين ، واحتال الضيم فيه ما لم يكن قادحاً في أصله إذا تعين ذلك طريقاً للسلامة في الحال والصلاح في المآل ، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم ، وأن التابع لا يليق بـه الاعتراض على المتبوع بمجرد مـا يظهر في الحال بل عليه التسليم لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالباً بكثرة التجربة ، ولا سيا مع من هو مؤيد بالوحى . وفيه جواز الاعتاد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه ، قاله الخطابي مستدلاً بأن الخزاعي الـذي بعثه النبي عَلِينَة عينا لـه ليـأتيـه بخبر قريش كان حينئذ كافراً ، قال : وإنما اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم ، قال : ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب الكافر. قلت : ويحتمل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسلم ولم يشهر إسلامه حينئذ، فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب أ. هـ الفتح .

٤٩٥ - \* روى مسلم عن أنسِ بنِ مَالِـك رَضِيَ اللهُ عنـه أنَّ ثمـانينَ رجُلاً مِنْ أهل مَكَّـةَ ، هَبَطُـوا عَلى رسـولِ اللهِ عَلَيْتُ من جَبَـل التَّنْعِيم مُتسلِّحِينَ - يُريِــدُون غِرَّةَ رسـولِ الله عَلَيْتُ وأصحابه فَأَخذَهم سِلْهَا ، فَاسْتَحْياهُم ، فَأَنْزَل اللهُ عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَهَو الذِي كَفَ أَيديهم عَنْـكُم

٤٩٥ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٤٢ ) ٢٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٦ ـ باب في قوله تعالى ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم ﴾ . الآية . استحياهم : استبقاهم ولم يقتلهم .

وَ أَيْدِيكُم عَنْهِم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُم عَلَيْهِم ﴾  $^{(1)}$  .

وَفِي رِوَايِةِ التِرْمِذِي (٢) ، أَنَّ ثَمَانِينَ هبطوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ ، عِندَ صَلاةِ الصَّبْحِ ، يُريدونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَأَخِذُوا أَخُذاً ، فَأَعْتَقَهُم رسولُ اللهَ عَلِيلَهُ فَأَنْزَلَ اللهِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَ أَيديَهُم عَنْهُم مَن عَنْهُم مَن الآية .

وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لاَ تُرويها . قَالَ : فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لاَ تُرُويها . قَالَ : فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ جَبَا الرَّكِيَّةِ . فإمًّا دَعَا وَإِمَّا بَسَق فِيهَا . قَالَ : فَجَاشَتُ . فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا . قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْةِ دَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْل الشَّجَرَةِ . قَالَ : فَبَايَعْتُهُ أَوْلَ النَّاسِ . ثُمَّ بَايَعَ وبَايَعَ . رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَوْلَ النَّاسِ . ثَمَّ بَايعْ وبَايعَ . عَلَى اسَلَمةً ! » قَالَ : قَلْتُ : قَدْ بَايعْتَكَ يَارَسُولَ اللهِ ! فِي أَوْلِ النَّاسِ . قالَ : « وَأَيْضاً » قَالَ : وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ عَزِلاً ( يَعْنِي يَارَسُولُ اللهِ إِنِي أَوْلِ النَّاسِ . قالَ : « وَأَيْضاً » قَالَ : وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَزِلاً ( يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلاح ) . قَالَ : « أَلاَ تُبَايعُنِي ؟ يَا سَلَمَةً ! » قالَ : قلت : قدْ بَايعْتُكَ يَارَسُولَ اللهِ في آخِرِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ . قالَ : « وَأَيضاً » قالَ : قلَا : قبَايَعْتَهُ الثَّالِثَةَ . ثُمُّ بَايعَتُكَ يَارَسُولَ اللهِ في أَوْلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ . قالَ : « وَأَيضاً » قالَ : قبايَعْتَهُ الثَّالِثَة . ثُمُ قَالَ لِي : في أَوْلُ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ . قالَ : « وَأَيضاً » قالَ : قبايَعْتَهُ الثَّالِثَة . ثُمُ قَالَ لِي : في أَوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَقَالَ : « إِنَّكَ كَالَّذِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وقَالَ : « إنَّكَ كَالَّذِي كَمْ يَعْمِ عَلَى عَمِي عَامِرٌ عَزِلاً . فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ : « إنَّكَ كَالَّذِي كَالَ لَكِي عَمِي عَامِر عَزِلاً . فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ : « إنَّكَ كَالَّذِي

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٣٨٦ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير سير القرآن ـ ٤٩ ـ باب « ومن سورة الفتح » . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

**٤٩٦ ـ م**سلم ( ٣ / ١٤٣٣ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٥ ـ باب غزوة ذي قرد وغيرها .

عليها خمسون شاة لا ترويها : يعني وبئرها ضعيفة لا تروي خمسين شاة .

جَبا الركية : الجبا ما حول البئر . والركيّ البئر . والمشهور في اللغة ركيّ ، بغير هاء ، ووقع هنا الركيـة بـالهـاء وهي لغة حكاها الأصمعيّ وغيره .

وإما بسق : هكذا هو في النسخ : بسق . وهي صحيحة . يقـال : بزق وبصق وبسق . ثلاث لغـات بمعنى . والسين قليلة الاستمال .

فجاشت : أي ارتفعت وفاضت . يقال : جاش الشيء يجيش جيشانا ، إذا ارتفع .

عزلا : ضبطوه بوجهين : أحدهما فتح العين مع كسر الزاي . والثاني ضمها . وقد فسره في الكتباب بالذي لا سلاح معه . ويقال أيضاً : أعزل ، وهو الأشهر استعالا .

حجفة أودرقة : هما شبيهتان بالترس .

قَالَ الأُوَّلُ: اللَّهُمُّ أَبْفِنِي حَبِيباً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي » ثُمَّ إِنَّ الْمَشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّىٰ مَشَىٰ بعضنا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ : وَكُنْتُ تَبِيعاً لِطَلْحَةَ بِنِ عَبَيْدِ اللهِ الشَّهِي فَرَسَةَ ، وَأَحُسُهُ ، وَأَحْدُمَهُ ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي ، مُهاجراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَيِّلَيْهُ ، قَالَ : فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنَ وَأَهْلُ مَكَّةَ ، وَاخْتَلَطَ بعْضَنَا بِبَعْضِ ، أَتَيْتُ مَرَةً فَكَسَحْتُ شَوْكَها . فَاضْطَجَعتُ فِي أَصْلِها . قَالَ فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْل مَكَةً . فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُمْ . فَأَبْغَضْتُهُمْ . فَتَحَوَّلْتُ إِلَىٰ شَجَرةِ أَخْرَىٰ . وَعَلَقُوا مَكَةً . فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ . فَأَبْغَضْتُهُمْ . فَتَحَوَّلْتُ إِلَىٰ شَجَرةٍ أَخْرَىٰ . وَعَلَقُوا مِنْ أَهْلُ الْوَادِي : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ! فَيَحَوِّلْتُ إِلَىٰ شَجَرةٍ أَخْرَىٰ . وَعَلَقُوا مَنْ فَي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، فَأَبْعَضْتُهُمْ . فَلَيْكُ إِنْ أَنْذَىٰ مَنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ! فَيَحَوِّلْتُ إِلَىٰ مَنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ! فَيَحَوِّلْتُ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ . فَالَا اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ : قَالَ : وَجَاءً عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُنْرَكِينَ . فَنَالُ لَهُ مِكْرَدُ ـ يَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ : قَالَ : وَجَاءً عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَنَالَ لَهُ مِكْرَدُ ـ يَقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ : قَالَ : وَجَاءً عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . فَنَالُ لَهُ مَكْرَدُ لِللهُ عَلَيْكُ وَلَو اللهُ وَيَقِيلَةٍ فَقَالُ لَهُ مَكْرَدُ اللهُ عَلَى أَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

إنك كالذي قال الأول: الذي صفة المحذوف. أي أنك كالقول الـذي قـالـه الأول. فالأول، بـالرفع، فـاعل. والمراد به، هنا، المتقدم بالزمان. يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه. أبغني: أي أعطني ...

راسلونا : هكذا هو في أكثر النسخ : راسلونا ، من المراسلة . أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا في أمر الصلح .

مثى بعضنا في بعض : في هنا بمعنى إلى . أى مشي بعضننا إلى بعض . وربما كانت بمعنى مع . فيكون مثى بعضنا . مع بعضنا .

كنت تبيعا لطلحة : أي خادماً أتبعه .

وأحسه : أي أحك ظهره بالحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه .

فكسحت شوكها : أي كنست ما تحتها من الشوك .

فاخترطت سيفي : أي سللته .

شددت : حملت وكَرَرْتُ .

ضيفثاً : الضغث الحزمة . يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعلـه في يـده حزمـة . قـال في المصباح الأصل في الضفث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد ، ثم كثر حتى استعمل فيا يجمع .

الذي فيه عيناه : يريد رأسه .

العبلات : قال الجوهري في الصحاح : العَبلات من قريش ، وهم أمية الصغرى والنسبة إليهم عبليّ . تردّه إلى الواحد .

مجفف : أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجَلُّ يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجمعه تجافيف .

« دَعُوهُمْ . يَكُنْ لَهُمْ بَدْءَ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ » فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ . وَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَهُوَ اللَّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) الآية كُلُهَا .

قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ . فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً . بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لِحُيّانَ جَبَلّ . وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةٍ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الجَبَلَ اللَّيْلَةَ . كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنبِي وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَاً . ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ . فَبَعَثَ عَلِينَةٍ وَأَصْحَابِهِ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ . فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ . وَأَنا مَعَهُ . وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ مَلَحَةً . أُنَدِيهِ مَعَ الظَهْرِ . فَلمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارِ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ لَا أَمْ مَعْ رَبَاحٍ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارِ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارِ عَلَىٰ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ . فَاسْتَاقَة أَجْمَعَ . وَقَتَلَ رَاعِيَة .

وهذه القصّة الطويلة ، سنذكر قسما منها في الفصل اللاحق وقسما في غزوة خيبر من السنة السابعة .

29٧ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنها قال : رَجَعَنْا مِنَ القامِ المُقْبِلِ ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَجَرَةِ التي بَايَعْنَا تَحتَها ، كانَتُ رَحْمَةً مِن الله فسألنا نَافِعاً : عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعَهُم ؟ عَلَى المُؤْتِ ؟ قَالَ : لاَ . بل بايَعَهُم عَلَى الصَّبُرِ .

قال في الفتح: وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضركا نراه الآن مشاهداً فيا هو دونها، وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله «كانت رحمة من الله » أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى. ويحتمل أن يكون معنى

<sup>=</sup> يكن لهم بدء الفجور وثناه : البدء هو الابتداء , وأما ثناه فمعناه عودة ثانية . قال في النهاية : أي أوله وآخره والثني الأمر يعاد مرتين .

وهم المشركون : هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القباضي وغيره . أحمدهما وَهُمُ المشركون على الابتداء والخبر . والشاني وَهُمُ المشركون ، أي هموا النبي ﷺ وأصحابه وخمافوا غائلتهم . يقبال : همني الأمر وأهمني . وقيل : همني : أذابني . وأهمني : أغمني . وقيل : معناه هم أمر المشركين النبيّ خوف أن يبيتوهم لقربهم منهم .

بظهره : الظهر الإبل تُعدُّ للركوب وحمل الأثقال .

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٤ .

٤٩٧ ـ البخاري ( ٦ / ١١٧ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٠ ـ باب البيعة في الحرب أن لايفرو: ، وقال بعضهم : على الموت .

قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها .

ده عَلَى أَيْ شَيءٍ البخاري ومسلم عن يَزيدَ بنِ أَبِي عُبيدٍ قَالَ : قُلْتُ لِسَلَمَةَ : عَلَى أَيِّ شَيءٍ بَايَعْتُم رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُمْ يَومَ الحديبيةِ ؟ قَالَ : عَلَى المَوْتِ .

وفِي رواية (١) قَالَ : بَايَعنَا النبيَّ عَلِيلَةٍ تَحتَ الشَّجَرَةِ ، فَقَال لي : « ياسَلَمةُ : أَلا تبايعُ ؟ » قُلتُ : يارسُولَ الله ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّل ، قَال : « وَفِي الثَّانِي » .

وَفِي أُخْرَى (٢) قَالَ : بَايعْتُ النبي ﷺ ، ثمَّ عَدَلْتُ إلى ظِلِّ شَجَرةٍ ، فَلَمَا خَفَّ النَّاسُ قَالَ : قال : قُلْتُ : قَدْ بَايَعْتُ يا رسول الله قالَ : « يَا ابنَ الأكْوَعِ : أَلَا تُبَايعُ » قال : قُلْتُ : قَدْ بَايَعْتُ يا رسول الله قالَ : « وَأَيْضاً » فَبَايعُتُهُ الثَّانيةَ ، فَقَلْتُ له : يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، عَلَى أَيِّ شَيءٍ كنتم تُبَايعُون يَوْمَئِدْ ؟ قَالَ : عَلَى المَوْتِ .

٤٩٩ - \* روى البخاري عن عبد الله بنِ عَمَر رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ : إنَّ الناسَ كَانُوا مَعَ النَّبِي عَلِيْكُ ، النَّبِي عَلِيْكُ ، مَحْدقُون بالنبيِّ عَلِيْكُ ، النَّبِي عَلِيْكُ ، فَقَالَ عَرَ : يَا عَبد اللهِ ، انْظُرْ مَاشَأَنُ الناسِ قد أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ ؟ فَوَجَدَهُم يُبَايِعُون ، فَبَايَمَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى عَمَرَ ، فَخَرجَ فَبَايَعَ .

• • • • \* روى البخاري عن نافع ـ مَوْلى ابنِ عُمَر ـ رَحِمةُ اللهُ قَالَ : إِنَّ الناسَ يَتَحلَّتُون

<sup>\$9.4</sup> ـ البخاري ( ٧ / ٤٤٩ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٥ ـ بـاب غزوة الحـديبيـة ، وقول الله تعمالي [ ١٨ الفتح ] : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجـرة ﴾ .

ومسلم ( ٣ / ١٤٨٦ ) ٣٣ \_ كتاب الإمارة \_ ١٨ \_ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة .

 <sup>(</sup>١) البخاري ( ٣ / ١٩٩ ) ٩٣ ـ كتاب الأحكام ـ ٤٤ ـ باب من بايع مرتين .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ١١٧ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١١٠ ـ باب البيعة في الحرب أن لا يفروا .

ووع ـ البخاري ( ٧ / ٤٥٦ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية ، وقول الله تعالى ﴿ لقد رضي الله عــــــن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾ .

أحدق: أحاط

الشأن : الحال والأمر .

٥٠٠ ـ البخاري ( ٧ / ٤٥٥ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية.

أنَّ ابن عُمَرَ أَسْلَم قَبْلَ عُمَر ، وَلَيْسَ كَذَلِك ، وَلَكنَّ عُمَر عَامَ الحديبيةِ أَرْسَلَ عبداللهِ إلى فَرَسِ لَهُ عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عند الشَّجَرَةِ ، وَعَمرُ لاَ يَدْرِي بِذَلِكَ ، فَبَايَعَهُ عَبدُ اللهِ ، ثم ذَهَبَ إلى الفَرَسِ ، فَجَاء بِهِ إلى عُمرَ وَعُمرُ يَسْتَلَيْمُ للقتالِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُبايعُ تَحْتَ الشَّجَرةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَذَهَب مَعَهُ حتى بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فهي التي يَتَحدَّثُ الناسُ أَنَّ ابن عمرَ أسلم قَبْلَ عُمَرَ .

٥٠١ ـ \* روى مسلم عن أبي الزبير أنه سَمِعَ جَابِراً يُسأَلُ : كَمْ كَانُوا يَوْمَ الحَدَيبِيّةِ ؟
 قَالَ : كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرةَ مائةً ، فَبَايَعْنَاهُ ، وعُمرُ آخِذَ بِيَدهِ تحت الشَّجَرَةِ ، وَهِيَ سَمَرَةً ،
 فَبَايَعْنَاهُ ، غَيرَ جَدٌ بن قيسِ الأنصاريِّ اختبا تحت بَطْنِ بعيره .

زادَ فِي رواية (١) : وَقَالَ : بَايَعْنَاهُ عَلَى أَن لاَ نَفِرٌ ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى المؤتِ .

(قال العلماء): هذه الرواية تجمع المعاني كلّها وتبيّن مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لانفرّ معناه الصبر حتّى نظفر بعدوّنا أو نقتل، وهو معنى البيعة على الموت، أي نصبر وإنْ آل منا ذلك إلى الموت لا أنّ الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه، والله أعلم.

٥٠٢ - \* وروى مسلم عن أبي الزبير أنَّه سمع جابراً يُسأل : هَلْ بَانِعَ النبيُّ عَلِيْتُ بِذِي الحليفة ؟ فَقَال : لا ، وَلكِنْ صَلَّى بِهَا ، وَلَم يُبايعُ عِنْدَ شَجَرَةٍ ، إلا الشَّجَرَةَ التي بالحُديبية

قَال ابنُ جُرِيْج : وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْد الله يَقُولُ : دَعَا النبيُّ عَلِيْلَةٍ على بئر الحديبية .

٥٠٣ ـ \* روى البخاري ومسلم عن طارق بن عبد الرحمن قال : انطَلَقتُ حاجاً ، فَمَرَثْتُ

استلأم الحارب: إذا لبس لأمته ، وهي الدرع وآلة الحرب . .

٥٠١ ـ مسلم (٣ / ١٤٨٣) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ١٨ ـ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٣ / ١٤٨٣ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ١٨ ـ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال .

٥٠٢ - مسلم ( ٣ / ١٤٨٣ ) ٣٣ - كتاب الإمارة - ١٨ - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال .

٥٠٣ ـ البخاري ( ٧ / ٤٤٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية .

بقَوم يُصَلون ، قلت : مَا هَذَا المسجد ؟ قَالُوا : هَذَهِ الشَّجْرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ بَيْعةَ الرِّضْوَانِ ، فَأَتيتُ سَعِيدَ بنَ المسيَّبِ فَأَخْبَرتُهُ ، فَقَالَ سَعيْدٌ حدثني أبي أنه كان فين بايع رسولَ الله عَلِيْتِ تحتَ الشَجَرةِ ، قَال : فَلَمْ خَرَجْنَا من العامِ المُقبل نَسيناها ، فَلَمْ تقدرُ عَلَيها ، فَقَالَ سَعيد : إنَّ أصحاب مُحَمد عَلِيْتَ لم يَعْلموها وعَلمتُمُوها أنتم ؟ فَأَنتُم أَعْلُم ! .

وفي رواية (١) قال : ذُكِرَتْ عِندَ سعيدِ بنِ المسيبِ الشجرةُ فَضَحِك فقال : أُخْبَرنِي أبي ، وَكَانَ شَهدها .

وَفِي رواية (٢) عَن ابنِ المُسيبِ عَنْ أبيهِ قال : لَقَدْ رَأَيتُ الشَّجَرَةَ ثم أتيتُها بَعد فَلَم أعرفُها .

٠٠٤ ـ \* روى الترمذي عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عُنهُ قَالَ : لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ بِبَيْعَةِ الرِّضُوانِ ، كَانَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّاسُ ، قال فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ : « إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ هِ، فَضَرَبَ النَّاسُ ، قال فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ : « إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ هِ، فَضَرَبَ بِإِحْدَىٰ يَدِيْهِ عَلَى الأُخْرَىٰ ، فَكَانَتُ يَدُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ لِعَثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِم لأَنفُسِهِم .

ذكر ابن إسحاق : أن النبي عَلَيْ أرسل عثان بن عفان إلى مكة ليبلغ أبا سفيان وأشراف قريش أن رسول الله على لله على على الله على على على على الله عثان رضي الله عنه ، فقال له أهل مكة : إن شئت أن تطوف بالبيت فَطَف ، فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله على الله على

ومسلم نحوه مختصراً ( ٣ / ١٤٨٥ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة - ١٨ ـ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة
 القتال ، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة .

بَيْعةُ الرَّضوان : الرضوان : الرضى ، وسميت بيعة الحديبية [ بيعةَ ] الرضوان ، لقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِي اللهُ عَن المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَك تَحْتَ الشَّحِرَة ﴾ .

فأنتم أعلم : : استفهام تعجبي ، يتعجب سعيد بن المسيب من زع بعض التابعين معرفة الشجرة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤٤٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣ / ١٤٨٦ ) ٣٣ ـ كتباب الإمبارة ١٨ ـ بباب استحبباب مبايعة الإمبام الجيش عند إرادة القتبال .

٥٠٤ ـ الترمذي (٥/ ٦٢٦) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١٩ ـ باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وهو كما قال فشاهده في الصحيح .

٥٠٥ - \* روى مسلم عن أنسِ بنِ مالِك رَضِيَ اللهُ عنهُ : أنَّ قُرَيْشاً صَالَحُوا النبيُّ عَلَيْهُ ، وفيهم سَهَيْلُ بنُ عَمرو ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيْهِ لِعَلِيِّ : « اكْتُب ْ بِسْم اللهِ الرحمنِ الرحيمُ » قَالَ سَهَيْلٌ : أمًا بِسْم اللهِ ، فَمَا نَدْرِي مَا « بِسْم اللهِ الرَّحْمن الرحيم ؟ » وَلَكِنْ اكْتُب مَا نَعْرِف : باشيكَ اللهُم ، فَقَالَ : اكْتُب ْ : « مِنْ مُحمد رَسُولِ اللهِ » قَالُوا : لَوْ عَلِمْنَا أَذَكَ رَسُولُ اللهِ لاَتَبعْنَاكَ ، وَلِكِنْ اكْتُب السمَكَ وَاسْم أَبيكَ ، فَقَالَ النبيُّ عَلَيْهُ اكْتُب ن : « مِنْ مُحمد بن لاتَبعْنَاكَ ، وَلَكِنْ اكْتُب اللهِ » قَالُوا : لَوْ عَلَيْم ، ومَنْ جَاءَكُم مِنّا عَبْدِ اللهِ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَكْتُب هذا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنّا وَدَدُتُمُوهُ عَلَيْنَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنكُتُب هذا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنّا إلَيْهِم فَأَبْعَده الله ، وَمَنْ جَاءْنَا مِنْهُم ، سَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخرَجاً » .

قال العلماء في شرح هذا الحديث: وافقهم النبي عَلِيلِيّةٍ في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحم وأنّه كتب باسمك اللهم ، وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله عَلَيْتِيّةٍ ، وكذا وافقهم في ردّ من جاء منهم إلينا دون من ذهب منّا إليهم ، وإغّا وافقهم في هذه الأمور للمصالح المهمّة الحاصلة بالصلح مع أنّه لا مفسدة في هذه الأمور.

٥٠٥ ـ البخاري ( ٧ / ٤٤٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية .

ومسلم نحوه ( ٣ / ١٤٨٦ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ١٨ ـ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة . ولكن عن عبد الله بن زيد .

قال ابن الأثير : يومَ الحَرَّة : الحرَّة : أرض ذات حجارة سودٍ ، وأراد بها : حَرَّة من حِرار المدينة ، ويومها : هو اليوم المشهور الذي جرى من أهل الشام فيه ما جرى من قتل أهل المدينة ونهبها ، وسبي النساء والولـدان في زمن يزيـد ابن معاوية بن أبي سفيان .

أقول : والمقصود بقوله : حَرَّة من حِرار المدينة : هي هنا الحُرَّةُ الشرقية حرة والم .

٥٠٦ - مسلم ( ٣ / ١٤١١ ) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير ـ ٣٤ ـ باب صلح الحديبية في الحديبية .

٥٠٧ - \* روى الطبراني عَن عَبْدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكُ عَامَ الحديبيَةِ حِينَ أَخْبَرَهُ عُثَانَ أَن سُهَيْلاً أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ قَومُه فَصَالَحوه عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُم هَذَا العَام وَيُخْلُوهَا قَابلاً ثَلاثاً فَقَالَ النبيُّ عَلِيْكِهِ : « سُهَيلٌ سَهَّلَ عَلَيْكُم الأَمْرِ » .

ح ٥٠٨ - \* روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : لما اعتمر النبي عَلِيهُ في العدة فأبي أهلُ مكة أن يَدَعوه يدخلُ مكة حتى قاضاهم على أن يَدَم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسولُ الله ، قالوا : لا نقرُ لك بهذا ، لو نعلم أنك رسولُ الله ما مَنعُناك شيئاً ، ولكنْ أنت محمد بن عبد الله . فقال : « أنا رسولُ الله ، وأنا محمد بن عبد الله » قال علي : « أمح رسولَ الله » قال علي : لا والله لا أحوك أبداً . فأخذ رسولُ الله عَلِيهُ الكتاب وليس يُحسنُ يكتب ـ فكتب : هذا ما قاضى محمد أبداً . فأخذ رسولُ الله عَلِيهُ الكتاب وليس يُحسنُ يكتب ـ فكتب : هذا ما قاضى محمد أبنا عبد الله ، لا يُدخِلُ مكة السلاح إلا السيف في القراب ، وأن لا يَخرَج مِن أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه ، وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إذا أراد أن يقيم بها . فلما دخلها ومضى الأجلُ أتوا علياً فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنّا فقد مضى الأجل . فخرج النبي عليها المناهم : دُونكِ ابنة عمكِ حمّليها . فاختصم فيها علي وزيد وجعفر : قال علي : أنا أخذتها وهي بنت عي . وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها تحقي . وقال زيد : ابنة أخي . فقضى بها النبي عليه خالية بالله عنه خاله عنه وأله المنه عليه وقال المنه عنه وأله عنه وخلقي وخلقي » وقال لزيد : «أنت مني وأنا منك » وقال : « أخت من الرّضاعة » . وقال : « أنت أخونا ومَولانا » وقال وقال : ألا تتزوّج بنت حزة ؟ قال : « إنها ابنة أخي من الرّضاعة » .

قال في الفتح حول « فأخذ رسول الله عليه الكتاب ... فكتب » :

قوله ( فأخذ رسول الله عَلِيلَةِ الكتاب وليس يحسن يكتب ، فكتب . هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ) تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد وليست

٥٠٧ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ١٤٦) ، وقال : رواه الطبراني ، وفيه مؤمل بن وهب الخزومي ، تفرد عنه ابنـه عبد الله ، وقد وُتَق ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

٥٠٨ ـ البخاري ( ٧ / ٤٩٩ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٤٣ ـ باب عمرة القضاء .
 قاضاهم : مشتقة من القضاء ، والمراد هنا : إحكام الأمر وإمضاؤه .

فيه هذه اللفظة «ليس يحسن يكتب » ولهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاري وقال: ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم ، وهو كا قال عن مسلم فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ « فأراه مكانها فمحاها وكتب: ابن عبد الله » انتهى وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث ، وكذلك أخرجها النسائي عن أحمد بن سليان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء ، وكذا أخرجها أحمد عن حجين بن المثنى عن إسرائيل ولفظه ( فأخذ الكتاب \_ وليس يحسن أن يكتب \_ فكتب مكان رسول الله يَهُولِيَّ : هذا ما قاض عليه عمد بن عبد الله ) وقد تمسك بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادّعى أن النبي عَلَيْتُ كتب بيده بعد أن لم يكن يحسن يكتب . فشنع عليه عمله الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة ، وأن الذي قاله مخالف القرآن حتى قال قائلهم :

## برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا

فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير: هذا لا ينافي القرآن ، بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن فقال ﴿ وما كنت تعلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيبينك ﴾ وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم فتكون معجزة أخرى . وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك ، منهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح النيسابوري وآخرون من علماء إفريقية وغيرها ، واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله قال : « ما مات رسول الله علي عن حتى كتب وقرأ » قال مجاهد : فذكرته للشعبي فقال : صدق قد سمعت من يذكر ذلك . ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية « أن النبي علي أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة ، فقال عيينة : أتراني أذهب بصحيفة المتلس ؟ فأخذ رسول الله علي الصحيفة فنظر فيها فقال : « قد كتب لك أذهب بصحيفة المتلس ؟ فأخذ رسول الله علي كتب بعد ما أنزل عليه . قال عياض : ودت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله الكاتبه « فع القلم على وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله الكاتبه « فع القلم على المورد القول الله عربة حروف الخط وحسن تصويرها كون ورد القرائي ورد القرائي ورد المورد المؤلم ورد المؤلم والمؤلم ورد المؤلم ورد المؤلم ورد المؤلم ورد المؤلم ورد المؤلم ورد المؤلم والمؤلم ورد المؤلم ورد المؤ

أذنك فإنه أذكر لـك » وقولـه لمعـاويـة « ألق الـدواة وحرف القلم وأقم البـاء وفرق السين ولا تعور الميم » وقوله « لا يمد بسم الله » قال : وهذا وإن لم يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة ، فإنه أوتيي علم كل شيء . وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث . وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها على وقد صرح في حديث المسور بأن عليا هو الذي كتب ، فيحمل على أن النكتة في قوله ﴿ فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب ﴾ لبيان أن قوله ﴿ أُرنِي إِياها ﴾ أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة ، وعلى أن قوله بعد ذلك ﴿ فكتب ﴾ فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلى فكتب. وبهذا جزم ابن التين وأطلق كتب بمعنى أمر بالكتابة، وهو كثير كقوله : كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى ، وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة ويخرج عن كونه أمياً ، فإن كثيراً ممن لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده وخصوصاً الأسماء ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً ككثير من الملوك. ويحتل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئة وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة ، ولا يخرج بـذلـك عن كونـه أميـاً . ويهـذا أجـاب أبو جعفر السمناني أحد أمَّة الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي وتعقب ذلك السهيلي وغيره بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون آية أخرى لكنه يناقض كونه أمياً لا يكتب ، وهي الآية التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد وانحسمت الشبهة فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة ، وقال المعاند : كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك ، قال السهيلي : والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا ، والحق أن معنى قوله ﴿ فكتب ﴾ أي أمر عليا أن يكتب انتهى . وفي دعوى أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير ، والله أعلم . أ هـ من الفتح

٥٠٩ - \* روى البخاري ومسلم عن البَراء بن عازبِ رضي اللهُ عنهما قال : لمَّا صَالَحَ

٥٠٥ - البخاري ( ٥ / ٣٠٣ ) ٥٣ - كتاب الصلح - ٦ - باب كيف يُكتب « هذا ما صَالَح فلانُ بنُ فلانِ بنَ فلانَ بنَ فلان » وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه .

ومسلم ( ٣ / ١٤١٠ ) ٣٢ \_ كتاب الجهاد والسير \_ ٣٤ \_ باب صلح الحديبية في الحديبية .

رسولُ اللهِ عَلِيْتُهُ أَهِلَ الحَدَيبيةِ كتبَ عليٌ بن أبي طالب رضوانُ الله عليه بينَهم كِتاباً ، فكتبَ «محمدٌ رسولُ اللهِ » لو كنتَ رسولاً لم نَقاتِلْكَ . «محمدٌ رسولُ اللهِ » لو كنتَ رسولاً لم نَقاتِلْكَ . فقال لعليٌ : « أمْحُه » فقال عليّ : ما أنا بالذي أمحاهُ ، فحاهُ رسولُ اللهِ عَلِيْتُهُ بيده ، وصالحهم على أنْ يَدخُلُ هو وأصحابه ثلاثة أيام ، ولا يَدخُلُوها إلا بجُلْبَانِ السلاحِ ، فسألوه : ما جُلْبًانُ السلاح ؟ فقال : « القرابُ بما فيه » .

وم البخاري عن عروة أنه سمع مروان والمسور يَخْبِرَان عَنْ أصحابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ قَالَ : « لَمَّا كَاتب سُهيل بنُ عرو يَوْمئذِ ، كَانَ فيا اشْتَرَطَ سَهيْلُ بنُ عرو عَلَي اللهِ عَلِينَ عَلَى النبي عَلِينَ : أَنَّه لاَ يأتيكَ مِنّا أَحَد وَإِن كَانَ عَلَى دِينِكَ إلا رَدْدتَه إلينا ، وخليت عَلَى النبي عَلَيْ إلا ذلك ، فَكَاتَبَهُ النبي بيننا وَبَيْنَهُ ، فَكَرِهَ المؤمِنُونَ ذلك ، وامْتَعَضُوا مِنه ، وَأَبّى سَهيْلٌ إلا ذلك ، فَكَاتَبَهُ النبي بيننا وَبَيْنَهُ ، فَكَرِهَ المؤمِنُونَ ذلك ، وامْتَعَضُوا مِنه ، وَأَبّى سَهيْلٌ إلا ذلك ، فَكَاتَبَهُ النبي عَلَى ذلِك ، فَرَد يَوْمئذِ أبا جندل إلى أبيهِ سَهيل بنِ عَمْرهِ ، وَلَم يأتِهِ أَحَد مِنَ الرجَالِ إلّا رَدّهُ في تِلْكَ المدة وَإِنْ كَانَ مُسُلّاً ، وَجَاءَ المؤمِنَاتُ مُهَاجِراتِ ، وَ كَانَتُ أُمُّ كَاثُومَ بنتَ عَقْبَةً بنِ أَبِي مُعيطٍ مِمَّن خَرَجَ إلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمئذٍ وَهِي عَاتِق ، فَجَاءَ أَهْلُها يَسْأَلُونَ عَلَيْ اللهُ فِيهِ عَلَيْ فَإِنْ عَلْمُ يَرْجِعها إلَيهِم اللهُ عَلَيْ يَوْمئذٍ وَهِي عَاتِق ، فَجَاءَ أَهْلُها يَسْأَلُونَ الله عَلَيْ أَنْ يَرْجِعها إلَيهم ، فَلَمْ يَرْجِعها إلَيهم الله عَلَيْ فَإِنْ عَلْمُتُموهُن مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُن إلى الكَفّار الله عَلْمُ وَلا فَمْ يَعِلُونَ لَهُنْ ﴾ (١) .

- قال عروة : فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَة : أَنَّ رَسُول اللهِ عَلِيْلَةٍ كَانَ يَمتَحِنُهنَّ بِهذِهِ الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤمِنَاتُ مُهَاجِراتِ فَامْتَحنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بإيمَانِهنَّ فإنْ عَلِمْتُموهُنَّ مَوْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفارِ لا هنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَ هَمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ عَلِمْتُموهُنَّ مُومِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفارِ لا هنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلاَ هَمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفقوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ولاَ تُمْسِكُوا بِعِمَ

خلبًان : السلاح القراب بما فيه ، وقيل القراب : الغمة ، والجلبان شبه الجراب من الأدم ، يوضع فيه السيف مغموداً ، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ، ويعلّقه من آخرة الرحل وواسطته ، وقد روي بضم الجيم واللام وتشديد الباء ، وهو أوعية السلاح .

٥١٠ - البخاري ( ٥ / ٣١٢ ) ٥٤ - كتاب الشروط - ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ، والأحكام ، والمبايعة .
 امتعضوا : كرهوا .

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١٠ .

الكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُم وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُم حُكُمُ اللهِ يَحْكُم بَيْنَكُم وَاللهُ عَليم حَكيم \* وَإِنْ فَاتَكم شَيء مِنْ أَزْوَاجِكُم إلى الكَفَّارِ فَعَاقبْتُمْ فَآتُوا السِّذِينَ ذَهبتْ أَزُواجَهُم مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ \* يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ المؤمِناتُ يَبْالِيعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يَشْرِكْنَ بِاللهِ شَيئًا ولاَ يَشْرِقْنَ ولاَ يَتْرُنِينَ ولاَ يَشْرِكُنَ بِاللهِ شَيئًا ولاَ يَشْرِقْنَ ولاَ يَرْنِينَ ولاَ يَقْتُلُنَ أَوْلادَهنَّ ولاَ يَتُعْمَلُ وَاسْتَغَفَرُ يَبِعِنَانِ يَفْتَرِينَهُ بَينَ أَيْدِيهِنَّ وأَرْجُلُهِنَّ ولاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ واسْتَغَفَرْ لَحِيم ﴾ (١) .

قال عروة : قالت عائشة : فمن أقرَّ بهـذا الشرُطِ منهنَّ ، قَـالَ لَهَـا رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : قَـدُ بايَعْتُك كَلاماً يُكلِّمها به ، وَاللهِ مَا مَسَّتُ يـدُهُ يـدَ امرأةٍ قَـطٌ في المُبايَعَة ، مَـا بَـايَعَهُنَّ إلا بِقَولِه .

٥١١ - \* روى الحاكم عن عبد الله بن مغفل المزني رَضَي اللهُ عنْه قَالَ : كنا مَعَ رَسُول اللهِ صلَّى الله عليه وَالِهِ وَسَلّم بالحديبية في أصْلِ الشجرة التي قَالَ تَعَالَىٰ فِي القرآن وَكَانَ غُصْنَ مِنْ أَغْصَانِ تِلْكَ الشَّجرَة على ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وَالِه وَسَلّم ، فَرَفَعْتُهُ عَنْ طَهْرِهِ ، وَعَلَيٌ بنُ أَبِي طَالِب وَسَهَيْلُ بنُ عمرو جَالِسَانِ بَينَ يَدَي رَسُول اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم لَعلي : « اكْتُبْ » فَذَكَرَ مِنَ الحديثِ وَالِهِ وَسَلَّم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم لَعلي : « اكْتُبْ » فَذَكَرَ مِنَ الحديثِ السُّطُرا مُحرَّجة في الكتابَيْنِ مِنْ ذكر سَهيْل بنِ عَمْرو : قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَعْفَل : فَبينَا نَحنُ اللهِ صلّى الله عَلَيْهِ السّلاحُ فَقَارُوا فِي وَجُوهِنا فَدَعَا عَلَيْم النبيُّ صَلّى كذلك ، إذْ خَرَجَ عَلَيْنا ثَلاَثُونَ شَاباً عَلَيْهِمُ السّلاحُ فَقَارُوا فِي وَجُوهِنا فَدَعَا عَليْم النبيُّ صَلّى كذلك ، إذْ خَرَجَ عَلَيْنا ثَلاَتُونَ شَاباً عَلَيْهِمُ السّلاحُ فَقَارُوا فِي وَجُوهِنا فَدَعَا عَليْم النبيُّ صَلّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم ، فَأَخذَ الله بأَبْصَارِهم فَقَمنا إليْهم ، فَأَخذُنَاهم فَقَال لَهمْ رسولُ الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسلّم : « هل جئتم في عَهْد أَحَد ؟ أو هل جَعَلَ لَكُمْ أُحَد أَمَانًا » الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسلّم ؛ « هل جئتم في عَهْد أَحَد ؟ أو هل جَعَلَ لَكُمْ أَحَد أَمَانًا » فقالُوا : اللهم لاَ . فَخَلَّى سَبيلَهُم فَأَنزلَ الله عَزَّ وَجَل ﴿ وَهُو الذِي كَفَ ٱلْدِي كُفَ ٱلْدُويَهُم عَنكم وَأَيْديكُم عَنْه مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُم عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بنا تَعْمَلُونَ بَصِيرا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١٠ ـ ١٢ .

١١٥ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٦١ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ إذ لا يبعد ساع ثابت من عبد الله بن مغفل ، وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قُرّة ، وعلى حديث حُميد بن هلال عنه ، وثابت أسن منها جميعاً وقد أقره الذهبي .

ثار: هاج وانتشر.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٢٤ .

وَمَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَفِي رِوَايَة (١١) : فَنَزَلتُ سورةُ الفَتْح ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عُمَر .

وَفِي أَخْرَى (٢) أَنَه سَمِعَ سَهُلَ بِنَ حُنَيْف يَقُولُ : يَا أَيَّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأَيَكُم عَلَى دينكُم ، لَقَدْ رَأَيتُني يَومَ أَبِي جَنْدَل ، وَلَو أَسْتَطِيعُ أَن أَرُدٌ أَمَرَ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ لَرَددتُه ، وَمَا وَضَعْنَا لَقَدْ رَأَيتُني يَومَ أَبِي جَنْدَل ، وَلَو أَسْتَطِيعُ أَن أَرُدٌ أَمَر رَسُول اللهِ عَلَيْكُ لَرَددتُه ، وَمَا وَضَعْنَا سُيوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَى أَمْر يُفَظِيعُنا إِلا أَسْهَلَن بِنَا إِلى أَمْر نَعرفُه ، غَيْر هَذَا الأَمْر . قال : وقال : شهدت صفين وبئست صفين .

١٨٥ ـ البخاري ( ٦ / ٢٨١ ) ٥٨ ـ كتاب الجزية والموادعة ـ ١٨ ـ باب حدثنا عبدان .

ومسلم واللفظ له ( ٣ / ١٤١١ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٣٤ ـ باب صلح الحديبية في الحديبية .

الدنية : القضية التي لا يرضى بها ولا تراد .

<sup>(</sup>١) البخاري في نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق ، وأيضاً في : ( ١٣ / ٣٨٢ ) ٩٦ ـ كتاب الاعتصام بالسنة والكتاب ـ ٧ ـ بـاب مـا يـذكر من ذم الرأي وتكلف القياس .

ومسلم في الموضع السابق .

إلى أمر يَفْظمنا : الأمر الفظيع : الشنيع الشديد ، وقوله « يَفْظيمنا » أي : يُوقمنا في أمر فظيع شديدِ علينا .

زاد في رواية (۱) : ما نَسَدُّ منه خُصًا إلا تفجَّر علينا خُصْمٌ ، ما ندري كيف نأتي له ؟ وفي أخرى (۱) : لما قَدِمَ سهلُ بنُ حُنيف من صِفِّينَ أتيناه نَسْتَخْبِرُهُ فقال : اتهمنوا الرَّأيَ ... وذكر نحوه .

وفي أخرى (٢) : أتيتُ أبا وائل أسأله ؟ فقال : كُنا بِصِفِّين ، فقال رجل ً : أَم تر إلى الذين يُدْعون إلى كتاب الله ؟ فقال علي ً : نعم ، فقال سَهْلُ بنَ حُنَيْفٍ : اتَّهموا أنفسكم ... وذكر الحديث .

٥١٣ - \* روى أحمد عن أبي سعيد الحُدرِيِّ أنَّ النبي عَلَيْكُم لما كانَ يَوم الحديْبية ، قال :
 « لا تُوقِدُوا نَاراً بِليْل » فَلما كَان بَعْدَ ذلك ، قال : « أُوقِدُوا وَاصْطَنِعُوا فإنَّه لا يُدرِك قومٌ بعدَكم صَاعَكُم ولا مُدَّكم » .

٥١٤ - \* روى البخاري عن عبد اللهِ بن عُمرَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ خَرَجَ مَعْتَمِراً ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْش بينَهُ وَبَيْنَ البيتِ ، فَنَحَرَ هـدْيَـهُ ، وَحَلَقَ رَأْسَـهُ بـالْحـدَيْبيَـةٍ ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤٥٧ ) ٦٤ \_ كتاب المفازي \_ ٣٥ \_ باب غزوة الحديبية .

خُمْماً : الْخَمْم : الطَرف ، وخُصم كُل شيء : طرّفة ، وأراد بقول ه : ( ما نسدٌ خُصْماً إلا تفجّر علينا خُصم ) : الإخبار عن انتشار الأمر وشدته ، وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافيه ، لأنه بخلاف ما كانوا عليه من الاتفاق ، ولمذلك قال : ( إلا اسْهَلَل ) أي رأينا في عاقبة السلوك فيه سهولة ، كأنه ركب السّهْل في طريقه ، ولم يَرَ فيه مكروها .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٨ / ٥٨٧ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٥ ـ باب « إذ يبايعونك تحت الشجرة » . اتهموا أنفسكم : يعني : لاتنكروا على أمير المؤمنين عليّ قبوله التحكيم واتهموا رأيكم .

٥١٣ ـ أحمد في مسنده (٣/ ٢٦).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٥ ) : رواه أحمد ، ورجاله ثقات .

لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم : أي لا يدرك أحد أجر صاعكم ولا مدكم .

والصاع والمد : من المكاييل .

تعليق: الظاهر أن رسول الله على منعهم من إيقاد النار في اليوم الأول من أجل مصلحة عسكرية أمنية ، وساحه لهم في اليوم الثاني لعلم كان رخصة بسبب برد أو لأنه أحكم الجانب الأمني أو عرف أنه لا خطر عليهم من إيقاد النار .

٠١٤ ـ البخاري ( ٥ / ٢٠٥ ) ٥٣ ـ كتاب الصلح ـ ٧ ـ باب الصلح مع المشركين . وأيضاً البخاري ( ٧ / ٤٦١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٣ ـ باب عرة القضاء .

وقَاضَاهُم عَلَى أَنْ يَعْتَمِرِ العَامَ المقبلَ ، وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحاً عَلَيْهِم إلا سُيُوفاً ، وَلا يُقِيمُ بها إلا مَا أُحَبُّوا ، فَاعْتَمَرَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَان صَالَحَهُم ، فَلَمَّا أَن أَقَامَ بِهَا ثَلاثَاً ، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَخْرَجَ .

قال في الفتح تعليقا على قول البخاري : ( باب النحر قبل الحلق في الحصر ) :

ذكر فيه حديث المِسْوَر « أن رسول الله عَلَيْ نحر قبلَ أن يحلق وأمر أصحابه بذلك » وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه المصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا ، ولفظه في أواخر الحديث ( فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله عليه المكتاب قوموا فانحروا ثم احلقوا) فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سلمة للنبي عَلِيلَةٍ ( اخرج ، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك ، فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ) وعرف بهذا أن المصنف أورد القدر الذكور هنا بالمعنى ، وأشار بقوله في الترجمة « في الحصر » إلى أن هذا الترتيب يختص بحال من أحصر، وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في ( باب إذا رمي بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح » ولم يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن ينحر، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه دم. قال إبراهيم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . ثم أورد المصنف حـديث ابن عمر الماضي قبل بباب مختصراً وفيه ( فنحر بدنه وحلق رأسه ) ، وقد أورده البيهقي من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد \_ وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه بإسناده المذكور \_ ولفظـه (أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلّما عبد الله ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن الزبير وقالا : لا يضرك أن لا تحج العام ، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت . فقال : خرجنا فذكر مثل سياق البخاري وزاد في آخره (ثم رجع)، وكـذا سـاقـه الإسماعيلي من طريق أبي بدر إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله ، وساقه من طريق أخرى عن أبي بـدر أيضاً فقال فيها عن ابن عمر أنه قـال ( إن حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل رسول الله عَلِيْهُ وَأَنا معه ، فأهل بالعمرة ) الحديث . قال ابن التبيي : ذهب مالك إلى أنه لا هدي على الحصر، والحجة عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه حكم وسبب، فالسبب الحصر والحكم النحر ، فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب . والله أعلم . ٥١٥ - \* روى أبو داود والترمذي عن على بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْه قَالَ : خَرَجَ عَبْدَانِ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يعني يَومَ الحديبيّة - قبلَ الصّلْحِ ، فَكَتَب إلَيْهِ مَوالِيهِم فقالوا : يَا محمد ، وَاللهِ مَا خَرَجُوا إلَيكَ رَغْبَةً في دينكَ ، وَإِنّا خَرَجُوا هَرَباً مِنَ الرّق ، فَقَالَ ناس : صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ رُدَّهُم إلَيْهِم ، فَغَضِبَ رَسُولُ الله عَلِينَ وَقَالَ : « مَا أَراكُم تَنْتهُونَ يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، حَتَّى يَبْعثَ الله عَلَيْكُم مَن يَضْربُ رِقَابَكُم عَلَى هَذَا » تَنْتهُونَ يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، حَتَّى يَبْعثَ الله عَلَيْكُم مَن يَضْربُ رِقَابَكُم عَلَى هَذَا » وَأَبَى أَنْ يَرُدُهُم ، وَقَالَ : « هَمَ عُتَقَاءً اللهِ عزَّ وَجلّ » .

قال في الفتح الرباني: إنما تغير وجه رسول الله على الله على ذلك القرآن والسنة ، ويستفاد من ذلك أن من ادعى الإسلام يقبل منه مطلقا كا يدل على ذلك القرآن والسنة ، وأنه لا يجوز البحث عن الدوافع التي دفعته إلى الإسلام سواء أسلم مخلصا أو متعوذا أو طامعا ، وقد جاء عند أبي داود بدل قوله فتغير وجه رسول الله على في (قال فغضب رسول الله على وقال : ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا ، وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل ) قال الخطابي . هذا أصل في أن من خرج من دار الكفر مسلما وليس لأحد عليه يد قدرة فإنه حر ، وإنما يعتبر أمره بوقت الخروج منها إلى دار الإسلام .

٥١٦ - \* روى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال : سَمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ الله رَضِيَ الله عَنهُما قال : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ يَومَ الحُدَيْبِيَةِ : « أَنتُم خير أَهْل الأَرْضِ » وَكنا أَلْفاً وَأَرْبعائة وَلَوْ كُنْتُ أَبْصُرَ اليوْم ، لأَريْتُكُم مَكَانَ الشَّجَرَة .

٥١٥ ـ أبو داود ( ٣ / ٦٥ ) كتاب الجهاد ، باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون .

والترمذي نحوه ( ٥ / ٦٣٤ ) ٥٠ - كتاب المناقب - ٢٠ - باب مناقب عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربّعي عن عليّ .

والحاكم نحوه في المستدرك ( ٢ / ١٢٥ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي . على هذا : أى ما ذكر من التعصب أو الحكم بالرد .

٥١٦ ـ البخاري ( ٧ / ٤٤٣ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية .

ومسلم نحوه ( ٣ / ١٤٨٤ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ١٨ ـ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال ، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة .

لو كنت أبصر : يدل قوله على أن كلامه هذا كان حين عمى ، والمعروف أن جابراً عمى آخر حياته .

٥١٧ - \* روى مسلم عن أمّ مُبَشِّر الأَنْصَارِية رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ النبيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ : « لا يدْخلُ النَّارَ - إِنْ شَاءَ الله له - مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحدٌ . الذينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا » قَالَتُ : بَلَى يَا رَسُولَ الله ، فَانْتَهَرَهَا فَقَالَتُ حَفْصَة : ﴿ وَإِنْ مِنْكُم إِلاً وَارِدُهَا ﴾ (١) فَقَالَ النبيُّ عَلِيلَةٍ : قَدْ قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ ثُمْ نُنَجِّي الذين اتَّقَوْا ولَذَرُ الظَّالِينَ فِيها جَثِيا ﴾ (١) .

قال النووي: قوله: « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد » . الخ قال العلماء: معناه: لا يدخلها أحد منهم قطعا: كا صرح به في غير هذا الحديث ، وإنما قال: « إن شاء الله » للتبرك ، لا للشك ، وأما قول حفصة « بلى » وانتهار النبي عَلَيْتُ لها ، فقالت: ( وإن منكم إلا واردها ) فقال عليه الصلاة والسلام: وقد قال: « ﴿ ثم ننجي الذين اتقوا ﴾ » ففيه دليل للمناظرة والاعتراض ، والجواب على وجه الاسترشاد ، وهو مقصود حفصة ، لا أنها أرادت رد مقالته عَلِيْتُ . والصحيح: أن المراد بالورود في الآية : المرور على الصراط ، وهو جسر منصوب على جهنم ، فيقع فيها أهلها ، وينجو الآخرون . أ . هـ

٥١٨ ـ \* روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهَمَا عن النبي عُلِيَّةٍ قال : « لَيَدْخُلنَّ الجنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، إلا صَاحِبَ الجَملِ الأَحْمَرِ » .

١٩٥ ـ \* روى مالك والبخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن رسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ كَانَ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَـهُ عُمَرٌ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْـهُ ،
 يسير في بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَعُمرُ بنُ الخطَّابِ يَسيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَـهُ عُمَرٌ عَنْ شَيءٍ فَلَمْ يُجِبْـهُ ،

٥١٧ ـ مسلم ( ٤ / ١٩٤٢ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٣٧ ـ بـاب من فضائل أصحـاب الشجرة ، أهل بيعة الرضوان ، رضي الله عنهم .

أَصْعَابُ الشَّجْرَة : هُم الصَّعَابَةُ الذينَ بَايُعوا رَسُول الله عَلِيْظَةِ بَيْعَة الرِضُوانِ في الحديبيّةِ ، وَكَانَتِ الشُّجْرَةَ سَمُرة . جثياً : جمع جائع : وهو الذي يقعد على ركبتيه .

<sup>(</sup>۱) مريم : ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) مريم : ٧٢ .

۱۸۰ ـ الترمذي ( ٥ / ٦٩٦ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٥٩ ـ باب حدثنا محمود بن غيلان ، وقال : هذا حديث حسن غريب ،

٥١٩ ـ الموطأ ( ١ / ٢٠٣ ) ١٥ ـ كتاب القرآن ـ ٤ ـ باب ما جاء في القرآن .

والبخاري ( ٧ / ٤٥٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية .

ثُمُّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ، ثُمُّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ عُمَر ، نَزَرْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ شَلْتُ مَرَات ، كُلُّ ذَلِكَ لا يُجيبك ، قَالَ عُمَرُ : فَحَرَّكَت بَعِيرِي ، حَتَّى إذا كنت عَلَيْ شَلْتُ مَرَات ، كُلُّ ذَلِكَ لا يُجيبك ، قَالَ عَمَرُ : فَحَرَّكَت بَعِيرِي ، حَتَّى إذا كنت أَمَامَ النَّاسِ ، وَخشيتُ أَنْ يَبْلِ فَيُ قُرْآنَ ، فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَعِعْتُ صَارِحًا يَصُرُخ بِي ، قال : فَقَلْتُ : لَقَدْ خَشيت أَنْ يَكُون نَزَلَ فِي قُرْآنَ ، قال : فَجئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ ، فَسَلَمْتُ عَلَيْ هَذه اللَّيلَة سُورةً ، لَهِي َ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ ، فَقَال : « لَقَدْ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ هذه اللَّيلَة سُورةً ، لَهِي َ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، ثمَّ قَرَأ : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِيناً ﴾ (١) » .

وأخْرَجَهُ التِرْمِذِي (٢) عَنْ أَسْلم ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَر بنَ الخطَّابِ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُمْ فِي بَعْض أَسفارهِ ... الحديث .

٥٢٠ - \* روى البخاري عن أنسِ بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا ﴾ قال : الحَديْبيّة . قَالَ أَصحابُه : هنيئاً مَريئاً ، فَمَا لنا ؟ فَأَنْزَل الله : ﴿ لِينَدُخِلَ المُؤْمنينَ والمؤمنات جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهَارُ ﴾ (٢) قَالَ شعبة : فقدمت الكوفة ، فحديث بهذا كُلّه عَنْ قَتَادَة ، ثُمَّ رجعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَّا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ فَعَن أَنْسٍ ، وَأَمًا « هنيئاً مريئاً » فَعَنْ عِكْرِمَة .

وأخرجة مسلم (٤) عن قَتادَة عن أنسِ قَالَ : لَمَّا نزلَتُ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحا مُبِينَا لَيَغْفِرَ لَكَ الله ﴾ إلى قوله ﴿ فَوزاً عظيما ﴾ (٥) مَرْجِعة من الحديبية \_ وهم يُخَالطُهُم الحزنُ والكاّبةُ وقد نحر الهَدْيَ بالحُديبية ، فقال : « لقد أُنزِلَتُ عليَّ آيةٌ هي أحبُّ إليَّ من

ēičē : فلانا : إذا ألحت عليه في السؤال .

 فنا نشبت : أي : ما لشت .

<sup>(</sup>١) الفتح : ١ .

٥٢٠ ـ البخاري ( ٧ / ٤٥٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية .

<sup>(</sup>٣) الفتح : ٥ .

 <sup>(</sup>٤) مسلم ( ٣ / ١٤١٣) ٢٢ - كتاب الجهاد والسير ـ ٣٤ - باب صلح الحديبية في الحديبية .
 الهنئي : ما يُهديه الحاج أو المعتمر إلى البيت من النّعم لينحره بالحرم .

<sup>(</sup>٥) الفتح : ١ ـ٥ .

الدنيا جميعاً » .

وأخرجه الترمذي (١) عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : نَزَلَتْ عَلَى النبي عَلَيْكُم وَلِيغَفِر لِكَ الله مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ مرجعة من الحديبية ، فقال النبي عَلَيْكُم : لله مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ مرجعة من الحديبية ، فقال النبي عَلَيْكُم : لقد نَزلْت عَلَي آية أحبُ إلي مِمًا عَلى الأرض » ثُم قرأها النبي عَلَيْهُ عليهم فقالُوا : هنيئا مريئاً يا نبي الله قد بيّن الله لَكَ ماذا يَفْعَلُ بِكَ ، فَمَاذَا يَفعَلُ بِنَا ؟ فَنَزلَتْ عَلَيه ﴿ لِيُستدخِلَ المؤمنينَ والمؤمنينَ والمؤمنياتِ جَنَّساتِ تَعرِي مَنْ تَحتِها الأنهار ﴾ حتى بَلغَ ـ : ﴿ فوزاً عَظيماً ﴾ .

٥٢١ \* روى الحاكم عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ ومروانَ بن الحكم قالا : أُنزِلتْ سُورةُ الفَتْح بَيْنَ مكة والمدينة في شَأْنِ الحديبية مِنْ أَوَّلها إلَى آخِرها .

٥٢٧ \* روى الحاكم عن مُجمّع بن جَارِية الأنصاريّ وكان أحدَ القرّاء الذين قرأوا القرآن قال : شَهِدنَا الحدَيبيّة مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّم فَلَمّا انصرَفْنَا عَنْها إذ النّاسُ يَهُزُّونَ بِالأَباعِر ، فَقَالَ بَعضُ الناسِ لِبَعْضِ : مَاللناسِ ؟ قَالُوا : أُوحِيَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّم الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّم الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّم وَقَعْ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم ، فَخَرَجُنَا مَعَ النّاسِ نُوجِفُ فَوَجَدُننا النبيُّ صلّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّم وَاقِفاً عَلَى رَاحِلتهِ عِند كَراع الغَمِيم ، فَلَمّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الناسُ قرَأ عَلَيْهِم ﴿ إِنّا فَتَحْنَا لَكَ وَاقِفاً عَلَى رَاحِلتهِ عِند كَراع الغَمِيم ، فَلَمّا اجْتَمَع عَلَيْهِ الناسُ قرَأ عَلَيْهِم ﴿ إِنّا فَتَحْنَا لَكَ وَقَعْا مَبينا ﴾ فقالَ رَجُل : يَا رَسُولُ اللهِ أَفَتْحُ هُوَ ؟ قَالَ : « نَعم وَالذي نفسُ مُحمد بِيدهِ إِنهُ لَفَتحُ » فَقَالَ رَجُل : يَا رَسُولُ اللهِ أَفَتْحُ هُوَ ؟ قَالَ : « نَعم وَالذي نفسُ مُحمد بِيدهِ إِنهُ لَفَتحُ » فَقُسِّمَتُ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلِ الحَدَيْبِيّةِ ، فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عليه وَالِه وَسَلّم على ثلاثة عشر سَهُا وَكَانَ الجيشُ أَلفا وخمسَ مائة فِيهِمْ ثلاث مائة فارسٍ ، فَأَعْطى الفارسَ سَهْمَين وأعْطى الراجِلَ سَها .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٣٨٦ ) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن - ٤١ - باب « ومن سورة الفتح » ، وقال : هذا حسديث حسن صحيح .

٥٢١ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٥٩ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

٥٢٢ ـ المستدرك ( ٢ / ١٣١ ) ، وقال : هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . نوجف : نسرع .

كراع الغميم : مكان بين مكة والمدينة .

## ٢ - في الصلح: بُنوده وحِكَمُه:

## قال في الرحيق الختوم ذاكرا بنود الصلح:

١ - الرسول - ﷺ - يرجع من عامه ، فلا يدخل مكة ، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا ، معهم سلاح الراكب ، السيوف في القرب ، ولا نتعرض لهم بأي نوع من أنواع التعرض .

٢ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين ، يامن فيها الناس ، ويكف بعضهم عن بعض .

٣ - من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهده دخل فيسه ، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق . الفريق ، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق .

٤ - من أتى محمداً من قريش من غير إذن وليه - أي هاربا منهم - رده عليهم ، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد - أي هاربا منه - لم يرد عليه .

وقد علَّق صاحب الرحيق المختوم على هذه البنود وهذا بعض كلامه :

هذه هي هدنة الحديبية ، ومن سَبَرَ أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم المسلمين ، فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف ، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم ، وتنتظر أن تشهد يوماً ما نهايتهم ، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية ، وبين الناس ، بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب ، ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين ، وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم ، ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسبت صدارتها الدنيوية وزعامتها الدينية ، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها ، أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلت في الإسلام بأجمعها ، فلا يهم ذلك قريشا ، ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل . أليس هذا فشلا ذريعاً بالنسبة إلى قريش ؟ وفتحاً مبيناً بالنسبة إلى المسلمين ؟ ، وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحاً كبيراً في الدعوة ، فبينا كان عدد المسلمين لا يزيد

على ثلاثة آلاف قبل الهدنة صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة عشرة ألافٍ .

أما البند الثاني فهو جزء ثان لهذا الفتح المبين ، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب ، وإنما بدأتها قريش ، يقول الله تعالى ﴿ وهم بدءوكم أول مرة ﴾ (١) .

أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام ، فهو أيضا فشل لقريش ، وليس فيه ما يشفي سوى أنها نجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط .

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين ، وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط ، وهي ما في البند الرابع ، ولكن تلك الخلة تافهة جداً ، ليس فيها شيء يضر بالمسلمين ، فعلوم أن المسلم ما دام مسلماً لا يفر عن الله ورسوله ، وعن مدينة الإسلام ، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهراً أو باطناً ، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من المجتمع الإسلامي خير من بقائه فيه . أ ه . .

# قال ابن القيم مناسبة ذكره لبعض حكم صلح الحديبية :

فنها : أنها كانت مُقَدِّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعزَّ اللهُ به رسولَه وجنده ، ودخل الناس به في دين الله أفواجاً ، فكانت هذه الهدنة باباً له . ومفتاحاً . ومؤذِناً بين يديه ، وهذه عادةُ الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرعاً ، أن يُوطّى لها بين يديها مقدمات وتوطئات ، تؤذِن بها ، وتدل عليها .

ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفُتوح، فإن الناسَ أمِنَ بعضَهم بعضاً، واختلطَ المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام مهرة آمنين وظهر من كان مختفياً بالإسلام ودخل في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ولهذا ساه الله فتحا مبناً. أه.

#### ٣ \_ فقهيات

قال ابن القيم بمناسبة ذكره لبعض الفوائد الفقهيّة المستخرجة من حادثة الحديبية :

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٣ .

ومنها: استحباب مُغايظة أعداء الله ، فإنَّ النبيَّ عَلِيلِهُ أهدى في جُملة هديه جملاً لأبي جهل في أُنْفِهِ بُرَةً مِن فضة يَغيظُ به المشركين. وقد قال تعالى في صفة النبي عَلِيلَهُ وأصحابه: ﴿ وَمَثَلَهُمُ فِي الإنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهم الكُفَّارِ ﴾ (١) ، وقال عزَّ وجل: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُم لا يُصِيبُهُم ظَمَا وَلا نَصَبَ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ولا يَطَوُون مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفَّارَ ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُقً نَيْلاً إلا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

ومنها : أن أميرَ الجيش ينبغي له أن يبعثَ العُيونَ أمامه نحوَ العدو .

ومنها : أن الاستعانَة بالمُشرِكِ المُمونِ في الجهاد جائزة عند الحاجة ، لأن عينه الخزاعيِّ كَانَ كافراً إذ ذاك ، وفيه مِن المصلحة أنه أقربَ إلى اختلاطه بالعدوّ ، وأخذه أخبارهم .

ومنها: استحبابُ مشورة الإمام رعيَّته وجيشه ، استخراجاً لوجه الرأي ، واستطابة لنفوسهم ، وأمناً لعتبهم ، وتعرفاً لمصلحة يختصُّ بعلمها بعضهم دونَ بعض ، وامتثالاً لأمر الربّ في قوله تعالى : ﴿ وشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ ﴾ (٢) ، وقد مدّح سبحانه وتعالى عباده بقوله : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ﴾ (٤) .

ومنها: جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردُوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.

ومنها : أن تسميةً ما يُلابسه الرجلُ من مراكبه ونحوها سُنَّة .

ومنها: جوازُ الحلِف ، بل استحبابُه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده ، وقد حُفِظَ عن النبي ﷺ الحلف في أكثر من ثَمَانِينَ موضعاً وأمره الله تعالى بالحَلِفِ على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع : في ( سورة يونس ) ، و ( سبأ ) ، و( التغابن ) .

ومنها: أن المُشْركين ، وأهلَ البدّع والفجور ، والبُغَاة ، والظَّلْمة ، إذا طَلَبُوا أمراً

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) الشورى : ٣٨ .

يُعَظِّمُون فيه حُرمة من حُرُمات الله تعالى . أجيبوا إليه وأعطوه ، وأُعينوا عليه ، وإنْ مُنعوا غيره ، فيُعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى ، لا على كفرهم وبغيهم ، ويُمنعون مما سوى ذلك ، فكُلُّ من التمس المعاونة على محبوب للهِ تعالى مُرْضِ له ، أجيبَ إلى ذلك كائِناً من كان ، ما لم يترتَّب على إعانته على ذلك الحبوب مبغوض لله أعظمُ منه ، وهذا مِن أدق المواضع وأصعبها . وأشقها على النفوس .

ومنها: جوازً ابتداء الإمام بطلب صلح العدُو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه . ولا يَتوقّفُ ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم .

ومنها : استحبابُ التفاؤُل ، وأنَّهُ ليس مِن الطِّيَرةِ الْمَكْرُوهة . لقوله لما جاء سهيل : « سَهُلَ أَمْرُكُم » .

ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيْمٌ على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ، ودفع ما هو شر منه ، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتال أدناهما .

ومنها: جوازُ صَلح الكفَّار على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين وألا يُرد مَنْ ذهب من المسلمين إليهم . هذا في غير النساء . وأما النساء . فلا يجوزُ اشتراط رَدِّهن إلى الكفار . وهذا موضعُ النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن ، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب .

ومنها: أن ردَّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلد الإمام . وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام . لا يجبُ عليه ردَّه بدون الطلب . فإن النبي عَلِيْتُهُ لم يَردُ أبا بصير حين جاءه . ولا أكرهه على الرجوع . ولكن لما جاؤوا في طلبه . مكَّنهم من أخذه ولم يكرفة على الرجوع .

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضنه بدية ولا قود . ولم يضنه الإمام . بل يكون حكمه في ذلك حُكُم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم . فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهديْنِ بذي الحُليْفة . وهي من حكم المدينة . ولكن كان قد تسلّموه .

ومنها: أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام. فخرجت منهم طائفة ، فحاربتهم ، وغَنِمَتُ أموالهم . ولم يَتَحَيَّزُوا إلى الإمام . لم يجب على الإمام دفعهم عنهم . ومنعهم منهم . وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه . أو لم يدخلوا . والعهد الذي كان بين النبي عَلِيلَيْ وبين المشركين ، لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم ، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذّمة من النصارى وغيرهم عهد ، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يَغْزُوهُم ، ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد . كا أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مَلَطْية وسبيهم ، مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين . اهد .

ومن الأحكام الفقهيّة كذلك المستنبطة من حادثة الحديبية ما ذكره الدكتور البوطي بقوله :

(الاستعانة بغير المسلمين فيها دون القتال)، قلنا أن النبي عَلِيْ أرسل بسر بن سفيان عينا إلى قريش ليأتيه بأخبارهم، وبسر بن سفيان كان مشركاً من قبيلة خزاعة . وفي هذا تأكيد لما كنا قد ذكرناه سابقاً من أن أمر الاستعانة بغير المسلم يتبع الظرف وحالة الشخص الذي يستعان به . فإن كان ممن يطبأن إليه ولا تخشى منه بادرة غدر أو خديعة ، جازت وإلا فلا . وعلى كل فإن النبي عَلِي ، في كل الحالات ، إنما استعان بغير المسلمين عمل الأعداء أو استعارة أسلحة منهم وما شابه ذلك . والذي يبدو أن الاستعانة بغير المسلمين في القضايا السلمية أشبه بالجواز منها في أعمال القتال والحرب .

( التبرك بآثمار النبي عَلَيْنَ ) ، قلنا ، إن عروة بن مسعود ، جعل يرمق أصحاب النبي عَلَيْنَ بعينيه ، قال : فوالله ما تنخم رسول الله عَلَيْنَ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، ما يُحدُّون النظر إليه تعظياً له .

إنها لصورة بارزة حيةً ، وأوضحها عروة بن مسعود لمدى محبة أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ له . وإن فيها لدلالات هامة يجب أن يقف عليها كل مسلم .

إنها تدل أولاً على أنه لا إيمان برسول الله ﷺ بدون محبة لـه ، وليست المحبة لـه معنى

عقلانياً مجرداً ، وإنما هي الأثر الذي يستحوذ على القلب فيطبع صاحبه بمثل الطابع الـذي وصف به عروة بن مسعود أصحاب رسول الله علياتياً .

وهي تدل ثانياً ، على أن التبرك بآثار رسول الله على أم مندوب إليه ومشروع . ولقد وردت أحاديث صحيحة ثابتة عن تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر النبي على الله ، وعَرقه ووَضَوئه ، وبُصَاقه ، والقدح الذي كان يشرب فيه . أ هـ .

## تعليقات على قصة الحديبية:

١ - من أوّل ما يطالعك في قصّة الحديبية إحكام التدبير ، أوّلا : في الشّعَار الذي رفع . وثانياً : في الطريق الذي سلك . وثالثاً : في الحوار الذي تمّ والمفاوضات التي جرت والحجج التي قيلت . ورابعاً : في أخذ البيعة على عدم الفرار أو الموت . وخامسا : في ضبط النفس عن القتال مع وجود أسبابه . وسادساً : في الاحتياطات الأمنيّة التي اتخذت . وسابعاً : في الجو الذي أحيطت به المفاوضات . وثامناً : في بنود الصلح .

٢ - هناك صورتان متكاملتان في هذه القصة : فمن أجل الثأر لعثمان عندما أشيع نبأ قتله أُخِذَتِ البيعة على الموت ، ومن أجل مجموعة من المؤمنين والمؤمنات المستضعفين في مكّة صرف الله المسلمين عن القتال ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبتكم منهم مَعَرِّةٌ بغير علم ...... ﴾ (١) .

ومن هاتين الصورتين ندرك كم للمسلم من قية عند الله وعند إخوانه ، فلا تفريط فيه بل حرص عليه ، بل قد يُتخذ قرار حرب من أجله ، وهذا يعطينا عِبَراً كثيرة ، أبسطها : أن نعرف للمسلم حرمته ، وأن نعرف له قيته فلا نُضيِّعه بل نحاول القيام مجقوقه كاملة .

٣- في هذه القصة موقف لم يستطع أصحاب رسول الله عَلَيْكُ إدراكَ أبعاده ، وهذا يعطينا درساً في العمل الإسلامي : أن نستشرف دائماً أبعاد معركتنا ، وأن نتفهم الآراء المطروحة أمامنا ، وأن نتأنى في الحكم على تصرفات القادة الذين يكرمهم الله عز وجل بتحمل المسؤولية ، فكثيرا ما نُصْدِرُ أحكاماً مستعجلة ، ظاهرها الصواب وباطنها الخطأ .

<sup>(</sup>١) الفتح : ٢٥ .

2 - ومن أعظم دروس الحديبية أنّ على القائد أن يمتلك القدرة على الحرب والسلام، وكثيراً ما يحدث أنّ القائد يستطيع السيطرة في الحرب فإذا ما أراد السلام ظهرت أمامه عقبات ، فالمتحمسون ، والمتشددون ، وبالنسبة لغير الصحابة المزايدون ، وههنا تحدث أزمات ومآس إنّ علينا أن ندرك أنه ليس الهدف هو الحرب أو السلم ، إنّا الهدف أن يتقدّم هذا الدين ، فحيثا رأت القيادات الرشيدة والشورى المبصرة أنّ المصلحة في شيء فههنا محطً الرّحال ، ولا يصلح أحد للقيادة إذا لم يكن قادراً على قرّارَيُ السلم والحرب بآن واحد ، ولقد كان رسول الله والخوذج الأرق في هذا وفي غيره .

\* \* \*

#### وصل

# هجوم عبد الرحمن الفَزَاري على المدينة المنوّرة

سمى ابن هشام هذا الهجوم بغزوة ذي قَرَد .

وكان ذلك مقفله عليه الصلاة والسلام من الحديبية كا ذكر سلمة بن الأكوع في رواية مسلم - وقد ذكرنا قسما من رواية سلمة من قبل وأخرنا بعضها إلى هنا ، والسطور الأوائل مذكورة هنا وهناك لربط ما له علاقة بهذه الغزوة بسياقها الذي مر معنا من قبل .

٥٢٣ ـ \* روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفَزَارِيُّ قد أغار على ظهر رسول الله عَلِيْكُ فاستاقه أَجْمَعَ وقتل راعيَة قال فقلت : يا رَباحُ ! خَدْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْن عَبيْدِ اللهِ . وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَىٰ الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْن عَبيْدِ اللهِ . وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَىٰ سَرْحِهِ . قَالَ : ثُمَّ قُمْتُ عَلَىٰ أَكَمَة فَاسْتَقْبلْتُ الْمَدِينَةَ . فَنَاديْتُ ثَلاثاً : يَا صَبَاحَاهُ ! ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَار الْقَوم أَرْمِيهم بالنَّبل . وَأَرْتَجزُ . أَقُولُ :

أنا ابْنُ الأكروع وَالْيَاوُمَ يَاوُمُ الرُّضَعِ

فَٱلْحَقُّ رَجُلاً مِنْهُمْ . فَأَصَّكُ سَهُما في رَحْلِهِ حتَّىٰ خَلَصَ نَصْلُ السَّهْمِ إِلَىٰ كَتِفِهِ . قَالَ قُلْتُ :

خُــــنْهَا وَأَنَــا ابْنَ الأَكْــوَع وَاليّـــوْمُ يَـــوْمُ الرُّضّــع

قَالَ ! فَوَاللهِ مَازِلْتُ أَرْمِيهمْ وأَعْقِرُ بِهِم . فَإِذَا رَجَعَ إِليَّ فَارِسٌ أَتَيت شَجَرَةً فجَلسْتُ فِي أَصْلِهَا ، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقْرْتُ بهِ . حَتَّىٰ إِذَا تَضَايَقَ الجَبلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايقه ، عَلَوْتُ الجَبلُ ،

٥٣٣ ـ مسلم مطولا ( ٣ / ١٤٣٣ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٥ ـ باب غزوة ذي قرد وغيرها .

عبد الرحمن الغزاري : هو عبد الرحمن بن عيينة الفزاري وقيل عيينة بن حصن أبوه .

فأصك سهما في رحله : أي أضرب .

أرميهم وأعقربهم : أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بـالسيف . ثم اتسع حتى استعمل في القتل كا وقع هنا . وحتى صار يقال : عقرت البعير أي نحرته .

حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه : التضايق ضد الاتساع . أي تداني . فدخلوا في تضايقه أي المحل المتضايق بي

فَجَعَلْتُ أَرَدِّهِمْ بِالْحِجَارَةِ . قَالَ : فَمَازِلْتُ كَذَلِكَ أَنْبَعَهُمْ حَتَّىٰ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بعيرِ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ إِلا خَلَفْتُ وَرَاءَ ظَهْرِي . وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ هِ. ثُمَّ اتَبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ ، خَتَّىٰ أَلْقُواْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ بُرُدَةً وَثَلاثِينَ رُمْحاً يَسْتَخِفُونَ ، وَلاَ يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُه . حَتَّىٰ أَتُواْ مُتَضَايِقاً مِنْ ثَنيَّةٍ . عَلَيْهِ آرَاماً مِنَ الْحِجَارَةِ ، يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُه . حَتَّىٰ أَتُواْ مُتَضَايِقاً مِنْ ثَنيَّةٍ . فَإِذَا هُمْ قَدُ أَتَاهُمْ فُلاَنُ بنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحُونَ ( يَعْنِي يِتَغَدَّوْنَ ) . وَجَلَسْتُ عَلَىٰ فَإِذَا هُمْ قَدُ أَتَاهُمْ فُلاَنُ بنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ فَجَلَسُوا يَتَضَحُونَ ( يَعْنِي يِتَغَدَّوْنَ ) . وَجَلَسْتُ عَلَىٰ رَأْسِ قَرْنِ . قَالَ الْفَزَارِيُّ : مَا هَذَا الذِي أَرَىٰ ؟ قَالُوا : لَقِينَا ، مِنْ هٰذا ، الْبَرْحَ . وَاللهِ ! مَا فَارَقَنَا مُنْدُ غَلَسٍ يَرْمِينَا ، حَتَّى انتَزَعَ كُلَّ شَيءٍ فِي أَيْدِينَا . قَالَ : فَلَيْ الْمُكَوْنِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ أَوْرَكُتُ هُ . قَالَ : فَلَّا مَنْكُمْ ، وَاللهِ يَعْرَفُونِي مِنَ الْكَلَامِ قَالَ : قَالَ قَلْتُ : أَنَا سَلَمَةُ بنُ الأَكُوعِ . وَالَّذِي كُرُمْ وَجِهَ مُحَمَّدِ عَلِي لا أَدْرَكُتُ هُ . وَلاَ يَطُلُبُنِي رَجُلُ مِنْكُمْ إِلا أَدْرَكُتُ هُ . وَلاَ يَطْلُبُنِي رَجُلُ مِنْكُمُ وَلِي كُرُمْ وَجِهَ مُحَمَّدِ عَلِي إِلا أَذْرَكُتُ هُ . وَلاَ يَطْلُبُنِي رَجُلُ مِنْكُمْ وَلَا يَطُلُبُنِي رَجُلُ مِنْكُمْ وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلُ مِنْكُمْ وَلِي يَالِكُمُ اللهِ أَدْرَكُتُهُ . وَلاَ يَطْلُبُنِي رَجُلُ مِنْكُمُ مَلُوا اللهِ الْمُلْولِ : لاَ أَطْلُب رَجُلُكُ مَا إِلا أَدْرَكُتُ هُ . وَلاَ يَطْلُبُنِي رَجُلُ مِنْكُمُ مُ الْعُلُولُ : لاَ مَلْهُ مُ رُحُودٍ مِنْ الْكُوعِ . وَاللّذِي اللهُ الْمُنْونِي وَلَا يَطُلُسُهُ الْمُ الْمُونُ وَلِي مَالِلُهُ اللّذِي وَلَا يَطْلُوا اللهِ الْولَا : لاَ مَوْمَ لَولُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

منه بحيث استتروا به عنه ، فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام .

فجملت أرديهم بالحبعارة : يعني لما امتنع عليّ رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي تسقطهم وتهوّرهم . يقال : ردّى الفرس راكبه إذا أسقطه وهوّره .

حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله عَلِيْنَ : من ، هنا زائدة . أتى بها لتأكيد العموم . وإنما سميت زائدة لأن الكلام يستقيم بدونها فيصح أن يقال : ما خلق الله بعيراً . ومن ، في قوله : من ظهر ، بيانية . والمعنى أنـه مـا زال بهم إلى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل رسول الله عَلِيْنَ .

إلا خلفته وراء ظهري : خلفته أي تركته . يريد أنه جعل في حوزته وحال بينهم وبينه .

ثم اتبعتهم : هكذا هو في أكثر النسخ : اتبعتهم . وفي نسخة : أتبعتهم ، بهمزة القطع . وهي أشبه بالكلام وأجود موقعا فيه . وذلك أن تبع المجرد واتبع بمعنى مشى خلفه على الإطلاق وأما أتبع الرباعي فمعناه لحق به بعد أن سبقه ومنه قوله تعالى ﴿ فأتبعهم فرعون بجنوده ﴾ أي لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه . وتعبيره هنا بثم المفيدة للتراخي يشعر أنه بعد أن استخلص منهم جميع الإبل توقف عن اتباعهم ولعل ذلك ريبًا جمع الإبل وأقامها على طريق يأمن عليها فيه . والمعنى على هذا الوجه : وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني ، تبعتهم حتى لحقت بهم .

يستخفون : أي يطلبون بإلقائها الخفة ليكونوا أقدر على الفرار .

آراما من الحجارة : الآرام هي الأعلام . وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتمدى بها . واحدها إرم كعنب وأعناب .

حتى أتوا متضايقاً من ثنية : الثنية العقبة والطريق في الجبل . أي حتى أتوا طريقاً في الجبل ضيقة .

على رأس قرن : هو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير .

البرح : أي الشدة .

غلس : الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح .

فَيُدُرِكَنِي قَالَ أَحَدُهُمْ : أَنَا أَظُن . قَالَ : فَرَجَعُوا . فَمِا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّىٰ رَأَيْتُ فَوَارِس رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ يَتَخَلِّلُونَ الشَّجَر . قَالَ : فَإِذَا أُوَّلُهُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِيُّ . عَلَىٰ إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَعَلَىٰ إِثْرِهِ الْمِقدَادُ بْنُ الأَسُودِ الكِنْدي . قَالَ : فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَمِ . قَالَ : فَوَلُوا مَدْبِرِينَ . قُلْتُ : يَاأُخْرَمُ ! احْذَرُهُم . لاَ يَقْتَطِعُوكَ حَتَّىٰ يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ وَأَصْحَابُه . قَالَ : يَا سَلَمَة ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الجَنَّةَ حَقَ والنَّارَ حَقٌ ، فَلا تَحُل بَيْنِي وبَيْنَ الشَّهَادَةِ . قَالَ : فَخَلَيْتُهُ ، فَالْتَقَىٰ هُوَ وَعَبُدُ الرَّحْمَن . قَالَ : فَقَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَن فَرَسَهُ . وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَتَلَهُ . وَتَحَوَّلَ عَلَىٰ فَرَسِهِ .

وَلَحِقَ أَبُو فَتَادَةً ، فَارِسُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهِ بِعَبْدِ الرَّحْمن . فَطَعَنَهُ فَقَتَلهُ . فوالَّذِي كَرَّمَ وَجَهَ مُحَمد عَلِي اللهِ التَّبِعْتُهُمُ أَعْدُو عَلَى رِجْلَي ". حَتَّىٰ مَا أَرَىٰ وَرَائِي ، مِن أَصْحَابِ مُحَمَّدِ عَلَيْ وَجَهَ مُحَمد عَلِي النَّهُ وَلاَ غَبَارِهِمْ ، شَيْئًا . حَتَّىٰ يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّهْسِ إِلَىٰ شِعْبِ فِيهِ مَاءً . يُقَالُ لَهُ ذَا قَرْدٍ . لِيَشْرِبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاش . قَالَ : فَنَظَرُوا إِلَى اَعْدُو وَرَاءَهُم . فَحَلَيتُهُمْ عَنْهُ ( يَعْنِي عَرَدٍ . لِيَشْرِبُوا مِنْهُ وَهُمْ عِطَاش . قَالَ : فَنَظَرُوا إِلَى اَعْدُو وَرَاءَهُم . فَحَلَيتُهُمْ عَنْهُ ( يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنهُ ) فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً . قَالَ : وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُونَ فِي ثَنيَّة . قَالَ : فَأَعْدُو وَالْيَوْمُ يُومُ الرُّضَّعِ . قَالَ : يَاثَكِلْتُهُ أَمُهُ ! أَكُوعَهُ بُكُرة . قَالَ قُلْتُ : خَذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكُوعِ . فَالَيْوُمُ يُومُ الرُّضَّعِ . قال : يَاثَكِلْتُهُ أَمُهُ ! أَكُوعَهُ بُكُرة . قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . يَا عَدُو نَفْسِهِ ! وَالْيَوْمُ يُومُ الرُّضَّعِ . قال : يَاثَكِلْتُهُ أَمُهُ ! أَكُوعَهُ بُكُرة . قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . يَا عَدُو نَفْسِهِ ! وَالْيَوْمُ يُومُ الرُّضَّعِ . قال : يَاثَكِلْتُهُ أَمُهُ ! أَكُوعَهُ بُكُرة . قَالَ قُلْتُ يَعِمَا أَسُوقَهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ أَكُوعَكَ بُكُرة . قَالَ : فَجَئْتُ بِهِمَا أَسُوقَهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ أَكُوعَكَ بُكُرة . قَالَ : فَجَئْتُ بِهِمَا أَسُوقَهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى ثَنِيَةٍ . قَالَ : فَجَئْتُ بِهِمَا أَسُوقَهُمَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُنْهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُومُ اللهُ اللهُ الْعُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُومُ اللهُ الله

<sup>=</sup> قال أحدهم : أنا أظن : يعني : صدقت .

يتخللون الشجر : أي يدخلون من خلالها ، أي بينها .

ذا قرد : هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة : ذا قرد ، وفي بعضها : ذو قرد ، وهو الوجه .

فعليتهم عنه : أي طردتهم عنه . وقد فسرها في الحديث بقوله : يعني أجليتهم عنه . قال القـاضي : كـذا روايتنـا فيــه هنا غير مهموز . قال وأصله الهمز ، فسهله . وقد جاء مهموزاً بعد هذا في الحديث .

نغض : هو العظم الرقيق على طرف الكتف . سمي بذلك لكثرة تحركه . وهو الناغض أيضاً .

قال: يا ثكلته أمه ! أكوعه بكرة : معنى ثكلته أمه ، فقدته أمه ، وقوله : أكوعه ، هو برفع العين ، أي أنت الأكوع الذي كنت بكزة هذا النهار ؟ ولهذا قال : نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية : يقال أتيته بكرة ، بالتنوين ، إذا أردت لقيته باكراً في يوم غير معين . قالوا : وإن أردت بكرة يوم بعينه ، قلت أتيته بكرة ، غير مصروف لأنها من الظروف المتكنة .

وأردوا : قال القاضي : رواية الجمهور بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة . قال : وكلاهما متقارب المعنى . فبالمعجمة معناه خلفوهما . والرذي الضعيف من كل شيء . وبالمهملة معنـاه أهلكوهمـا وأتعبوهمـا حتى أسقطوهـا وتركوهـا ومنـه التردية . وأردت الفرس الفارس أسقطته . لحقنمي عامر : أي عمه وقد استشهد في خيبر .

عَلِيْكُم . قَالَ : وَلَحِقَنِي عَامِر بسطيحة فِيهَا مَذْقَةً مِنْ لَبَنِ وَسَطِيحةٍ فيهَا مَاءً . فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ . ثُمُّ أَتَيْتُ رسُولَ اللهِ عُلِيُّةٍ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذي حَلاَّتُهُمَ . عَنْهُ . فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإبلَ وكُل شَيءٍ اسْتَنْقَذْتُـهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ رَمْحٍ وبُرْدَةٍ وإذا بلال نَحَرَ ناقة مِنَ الإبل الَّذي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقَوْمِ إِذَا هُوَ يَشُوي لِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّ مِنْ كَبِدهَا وَسَنَامِهَا . قَالَ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ! خَلِّنِي فَأَنْتَخبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَّةَ رَجُلِ ، فَأَتَّبعُ الْقَوْمَ فلا يَبْقَىٰ مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلا قَتَلْتُهُ قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ خَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ في ضَوْء النَّارِ . فَقَالَ : « يَا سَلَمَةُ ! أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعلاً ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ . وَالَّذِي أَكْرَمكَ ! فَقَالَ : « إِنَّهُمْ الآنَ لَيُقْرَوْن فِي أَرْضِ غَطَفَانَ » قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ فَقَال : نَحَرَ لَهُمْ فُلانٌ جَزُوراً ، فَلَمَّا كَشَفُوا جلْدَهَا رَأَوْا غُباراً . فَقَالُوا : أَتَاكُمُ الْقَوْمُ ، فَخَرَجُوا هَارِبِينَ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَـا قَـالَ رَسُولُ اللهِ مِنْطِيَّةٍ : « كَـانَ خَيْرِ فُرْسَـانِنَـا الْيَوم أَبُو قَتَـادَةً . وَخَيْرَ رَجَّالَتنَا سَلَمَةُ » قَالَ : ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ سَهْمَيْنِ : سَهْمُ الْفارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجل . فَجَمَعهمَا لي جَمِيعاً . ثُمَّ أَرْدفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَاءه على الْعَضباء رَاجِعينَ إلَى الْمَدينَةِ . قَالَ : فَبَيْنَمَا نُحْنُ نَسِيرُ . قَالَ : وَكَانَ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ لاَ يُسْبِقُ شداً ، قَالَ : فَجَعَل يَقُولُ : أَلا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينةِ ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ ؟ فَجَعَل يُعِيدُ ذَلِكَ . قَـالَ : فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ : أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا ، ولا تَهَابُ شَريفًا ؟ قَالَ : لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ . قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! بِأَبِي وَأُمِّي ! ذَرْنِي فَلْأَسَابِقِ الرَّجُلَ . قَالَ : « إنْ

بسطيحة فيها مذقة من لبن : السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض . والمذقمة قليل من لين بمزوج بماء .
 حلاتهم : كذا هو في أكثر النسخ : حلاتهم . وفي بعضها حليتهم . وقد سبق بيانه قريباً .

من الإبل الذي : كذا في أكثر النسخ : الذي . وفي بعضها : التي . وهو أوجه . لأن الإبل مؤنثة ، وكـذا أساء الجموع من غير الآدميين . والأول صحيح أيضاً . وأعاد الضير إلى الغنية ، لا إلى لفظ الإبل .

نواجذه : أي أثيابه .

ليقرؤن : أي يضافون ، والقرى الضيافة .

جزورا : الجزور : البعير ذكراً كان أو أنثى .

القضباء : هو لقب ناقة النبيّ عَلِيْتُم . والعضباء مشقوقة الأذن ، ولم تكن ناقته عَلِيْتُم كذلك وإنما هو لقب لزمها . شداً : أي عدواً على الرجلين .

شِئْتَ » قَالَ . قُلْتُ : اذْهَبْ إِلَيْكَ . وَثنيْتُ رِجْلِيَّ فَظَفَرْتُ فَعَدَوْتُ . قَالَ : فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ أَسْتَبْقِي نَفَسِي . ثُمَّ عَـدَوْتُ فِي إثرهِ . فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ رَفَعْتُ حَتَّىٰ أَلْحَقَهُ .

قَالَ : فأصَكُمُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ . قَالَ قُلْتُ : قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ ! قَالَ : أَنَا أَظُنُّ . قَالَ : فَسَبَقْتُهُ إِلَّى الْمَدِينَةِ . إِلَى الْمَدِينَةِ .

وللحديث تمَّة متعلقة بخيبر سنذكرها في أحداث السنة السابعة .

\* \* \*

= فَطَفَرْتُ : أي وثبت وقفزت .

فربطت عليه شرف أو شرفين أستبقي نّفَسي : معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد ، والشرف ما ارتفع من الأرض . وقوله : أستبقي نَفَسي ، أي لئلا يقطعني البهر .

رفعت حتى ألحقه : أي أُسرعت . قوله : حتى ألحقه . حتى ، هنا ، للتعليل بمعنى كي . وألحق منصوب بأن مضرة بعدها .

أظن : أي أظن ذلك ، حذف مفعوله للعلم به .

# فصل في : مكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء

#### قال المباركفوري:

في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله عَلَيْثِ من الحديبية كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام .

ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له : إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم ، فاتخذ النبي عَلَيْتُهُ خاتما من فضة ، نقشه : محمد رسول الله ، وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : محمد سطر ، رسول سطر ، والله سطر ، هكذا : الله رسول محمد .

واختار من أصحابه رسلاً لهم معرفة وخبرة ، وأرسلهم إلى الملوك ، وقد جزم العلامة المنصور فوري أن النبي عليه أرسل هؤلاء الرسل غرة الحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام .

أقول: الذي يبدولي أنّ المكاتبة بدأت في أواخر السنة السادسة واسترّت بعد ذلك فنها ما وقع في السنة السادسة ومنها ما وقع بعدها ، ويصعب تحديد الزمن لكلّ مراسلة ، وأصل المراسلة ثابت في الصحيحين وغيرهما ، أمّا نصوص هذه الرسائل فبعضها موجود في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة وبعضها موجود في كتب السير وهناك مراسلات لا شك فيها كرسالته عليه الصلاة والسلام إلى المُقوقس لكنّ تفصيلاتها موجودة في كتب السيرة ، ومن أجود ما استوعب هذا الموضوع من المحققين قديما ابن القيّم رحمه الله ، ومن استوعبه حديثاً المباركفوري في الرحيق المختوم مستفيداً من تحقيقات المحدّثين ونحن سننقل من التحقيقين لتكل صورة الحركة في السنة السادسة .

ذكر ابن القيم رسائله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ، والكتاب معروف محفوظ حتى الآن ، وإلى كسرى وقد أشار إليه البخاري ومسلم ، وإلى النجاشي وهو غير الأوّل الذي توفّي في حياته عليه الصلاة والسلام وصلّى عليه صلاة الغائب ، وقد أشار إلى هذه الرسالة مسلم ، وإلى المُقَوِّقِس عظيم مصر والإسكندرية ، وإلى المنذر بن ساوَى عظيم البحرين ، وإلى الجرين عظيمي عان ، وإلى هَوْذَة بن علي عظيم اليامة ، وإلى الحارث بن أبي شمر

الغساني عظيم دمشق . قال المباركفوري :

ويهذه الكتب كان النبي عَلِي قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض . فمنهم من آمن به ومنهم من كفر . ولكن شغل فكر هؤلاء الكافرين ، وعرف لديهم باسمه ودينه .

وقد عثر على أكثر من رسالة من رسائله عليه الصلاة والسلام وألفت في ذلك كتب، وهذا جهد مشكور مأجور إن شاء الله تعالى ، ونحن هنا نذكر ما ورد في أصول كتابنا على شرطنا :

النجاشيّ ، وإلى كل جبّار ، يدعُوهم إلى الله تعالى ، وليس بالنجاشي الدي صلى عليه النبي الله تعالى ، وليس بالنجاشي الدي صلى عليه النبي عليه .

عبد الله بن حُذَافة السَّهمي ، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى مع عبد الله بن حُذَافة السَّهمي ، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ، فلما قرأه ، مَزَّقَه ، فحسبت ( القائل : هو الزهري ) أن ابن المسيب قال : فدعا عليه رسول الله عَلَيْتُهُ أَنْ عَزَّقوا كلَّ مَمَزَّق .

٥٣٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : حدّثني أبو سفيان بن حرب من فيه إلى فيَّ ، قال : انطلقت في المدَّة التي كانت بيني وبين رسول الله عليها ، إذ جيء بكتاب من النبي إلى هِرَقُل ، قال : وكان دحية الكلبيُّ جاء به ، فدفعه إلى عظيم بُصرى ، فدفعه عظيم بُصرى إلى هِرَقُل ، قال فقال هرقل : هل ها هنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي يزعَم أنه نبيٌ ؟ فقالوا : نعم ، قال فَدَعِيتُ في نَفَر

٥٧٤ ـ مسلم ( ٢ / ١٣٩٧ ) ٢٢ ـ كتــاب الجهــاد والسير ـ ٢٧ ـ بــاب كتب النبي ﷺ إلى ملــوك الكفــار يــدعــوهم إلى الله عز وجل .

٥٢٥ ـ البخاري ( ٨ / ١٢٦ ) ١٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٢ ـ باب كتاب النبي علي إلى كسرى وقيصر .

٥٣٦ ـ البخاري ( ٨ / ٢١٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٤ ـ باب « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله » .

ومسلم ( ٣ / ١٣٩٣ ) / ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٧ ـ باب كتـاب النبي ﷺ إلى هرقل يـدعوه إلى الإسلام ولكن دون قول الزهري .

من قرَيش ، فدخلنا على هِرَقل ، فأجلسَنا بين يديه ، فقال : أيَّكم أقربُ نسباً من هذا الرجل الذي يزع أنه نيٌّ ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا ، فأجلسوني بين يديه ، وأجلسوا أصحابي خَلْفي ، ثم دعا بتَرْجُمَانه ، فقال : قل لهم : إني سائلٌ هذا عن هذا الرجل الذي يزع أنه نيُّ ، فإن كَذَبني فَكذِّبوه ، قال أبو سفيان : وايْمُ الله ، لولا أن يُؤْثِرُوا عَليَّ الكّذب لكذبت ، ثم قال لترجمانه ، سَلْمه : كيف حَسَبُه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حَسَب ، قال : فَهَل كان من آبائه من مَلِكِ ؟ قال قلت : لا ، قال : فهل كنتم تتهمونَـة بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ، قال أيتبعه أشراف الناس أم ضُعفاؤهم ؟ قال : قلت : لا بل ضعفاؤهم ، قال : يزيدون أو يَنقُصون ؟ قلت : لا ، بل يزيدون ، قال : هل يَرتَد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخْطةً له ؟ قال : قلت : لا ، قال : فهل قاتلتموه ؟ قال قلت نعم ، قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قال : قلت : تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً ، يُصيب منَّا ونُصيبُ منه ، قال : فهل يَغدر ؟ قال : قلت : لا ، ونحن منه في هذه المدة ، لا ندري ما هو صانع فيها ؟ \_ قال : والله ما أمكنني من كلمة أَدْخلُ فيها شيئًا . غير هذه \_ قال : فهل قال هذا القولَ أحدٌ قبلَه ؟ قلت : لا ، ثم قال لتَرْجُهانه : قل له : إني سألتك عن حَسَبه فيكم ، فزعمت أنه فيكم ذو حسب ، وكذلك الرسل تُبعثُ في أحساب قومها ، وسألتك : هل كان في آبائه مَلكٌ ؟ فزعمتَ أنْ لا ، فقلتُ : لو كان من آبائه مَلِكٌ ، قلتُ : رجل يطلب مَلكَ آبائه ، وسألتك عن أتباعه : أضَّعْفاؤهم ، أم أشرافهم ؟ فقلتَ : بل ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل ، وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكَذب قبلَ أن يقول ما قال ، فزعمت : أن لا ، فعرفتُ أنه لم يكن ليَدَعَ الكذبَ على الناس ، ثم يدهب فيكذبُ على الله ، وسألتك : هل يرتدُّ أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخطةً لـه ؟ فزعمت : أن لا ، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ، وسألتك : هل يزيدون أم يَنقُصون؟ فزعمت : أنهم يَزيدون وكذلك الإيمانُ حتى يتم ، وسألتك : هل قاتلتموه ؟

عَنْ فِرْوَا عَلَيَّ الكذبُ : أي : يَرْوُوا عَنِّي وينسبون إليَّ .

الحرب سِجال : متاثلة : تارة لهؤلاء ، وتارة لهؤلاء ، وهو من المساجلة : المفاخرة ، وهي أن تصنع مثل صنيع قربك ، وأصله من السَّجُل ، وهو الدلو لأن لِكلِّ واحدٍ من الواردين ذلواً مثل ما للآخر ، أو لكلِّ واحدٍ منهم يوم في الاستقاء .

البشاشة : انشراح القلب بالشيء ، والفرح بقبوله ، وأصله في اللقاء ، وهو الملاطفة في الملقى .

فزعمت: أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاً ، ينال منكم وتنالون منه ، وكذلك الرسل تُبتلَى ، ثم تكون لها العاقبة ، وسألتك: هل يغدر ؟ فزعمت: أنه لا يغدر ، وكذلك الرسل لا تغدر ، وسألتك: هل قال أحد هذا القول قبله ؟ فزعمت: أن لا ، فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله ، قلت : رجل اثم بقول قيل قبله ، قال : ثم قال : بم يأمر كم ؟ قال : قلت : يأمرنا بالصلاة ، والزكاة ، والصّلة ، والعقاف ، قال : إن يك ما تقول حقا ، فإنه نبي ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولم أك أظنه منكم ، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحبَبُت لقاءة ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي ، مرعا بكتاب رسول الله على من اتبع الله الرحم ، الله الرحم ، من محد رسول الله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم أم أسلم يؤتيك الله أجرتك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ، و ﴿ يا أهل الكتاب تقالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبت ألا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (١) .

فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده ، وكَثُرَ اللَّغَاطُ ، وأُمِرَ بنا فَأُخُرِجنا ، قال : فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمِر أَمْرُ ابنِ أبي كَبُشة ، إنه ليخافَة

الغَدر : ضد الوفاء ، وهو نقض العهد .

صلة الأرحام : كل ما أمر الله به أن يوَصل إلى الأقارب ، من أنواع البر والإحسان .

العِفَّة والعَفَاف : الكف عَمَّا لا يحلُّ لك .

الأريسّيين : اختلفوا في المراد بهم على أقوال : أصحها وأشهرها أنهم الأكارون ، أي الفلاحون والزارعون ، ومعنــاه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك .

اللغط: اختلاف الأصوات ، واختلاطُها ، والهَذَرُ من القول .

لقد أمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة : أي : كبر شأنه وعظم واتَّسع ، وكان المشركون ينسبون النبي عَيِّلِيَّةٍ إلى أبي كبشة ، لأن أبا كبشة الخزاعي ، واسمه وَجُز ، كان خالف قريشاً في عبادة الأوثان ، وعبد الشَّمْرى العبسور ، وهو النجم المعروف في نجوم السماء فلما خالفهم النبيَّ عَلِيلِيَّةٍ في عبادة الأصنام شبّهوه به ، وقيل : كان جدَّ جدَّ النبي عَلِيلِيَّةٍ لأَمَه ، أرادوا : أنه نزع إليه في الشبه .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٦٤ .

مَلِكُ بَنِي الأَصفر ، فمازلت مُوقِناً بأمر رسول الله عَلَيْتُ أنه سيظهر ، حتى أدخل اللهُ عَلَيَّ الإسلامَ .

قال الزهري : فدعا هِرَقُلُ عظهاء الروم ، فجمعهم في دارٍ له ، فقال : يا معشر الروم ، هل لكم في الفلاح والرَّشدِ آخرَ الأبد ، وأن يثبت لكم مُلككم ؟ قال : فحاصُوا حَيصةَ حُمُر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غُلِقَتْ ، فقال : عَلَيَّ بهم ، فدعا بهم ، فقال : إني إنما اختبرتُ شِدَّتكم على دِينكم ، فقد رأيت منكم الذي أحببتُ ، فسجدوا له ورضُوا عنه .

وللبخاري في رواية (١) أخرى نحو حديث معمر ، وفيه : قال :ماذا يأمُركم ؟ قلت : يقول : اعبَدُوا الله وحدة ، ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة ، والصدق ، والعَفاف ، والصّلة . وقال في الجواب أيضاً إعادة هذا الحديث .

وفي أخرى (٢): والله فمازلت ذليـلاً مستيقنـاً بـأن أمره سيظهر ، حتى أدخـل الله قلبي الإسلام وأنا كاره .

وقال في رواية (١): وكان ابن الناطور ـ صاحب إيلياء وهرقُل ـ سَقَفاً على نصارى الشام يُحَدِّث: أن هرقل حين قَدم إيلياء أصبتح يوماً خبيث النفْس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هَيئتك، قال ابن الناطور: وكان هرقل حزَّاء ، ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَلِكَ الخِتان قد ظهر، فن يَخْتَين من هده الأمة ؟ قالوا: ليس يختن إلا اليهود، فلا يَهُمَّنَّك شأنهم، واكتب إلى مدائن مُلْكِك فيقتلوا مَنْ فيهم من اليهود، فبينا هم على أمرهم أتِيَ هرقل برجل أرسل به مَلِك غَسَّان يُخْبِرُ عن خبر رسول الله عَلِيَّة ، فلما استخبره هرقال ، قال: اذهبوا،

بني الأصفر: بنو الأصفر: هم الروم ، سموا بذلك لما يعرض لألوانهم في الغالب من الصفرة .
حاصوا خيصة : أي : نفروا نفرة ، وجالوا جَوْلَة ، وهو من الحيص : المهرب ، والملجأ ، والميل من جهة إلى أخرى .
الحــزَّاء والحازي : الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ، ويقال لخارص النخل : الحازي ، تقول منه : حَزُوت الشيء أحزوه وأحزيه ، لغتان ، ويقال للذي ينظر في النجوم : حَزَّاء ، من قبل هذا ، لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره ، فريما أصاب .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١ / ٣٢ ) ١ \_ كتاب بدء الوحي \_ ٦ \_ باب حدثنا أبو اليان ....

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ١١١ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٠٢ ـ باب دعاء النبي عَلِيْتُهُ الناس إلي الإسلام والنبوة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ١ / ٣٢ ) ١ ـ كتاب بدء الوحي ـ ٦ ـ باب حدثنا أبو اليان ....

فانظروا : أمَخْتَتِن هو أم لا ؟ فنظروا إليه ، فحد شوه أنه مختين ، وسأله عن العرب ؟ فقال : هم يَخْتَتِنُونَ ، فقال هرقل : هذا مَلِكُ هذه الأمة قد ظهر ، ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية - وكان نظيرَه في العلم - وسار هرقل إلى - حمص ، فلم يَرِم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه ، يوافق رأي هرقل على خروج النبي علي الله ، وأنه نبي ، فأذن هرقل لعظاء الروم في دَسْكَرة له بحمص ثم أمر بأبولها فَعُلقت ، ثم اطلّع فقال : يا معشر الرّوم ، هل لكم في الفلاح والرشد ، وأن يَثْبَت مُلككم ، فتبايعوا هذا النبي ؟ فعاصوا حَيْصة حَمُر الوحش إلى الأبواب ، فوجدوها قد غلقت ... ثم ذكر نحو ما في حديث معمر إلى آخر هذا الفصل - ثم قال : فكان ذلك آخرَ شأن هرقل .

تعليقا على ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله عَيْكَ اتّخذ خاتما لمراسلة الملوك عندما أبلغ أنّ الملوك لا يقبلون رسالة غير مختومة . قال البوطي :

دل عمل رسول الله على على على مشروعية اتخاذ الخاتم ، وكان خاتمه على من فضة ، كا دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه . وقد استدل كثير من العلماء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع التي كان على يضع خاتمه فيها ، وهي أصبع الخنصر .

أقول: وهذا أصل في مراعاة البروتوكول العالمي.

\* \* \*

فلم يَدِم : رام يريم : إذا زال من مكانه ، ولم يرم من مكانه ، أي : لم يبرح .
 الدُّسْكرة : واحدة الدساكر ، وهي القصور .

# فوائد عامة من أحداث السنة السادسة

١ - حسن التعامل مع النفس البشريّة شرط النجاح في العمل السياسي أو العسكري أو التربوي أو التعليمي أو الإداري أو الإعلامي ، بل عَمِّمْ ذلك على كل شيء في الحياة البشريّة فن لا يحسن التعامل مع النفس البشريّة ساقط حكماً في القيادة . والذين يحسنون التعامل مع النفس البشريّة نوعان : فنوع يتعامل معها من خلال أهوائها وغرائزها وشهواتها وهؤلاء هم الأخسّ من القادة ، ونوع يحسن التمامل معها من خلال معرفتها وإدراك جوانب الخير. فيها والارتقاء بهذه الجوانب ، ومحمد عَلِيْتُهِ من بين هؤلاء هو المثل الأعلى ، فهو أكثر خلق الله إدراكا للنفوس ومعرفة بها ، وهو أكثر خلق الله معرفة بالتعامل مع النفوس في أي موطن ، وبذلك نجح في إيصال دعوته إلى القلوب ونجح في الانتقال بالأنفس من طور إلى طور على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمّة ، وهذا شيء تلحظـه في الصغيرة والكبيرة من تصرفاته ، ولقد مرّت معنا في أحداث هذه السنة أكثر من حادثة تعتبر نموذجاً على ما ذكرناه ، فحادثة ثُمَامةً بن أَثَال واستخراج الإيمان منه ، وحادثة إثارة الإبل في وجه سيد الأحابيش تعتبران نموذجين كاملين على ما ذكرناه ، ففي حادثة ثمامة تجد طريقة من التعامل مع عدوًّ شديد العداوة وتتخض عن إيمان وحب ، ومع أنّه عليه الصلاة والسلام في الظاهر لم يَـدْعـه ولم يناقشه ، وحادثة إثارة البدن في وجه سيّد الأحابيش نقلت الأحابيش كلّهم من الضديّة إلى المعيّة دون أن يجري أيّ حوار ، إنّك عندما تتأمّل حياته عليه الصلاة والسلام تجد من أبرز معانيها القدرة العليا على التعامل مع النفس البشريّة ومن ثَمَّ نجح رسول الله عَلَيْكُ النجاح الذي لم يعرفه غيره إلا لماما ، ولا غرابة فن جملة مهمّاته عليه الصلاة والسلام كا حدّدها القرآن:

﴿ ويزكيكم ﴾ وكيف يستطيع التزكية من لا يعرف النفس البشريّة ويحسن التعامل معها ، انظر كيف تعامل مع فتنة المنافقين يوم قال قائل ياللأنصار وقال الآخر ياللمهاجرين ، وكيف أنّه أنهى هذه الفتنة الكبيرة من خلال الحركة السريعة المباشرة المتقنة فَصَرَفَ الأذهان عمّا حدث .

إنّ حسن التعامل مع النفس البشريّة يقتضي من صاحبه أن يتصرّف مع كل نفس بما

يناسب وضعها وبما يحقق مردودا على الجماعة وبما ترتقي به هذه النفس وأن يتصرّف القائد مع كل الناس التصرّف المناسب للمقام بما يلائم الحال وبما تتقبله النفوس وبما يحقّق مردودا للأمّة وبما يقرّب من الهدف القريب والبعيد دنيا وأخرى فهذا شيء فوق الطاقة ، ولا أعرف أحداً في تاريخ هذا العالم وصل في هذا كلّه إلى بعض ما وصل فيه محمد رسول الله عليه وذلك من توفيق الله .

٢ - القادة قسمان: فقسم لا يستشير وهذا ماله إلى المدّمار أو التدمير، وقسم يستشير وهؤلاء نوعان: نوع يستفيد من الشورى، ونوع تضيّعه الشورى، فالذي يستفيد من أين أتى الشورى هو الذي يستطيع أن يدرك بسرعة الرأي الصحيح فيأخذ به ويرجّحه من أين أتى هذا الرأي، أمّا النوع الآخر فهؤلاء تتجاذبهم الآراء ذات اليمين وذات الشال، وكثيراً ما ينفرطون وكثيراً ما تذهب أوقاتهم سُدى وكثيراً ما يتبنّون الرأي الأضعف. أمّا رسول الله يفرطون وكثيراً ما تذهب أوقاتهم سُدى وكثيراً ما يتبنّون الرأي الأضعف. أمّا رسول الله على أكثر الناس استشارة - هذا مع أنّه يوحى إليه - وفي الوقت نفسه كان أكثر خلق الله إدراكاً لسلامة الرأي، وأكثر خلق الله مسارعة للأخذ بالرأي الراجح ولعلّ موقفه من رأى أمّ سلمة يوم الحديبية عثّل هذا الجانب الذي ذكرناه، ولكنّه ليس موقفا يتيا، فوقفه من رأي الحباب بن المنذر يوم بدر، وموقفه من اقتراح سلمان يوم الخندق كل ذلك غاذج على ما ذكرناه.

" - يكثر الكلام في عصرنا على الاستراتيجيّة والتكتيك ، والمراد بالاستراتيجيّة الموقف الأحكم في قضية ما على ضوء النظرة الشاملة والبعيدة المدى ، والمراد بالتكتيك الحركة الآنيّة التي تناسب المقام ، والقائد الناجح هو الذي يدرك الموقف الاستراتيجي الأجود ويتحرك حركة آنية مناسبة على ضوء ذلك ومن فاته إدراك الموقف الاستراتيجي الأحكم أو التكتيك المناسب الأسلم في موقف ما خَسِر أو فشل ، وكثيراً ما يسقط قادة في التكتيك ، أو في الاستراتيجيّة ، وبعض القادة تطريهم النجاحات الجزئيّة فيسقطون في النهاية لتفضيلهم ما هو تكتيكي على ما هو استراتيجي ، ومحمد على الإطلاق الموقية الشاملة البعيدة المدى وكان أعظم خلق الله في الإدارة الناجحة والحركة الصحيحة في الرؤية الشاملة البعيدة المدى وكان أعظم خلق الله في الإدارة الناجحة والحركة الصحيحة في كل موقف ، وصلح الحديبية والتحرّك قبله وبعده يعطيك نموذجاً على ذلك ، فلقد مهد

لهذا الصلح وتجنّب الصدام المباشر مع خالد وغيره قبله وتنازل لقريش حتى أرضاها فيا ظاهره ضعف وباطنه قوّة ، وبما أنهى قريشاً من الناحية الاستراتيجيّة وأعطاه مركز القيادة إلى الأبد ، ذلك بعض مظاهر الكال في شخصيته عليه الصلاة والسلام وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله عَلَيْتُم الحاتم .

٤ ـ نلاحظ أن رسول الله ﷺ قد أمضى صلح الحديبية على كره من أصحابه فهل هذا دليل لمن يقول بعدم إلزامية الشورى ؟ والذي نقوله في هذا المقام ما يلي :

لقد استشار رسول الله عَلَيْ أصحابه في الطريق في تثبيت الأحابيش فلمّا أشار أبو بكر عليه بألا يفعل ترك ذلك ، فهناك طرح الأمر على الشورى ونزل على رأي مستشاره الأوّل ، لكن نلاحظ أنّه في صلح الحديبية فاوض وأمضى الأمر ولم يطرح المسألة على الشورى أصلا فما السبب في ذلك ؟ الأمر يدور عندنا على ثلاثة محامل :

الحمل الأول: أنّ ذلك كان بوحي وعندئذ فلا محلّ للشورى . وفي النصوص ما يشير إلى هذا من مثل ( إنّي عبد الله لن أعصيه ..... ) . وقد تكون المسألة من باب الفهم عن الله دون وحي ، ويشير إلى مثل هذا فهمه عليه الصلاة والسلام لبروك ناقته وأنّه حبسها حابس الفيل ، وتعليقه على ذلك أنّه لن تدعوه قريش إلى أمر تعظم فيه حرمات الله إلا فعل .

الحمل الثاني: أنّه أراد رسول الله عَيْنَا أن يفهم الأمّة أنّ هناك حالات ينبغي أن يعطى الإمام فيها فرصة البتّ في الأمور، وعلى هذا فعلى الأمّة أن تستخرج من مجموع أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام صلاحيّات الإمام، ومتى تَلْزَمُه الشورى ومتى لا تلزمه، إنّ التفاوض مع العدوّ له أحكامه، فإن يُظهر القائد التردد، أو أن يظهر في كل لحظة أنّه بحاجة إلى استشارة خاصة والقائد هو رسول الله الذي يدعوهم إلى الإيان بنبوته، كل ذلك له وزنه في فهم هذه الحادثة.

الحمل الثالث: أنّ الأمّة الإسلاميّة وقتذاك في طور التأسيس والصحابة كلّهم في حجر التربية ونحن نرى أنّه مادامت الجماعات الإسلاميّة في طور التأسيس، والأفراد في حجر

التربية ؛ فالشورى وقتذاك معلمة لا ملزمة كا ذكرنا ذلك في كتابنا : ( دروس في العمل الإسلامي ) وبعد هذا نقول :

لا أرى أخطر على حاضر الإسلام ومستقبله من الفكرة التي تقول بعدم إلزامية الشورى دون تفصيل ، بل إنّي أقول : إنّ المسلمين لم يؤتوا خلال تاريخهم إلا من هذه الفكرة ، فبسبب هذه الفكرة انتقلت الأمّة الإسلامية من خلافة راشدة إلى ملك عضوض ، ومن توزيع عادل للأموال إلى تبديد للثروات في غير ما حق ، ومن أنظمة ترضي الله ورسوله والمؤمنين إلى أنظمة يلعنها الله ورسوله والمؤمنون . إنّه لابد من تقعيد لتنفيذ أمر الله ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ (١) ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ (٢) سواء لمرحلة ما قبل الحكم أو للحكم ، وعلى ضوء ما يتّفق عليه أهل الإسلام يكون السير .

إنّ هذا وحده هو الذي يسع عصرنا ، ويسع العاملين للإسلام ، نجد عشرة من الناس يلتقون على أمير ، وشوراهم لأميرهم غير ملزمة ، وآراء هؤلاء الأمراء متناقضة ، فكيف يتحد المسلمون ؟ وإذا اتحد المسلمون فهل يتحدون على مبادئ وقواعد ؟ أو يتحدون على شخص ؟ وإذا اتتحدوا على شخص وليس بيده سلطة تنفيذية فهل آراؤه وحدها تسعهم إذا كانت الشورى غير ملزمة ؟ وإذا وصل الإسلاميون إلى الحكم فهل الأمر يناط بشخص بلا قيد ولا شرط ؟ أو أنّ الأمر يحتاج إلى ضوابط وقواعد ؟ إنّ الذين يقولون بعدم إلزامية الشورى يضعون الأمّة الإسلامية - وهي الآن في أخطر مرحلة - في إطار قدرات الأفراد وأمزجتهم ؟ فأي سير للإسلام والمسلمين في عصرنا المعقد إذا ما سير على مثل هذا الاجتهاد ؟ ! .

ترى هل يصل واحد من الناس الآن إلى مثل فضل معاوية بن أبي سفيان وهو صحابي ؟ ومع ذلك جعل ابنه يزيد خليفة للمسلمين ، من الذي يضن مادامت الشورى غير ملزمة أن يتصرّف أمير مثل هذه التصرفات ؟ ويا مسلمون اسمعوا وأطيعوا .

٥ ـ عندما يتهادن فريقان فهناك ثلاث صور:

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٢٨.

الصورة الأولى: أن يكون لكل من الفريقين دعوة ورسالة .

الصورة الثانية : أن يكون لأحد الفريقين دعوة ورسالة وفكرة .

الصورة الثالثة : ألَّا يكون لكلُّ من الفريقين دعوة ورسالة .

في الصورة الأولى: الفكر الأقوى هو الذي سينتصر إذا أتيح له دعاة متحمسون أقوياء ، وفي الصورة الثالثة: أقوياء ، وفي الصورة الثالثة التساوى الربح والخسارة عند الطرفين إذا تعادلوا باليقظة والسهر . من هنا نقول : إنّ يوم الحديبية كان ربحا كلّه ؛ لأنّه كان هدنة بين أصحاب دعوة ورسالة وبين نياس ورثوا معاني وألفوها ، ولذلك فإنّ الصف الإسلامي كان يتنامى على حساب الصف الآخر ومن هنا نرى أعداد المسلمين تضاعفت مرّات بعد صلح الحديبية ، وكل ذلك كان على حساب الصف الآخر ، وهنده قضية ندر من يفطن لها ، بل الغفلة عنها كانت عاملا من عوامل انحسار الإسلام في عصرنا ، فلقد وُجِدَت على الأرض الإسلامية دعوات باطلة ، في وقت خبت فيه روح الدعوة عند المسلمين وسكت المسلمون على هذه الدعوات وهادنتها حكومات فكان أن سجّلت روح الدعوة عند المسلمين وسكت المسلمون على هذه الدعوات وهادنتها حكومات فكان أن سجّلت كثير من هذه الدعوات انتصارات على الأرض الإسلاميّة وقيد ورثنا نحن ذليك والله

أمّا رسول الله ﷺ فذلك شأن آخر بأبي هو وأمّي .

7- من وجهة النظر السياسيّة كان صلح الحديبية اعترافا من مكة بدولة المدينة ، واعترافاً من قريش بسلطان رسول الله عَيْنِيّة ، وقد أتبع رسول الله عَيْنِيّة هذا الأمر مباشرة إرساله الرسائل للملوك والأمراء فحقق بهذا أكثر من هدف: دعا هؤلاء إلى الله وهذا هو الهدف الأكبر، أشعر من لم يشعر من هؤلاء بوجوده ، ليفكروا بتحديد موقف من الدين الجديد والدولة الناشئة ، وضع أساساً للحركة السياسية والعسكرية المقبلتين في حياته أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، أخرج الدعوة من إطارها العربي إلى إطارها العالمي .

٧ ـ ليس هناك من واجب على الحاكم يعدل واجب توفير الأمن للمواطن على عرضه وماله وحياته ، ومن عرف جزيرة العرب في الجاهليّة وطبيعة بداوتها وقسوة الحياة فيها

\* \* \*

## تقويم الموقف في نهاية السنة السادسة

بالصلح بين رسول الله عليه وبين قريش لم يعد هناك رأس يتجمّع حوله المشركون جيعا وبذلك ماتت إلى الأبد فكرة أن تتجمّع الجزيرة العربيّة ضد رسول الله عليه وهكذا أصبح رسول الله عليه أمام وضع يعطيه فرصا في الحرب وفي السلم، في الدعوة داخل الجزيرة العربية وخارجها، ولم يكن الأمر يحتاج إلى تفكير كثير لاستثمار هذا الوضع فالوحي يتنزل ويسدد ويرشد، ورسول الله عليه هو القائد ولقد تحرك رسول الله عليه سلما وحربا، وكان من آثار ذلك العجب الكبير:

خلال فترة وجيزة كسبت الدعوة أضعافاً مضاعفة ، فقد خرج رسول الله عَلِيلَةٍ يوم الحديبية بألف وخسائة بينا انطلق إلى مكة عام الفتح بعشرة آلاف ، وفي السنة السابعة أنهى الكيان السياسي لليهود إنهاء تاما في جزيرة العرب . ليست هناك لحظة تمر إلا بعمل هادف .

فإلى أحداث السنة السابعة .

السَّنَة السَّابِعَة لِلهِجْرَة



# أهم أحداث هذه السنة في سطور

\* في الحرّم وصفر من السنة السابعة تّمت غزوتـا خيبر ووادي القرى ، فسقطت بـذلـك آخر معاقل يهود في الجزيرة العربيّة بعـد أن استسلم يهود تياء ودخلوا في صلح مع رسول الله

\* وفي هذه السنة قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجري الحبشة وبعض الأشعريين اللذين كانوا معه وكان ذلك على إثر فتح خيبر كا تزوّج رسول الله عَلَيْتُهُ من صفيّة بنت حيى رضي الله عنها ، وعلى إثر خيبر حاولت اليهوديّة زينب بنت الحارث أن تسبّه عَلِيْتُهُ ولكنّ الله عصه .

\* وفي صفر سنة سبع للهجرة أرسل رسول الله عَلَيْهِ أبان بن سعيد بن العاص في سريّة إلى نجد لإرهاب أعرابها فلا يفكرون في غزو المدينة وهو يصارع اليهود في خيبر ووادي القرى .

\* وفي شهر ربيع الأوّل غزا رسول الله عَلَيْكُ نجدا ولقي جمعا من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال ، وهي الغزوة التي لفّ بها بعض الصحابة على أرجلهم الخرق عندما نقبت فاختلطت بغزوة ذات الرقاع التي كانت سنة أربع ، فلنسم هذه غزوة الرقاع وتلك غزوة ذات الرقاع .

\* وفي صفر أو ربيع الأوّل أرسل رسول الله ﷺ سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني اللَّهُ عَلَيْتُ سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

\* وفي جمادى الأولى لسنة سبع أسلم باذان عامل كسرى على الين بعد أن قتل شيرويه ابن كسرى أباه وأخبر بذلك رسول الله عليه رسولي باذان في اليوم التالي فكانت معجزة أسلم بسببها باذان ومن معه من أهل فارس في الين .

\* وفي هذه السنة أرسل رسول الله عَلَيْتِهِ زيد بن حارثة إلى حِشْمَى وراء وادي القرى في خسائة رجل فشن زيد الغارة على جَذَام التي سلبت دِحْية بن خليفة الكلبي رسول رسول

الله مِنْ الله عَلَيْهِ إلى هرقل فقتل فيهم زيد قتلا ذريعا .....

### \* ومن سرايا هذا العام :

- سرية عمر بن الخطاب إلى تُرَبة في شعبان سنة ٧ هـ . ومعه ثلاثون رجلا كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار ، وأتى الخبر إلى هَوازِن فهربوا ، وجاء عمر إلى محالهم فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة .

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرّة بناحية فَدك في شعبان سنة ٧ هـ في ثلاثين رجلا . خرج إليهم واستاق الشاء والنعم ، ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل ، فرموهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه ، فقتلوا جيعاً إلا بشير فإنه ارتُث إلى فَدَك ، فأقام عند يهود ، حتى برأت جراحه ، فرجع إلى المدينة .

- سرية غالب بن عبد الله الليثي في رمضان سنة ٧ هـ إلى بني عوال ، وبني عبد بن ثعلبة بالميفعة ، وقيل إلى الحرقات من جهينة في مائة وثلاثين رجلا ، فهجموا عليهم جيعاً ، وقتلوا من أشرف لهم ، واستاقوا نعا وشاء ، وفي هذه السرية قتَل أسامة بن زيد نهيك بن مِرْادس بعد أن قال : لا إله إلا الله . فقال النبي عَلَيْتُهُ « هلا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب ؟ » .

- سرية عبد الله بن روّاحة إلى خَيبرَ في شوال سنة ٧ هـ في ثلاثين راكبا . وذلك أن أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسلمين ، فأخرجوا أسيرا في ثلاثين من أصحابه ، وأطمعوه أن الرسول عَلِيْتُهُ يستعمله على خيبر ، فلما كانوا بِقَرْقَرَةِ ثِبار وقع بين الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين .

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يَمْن وجَبَار ( بالفتح ، أرض لغطفان وقيل لفزَارة وعَذْرة ) في شوال سنة ٧ هد في ثلاثمائة من المسلمين ، للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على أطراف المدينة ، فساروا الليل وكمنوا النهار ، فلما بلغهم مسير بشير هربوا ، وأصاب بشير نعا كثيرة ، وأسر رجلين ، فقدم بها إلى المدينة ، إلى رسول الله عَلَيْهُ فأسلما .

- سرية أبي حَدُّرد الأسلمي إلى الغابة ، ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل عمرة

القضاء ، وملخصها أن رجلا من جُشَم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة ، يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين . فبعث رسول الله مَنْ أَبِا حدرد مع رجلين فاختار أبو حدرد خطة حربية حكية ، وهزم العدو هزية منكرة ، واستاق الكثير من الإبل والغنم .

\* ولما أهل هلال ذي القعدة خرج رسول الله عَلَيْتُهُ لعمرة القضاء في ألفين من أصحابه سوى النساء والصبيان ، وقد خرج معه كلّ من شهد الحديبية إلا من استشهد ، وفي هذه العمرة تزوج رسول الله عَلِينَةٍ بمبونة بنت الحارث العامريّة رضي الله عنها .

\* وفي ذي الحجة من سنة سبع أرسل رسول الله ﷺ ابن أبي العوجاء في سريّة قوامها خمسون رجلا إلى بني سُلّم ليدعوهم إلى الإسلام فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا ثمّ قاتلوا قتالا شديداً جرح فيه ابن أبي العوجاء وأسر رجلان من العدوّ.

\* ومن أحداث هذه السنة ردّه عليه الصلاة والسلام ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع بعدما أسلم .

وكعادتنا في هذا القسم نذكر فيه ما هو ألصق بما اصطلح على تسميته بالسيرة النبوية ونركز على ما ورد فيه قرآن أو ما ورد له ذكر في أصول هذا الكتاب أو ما اشتهر من أحداث السيرة بحيث لا يليق بالكتاب ألا يعرج عليه ، ولقد أشير في القرآن إلى غزوة خيبر وعرة القضاء وإلى حادثة أسامة فنحن عاقدون لهذه ثلاثة فصول ، وقد ذكرت في أصولنا غزوة الرقاع وقدوم جعفر وسريّة أبان بن سعيد ونحن عاقدون لكلّ منها فصلا على تسلسل وقوعها :

فصل: : في سريّة أبان بن سعيد إلى خيبر.

فصل: في غزوة خيبر.

فصل: في غزوة الرقاع.

فصل : في سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني المُلَوَّح .

فصل: في عمرة القضاء.

### ولنلق قبل البدء نظرة كلية على أحداث هذه السنة:

بعد صلح الحديبية أمن الرسول عَلَيْكُم أمنا مباشرا من قريش ومن دخل معها في هذا الصلح ، وأمن بالتالي من أن تجتع عليه الجزيرة العربية كلّها مرّة ثانية ، ولم يعد هناك ما يكن أن يشكّل تهديدا مباشرا للدولة إلا جهة واحدة وهي جهة الشال ، ففي هذه الجهة أربع تجمعات لليهود في خيبر ووادي القرى وفدك وتياء ، وهذه التجمعات متصلة اتصالاً مباشراً بعدد من القبائل العربية أهمها غطفان ، فلو أنها اتحدت لشكلت خطرا أمّا من عدا هؤلاء وإلى دائرة واسعة حول المدينة المنورة فلا خطر فهناك قبائل متفرقة لاتُفكّر إلا في السلب والنهب وكانت سياسة الرسول مع هذه القبائل تقوم على إشعارها بالحركة المستمرة من خلال البعوث والسرايا ، وهذه البعوث والسرايا كانت تحقق هدفين : إشعار هؤلاء بالإسلام ليفكّروا ، وتثبيتهم حتى لا يهاجوا ، وتحركات رسول الله عليالية وصلت في هذا العام إلى الطائف ( تربة ) وإلى نجد ( غزوة الرقاع ) ، أمّا خيبر ووادي القزى وفدك وتياء فقد قرر السيطرة عليها وكانت خطّته ألا يعطيها فرصة التجمّع مع غطفان وقد نجح في إنهاء خيبر ولم تستطع غطفان أن تفعل شيئاً ثمّ ذابت بعد ذلك في الإسلام .

وهكذا أصبحت دائرة أمن المدينة ممتدة غربا حتى الساحل وجنوبا حتى الطائف وشالاً حتى حدود الشام وشرقا حتى حدود نجد ، وأمّا الدائرة التي تلي هذا فقد اخترقتها الدعوة الإسلاميّة السلمية بواسطة الرسائل والدعاة فأصبح قسم كبير من الخليج مسلما وقسم كبير من الين مسلما ، وبقيت جهات كثيرة تفكر وتنتظر ، وكلّ يوم يأتي كان يدنيها من الإسلام والطاعة والانقياد ، وجاءت ضربة خيبر فأزالت الكثير من التردد ، ثم جاء فتح مكة في السنة الثامنة منه فكانت الضربة النهائية .

# فصل : في سريّة أبانَ بن سعيد إلى خيبر

٥٢٧ - \* روى البخاري وأبو داود عن عَنبَسةَ بن سعيد أنَّ أبا هريرةَ رضَي الله عنه أتى النبيَّ عَلِيلَةٍ فسألَهُ ، قال له بعض بني سعيد بن العاص : لا تُعطهِ ، فقال أبو هريرةَ : هذا قاتلُ ابن قَوقَل ، فقال : وإعجباً لَوبْر تَدلَّى من قدوم الضأْن .

وفي رواية (١): « أنَّ أبانَ بن سعيد أقبلَ إلى النبي ﷺ فسلَّمَ عليه ، فقال أبو هريرة : يا رسولَ الله ، هذا قاتلُ ابن قَوقل . وقال أبان لأبي هريرة : واعجباً لك وَبْرٌ تَدَأْداً من قدوم ضأن ، يَنعيٰ على امرَءا أكرَمهُ اللهُ بيدي ، ومنعَه أن يُهينَني بيده .

قال البخاري (٢) ويُذكر عن الزَّبيديِّ عنِ الزَّهريِّ قال : أُخبَرَنِي عَنبسةُ بن سعيد أنه سعع أبا هريرة يُخبِرُ سعيدَ بن العاص قال: بعث رسولُ اللهِ عَلِيْ أبانَ على سَريةٍ منَ المدينة قبلَ نَجد ، قال أبو هريرة : فقدم أبانُ وأصحابهُ على النبي عَلَيْكُ بخيبر بعدما افتتَحها وإنَّ حُزْمَ خَيلهم لَليفٌ . قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله ، لا تقسِم لهم . قال أبانُ : وأنتَ بهذا ياوَبُرُ تَحدَّرَ من رأس ضأن . فقال النبيُّ عَلِيْكُ : « يا أبانُ أجلِس » فلم يَقسِمُ لهم .

قال في الفتح: وأما أبان فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية ، وهو ع سعيد بن العاص الذي حدثه أبو هريرة ، وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية ، وقد ذكرنا أولا في قصة

٥٣٧ ـ البخاري ( ٧ / ٤٩١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

وأبو داود (٣/ ٧٣) كتاب الجهاد .. باب فين جاء بعد الغنية لاسهم له .

هذه رواية البخاري وأبي داود ، إلا أن أبا داود قال في الروايتين : « قَدُوم ضال » .

لوبَرِ تنتَلَيَ من قَنُومِ ضالِ : تَدلَّى : تَعَلَّقَ من فوق إلى أَسفل ، والْقَدُوم : ما تَقَدَّم مِن الشَّاة ، وهو رأسَها ، وفَادِمةُ الرَّجُل : خلاف آخرَته ، وإنَّا أراد احتقاره ، وَصِغَر قَدْره عنده ، وأنه مَثْلُ الوَبْرِ الذي يتنتَلَى من رأس الضَّأن ، يعنى : الشاء ، في قلة المنفعة والمبالاة .

<sup>(</sup>١) البخاري (٧/ ٤٩١).

في الرواية الأُخرى « تدأَدَأ » إن كانت صحيحة ، فنرى : أنَّها من الـدّيـداء : وهو أشَـدٌ عَـدوِ البعير ، يقـال : دأَدَأ وتَدَأُداً دأَدَأَة وديدَاء .

وقال الخطابي : ( الوبر ) : جَمع وبرة ، وهي دُوَيْبة في مقدار السُّنُّور أو نحوه .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧/ ٤٩١).

قوله : « وأنت بهذا » كلامً فيه اختصارً وإضارً ، معناه : وأنت المتكلم بهذه الكلمة .

و « ضالُ » باللام : جبل أو موضع فيما يقال ، يريد بهذا الكلام : تصغير شأنه ، وتؤهينَ أمرهِ

الحديبية في الشروط وغيرها أن أبان هذا أجار عثان بن عفان في الحديبية حتى دخل مكة وبلغ رسالة رسول الله عليه وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية ، فيشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه النبي عليه في الأخبار سبب إسلام أبان ، فروى من طريق سعيد بن العاص قال : قتل أبي يوم بدر ، فرباني عمي أبان ، وكان شديداً على النبي عليه إذا ذكر ، فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه ، فسئل عن ذلك ، فذكر أنه لقي راهبا فأخبره بصفته ونعته ، فوقع في قلبه تصديقه ، فلم يلبث أن خرج إلى المدينة فأسلم ، فإن كان هذا ثابتا احتمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية .

قيل وقع في إحدى الطريقين ما يدخل في قسم المقلوب ، فإن في رواية ابن عيينة أن أبا هريرة السائل أن يقسم له ، وأن أبان هو الذي أشار بمنعه . وفي رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سأل ، وأن أباهريرة هو الذي أشار بمنعه ، وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي . ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول النبي ويوسل البان اجلس . ولم يقسم لهم ، ويحمل أن يجمع بينها بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخر ، ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبي هريرة بأنه ليس بمن له في الحرب يد يستحق بها النفل ، فلا يكون فيه قلب ، وقد سلمت رواية السعيدي من هذا الاختلاف ، فإنه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة أصلا . والله أعلم . ا . هد فتح .

فائدة : الذي يبدو لي أنّ هذه السريّة كانت للفت الأنظار عن غزوة خيبر ، وتثبيت بعض القبائل التي يحتل أن تمدّ خيبر ، فقد ورد في ابن هشام عن ابن إسحاق :

فبلغني أنّ غَطفان لما سمعت بِمَنْزِل رسول الله عَلَيْتُ من خَيْبَرَ جمعوا له ، ثم خرجوا ليَّنظَاهِروا يهود عليه ، حتى إذا ساروا منقلة ـ مرحلة ـ سمعوا خَلْفَهم في أموالهم وأهليهم حَسا ، وظَنُّوا أن القَوم قد خالفوا إليهم ، فَرجعوا على أعقابهم ، فأقاموا في أهليهم وأموالهم ، وخلَّوا بين رسول الله عَلِيَّة وبين خيبر .

## فصل: في غزوة خيبر ووادي القرى

### تقديم:

- في شال المدينة المنورة وفي الطريق إلى الشام تقع خيبر وفدك ووادي القرى وتياء وهي مناطق خصبة وتتشابك هذه المناطق الأربعة بصلات واسعة مع بدو المنطقة غطفان.
- ولو أنّ الرسول عَلَيْتِ سيطر على هذه المنطقة لترتب على ذلك أن تتوسّع دائرة نفوذ الدولة ويصبح الطريق إلى الشام مفتوحا ويقوى اقتصاد الدولة الناشئة ويسقط السلطان السياسي لمركز من مراكز التجمّع ، وينتهى احتال من احتالات خطر التألب .
- ولكنّ الخصوم أقوياء والحصون كثيرة فهناك ثمانية حصون رئيسيّة في منطقة خيبر وحدها ومع ذلك فقد سيطر رسول الله عَيَّلِيَّ على خيبر وفدك ووادي القرى وتياء وأنهى أيّ تطلّع عند القبائل للإمداد فدخلت في سلطانه بعد ذلك . وكانت خسائره في هذا كلّه على أعلى تقدير ثلاثة وعشرين شهيداً ، وكانت وسائله في ذلك إحكام الخطّة والسّرية والمفاجأة ، فلقد ثبت القبائل فلا تمدّ خيبر من خلال عمليّات بسيطة أشعر بها هذه القبائل أنها مستهدفة وأن غَزوة متّجهة إليها فقطع بذلك الإمداد وفاجاً خيبر دون أن يعطيها فرصة فلمّا انتهت انتهى كلّ شيء تقريبا ، وخيبر هذه سمّها منطقة أو مقاطعة أو بلدا ، لكنّها في كل الأحوال تتألّف من مجموعة حصون وقلاع .

### قال المباركفورى:

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين ، شطر فيها خمسة حصون :

- ١ ـ حصن ناعم .
- ٢ ـ حصن الصعب بن معاذ .
  - ٣ ـ حصن قلعة الزبير.
    - ٤ \_ حصن أبي .
    - ه ـ حصن النزار .

والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها النَّطاة ، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق .

أما الشطر الثاني ، ويعرف بالكتيبة . ففيه ثلاثة حصون فقط :

١ ـ حصن القَموص (كان حصن بني أبي الحُقيق من بني النضير).

٢ ـ حصن الوَطبيح .

٣ ـ حصن السلالم .

وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثانية ، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها . أه. .

وقد افتتح رسول الله عَلَيْتُم هذه المنطقة كلّها مع وادي القرى بأبسط جهد وأقلّ خسارة. قال المباركفوري:

وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر ستة عشر رجلا ، أربعة من قريش وواحد من أشجع ، وواحد من أسلم ، وواحد من أهل خيبر ، والباقون من الأنصار .

ويقال: إن شهداء المسلمين في المعارك ١٨ رجلا وذكر العلامة المباركفوري ١٩ رجلاً ثم قال: إني وجدت بعد التفحص ٢٣ اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لأجل أكل الشاة المسهومة وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر.

أما قتلي اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتيلا . أ هـ .

وفي ذلك درس للذين يقودون العمل الإسلامي أن يعرفوا كيف يحققون أعظم الأهداف من أقرب طريق وهاك خريطة تعينك على الرؤية البصيرة للحركة العسكريّة بما فيها التحرّك نحو خيبر ووادي القرى نقلا عن السيرة النبويّة لأبي الحسن الندوي .

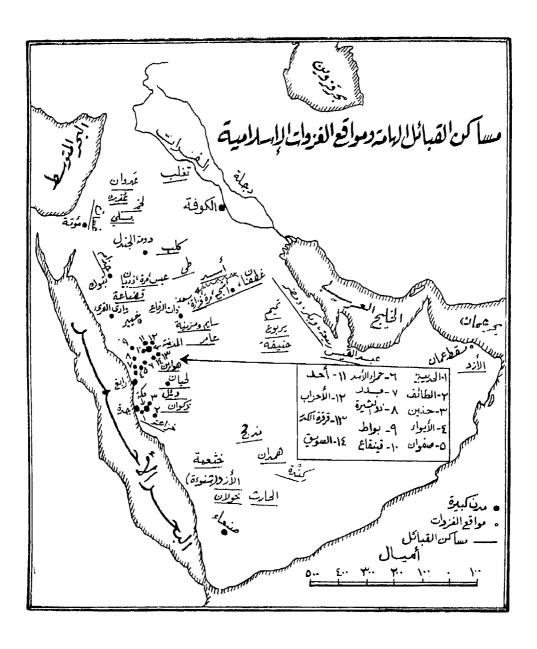

٥٢٨ - \* روى مسلم عن سلمة بن الأكوع بعد أن تحدث عن مطاردته لعبد الرحمن الفزاري قال : فَوَاللهِ ! مَا لَبِثْنَا إِلا ثَلاثَ لَيَالِ حَتَّىٰ خَرَجْنَا إِلَىٰ خَيبر مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيدٍ وَاللهِ عَلِيدٍ وَاللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ عَلَى عَامِرٌ يَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ :

تَالله ! لَـوْلا اللهُ مَـا اهْتَـدَيْنَا وَلا تَصــدَّقْنَـا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَبَحْنُ عَنْ فَضْلِـكَ مَـا اسْتَغْنَيْنَا فَتَبْتِ الأَقْــدَامَ إِن لاقَيْنَـا وَبَحْنُ عَنْ فَضْلِـكَ مَـا اسْتَغْنَيْنَا وَتَبْتِ الأَقْــدَامَ إِن لاقَيْنَــا وَأَنْــزَلَنْ سَكِينَــةً عَلَيْنَــا

قَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُم « مَنْ هَـذَا ؟ » قَـالَ : أَنَا عَـامِرٌ . قـال : « غَفَر لـك ربّك »قَالَ : وَمَا اسْتَغْفَر رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُم لإنْسَانِ يَخْصُهُ إلا اسْتَشْهِدَ . قَالَ : فَنَادَىٰ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ عَلَىٰ جَمَلِ لَهُ : يَانِبِي اللهِ ! لَوْلاً مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ . قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا خَيْبَرَ قَالَ : خَرَجَ مَلكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخطرُ بسْيفه وَيَقُولُ :

قَالَ : وَبَرَزَ لَهُ عَمِي عامِرٍ ، فَقَالَ :

قَــــ و عَلِمت خَيْبَرُ أَنِّي عَـــامِر شَـاكِي السّلاح بَطَل مُغَـامِر

قَالَ : فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَينِ . فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبِ فِي تُرْسِ عَامِرٍ . وَذَهَب عَامِرٌ يَسْفُلُ لَـهُ . فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَىٰ نَفْسُهُ . فَكَانَتُ فِيها نَفْسُهُ .

٥٢٨ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٤٠ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٥ ـ باب غزوة ذي قرد وغيرها .

فجعل عمي : هكذا قال : هنا : عمي . وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قـال : أخي . فلعله كان أخـاه من الرضاعة ، وكان عمه من النسب .

يخطر بسيفه : أي يرفعه مرة ويضعه أخرى . ومثله : خطر البعير بذنبه يخطر ، إذا رفعه مرة ووضعه أخرى . شاكي السلاح :أي تام السلاح : يقال : شاكي السلاح ، وشاك السلاح ، وشاك في السلاح ، من الشوكة وهي القوة .

سبي المسلوح أبي نام السلاح ؛ يقال : شباتي السلاح ، وشاك السلاح ، وشاك في السلاح ، من الشو والشوكة أيضاً السلاح . ومنه قـوله تعالى ﴿ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ .

بعل مجرب : أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان ، والبطل الشجاع ، يقال بطُّل الرجل يبطل وبطولة إذا صار شجاعاً .

يسفل له : أي يضربه من أسفله .

قَالَ سَلَمَةُ : فَخرِجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُونَ : بَطَلَ عَمَلُ عَامِر . قَتَلَ نَفْسَهُ . قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَأَنَا أَبْكِي . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! بَطَلَ عَمَلُ عَامِر ؟ . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو أَلْ قَالَ : گَذَبَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، وَهُو أَرْمِدُ . فَقَالَ : مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » . ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَىٰ عَلِي ، وَهُو أَرْمِدُ . فَقَالَ : مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، بَلْ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ » . ثُمَّ أَرْسَلَنِي إلىٰ عَلِي ، وَهُو أَرْمِدُ . فَقَالَ : هَأَتَيْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلَيْ فَبَنَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ، أَوْ يُحِبَّهُ الله وَرَسُولُهُ » قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلَيْكُ فَجَنْتُ بِهِ أَقُودُهُ ، وَهُو أَرْمَدُ . حَتَّىٰ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ . فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأُ وَاللهُ عَلِيْكُ . فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأُ وَاعْطَاهُ الرَّايَةَ . وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ :

فَقَالَ عَلَيٌّ :

أنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنظَرَهُ أَنَا السَّنْدِي سَمَّتْنِي أُمُّي حَيْدرَهُ السَّنْدرَهُ أُوفِيهم بالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدرَهُ

قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَىٰ يَدَيْه .

قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات:

اختلفوا في قاتل مرحب فقيل علي بن أبي طالب ، وقال ابن عبد البر في كتابه مختصر السيرة قال محمد بن إسحاق : إن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا اليهودي بخيبر ، قال وخالفه غيره فقال بل قتله علي بن أبي طالب (قال ابن عبد البر) هذا هو الصحيح عندنا . ثم روى ذلك بإسناده عن بريدة وسلمة بن الأكوع ، (قال الشافعي ) في الختصر : نفل النبي

كذب من قال : كذب ، هنا بمعنى أخطأ .

وهو أرمد : قال أهل اللغة : يقال رمِد الإنسان يرمَد رمدا فهو رَمِد وأرمد . إذا هاجت عينه .

أنا الذي ممتني أمي حيدرة : حيدرة اسم للأسد ، وكان عليّ رضي الله عنه قد سُمي أسداً في أول ولادته ، وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله ، فذكره عليّ رضي الله عنه بذلك ليخيفه ويضعف نفسه ، وسمي الأسد حيدرة لغلظه ، والحادر الغليظ القويّ ، ومراده : أنا الأسد في جراءته وإقدامه وقوته .

أوقيهم بالصاع كيل السندرة : معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا ، والسندرة مكيال واسع ، وقيل : هي العجلة ، أي أقتلهم عاجلا ، وقيل : مأخوذ من السندرة : وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي .

عليه يوم خيبر محمد بن مسامة سلب مرحبا ذكره في أول باب جامع السير، وهذا تصريح منه بأن قاتله محمد بن مسامة ، ( وقال ابن الأثير ) الصحيح الذي عليه أكثر أهل السير والحديث أن عليا هو قاتله ، قال المصنف رحمه الله : قلت : وفي صحيح مسلم بإسناده عن مسامة بن الأكوع التصريح بأن عليا هو الذي قتله انتهى ما ذكره النووي في التهذيب .

٥٢٩ ـ \* روى البخاري عن سويد بن النّعان رضي الله عنه أنه خرج مع النبي عَلَيْكُم عام خيبر حتى إذا كنا بالصّهباء ـ وهي أدنى خيبر ـ صلى العصر ، ثم دعا بالأزواد ، فلم يُؤت إلا بالسّويق ، فأمّر به ،فثرّي فأكل وأكلنا ، ثم قام إلى المغرب ، فضض ومضضنا ، ثم صلّى ولم يتوضأ .

٥٣٠ ـ \* روى البخاري عن أنس بن مالك رَضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ أَلَى خيبرَ ليُلاً ، وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْماً بِلَيْلِ لَمْ يقربُهم حَتَّى يُصْبِح ، فلما أصبح خَرَجَت اليَهود بساحيهم وَمَكاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا : مُحمدٌ وَاللهِ ، محمدٌ والخيسُ ، فقالَ النبي عَلِيْلِةٍ : « خَرِبتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزِلْنَا بِسَاحَةٍ قومٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرينَ » .

٥٣١ ـ \* روى الإمام أحمد عن أبي طَلَحَة قَالَ : صَبَّحَ نبي الله عَلِيْلَةٍ خَيْبَر وَقَدْ أَخَذُوا مستاحِيهم وَغَدُوْا إلى حُرُوثِهم فلما رأوا نبيَّ الله عَلِيْلَةٍ مَعَه الجَيْشُ نَكَصُوا مُدْبِرِين . فَقَال نَبي الله مستاحِيهم وَغَدُوْا إلى حُرُوثِهم فلما رأوا نبيَّ الله عَلَيْلِيْهُ مَعَه الجَيْشُ نَكَصُوا مُدْبِرِين . فَقَال نَبي الله مستاحِيهم وَغَدُوْا إلى حُرُوثِهم فلما رأوا نبيَّ الله عَلَيْكُ مَعَه الجَيْشُ نَكَصُوا مُدْبِرِين . فَقَال نَبي الله عَلَيْ مَعَه الجَيْشُ عَذَهُ خير .

والنسائي (١/ ١٠٨) كتـاب الطهـارة ـ المضفة من السويق ، والموطأ (١/ ٢٦) .

فثرى: من ثرى : التربة تثرية بلَّها . وصبَّ عليه ماء ثمَّ لتَّه أي دقَّه وسحقه .

٣٠٠ ـ البخاري (٧ / ٤٦٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

ومسلم ( ٣ / ١٤٢٧ ) ٢٢ ـ كتاب الجهاد والسير - ٤٣ ـ باب غزوة خيبر .

الخميس: الجيش الكبير.

٥٣١ أحمد (٤ / ٢٨ ).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٩ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسانيـد ، ورجـال أحمـد رجال الصحيح .

المسحاة : المجرفة من الحديد ، والمكتل كالزنبيل يسع خمسة عشر صاعاً .

نكص: أحجم ورجع.

والحديث يدلُّ على أنَّ المفاجأة كانت كاملة .

عَلَيْهُ : « الله أكبر الله أكبر خَرِبَتْ خَيْبَر ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صباح المُنْذرين » .

٥٣٢ ـ \* روى البخاري عن عبد الله بن مغفل رَضِي الله عنه قال : كُنا مُحاصِري خَيبَر ، فَرَمَى إنسان بِجِرَابٍ فيه شَحْم ، فَنزَوْتُ لآخُذَه ، فَالتَفَتُّ ، فإذا النبيُّ عَلِيْتُه ، فاسْتَحْيَتُ .

ولمسلم (١) قال : أصبْتُ جِرَاباً مِن شَحْم يَومَ خَيْبَر ، قَالَ : فَالتَزَمْتُهُ ، فقلت ، لا أَعْطِي اليَوْمَ أَحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاً ، فَالتَفَتُّ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ مُتَبَسِّماً .

وَفِي رَوَاية أَبِي داودَ والنَّسائي (٢) قَال : دُلِّيَ جِرابٌ من شَحْم عمرو يوم خَيْبَر ، فأتيتُ ه فالتزمتُه ، قَال : ثم قُلتُ ... وَذَكَر روايةَ مسلم له وَقَالَ : يَتَبَسَّمُ إِليَّ .

٥٣٥ - \* روى الإمام أحمد عن أبي اليسر كعب بن عَمرو قال : والله إنا لَمَع رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم « مَنْ رجل يُصُعِمنَا مِنْ هذهِ الغنم » مَخاصِرُوهُم ، إذ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم « مَنْ رجل يُطْعِمنَا مِنْ هذهِ الغنم » قلت : أنا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « فَافْعل » : فَخَرَجْتُ اشْتَدُ مِثْلُ الظّلِم ، فَلَّا نَظَرَ إلى لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مُولِيّا ، قَالَ : « اللهم أَمْتِعْنَا به » قال فَأَذْرَكتُ الغَنَمَ وَقَد رسولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم مُولِيّا ، قَالَ : « اللهم أَمْتِعْنَا به » قال فَأَذْرَكتُ الغَنَم وَقَد دخلت أَوَائلها الحصْن ، فَأَخَذْتُ شَاتَيْنِ مِنْ أَخراها فاحتَضَنْتُها تَحْتَ يَدِي ، ثُمَّ أَقْبلتُ بِهمَا أَشْتَد ، كَأَنْه لَيْسَ مَعِي شَيءً حَتَّى أَلْقَيتُهُمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَذَبُوهُا وَأَكَلُوهُمَا ، فَكَانَ أَبُو اليَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم هَلاكا ، فَكَانَ إذَا حَدَّثَ بِهذَا الْحَديثِ بَكَى ، ثُمَّ يَقُولُ : أَمْتِعوا بي لَعَمري كُنْتُ آخرَهُم .

٣٣٥ ـ البخاري ( ٧ / ٤٨١ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٣٨ ـ باب : غزوة خيبر .

فَنَزَوْتُ : النَّزُو : الوثوب على الشيء .

 <sup>(</sup>١) مسلم ( ٣ / ١٢٩٣ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٥ ـ باب جواز الأكل من طعام الفنية في دار الحرب .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣/ ٦٥) كتاب الجهاد ـ باب في إباحة الطعام في أرض العدو .

والنسائي ( ٧ / ٢٣٦ ) كتاب الضحايا باب ذبائح اليهود .

٥٣٣ ـ أحمد ( ٣ / ٤٢٧ ) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٩ ) .

الظليم : ذكر النعام .

توفي أبو اليَسرَ بالمدينة سنة خمس وخمسين وقد زاد على المائة .

٥٣٤ ـ \* روى البخاري عن سلمةَ بن الأكوع رضي الله عنه قال : خرجنًا معَ النبي عَلَيْكُمُ إلى خَيْبَرَ ، فَسِرُنا ليلاً ، فَقَالَ رَجُل مِنَ القَوْمِ لِعَـامرِ يـا عـامر أَلا تُسْمِعُنـا من هُنَيْهَاتِـك ؟ وكان عامرٌ رَجُلاً شَاعراً ، فنزل يَحْدو بالقَوم ، يقول :

اللَّهُم لولا أنت مَا اهتديْنَا ولا تَصَديُنَا ولا صَلَيْنَا ولا صَلَيْنَا ولا صَلَيْنَا وَاللَّهُم لُولاً أَن اللَّهُ مَا اتقينا وثَبِّتِ الأَقْدِينَ الْأَقْدِينَ مَا اتقينا وثَبِّتِ الأَقْدِينَ اللَّهِ عَلَيْنَا أبينا وَالْقِيَنُ سَكينَا أبينا وبالصِّياحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

٥٣٤ ـ البخاري ( ٧ / ٢٦٢ ) ١٤ ـ كتباب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر . ومسلم ( ٣ / ١٤٢٧ ) ٢٣ ـ كتباب الجهاد والسير ـ ٢٣ ـ باب غزوة خيبر .

هُنَيُهَا تِكَ : هنيهاتك وهُنَيَّاتِك ، يعني : الأشياءَ التي تظهر منه مما يَستغربُ ويستظرف ويَسْتَحْسَن ويَشتهى ونحو ذلك .

وَجَبَتُ : قوله : وجبت ، أي وجبت الرحمة والمغفرة التي تَرَحُم بها عليه ، يعني : أنه باستففاره لـه وجبت لـه المغفرة ، وأنه يُقتَل شهيداً .

مَخْمَصَةً : الخَمْصَةُ : الْجَاعَةِ .

أباب السيف : طرفه الذي يُضربُ به .

قَفْلُوا : قفل المسافر : إذا رجع من سفره .

« مَالَك ؟ » قُلتُ لَهُ : فدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ ، قَالَ رَسُولَ اللهِ مِلِيَّةِ : « كَذَبَ مَنْ قَالَهُ ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْن » وَجَمَعَ بَيْنَ إصْبعيهِ « إِنَّه لَجَاهِدٌ مجاهدٌ ، قَلَّ عَربي مشى بها مثْلَهُ » وفي رواية : « نَشَأَ بها » .

ولم يقل مسلم : « نشأ بها » .

ولمسلم (١) قَالَ سَلَمَةُ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَر قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيداً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، فَارْتَدَّ عَلَيه سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أُصحابُ رسول الله عَلِيلَةٍ فِي ذلِك \_ وشكُوا فِيه \_ رجلٌ مات في سِلاَحِه وشكُوا فِيه عض أمره قَالَ سلمةً : فَقَفَل رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ مِنْ خيبرَ ، فَقَلت : يا رسولَ اللهِ عَلَيلَةٍ ، فَقَالَ عمر بنُ الخطابِ : يا رسولَ اللهِ عَلَيلَةٍ ، فَقَالَ عمر بنُ الخطابِ : أَعَلَمُ مَا تَقُولُ ، فَقَلَت :

والله لولا الله مَا اهْت دَيْن ولا تصَدَّقْن ولا صَلين ولا تصَدَّقْن ولا صَلين الله عَلَيْدِ : صَدَقْت .

فأنزلَنْ سكينة علَيْنا وثبّت الأقْصدام إنْ لاقينا والشركون قد بَغَوْا عَلَينا

فلما قضيتُ رَجَزي ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُم : « مَن قَالَ هَذَا ؟ » قلتُ : قَالَه أُخِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُم : « مَن قَالَ اللهِ إِن نَاساً لِيَهابُون الصلاةَ عَلَيْهِ ، يقولون : رَجُلٌ ماتَ بسلاحِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُم : « كَذَبُوا ، مات جاهِداً مُجاهداً » .

قال ابن شهاب : ثم سألتُ ابناً لسامةَ بن الأكوع ؟ فحدَّثني عن أبيهِ مثلَ ذلك ، غير أنه قال ـ حينَ قلتُ : « كَذَبُوا ، مـاتَ قال ـ حينَ قلتُ : « كَذَبُوا ، مـاتَ

حَبِطَ : عمله ، أي : بطل ، وضاع أجرة .

<sup>(</sup>١) ﻣﺴﻠﻢ ( ٣ / ١٤٢٩ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٣ ـ باب غزوة خيبر .

وقاله أخي : لعله أخوه من الرضاعة وعمه من النسب .

جاهداً : الجاهدُ : المبالغُ في الأمر الذي ينتهي إلى آخر ما يَجد ، والحجاهد : الغازي في سبيل الله تعالى . يهابون الصلاة عليه : يعني الترحم .

جاهِداً مجاهِداً ، فله أجره مرتين ، وأشار بإصبَعَيْه » .

وأخرجه أبو داود (١) مُخْتَصَراً قَالَ : لما كانَ يومُ خيبرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيداً ، فارتـ قَايَهُ مِ سيفُه فَقَتَلَه ، فَقَالَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ في ذلك ـ وشكُوا فِيهِ : رجلٌ مَاتَ بِسِلاحِهِ ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : « ماتَ جاهداً مُجاهداً » .

قال ابن شهاب : ثمَّ سألتُ ابناً لسلمةَ بنِ الأكوع . وذكر باقي الحديثِ إلى آخره .

وأخرجه النسائي (٢) مثل رواية مسلم المفردة بطولها ، وزاد : وأشار بإصبَعيْه .

٥٣٥ - \* روى البخاري عن يزيد بن أبي عَبَيد قال : رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمة ، فَقَال : : هذه ضَرْبة أصابتها يَوْمَ خَيْبر ، فَقَال النَّاسُ : يَاأَبَا مُسْلِم ، مَا هذه الضربة فَقَال : : هذه ضَرْبة أصابتها يَوْمَ خَيْبر ، فَقَال النَّاسُ : أُصِيب سَلَمة ، فَأَتَيْتُ النبي عَلَيْهُ ، فَنَفَث فيه ثلاث نَفَثاتٍ ، فَمَا اشْتكيتُ حَتَّى النَّاعة .

٥٣٦ - \* روى الحاكم عن الأسود بن سَريع رَضِي الله عَنْه ، أنَّ رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّم بَعَثَ سَرِيَّة يَوم خَيبر فَقَاتَلوا المشْركينَ فَأَمْضَى بهم القَتْلُ إلى النَّرِيَّة فَلَمَّا جَاءوا قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلَّم : « مَا حَمَلَكُم عَلَى قَتل الذرية » فَقَالُوا : يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كَانُوا أَوْلادَ المشركينَ ، وَالذي نَفْسُ مُحمد إِنَا كانُوا أَوْلادَ المشركينَ ، وَالذي نَفْسُ مُحمد بيده مَا مِنْ نسمَة تولَدُ إلا على الفِطْرة ، حتى يُعرب عنها لسَانُها » .

٣٥٧ - \* روى الإمام أحمد عن بريْدة قال : حَاصَرْنا خَيبر ، فَأَخه اللَّوَاءَ أبو بَكْرٍ ، فَأَنْصَرفَ وَلَمْ يُفْتَحُ لَهُ ، وَأَصَابَ الناسَ فَانْصَرفَ وَلَمْ يُفْتَحُ لَهُ ، وَأَصَابَ الناسَ يَومَئِذٍ شِدّةٌ وَجَهْدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَؤْلِكُهُ : « إنِّي دَافِعُ اللَّوَاء غَداً إلَى رَجُلِ يُحبِّهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٣/ ٢٠) كتاب الجهاد ، باب في الرجل يموت بسلاحه .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٦ / ٣٠ ) كتاب الجهاد ، باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله .

٥٣٥ ـ البخاري ( ٧ / ٤٧٥ ) ٦٤ ـ كتـاب المفـازي ـ ٢٨ ـ بـاب غزوة خيبر .

وأبو داود ( ٣ / ١٢ ) كتاب الجهاد ، باب كيف الرقي ؟

٥٣٦ ـ الحاكم ( ٢ / ١٢٣ ) وسكت عنه ، وأقره الذهبي وقال : تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود بهذا .

٥٣٧ ـ أحمد ( ٥ / ٣٥٢ ) . وأورده الهيثمي في مجمع الزُّوائد ( ٦ / ١٥٠ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

وَرَسُولَهُ وَيُحبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، لاَ يرْجعُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ » فَبَتْنَا طَيِّبَةَ أَنفُسُنَا أَنَ الفَتْحَ غَداً ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ صَلَّى الْغَداة ، ثمَّ قَامَ قائِلًا ، فَدَعَا بِاللَّوَاءِ والنَّاسَ عَلَى مصَافِهِم ، فَدَعَا عَلِياً وَهُوَ أَرْمَدُ ، فَتَفَل فِي عَيْنَيهِ ، وَدَفَعَ إليْهِ اللَّوَاءَ ، وَفَتِحَ لَهُ قَالَ بَرَيْدةً . وَأَنَا فِيَنْ تَطَاوَلَ لَهَا .

٥٣٨ - \* روى الطبراني عن عبد الرَّحْمنِ بنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عَلَى بنُ أَبِي طَالِب فِي الخَرِّ الشَّدِيدِ وَعَلَيهِ ثِيَابُ الصَّيْف ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَقَلتُ لأَبِي : يَاأَبْتَاهُ ، أَمَا دَعَا بِمَا نَشُدُ بِه ثُمَّ مَسَحَ العَرَق عَنْ جَبُهَتهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَقَلتُ لأَبِي : يَاأَبْتَاهُ ، أَمَا رَأَيْتَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ المؤمنين خَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّنَاء عَليْه ثِيبَابُ الصَيْفِ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّنَاء عَليْه ثِيبَابُ الصَيْفِ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيْفِ وَعَلَيهِ ثِيبَابُ الصَيْفِ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيْفِ وَعَلَيهِ ثِيبَابُ الصَيْفِ ، فَقَالَ لَهُ الصَّيْفِ وَعَلَيهِ ثِيبَابُ الصَيْفِ ، فَقَالَ لَهُ الصَّيْفِ وَعَلَيهِ ثِيبَابُ الصَيْفِ ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كَانَ بَعَثَنِي وَأَنَا أَرْمَدُ ، فَنَا وَجَدْتُ عَلَيهُ وَسَلَّم كَانَ بَعَثَنِي وَأَنَا أَرْمَدُ ، فَقَالَ : « اللهمَّ أَذْهِبُ عَنْهُ الحَرَّ وَالبرُدَ » فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلا بَرُدا حَتَّى السَّاعة ، وَدَعَا لِي فَقَالَ : « اللهمَّ أَذْهِبُ عَنْهُ الحَرَّ وَالبرُدَ » فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلا بَرُدا حَتَّى يَوْمِي هَذَا .

وفي رواية أُخْرَى عِنْدَه عن سُوَيد بنِ غَفَلَة قَالَ : لقينَا علياً وعليه ثوبان فِي الشتاء فقُلنا لا تَغتر بأرْضنا هذه فَإِنَّ أرضنا هذه مَقرَّة ليست مثل أرضك . قَالَ : فإنِّي كُنت مَقْرورًا ، فَلَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَّم إلى خَيبر قلت إنِّي أَرْم لدُ فَتَفَلَ فِي عَيْن فَمَا وَجَدْتُ حرًّا وَلا بَرْدا وَلا رَمِدت عَيْناي .

٥٣٩ - \* روى أحمد عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ الرَّايَة فَهَزَّهَا ثُمَّ قَالَ : « مَنْ : يَأْخُذُهَا بَحَقَّها ؟ » فَجَاءَ فُلانٌ فَقَالَ : أنا قال: « أُمِطْ » ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : ومَنْ : يَأْخُذُهَا بَعَقَّها رَجُلاً لاَ يَفِرٌ ، « أُمِطْ » ثَمَّ قَالَ النبيُّ عَلِيلِةٍ : « والذي كَرَّمَ وَجُهَ مُحمدٍ لأَعْطِينَها رَجُلاً لاَ يَفِرٌ ، هَاكَ يَا عَلِي » فَانْطَلَق حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيه خَيْبَرَ وفَدْكَ وَجَاءَ بِعَجْوَتِهما وَقَدِيدِهمَا .

٥٣٨ ـ أورده الهيشي في مجمع الزوائد ( ١ / ١٢٢ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

عليه ثوبان : أي عليه ثياب خفيفة .

مَقَرَّة : أي باردة .

٥٣٩ ـ أحمد ( ٣ / ١٦ ) ، وأورده الهيشي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥١ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . أمط : كلمة زجر بمعني : تَنَحَّ .

وع البخاري عن سهل بن سَعد رَضِيَ الله عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَال يوم خيبر: « لأَعْطِينَ الرَّاية غَداً رَجلاً يَفْتَح اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يحببُ الله وَرَسُوله ، وَيُحبَّهُ الله وَرَسُوله ، قَالَ : فَبَاتَ النَّاس يَدُوكُونَ لَيلَتَهُم أَيُهم يُعطَاها ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بنُ أَبِي طَالِب ؟ » رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بنُ أَبِي طَالِب ؟ » فقيل : هو يَارَسُول اللهِ يَشْتَكِي عينيه قال : « فَأَرْسِلُوا إليه به فَأْتِي به فَبَصَق في عينيه وَعَال : « فَأَرْسِلُوا إليه به فَقَال عَلِي : يَارَسُولَ اللهِ وَعَال اللهِ عَلَى يَكُونُوا مِثْلَنا ؟ قَالَ : « انْفُذْ عَلَى رِسُلِكَ ، حَتَّى تَنزلَ بِسَاحتهم ، ثُمَّ النَّه بك رَجُلاً وَاحداً خَيْرَ لَك مِن أَن يكون لك حُمْرُ النَّه فيه فَوَاللهِ لأَن يَهُديَ الله بك رَجُلاً وَاحداً خَيْرَ لَك مِن أَن يكون لك حُمْرُ النَّعَم » .

261 - \* روى مسلم عن أبي هريْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَدَيْهِ قَالَ يَوْمَ خَيْبَر : 
لأَعْطِينَ هذه الرَّاية رَجُلاً يُحبُّ الله ورَسُولَه ، يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ » قَالَ عَمَرُ اللهُ عَلَيْ يَدَيْهِ » قَالَ عَمَرُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَى يَدَيْهِ » قَالَ عَمَرُ الله عَلَيْ يَدَيْهِ » قَالَ عَمَرُ الله عَلَيْقِ علي بن أبي طَالِب فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَقَالَ : «أَمْشُ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْكَ » ، قَالَ : فَسَارَ علي شَيْئاً ، ثُمَّ وَقَفَ وَلَم يَلْتَفِتْ ، فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى مَاذا عَلَيكَ » ، قَالَ : فَسَارَ علي شَيْئاً ، ثُمَّ وَقَفَ وَلَم يَلْتَفِتْ ، فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَى مَاذا أَوْتِلُ النَّاسَ ؟ قال : « قَاتِلُهُم حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لا إلهَ إلا الله ، وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْك دِمَاءَهُمَ وَأَمْوَالَهُم إلا يِحَقِّها ، وَحِسَابُهم عَلَى الله » . .

۵۵۰ ـ البخاري ( ۷ / ۲۷۱ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب : غزوة خيبر . وكمذا في ( ٢ / ١٤٤ ) ٥٦ ـ كتـاب الجهـاد ـ ١٤٢ ـ باب : فضل من أسلم على يديه رجل .

ومسلم ( ٤ / ١٨٧٢ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٤ ـ باب : من فضائل علي بن أبي طالب .

يدوكون : بات القوم يدوكون دوكاً : إذا وقعوا في أخلاط ودوران وخاضوا في أمر .

نَفَذُ: في الأمر : إذا مضى فيه .

وعلى رِسُلك : أي : على حالتك وهيئتك .

٥٤١ - مسلم (٤ / ١٨٧١) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٤ - باب : من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . تَسَاوَرتُ لها : أي : ثُرْتُ وانزعجتُ وتطلّعت ، والسُّورة : الثورة والحركة بِحدَّة ، يقال : سار الرجل يسور ، وهو سَوَّار ، إذا ثار وزال عنه السكون الذي كان عليه ، هذا أصله ، ثم قد يكون عن غضب أو عن شيء يَتْبِعُه نفسه ، فيريد أن يقف عليه .

٥٤٧ ـ \* روى الطبراني عن أم سَلَمَـةً وَكَــانَتُ فِيَ غَـنْرُوةٍ خَيْبَرَ قَــالَتُ : سَبِعْتُ وَقُـعَ السَّيْفِ فِي أَسْنَان مُرَحب .

وركب النبي عَلِيْ وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبي طلحة ، فأخذ نبي الله صلى الله عليه فركب النبي عَلِيْ وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبي طلحة ، فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم في زُقَاقِ خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم . فلمّا دخل القرية قال : « الله أكبر خَرِبت خيبر ، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » قالها ثلاث مرات . وخرج القوم إلى أعالهم . قال عبد العزيز : فقالوا : محمد والخيس وأصبناها عنوة ، فجمع السبي ، فجاء دحية فقال : يارسول الله أعطني جارية من السبي فقال : « اذهب فخذ جارية ، فأخذ صفية بنت حُييً سيدة وريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال : « ادعوه بها » فجاء بها ، فلما نظر إليها عَرَاتًة قال : يانبي الله أعطيت دِحية صفية بنت حُييً سيدة وريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال : « ادعوه بها » فجاء بها ، فلما نظر إليها عَرَاتِيَة قال : « خُذْ جاريةً من السبّي غيرها » وأن نبي الله عَرَاتِية أعتها وتزوجها .

316 - \* روى الطبراني عن ابن شِهَابِ فِي تَسْمِيَة مَنْ استَشهِد يوم خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَةٍ مِنَ الأَنصَارِ ثُمَّ بَنِي حَارِثَة : محمودُ بنُ مسلمةَ فَذكروا أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتَةٍ قَالَ لِمحَمَّد بنِ مَسْلَمَة : « أُخُوكَ لَهُ أَجْر شَهيديْن » وَمِنْ بني زُريق : مسعودُ بنُ سعدِ بن قيس .

٥٤٥ ـ \* روى أبو داود عَن أنس بنِ مَـالِـك أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُم غَزَا خَيْبَر ، فَـأَصَبُنَـاهَـا عَنْوةً ، فَجُمِعَ السَّبْي .

٥٤٢ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٢ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

٥٤٣ ـ النسائي ( ٦ / ١٣١ ) مطولاً ـ كتاب النكاح ، باب البناء في السفر . وكذا في ( ١ / ٢٧١ ) كتاب المواقيت ـ باب التغليس في السفر .

ومسلم ( ٣ / ١٤٢٦ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٣ ـ باب : غزوة خيبر .

عنوة : فتحت البلدة عنوة أي قهرا بغير صلح .

السَّبي : سبى عدَّوه سبيا وسباء : أسره . السبي : المأسور .

٥٤٤ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٥ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

٥٤٥ ـ أبو داود ( ٣ / ١٥٩ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب ما جاء من حكم أرض خيبر . العنوة : القسر . العنوة : القسر .

250 - \* روى مسلم عن عَبد اللهِ بنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ : حَدَّثْنِي عَر بن الخطاب قَالَ : لمّا كَانَ يَوم خيبر أَقْبَلَ نَفَرٌ مِن صحابة النبيِّ عَيْلِيْنَ ، فَقَالُوا : فُلانَ شَهِيدٌ ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : « كلا ، فلان شَهيدٌ ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : « كلا ، إنّي رأيتُهُ في النّارِ في بُرْدَةٍ غَلّها - أو عَباءةٍ » - ثم قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ : « يا ابن الخطّابِ ، اذْهب فنادِ في النّاسِ : إنّه لا يَدْخُلُ الجنة إلا المؤمنون » - قال : فَخَرَجْتُ ، فَنَادَيْتُ : ألا إنه لا يَدخُلُ الجنّة إلا المؤمنون .

٧٤٧ - \* روى أبو داود عن زيد بن خَالد الجُهني رَضِيَ الله عَنْهُ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النِيِّ عَلِيْكَ تُوفِي يَوْمَ خيبرَ ، فَلَد كَرُوا ذلِكَ لرَسُول اللهِ عَلِيِّةٍ ، فَقَالَ : « صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُم » فَتَغَيَّرتُ وَجُوهُ النَّاس لِذلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّ صَاحبَكُم غَلَّ فِي سَبِيل اللهِ » فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدُنَا خَرزاً من خَرز يَهُود ، لا يساوي درهمَيْن .

فائدة : اعتذر النبي عَلِينَ من الصلاة عليه وسمح لهم أن يصلوا عليه زجراً للناس عن فعله .

٥٤٨ - \* روى الترمـذي عن عمير ، مَـولى آبي اللحم قَـالَ : شَهـدْتُ خَيبرَ مع سَـادَتي ، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ وكلموه أني مملوك قال : فأمرني فقُلَّدْتَ سَيْفاً ، فإذَا أنا أَجُرَّهُ ، فأمَرَ لي بشيء مِنْ خُرتِيِّ المتّاعِ ، وَعَرَضتُ عَليهِ رُقْيةً كُنْتُ أَرْقِي بها الجانينَ ، فَأَمَرني بِطَرْحِ بعضِها ، وَحَبْسِ بعضِها .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ لـه بشيء وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق .

٥٤٦ ـ مسلم ( ١ / ١٠٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٤٨ ـ باب غلظ تحريم الفلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . غلها : سرقها وأخفاها .

٥٤٧ ـ أبو داود ( ٣ / ٦٨ ) كتاب الجهاد ، باب في تعظيم الغلول . غلُّ : خان في المغنم أو في مال الدولة .

٥٤٨ ـ الترمـذي (٤/ ١٢٧) كتـاب السير ـ بـاب هـل يُسهم للعبـد وأبـو داود (٣/ ١٥٠) إلا أن روايـة أبي داود انتهت قولهِ : المتاع . والحاكم (١/ ٢٧٧) وسكت عنه وأقره الذهبي .

خُرتي : المتاع : أثاث البيت .

ولا رس ، وألجأهم إلى قصرهم ، فصالحوه على أن النبي عَلِيْتُمْ قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض ، وألجأهم إلى قصرهم ، فصالحوه على أن لرسول الله على السفراء والبيضاء والحلقة ، ولم ما حملت ركابهم ، على أن لا يكتبوا ولا يُغيّبُوا شيئاً ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ، فغيّبُوا مَسْكاً لحيي بن أخطب ، وقد كان قتل قبل خيبر ، كان احتمله معه يهوم بني النضير حين أُجُليت النضير ، فيها حُليهُمْ ، قال : فقال النبي عَلِيْتُهُ لسَعيْة : « أين مَسْكُ حُيي بن أخطب ؟ » قال : أذهبته الحروب والنفقات ، فوجدوا المسك ، فقتل ابن الْحَقيْق وسبى أخطب ؟ » قال : أذهبته الحروب والنفقات ، فوجدوا المسك ، فقتل ابن الْحَقيْق وسبى نساءهم وذراريهم ، وأراد أن يُجُلِيهم ، فقالوا : يا محمد ، دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ما بدا لك ، ولكم الشطر ، وكان رسول الله عَلَيْنَ يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمو وعشرين وسقا من شعير .

وفي أُخرى لأبي داود (١) قال : إنَّ عمر قال : أيها الناسُ ، إنَّ رسولَ الله عَلَيْتُ كان عامَلَ يهودَ ، يهودَ خَيبرَ على أن يُخْرِجَهُم إذا شَاءَ ، فمن كان له مالٌ فلْيَلْحَقُ به ، فإني مُخْرِجٌ يهودَ ، فأخرجَهم .

٥٥٠ - \* روى البخاري عن نافع مولى ابن عمر رَضِي الله عَنْهُما قَالَ : لَمَّا فَدَعَ أَهلُ خَيْبَرَ عَلَى خَيْبَرَ عَبَلَ اللهِ عَلَيْهُمَ عَمَرَ ، قَامَ عمرُ خطيباً ، فَقَالَ : إِن رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَ عامل يهودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمُوالهُمْ ، وَقَالَ : « نَقِرَّكُمْ ما أقرَّكُم الله » وَإِنَّ عبد اللهِ بن عَمَرَ : خَرَجَ إلى مَالِه هُنَاكَ ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيلِ ، فَفُدِعَتُ يَدَاهُ وَرِجُلاهُ ، ولَيْسَ لَهُ هُنَاكَ عدوٌ غَيرَهُم ، هُم عَدُونا فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيلِ ، فَفُدِعَتُ يَدَاهُ وَرِجُلاهُ ، ولَيْسَ لَهُ هُنَاكَ عدوٌ غَيرَهُم ، هُم عَدُونا

٥٤٩ ـ أبو داود ( ٢ / ١٥٧ ) كتاب الحراج والإمارة والفيء ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر .

الصفراء والبيضاء : الصفراء : الذهب ، والبيضاء : الفضة .

الحلقة : قيل المراد بها السلاح ، وقيل المراد بها الدروع ؛ لأنها في حلق مسلسلة .

مَنْكَا : المسك الجلدُ ، والمرادُ به هنا : ذخيرةٌ من صامتِ وحُلي كانت لحَييّ بن أخطب وكانت يُمدْعى مُسُكَ الجل، ذكروا : أنها قُومت عشرة آلاف دينارِ ، وكانت لا تُزفُ امرأة إلا استعيرَ لها ذلك الحليُّ ، قيل : إنها كانت في مسّكِ جمل ثم في مسّكِ ثور ثم في مسْكِ حَمّلِ .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ١٥٨ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر .

٥٥٠ ـ البخاري ( ٥ / ٢٢٧ ) ٥٤ ـ كتاب الشروط ـ ١٤ ـ باب إذا اشترط في المزارعة « إذا شئت أخرجك » .

سُ بَجَهُ إِنْ مَ مُ مَنَا اللَّهُ مَ عَلَيْ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ أَو السَّامِ الله أَو الرَّجِل ، فيكون مَنْقَلَب الكف أو السَّدم إلى ما يلي الله عنه ال

فَعُدِي عليه : عُدي عليه ، أي : ظلم ، والعدوان : الظلم المجاوز للحد .

وتُهْمَتُنا ، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاءَهُم ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذلِكَ ، أَتَّاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ ، أَتَخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرْنَا عَمَدَ عَلَيْ إِنَّ وَعَامَلَنا عَلَى الأَمُوال ، وَشَرطَ ذَلِكَ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ ، أَتَخْرِجُنَا وَقَدْ أَقْرُنَا عَمَدَ عَلِيلَةٍ وَعَامَلَنا عَلَى الأَمُوال ، وَشَرطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عَمَر : أَظْنَنْتَ أَنِي نسيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ : « كَيفَ بِكَ إِذَا أُخرِجْتَ مِنْ خَيبَر ، تَعْدُو بِكَ قَلُوصِكَ لَيْلَة بَعْدَ لَيْلَةً ؟ » فَقَالَ : كَانَ ذَلِكَ هُزَيلةً مِنْ أَبِي القَاسِم ، فقال : كَانَ ذَلِكَ هُزيلةً مِنْ أَبِي القَاسِم ، فقال : كَذَبْتَ يَا عَدُو اللهِ فَأَجُلاَهُم عُمَرُ ، وَأَعطَاهُم قِيمةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ التَّمَرِ : مَالاً وَإِبلاً ، وعروضاً من أَقْتَابِ ، وَحِبال ، وَغيرِ ذلِك .

٥٥١ ـ \* روى أبو داود عن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كُنْتُم تُخَمِّسُون ـ يعني الطعام ـ في عهد رَسُول الله عَلَيْلَيْم ؟ فقال أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَر ، فَكَانَ الرَّجُل يَجِيءُ ، فَيَأْخُذُ مِنهُ مِقْدارَ مَا يَكُفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرفُ .

مع وي أبو داود عَنْ عَبد الرَّحْمَن بن غَنْم قَال : رابَطْنا مدينة قِنَسْريْنِ مع شُرحْبيل بن السَّمْطِ، فَلَمَّا فَتَحها أَصَاب فيها غَنَمَّا وَبقَراً ، فَقَسَم فينا طِائفة مِنْها ، وَجعل بقيتَها فِي المَّغْنَم ، فَلقيتُ مُعاذَ بن جَبَل ، فَحَدَّثْتُه فَقَالَ مُعاذً : غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْتُهُ خيبر ، فأصَبْنَا فِيها غَنَمَ ، فَقَسَم فِينا رسُول الله عَلَيْتُهُ طائفة ، وَجَعَلَ بقيتها في المغنم .

٥٥٣ ـ \* روى الترمـذي عن أبي مُوسى الأَشْعَرِي قَـالَ : قَـدِمْتُ عَلَى رَسُـولِ اللهِ عَلِيُّ فِي

هزيْلة : تصغير : هَزَّلَة ، وهو المرة الواحدة من الهزل ضد الجد .

أَجْلاَهُم : الإجلاء : الإخراج من الوطن كُرُها .

قَلُوصَك : القلوصُ : الناقةُ الشَّابة ، وقيل : القوية على السير ، ولا يسمى الذَّكر قُلُوصاً .

أقتاب : جمع قَتَبُ وهو الرحل الصغير على قدر سِنام البعير .

وأخرجه الحاكم ( ٢ / ١٢٦ ) وقال : هـذا حديث صحيح على شرط البخاري ، فقد احتج بمحمد وعبـد الله ابني أبي الجمالد جميعاً ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي على تصحيحه .

التخميس : أي يرفع الخس لأصحاب الخس المينين ويقسم الباقي على المقاتلين .

٥٥٢ - أبو داود ( ٣ / ١٧ ) كتاب الجهاد ـ باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو . طائفة : أراد بالطائفة : قدر الحاجة للطعام ، وترك الباقي .

قَم فينا : فقسمه بينهم على قدر السهام ، لكن ضرورةً حاجتهم إلى الطعام والعلف أباحت لهم ذلك .

٥٥٣ ـ الترمذي (٤ / ١٢٨ ) كتاب السير ـ باب ما جاء في أهل الـذمـة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب .

نَفَرِ مِنَ الأَشعريينَ خيبر ، فأسْهَم لنا مع الذين افتتحوها .

وَفِي رَوَايِةَ أَبِي داود (١) قَالَ : قَدِمْنا فوافقْنَا رسول الله عَلِيْلَةٍ ، حين افْتَتَحوا خَيبَر ، فَأَسهم لَنَا \_ أَوْ قَالَ : فَأَعْطَانَا مِنْها \_ وَمَا قَسم لأحد غَابَ عَنْ فَتْح خَيبِرَ مِنها شَيئًا ، إلا لِمَن شَهِدَ مَعَهُ ، إلا أصْحاب سفينتنا : جَعْفَر وأصحابِه ، فَأَسْهَمَ لَهُم مَعَهُم .

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . قال الأوزاعي ، من لحق بالمسلمين قبل أن يسهم للجيش أسهم له .

نصفا لنوائبه وحاجته ونصفاً بَيْن المسلمين ، قَسَمها بينَهم عَلَى ثمانية عشر سَهاً .

قال ابن الأثير .

(لنوائبه) النوائب: جَمْع نَائبة، وَهُوَ ما يَنوبُ الإنسان، أي ينزل به من المهات والحوائج، والظاهر من أمر خيبر: أنها فتحت عَنوة، إذا كانت عَنوة فهي مغنومة، وحصة النبي عَلِيلًة من الغنية خس الخس فكيف جعل نصيبه منها النّصف حتى يصرفه في حوائجه ومهامّه ؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار المروية في فتح خيبر واضح.

٥٥٥ - \* روى مسلم عَنِ ابن عُمَر . قال : أَعْطَى رَسُولُ الله عَلَيْتَةٍ خَيْبَرَ بِشَطْر مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع . فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سنة مِائَةَ وَسْقِ : ثَمَانِين وَسُقاً مِنْ تَمرٍ ، وَعَشْرينَ وَسُقاً مِنْ شَعِير . فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ قَسَمَ خَيْبر . خَيَّر أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ ، أَنْ يَقْطِعَ لَهُنَّ وَعَشْرينَ وَسُقاً مِنْ اخْتَار الأَرْض وَالله ، أَوْ يَضْمَن لَهُنَّ الأَوْسَاق كُلَّ عَام فَاخْتَلفنَ . فَمِنْهُن مَنِ اخْتَار الأَرْض وَالله . وَمِنهَنَّ مَن اخْتَار الأَرْض وَالله . وَمِنهَنَّ مَن اخْتَار الأَرْض وَالله . وَمِنهَنَّ مَن اخْتَار الأَرْض وَالله .

وَفِي رَوَايَة (٢) أَبِي دَاود قال : لَمَّا : افتُتَحِتْ خَيبرُ سَأَلتْ يهودُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ : أَن يُقرُّهم

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٧٣ ) كتاب الجهاد ـ باب فين جاء بعد الغنية لاسهم له .

٥٥٥ - مسلم (٣/ ١١٨٦) ٢٢ - كتاب المساقاة - ١ - باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع .

الأوسَاقُ : جمع وَسُق ، وهي ستون صاعاً

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٣ / ١٥٨ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب ما جاء في حكم أرض خيبر .

عَلَى النّصف مما خَرَج مِنْها. فَقَالَ رَسُول اللهِ عَلِيلَةٍ : « أُقرَّمَ فِيها عَلَى ذَلِكَ ما شَنْنا »فَكَانُوا عَلَى ذلك مَ وَكَانَ التَّمر يُقْسمُ عَلَى السَّهْمَانِ من نصف خَيْبر، وَيَأْخُدُ رَسُول الله عَلِيلَةِ الْخَمس ، وَكَانَ رَسُول الله عَلِيلَةٍ أَطْعَمَ كُل امرأة مِنْ أُزُواجهِ مِنَ الخُمس مائة وَسْقِ عَلَى الله عَلَيلَةِ الْجَمَلِ ، فَلَا أَرَادَ عُمَر إِخْرَاجَ اليَهُود ، أُرسل إلى أُزُوَاج النبي عَلِيلَةٍ ، فَقَالَ لَهنَّ : مَنْ أَحَب مِنكُن أَن أَقْسمَ لهن نَخْلاً بَخَرصها مائة وسْق ، فَيكون لَهَا أَصلها وأرضها ومَاؤها ، وَمِن أحب أَنْ نَعْزِل الذي لها في الخُمس كَما هَو ، فَعَلْنا ، ومِن أحب أَنْ نَعْزِل الذي لها في الخُمس كَما هَو ، فَعَلْنا .

وذلك: أنَّ خيبر كانت لها قرى . وضِياع خارجة عنها ، مثل: الوطيحة ، والكَتَيْبَةِ ، والشق . والنطاة ، والسلاليم ، فكان بعضها مغنوماً ، وهو ما غلب عليه رسول الله عَلِيْتُهُ والنَّاس . وسبيل ذلك القسمة ، وكان بعضها فيئا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . وذلك خاص لرسول الله عَلِيْتُم ، يضعه حيث شاء ، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله ، فكان نصفة بقدر ما يخص النبي عَلِيْتُم من الفيء ، وسهمه من الغنية ، فجعل النصف له ، والنصف للغانمين ، وقد بيّن ذلك ابن شهاب ، قال : « إن خيبر كَانَ بعضها عنوة وبعضها صلحاً » .

٥٥٦ ـ \* روى أبو داود عن بشير بن يسار رَحمه الله قَالَ : لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى نبيه عَلِيَّةٍ خيبرَ قَسَمَهَا عَلَى ستَّةٍ وثلاثينَ سَهُمَّ ، جَمَع كلَّ سهم مائة سهم ، فعزل نصفها لِنَوائبه وَمَا يَنْزلُ به : من الوطيحة والكُتيبة ، وما أُحِيز مَعَهَمّا ، وعَزل النصف الآخر ، فقسمة بين السلمين : الشّق والنطاة ، وما أُحيز مَعَها ، وكان سهمُ رسول الله عَلِيَّةٍ فيما أُحيز مَعَهَما .

استدل بهذا الحديث ، على جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ، وجواز كل واحدة منها منفردة ، وهو قول أحمد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث . قال النووي : وهذا هو الظاهر المختار لحديث خبير ، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر ، إنما جازت تبعاً للمساقاة ، بل جازت مستقلة ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض ، فإنه جائز بالإجماع ، وهو كالمزارعة في كل شيء ، ولأن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار، مستمرون على العمل بالمزارعة .

٥٥٦ - أبو داود (٣ / ١٥٩ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب ما جاء في حكم أرض خيبر . والوطيح : بفتح الواو وكسر الطاء ـ حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحا . والكُتيبة : بضم الكاف ، على صورة مصغرة ، وقيل : بفتحها ، وهي إحدى قرى خيبر . والشق : بفتح الشين أو كسرها . والكسر أعرف وأشهر ـ حصن من حصون خيبر . والنطاة : بفتح النون والطاء وآخره تاء تأنيث ـ حصن بخيبر ، أو عين تسقى بعض نخيل قراها .

وفي رواية (١): أنَّهُ سَمِع نَفَراً من أصحاب النبي ﷺ ، قَالُوا فَذَكَر هذا الحديث - قَالَ : فَكَانَ النَّصْفُ سِهامَ المسْلَمِين ، وَسَهْمَ رسول اللهِ ﷺ ، وَعَزِلَ النصف للمسلمين لمَّا يَنُوبهُ من الأُمور والنوائب .

وفي أخرى (٢) عَنْ رِجَال مِنْ أصحاب النبي ﷺ : أنَّ رسول الله ﷺ : لما ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، قَسَمَها على ستَّة وثلاثينَ سَهماً ، جَمَعَ كل سَهم مِائة سَهم ، فَكَانَ لرسول الله ﷺ وللمسلمينَ النَّصف مِن ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن نزل بِه من الْوفُود وَالأمور ونوائب النَّاس .

وفي رواية (١) أن رسول الله عَلَيْ لَمَّا أَفَاء الله عليه خَيْبَرَ ، قَسَمَهَا سِتَّةً وَثَلاثين سَهاً جَمَعَ ، فَعَزَل للمسلمينَ الشَّطر : ثمانيةً عَشْر سَهاً ، يجمع كلَّ سهم مائة النبي عَلِيَّةٍ مَعَهُم ، لَه سَهم كستهم أحدهم ، وَعَزَلَ رَسُول الله عَلِيَّةٍ ثمانية عَشَرَ سَهاً ، وَهوَ الشَّطرُ لِنُوائِبه وَمَا يَنزلُ بِه مِن أَمْر المسلمينَ ، فَكَانَ ذلك : الوطيحَ ، والكُتيبة ، والسلالم وتوابِعها فَلَما صَارت الأموال بيد النبي عَلِيَّةٍ والمسلمين ، لَمْ يَكنْ لهم عُمَّال يَكُفُونهم عَملها ، فَدَعَا رَسول الله عَلَيَّةِ اليهود ، فَعاملَهُم .

قال ابن حجر: قوله (بشطر ما يخرج منها) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي عَلِي لذلك واستراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب. واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثرة، وبه قال الجهور. وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم، وألحق المقل (ع) بالنخل لشبهه به. وخصه داود بالنخل، وقال أبو حنيفة وزفر: لا يجوز بحال لأنها إجارة بثرة معدومة أو مجهولة، وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض غائه فهو كالمضاربة، لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم وجهول، وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا. وأيضاً فالقياس في

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ١٥٩ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب ماجاء في حكم أرض خيبر .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٣ / ١٥٩ ) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣/ ١٦٠) كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب ما جاء في حكم أرض خيــــبر بإسناد صحيح ، وفي الرواية الأولى والأخيرة إرسال .

<sup>(</sup>٤) الْمُقْلُ : نوعٌ من الشجر يشبه النخل وله ثمر أو هو صغ شجرة . .

إبطال نص أو إجماع مردود . وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحاً ، وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة ، فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كا سيأتي في المغازي ، وبأن كثيراً منها قسم بين الغاغين كا سيأتي . وبأن عر أجلاهم منها . فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها . واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب « بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر » وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عر في حديث الباب بقوله على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر » وهو عند البيهقي من هذا الوجه ، واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول ، واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك ، واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البندر من ساحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز ، وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعاً بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدها . قوله ( فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير ) كذا للأكثر بالرفع على القطع ، والتقدير : منها ثمانون ومنها عشرون . وللكشمهيني «ثمانين وعشرين » على البدل ، وإنما كان عر يعطيهن ذلك لأنه عشرون . وللكشمهيني «ثمانين وعشرين » على البدل ، وإنما كان عر يعطيهن ذلك لأنه

٧٥٥ - \* روى النسائي عن عبد الله بن الزبير أنَّهُ كَانَ يَقُول : ضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ خَيْبَرَ للزُّبير بنِ الْعَوَّامِ أُربَعةَ أُسهم : سَهْاً للزَّبير وَسَهْاً لذي الْقُربى لصفية بنْت عبد المطلب أُمِّ الزُّبيثر وَسَهْمَيْن للْفَرَس .

٥٥٨ - \* روى الحاكم عن ابن عباس رَضِيَ الله عنها أن النبي صلّى الله عليه وآله وَسلّم قسم لمائتي فَرَس يَوْمَ خَيْبَر سَهْمين سَهمَيْن .

٥٥٩ - \* روى الطبراني عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبي عَلَيْتُم أَعطَاهَا بَخَيبر خَمسين وَسُقاً تمراً وَعِشرين وَسَقاً شَعيراً بالمدينة .

٥٥٧ ـ النسائي ( ٦ / ٢٢٨ ) كتاب الخيل ، باب سهان الخيل . بإسناد حسن .

٥٥٨ ـ الحاكم ( ٢ / ١٣٨ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخـاري ولم يخرجـاه بهـذا اللفـظ ، وقـد احتج البخـاري بيحيي بن أيوب وكثير الخرومي .

٥٥٩ ـ الطبراني ( ٢٤ / ٢٨٧ ) في مسند زينب امرأة عبد الله بن مسعود الثقفية .

٥٦٠ \* روى الحاكم عن ابن عَبّاس رَضي الله عَنْها قَــال : نَهى رَسُول الله ، صلى الله عليه وَآله وَسِلًم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بيع المغانم حَتَّى تَقْسَمَ .

٥٦١ ـ \* روى الحاكم عن ابن عباس رَضي الله عَنها قال : نَهَى رَسُول الله صلى الله عَلَيه وَآلهِ وَسَلَّمَ يَوْم خَيْبَر عَنْ لحوم الحُمر الأَهْلية ، وَعَن النِّسَاء الحَبَالى أَن يوطئنَ حَتَّى يَضَعْن مَا فِي بُطونِهنَّ ، وَعَنْ كُلِّ ذي نَابٍ من السِّبَاع ، وَعَن بيع الخَمس حَتَّى يُقسَم .

٥٦٧ ـ \* روى البخاري عن أسلَم مولى عُمر رَضِي الله عَنه أَنهُ سمع عمرَ يقول: أمّا والذي نفْسي بيده ، لَولا أَن أَترك آخر النَّاس بَبَّاناً ، لَيْس لهم شيءٌ ، ما فُتِحتُ عليَّ قريمة إلا قَسَمْتها ، كَمَا قَسم النبي عَلِيْكُ خَيبَر ، وَلَكني أَتْرُكُهَا خِزانة لهم يقتسمُونَها .

وفي رواية أخرى (١) : قَـالَ عمرُ : لَولا آخر المسلمين ، مـا فتَحْتُ عليهم قريـة إلا قسمُتهـا كا قَسمَ النبي ﷺ خَيبرَ .

٥٦٣ ـ \* روى البخاري عن عبد الله بن عُمر رَضي الله عَنْها قال : مَـا شَبِعْنَـا حَتَّى فَتَحْنَا خَتَّى .

٥٦٤ ـ \* روى البخاري عن عائشةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَت : لما فَتِحَتْ خيبُر ، قُلنا : الآن نَشْبع منَ التَّمر .

٥٦٠ ـ المستدرك ( ٢ / ١٣٧ ) وقال : وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي .

٥٦١ ـ المستدرك ( ٢ / ١٣٧ ) وصححه الذهبي .

النساء الحبالي : المقصود اللواتي وقعن في السبي ، فبعد القسبة لا يوطئن حتى يضعن حملهن .

٥٦٢ ـ البخاري ( ٧ / ٤٩٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر . وأحمد في مسنده ( ١ / ٤٠ ) .

ببًاناً : ببًاناً : واحداً : أي شيئاً واحداً ، مثل قوله : باجاً واحداً ، ومعنى الحديث : أنه قال : لولا أنْ أترك آخر الناس ـ وهم يجيئون بعده ـ شيئاً واحداً متساويين في الفقر . وليس لهم شيء ، لكنت كلما فتحت على المسلمين قرية قسمتها ، كا قَتمَ رسول الله وَلِيَّا خيبر ، وذلك : أنه قسمها على الغافين ، فصار لكل واحد منهم حصّة مفردة من أرض خيبر ، يتصرف فيها . فقال عمر : لو قسمتها كقسمة خيبر ، جاء آخر الناس وليس لهم حصة في البلاد الفتتحة ، فيكون بَيَّاناً واحداً ، ليس لهم شيء ، فلذلك جعل عَمرُ البلاد في أيدي المسلمين يتولونها لبيت المال ، ولم يقسم على الغافين إلا الغنائم وحدها دون البلاد .

<sup>(</sup>١) البخاري (٧/ ٤١٠) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

**٥٦٣ ـ البخاري ( ٧ / ٤٩٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .** 

٥٦٤ ـ البخاري ( ٧ / ٤٩٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

٥٦٥ - \* روى مالك عن سعيد بن المسبب رَحمة الله أنَّ رَسُول الله عَلَيْ قَال لِيهُودِ خَيبرَ - يَوْمَ افتَتَحَ خَيبر - أُقرَّكُم فيها مَا أُقرَّكُم الله عز وجل عَلَى أنَّ الثَّمر بَيْنَنَا وَبينكُم قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنَّ يَعْتُ عبدَ الله بنَ رَوَاحَةَ فَيخرُص بينهُ وَبَيْنَهم ، ثُم يَقُول : إن شِئْتُم فلكم ، وإنْ شِئْتُم فلي ، فكانوا يَأْخُذونه .

777 - \* روى مالك عن سليان بن يَسَارَ: أَنَّ رَسُول الله عَلَيْكُمْ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ الله بن رَوَاحَةَ رَضِيَ الله عَنهُ إلى خَيْبَرَ، فَيَخْرَصُ بَيْنَه وَبَيْنَ يَهودِ خَيْبَرَ قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ حَلْياً من حَلي نِسَائهمْ ، فَقَالُوا: هذَا لكَ ، وَخَفِّفُ عَنّا وتَجَاوِزْ فِي القَسْمِ ، فَقَالُ عَبْدُ الله بن رواحة: يَا مَعْشَرَ اليهودِ وَالله إِنَّكُم لَمِنْ أَبْغَض خَلقِ الله إليَّ ، وَمَا ذلك بحاملي عَلَى أَن أُحِيفَ عَلَيْكُم ، فَأَمًّا مَا عَرَضَم مِنَ الرَّشُوةِ فَإِنَّهَا سَحْتٌ ، وَإِنّا لا نَأْكُلُها ، فَقَالُوا: بِهذا قَامَتِ السَعواتُ والأرضُ

٥٦٧ - \* روى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أصابتُنَا مجاعةٌ لَيَاليَ خَيْبرَ ، فلما كان يومُ خيبرَ وقعْنا في الحُمُر الأهلية ، فانْتَحرنَاها . فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى منادي رسول الله عَلَيْهِ : أن أكفئوا القُدور ، ولا تأكلوا من لحَم الحُمر شيئًا فقال ناسّ : إنحا نهى عنها رسول الله عَلِيْهِ لأنها لم تُخَمَّس ، وقال آخرون : نهى عنها ألبتَّة .

وفي رواية النسائي (١) قال : أُصَبُّنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية ، فطبخناها ،

٥٦٥ ـ مالك ( ٢ / ٧٠٢ ) ٢٣ ـ كتاب القسامة ـ ١ ـ باب ما جاء في المساقاة بإسناد صحيح ، وهو مرسل . فيخرص : خرص الرطب : حزر ما فيه تخميناً وتقديراً .

٥٦٦ ـ مالك ( ٢ / ٧٠٢ ) ٣٣ ـ كتاب القسامة ـ ١ ـ باب ما جاء في المساقاة . وهو حديث حسن .

يخرص: خرص النخل: حزر ما عليه من الرطب والتر، ومن العنب زبيبا.

حَيْفٌ: الحَيف : الظلم .

الرَّشُوةُ : البرطيلُ .

سحتُّ : السُّحتُ : الحرام .

<sup>07</sup>٧ - مسلم ( ٣ / ١٥٣٩ ) ٣٤ ـ كتاب الصيد والـذبـائح ـ ٥ ـ بــاب تحريم أكل لحم الحمر الانسية . والبخاري ( ٧ / ١٨١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

أكفئوا القدور : كفأتُ القدر : إذا قلبتها وكبَّبتها ، وكذلك أكفأتُهَا .

تُخمُس : الخُمسُ : ما يجب إخراجه من الغنية ، وتَخْميسُ الغنية أُخذُ خمسها .

ألبتة : تجوز بهمز الألف وبدونه .

<sup>(</sup>١) النسائي (٧/ ٢٠٣) كتاب الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل لحوم الحر الأهلية .

فنادى مُنادي النبي ﷺ : إن رسول الله ﷺ قد حرَّم لحُوم الحُمُر ، فأكفِئوا القدُورَ بما فيها ، فأكْفأناها .

مرح \* روى الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي لَيلَى ، عَن أبيه رَضِيَ الله عَنْه قال : شهدت فتح خَيبر مَعَ رَسُول الله عَلَيْهِ وَآله وَسَلَمَ فَلما أَنْهَزَمَ القَوْمُ وَقَعنا في رحَالهم فَأَخذ الناس مَا وَجَدُوا مِنْ جزر قال زَيدٌ : وهي المواشي فَلَمْ يَكُنْ بأَسْرع مِنَ أَنْ فَارتُ القُدُور فَلَمَّا رَأَى ذلك رسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وَسَلَم أَمَرَ بالقدور فَأَكُفئت ثم قسم بيننا فجعل لكل عَشَرة شاة .

٥٦٩ - \* روى الطبراني عن الشعبي قال: لَمَّا أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَتَحُ خَيبَرَ قِيلَ لَه : قَدْم جَعْفَر من عِندِ النجاشي ، فقال النبي عَلِيلَةٍ : « لا أُدري بأيِّها أنا أَشَدُّ فَرحاً بقدُوم جَعفر او فتح خيبر » فأتاه فَقَبَّل مَا بَيْنَ عَينيه فَقَط .

• ٧٠ ـ \* عن أَسماءَ بنت عُميس رَضَى الله عَنْهَا قالت : قال لي الني صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وَسَلمَ : « للناس هجرة ، وَلَكُم هجرتان » .

٥٧١ - \* روى مسلم عن أبي هُرَيْرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ : خَرِجْنَسا مَعَ النبي عَلَيْتُمْ إلى خَيبَرَ ، ففتح الله علينا فَلَمْ نَغْنَم ذَهباً وَلاَ ورقاً غننا المتاع والطعام والثِيابَ ، ثُمَّ أنطَلَقْنَا إلى الْوادِي ـ يَغْني : وَادِي القُرَى ـ ومَعَ رَسُول الله عَلِيْتُمْ عَبْدٌ لَهُ ، وهَبَهُ لَـهُ رجل من جُذام يُدعى رِفَاعة بن زَيْدٍ ، مِنْ بني الضَّبَيْب ، فَلَمَّا نَزَلْنا الوادِي قَـامَ عبدُ رسول الله عَلِيْتُمْ يَحُلُّ رَحْلَهُ ، فَرَمِي بسَهُم ، فَكَانَ فِيه حَتْنُهُ ، فَقُلْنَا : هنيئاً لَهُ الشَّهادةُ يَارَسُول الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيبَةٍ : « كَلا ، والذي نَفْسُ مُحمد بيده ، إنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتهبَ عَلَيهِ نَاراً ، أَخَذَها الله عَلِيبَةٍ : « كَلا ، والذي نَفْسُ مُحمد بيده ، إنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتهبَ عَلَيهِ نَاراً ، أَخَذَها

٥٦٨ - المستدرك ( ٢ / ١٣٤ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

الجِزْرُ: ما يصلح أن يذبح من الشياه .

٥٦٩ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٧٢ ) وقال : رواه الطبراني مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .

٥٧٠ ـ الحاكم في المستدرك : وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

۷۱ ـ مسلم ( ۱ / ۱۰۸ ) ۱ ـ كتاب الإيمان ـ ٤٨ ـ بـاب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون والبخاري ( ۷ / ۱۸۷ ) كتاب المغازي ـ ۲۸ ـ باب غزوة خيبر .

الشُّمُلةُ : إِزَارٌ يُتَّشَحُ به .

بِشْرَاكَ : الشَّرَاكَ : سَيْرٌ من سُيور النَّعْلِ التي على وجهها .

مِنَ الغنائم يَوْم خَيبَرَ ، لَم تُصبُها المقاسِم » قال : فَفَرَعَ النَّاسُ ، فَجَاءَ رَجُلَّ بشراكِ ، أو شراكَيْن ، فَقَالَ : « شِراكَيْن ، فَقَالَ : « شِراكَ مِنْ نَار ، أو شراكان مِنْ نَار » .

وفي رواية (١) نحوه ، وقيه : وَمَعهُ عبد يُقالُ لَهُ : مِدْعَمٌ ، أَهْدَاه لَـه أَحَدُ بَنِي الضّبابِ ، إِذْ جاءه سَهْمٌ عائرٌ .

٥٧٢ ـ \* روى الإمام أحمد عن عقبة بن سُويْدِ الأنْصارِي أَنَّه سَمع أَبَاهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحابِ النبي عَلَيْدِ الأَنْصارِي أَنَّه تَمالَ النبي عَلَيْدٍ : النبي عَلَيْدٍ مِنْ غَزُوة خَيْبَرَ فَلَمَّا بَدَا لَهُ أَحدٌ قَالَ النبي عَلَيْدٍ : « اللهُ أَكْبَرُ جَبَلٌ يُحبُّنَا وَنُحبُّه » .

٥٧٥ - \* روى أبو داود عن العِرْباض بن سارية السَّلَمي "رضي الله عنه قال : نَزَلْنا مع رسول الله عَلَيْ خَيْبر ـ ومعه مَنْ معه مِنْ أصحابه ـ وكان صاحب خيبر رَجلاً مارداً مُنكراً ، وأقبل إلى النبي عَلَيْ فقال : ياعمد ، ألكم أن تَذْبَحُوا حُمْرَنا ، وتأكلوا ثَمرنا ، وتضربوا نساءَنا ؟ فَغَضَب رسول الله عَلِيْ ، وقال : « ياابن عوف ، اركب فرسك ، ثم ناد ألا إن الجنّة لا تَحِل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة » قال : فاجتمعوا ، ثم صلى بهم النبي عَلِي الله مُعَلِي مُ قام فقال : « أيتحسب أحدكم ـ مُتَكئاً على أريكته ـ قد يظن أن الله لم يُحرِّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ؟ ألا وإني والله ، قد وَعَظْت وأمرت ونَهيت عن أشياء ، إنها لمثل القرآن أو أكثر ، وإن الله عز وجل لم يجل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثيارهم ، إذا أعطو كم الذي عليهم » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤٨٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣٨ ـ باب غزوة خيبر .

سهم عائر : إذا لم يُدُرّ من أين جاء .

٥٧٧ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٤٤٣ ) وعقبة ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : روى عنه عبد العزيز ولم يجرحه وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٥ ) وقال : وروى عنه الزهري عند أحمد ، وبقية رجاله رجال الصحيح . قـال ابن حجر عن عقبـة : مجهول ، وصحح ابنُ عبد البرِّ حديثه .

٥٧٣ ـ أبو داود ( ٢ / ١٧٠ ) كتاب الخراج ـ باب في تعشير أهل الندمة إذا اختلفوا بالتجارات . وفي سند، لين ، لكن لبعضه شاهد بسند صحيح .

### فقهيات

من تعليقات الدكتور البوطي على غزوة خيبر هذه المسائل:

( جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة الإسلامية وحقيقتها ، بدون إنذار مسبق أو دعوة مجددة ) ، وهو مذهب الشافعية وجمهور الفقهاء ، فذلك ما فعله رسول الله مَيْكِينَةٍ في إغارته على خيبر . وأما بلوغ الدعوة وتفهم الإسلام فهما صحيحاً على وجهه فهو شرط بالاتفاق .

(جواز إشراك غير المقاتلين في الغنيمة ممن حضر مكان القتال) ، وذلك بعد استئدان أصحاب الحق فيها . فقد أشرك النبي عليه جعفر بن أبي طالب ومن معه في الغنائم ، بإذن من الصحابة . حينا عادوا من الحبشة والين .

واعلم أن رواية البخاري في هذا خالية عن التقييد باستئذان المسلمين ، ولكن زاد البيهقي في روايته أن الذي عَلِيْتُ قبل أن يقسم لهم كلم المسلمين فأشركوهم ، وزيادة العدل مقبولة والذي زاد من قبة القيد الذي رواه البيهقي أن الذي عَلِيْتُ لم يُسهم لأبان بن سعيد ، وقد كان أرسله على سرية قبل نجد فعاد منها إلى خيبر بعد انتهاء القتال ، وقال له عَلِيْتُ : اقسم لنا يارسول الله . فلم يقسم له ، وإنما يجمع بين الخبرين بحمل الأول منها على إذن الجماعة في القسمة . والثاني على عدمه .

ولعلك تسأل: فما مصير حكم الغنائم هذا ، مع ما تطورت إليه اليوم حالة الحروب والجند وسياسة عطاءاتهم ومرتباتهم ؟ .

والجواب: أنك قد علمت مما سبق أن الأموال غير المنقولة من الغنائم لا توزع بين الحاربين عند مالك وأبي حنيفة على نحو ما مر بيانه إلا إذا دعت المصلحة أو الضرورة. أما الأموال المنقولة منها فيجب أن توزع على الغانمين بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله عليه على ملاحظة ما تطورت إليه وسائل القتال وطرائقه في تفاوت درجات المقاتلين.

ولا مانع من أن توزع عليهم حصصهم على شكل علاوات أو مرتبات متلاحقة إنما المهم أن الدولة لا يجوز لها أن تستملك شيئاً من هذه الأموال لنفسها .

أقول : لابد من التفريق بين ما إذا كان الجيش نظامياً يأخذ الفرد فيه مرتباً من

الدولة فهذا حكمه حكم الأجير فليس ههنا إلزام على الدولة أن تدفع لـه سهمـه من أربعـة أخماس الغنيمة .

وقال: (مشروعية تقبيل القادم والتزامه). وهو مما لا نعلم فيه خلافاً معتداً به إذا كان قادماً من سفر أو طال العهد به، واستدل العلماء في ذلك بتقبيل رسول الله على جعفر بن أي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند قدومه من الحبشة. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله على الله عنها فقرع الباب. فقام إليه النبي على ثوبه . فاعتنقه وقبله

ويشكل عليه في الظاهر ما رواه الترمذي أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : قال رجل : يارسول الله . الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا . قال : أفيلتزمه ويقبله ؟ قال : لا . قال فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم .

وجواب الإشكال أن سؤال الرجل في هذا الحديث عن اللقاءات العادية المتكررة بين الرجل وصاحبه . والتقبيل أو الالتزام أمر غير مرغوب فيه في مثل هذه الحال . أما ما فعله رسول الله عَلَيْتُهُ من ذلك بالنسبة لجعفر وزيد فإنما كان ذلك \_ كا قد علمت على أثر قدوم من سفر فالحالتان مختلفتان .

\* \* \*

### وصل: قصة الحجّاج بن علاط

أسلم سرا ولم يعلم بإسلامه أهل مكة :

٥٧٤ - \* روى الإمام أحمد عن أنس قال : لما افْتَتَحَ رَسول الله عَلَيْهِ خَيْبَر قَال الحجاجُ ابن علاط : يارَسول الله إنَّ لي بمكة مَالاً وَإِنَّ لي بها أهلاً وإني أريد أن آتيهم فأنا في حل إنْ أنا نِلتَ مِنك أَوْ قُلتُ شَيْئاً ؟ فَأَذن لَهُ رَسُول الله عَلِيْ أَن يَقُول مَا شَاءَ فَأَنى المُرَاتَة حِينَ قَدم فَقَال اجمعي لي مَا كَانَ عِنْدك ، فإني أريد أن أشتري مِنْ غَنَائم محمد وأصحابه ، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم ، قال : وَفَشَا ذلك بمكة وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فَرحا وسُرُوراً قال : وَبَلَغ الخبر العباس بن عبد المطلب فقير ، وجعل لا يستطيع أنْ يقوم قال معمر : فأخرني عثان الجزري عن مقسم قال : فَأَخذَ ابناً له يَقالُ له قم فاستلقى فَوضعه عَلَى صدره وَهُو يقول :

حبّي قُثَمُ شبيـــه ذي الأنف الأثمُ نبيّ ذي النعم ، برغ من رَغِمُ

قال ثابت عن الحجاج عَنْ أنس ثُمَّ أرسلَ غُلاماً إلَى الحَجَّاج بن عِلاط فقال : وَيلَكَ مَا جئتَ به وَمَاذَا تَقُول فما وَعد الله عَزَّ وَجَلَّ خَير مِمَّا جئت به ، قال الحَجَّاجُ بنُ عِلاط لَغلامه : اقرأ عَلَى أبي الفَضْلِ السلام وَقُلْ لهُ فَلْيَخُلِ لي في بعضِ بُيُوتهِ لآتيه فَإِنَّ الحَبَر عَلَى مَا يَسُرُهُ فَجَاءَ عَلامُه فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّار قَال : أَبْشُرُ أَبَا الفَضْل فَوثَبَ العَبَّاسُ فَرحاً حَى مَا يَسُرُهُ فَجَاءَ عَلامُه فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الدَّار قَال : أَبْشُر أَبَا الفَضْل فَوثَبَ العَبَّاسُ فَرحاً حَى مَا يَسُلُ بَيْنَ عَيْنَيه فأَخْبَرهُ مَا قَالَ الحجَّاجُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : ثم جَاء الْحجَّاجُ فَأَخبَرهُ أَنَّ رَسُول الله عَرَّ وَجَلَّ في أَمُوالِهم واصَطَفى رَسُول الله عَلَي الله عَرْ وَجَلَّ في أَمُوالِهم واصَطَفى رَسُولُ الله عَلَيْ صَفيةَ بنتَ حَييً ، فَاتَخَذَهَا لِنَفْسِهِ وَخيرَها أَنْ يُعْتِقَها وَتَكُونَ زَوْجَتهُ أَو تَلَحَقَ بِأَهْلها ، عَلَيْ مَا مُنا أَدُولُ مَا شِئت مَنِي هَا أَردت أَن أَجْمعه فَاحُون مَا شَئتُ ، فَاحْف عَني ثَلاثا ثم فأذهب بِه ، فَاسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ الله عَلِي أَنْ أَقُولُ مَا شِئتُ ، فَأَخف عَني ثَلاثا ثم فأذهب بِه ، فَاسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَأَذِنَ لي أَنْ أَقُولُ مَا شِئتُ ، فَأَخف عَني ثَلاثا ثم فأذهب بِه ، فَاسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ الله عَلَيْقِ فَأَذِنَ لي أَنْ أَقُولُ مَا شِئتُ ، فَأَخف عَني ثَلاثا ثم

٥٧٤ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ١٣٨ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٤ ) وقسال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح .

عُقِرَ الرَّجل عقراً بقي مكانه لم يتقدم ولم يتأخر لفزع أصابه كأنه مقطوع الرجل .

اذكُرْ مَا بَدَا لَكَ . قَالَ فَجَمعَتِ امرأَتهُ مَا كَانَ عِندَهَا مِنْ حُلِي أَو مَتَاع فَدَفَعَتْهُ إليه ثم استمر به فَلَمًّا كَانَ بَعْدَ ثَلاثٍ أَلَى العبَّاسُ امرأَة الحجَّاجِ فَقَالَ : مَا فَعلَ زَوجُك فَأَخْبِرته أَنه قد ذَهبَ يَوْم كَذَا وَكَذَا وَقَالَت : لاَ يُخزِيك الله يا أَبا الفَضْل ، لَقَدْ شَقَّ عَلَينا الذي بَلَغك ، قال أَجلُ لاَ يَخزِيني الله وَلَمْ يكن بحمد الله إلا ما أَحْبُبْنَا ، فَتَحَ الله خَيْبَرَ عَلَى رَسوله عَلِيلِهُ وَلمَ يَوْلُون الله عَلَي مَعلى مَسُول الله عَلَي وَسُول الله عَلَيْ صَادقً ، وَالأَمر على حَاجة في زَوْجِكِ فَالحقي به ، قَالَتْ : أَطَنَك وَالله صَادقاً . قَالَ : فإني صَادق ، وَالأَمر على عَاجَة في زَوْجِكِ فَالحقي به ، قَالَتْ : أَطنَك وَالله صَادقاً . قَالَ : فإني صَادق ، وَالأَمر على مَا أَخْبِرتك فَلَه مَا حَي الله عَلى رَسُوله الله عَلى مَجَالسَ قُريْش وَهُم يقُولُون إذا مَرَّ بهمْ : لا يُصيبكَ إلا خَير يا أَب الفَضل . قال : لم يُصبني إلا خَير بحمد الله قَدْ أُخْبَرَني الحجاج بن عِلاط أَنْ خَيبَر فَتَحها أَبا الفَضل . قال : لم يُصبني إلا خَير بحمد الله قَدْ أُخْبَرَني الحجاج بن عِلاط أَنْ خَيبَر فَتَحها لله عَلَى رَسُولِه وَجَرَت فِيها سِهامُ الله ، واصطفى صَفية لِنَفْسه ، وَقَدْ سَأَلني أَن أَخْفي عَنه ثلاثاً وَإِنا جَاءَ لِيَاخُذَ مَالهُ وَما كَانَ لَهُ مِنْ شَيء هَا هَنَا ثُمَّ يُذهبُ قال : فَردُ الله الكَابة التي للاثاً وإنا جَاءَ ليَاخُد مَالهُ ومَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيء هَا هَنَا ثُمَّ يُذهبُ قال : فَردُ الله الكَابة التي كانت بِالمسلمين عَلَى المشركين ، وَخَرَجَ المسْلمُون وَرَدًّ الله يَعْني مَا كَانَ مِنْ كَابَةٍ أَوْ غَيْظ أَو حَزْنِ عَلَى المشركين .

\* \* \*

# فصل: في غزوة الرقاع

٥٧٥ - \* روى مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : خَرَجنَا مَع رَسُولِ الله عَلَيْ عَنْه قَالَ : خَرَجنَا مَع رَسُولِ الله عَلَيْ فَي غَنَرَاة وَنحن سِتَّة نَفَر ، بيننا بعير نَعتقبه ، فَنقِبَت أُقدامُنا ، فَنقِبَت قدماي ، وسقطت أظفاري ، فَكُنّا نَلُف عَلَى أرجُلِنَا الخِرَق ، فسُميت : غزوة ذات الرِّقَاع ، لِمَا كنّا نَعَصِّب على أرجلنا من الخِرَق . قال : وَحَدَّث أبو موسى بِهَذَا الحديث ، ثُمَّ كَرِهَ ذلك ، قال : مَاكُنت أصنع بأن أذكرَه ؟ كأنه كَرة أن يكُونَ شيئاً مِنْ عَمَلهِ أَفشَاه .

قال أَبُو أُسامة : وزَادَنِي غيرُ بُرَيدٍ : واللهُ يَجْزِي به .

قَـالَ البخَـارِي : (١) وَهِيَ غزوة مُحـارب خَصَفَـة مَن بَني ثَعْلبَـة ، مِنْ غَطَفـانَ ، فَنـزَل نَخُلاً ، وَهـيَ بَعْدَ خَيْبَرَ ، لأَنْ أَبَا مُوسَى جَاء بَعْدَ خَيْبَرَ .

٥٧٦ - \* روى البخاري عن أبي هُرَيرة : صَلَّيتُ مَعَ النبي عَلِيلَةٍ فِي غَنْرُوةِ نَجْدِ صلاةَ الخَوفِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُو هُرَيرَة إِلَى النبي عَلِيلَةٍ أَيامَ خَيبَرَ .

مرت معنا غزوة ذات الرقاع وهي غير غزوة الرقاع هذه وأشرنا إلى اختلاف الرواة في هذا الشأن فلملاحظ القارئ ذلك .

\* \* \*

٥٧٥ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٤٩ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٥٠ ـ باب : غزوة ذات الرقاع .

والبخاري ( ٧ / ٤١٧ ) ٦٤ \_ كتاب المغازي \_ ٣١ \_ باب : غزوة ذات الرقاع .

نعتقِبُه : اعتِقَابِ المَركُوبِ : هو أن يركَبهُ واحدٌ بَعْدُ واحدٍ .

نَقِب : البعير ، بالكسر : إذا رَقِّت أُخْفَافُه ، والمراد به : تقرُّحت .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ٤١٦ )في الموضع السابق .

٥٧٦ ـ البخاري ( ٧ / ٤٢٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٣١ ـ باب غزوة ذات الرقاع .

# فصل: في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح

٥٧٧ ـ \* روى الطَّبَرَاني عن جُنْدُب بن عبــد الله الجُهَني قــال : بعثَ رسـول اللهِ عَلَيْتُهُ غالب بن عبد الله الكلِّيّ ، كَلْب عوف بن لَيْتْ في سَريةٍ كُنْتُ فيهم ، فأمره أن يَشُنَّ الغارة على بني الْلَوَّح بالكُدّيْدِ قال : فخرجنا حتى إذًا كُنّا بقُدَيْد لقينًا الحارث بن بَرْصاء الليثي فَأَخَذَنَاهُ قَالَ : إِنِمَا جَئْتُ لأُسْلِمَ ، إِنِمَا خَرِجَتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَتْمٍ . قَالَ : قلننا إِن تَكُنُ مُسْلِياً فلن يضرك رباطُ ليلة ، وإن تكن غيرَ ذلك فسنوثق منك ، فأوثقناه رباطاً ، ثم خَلَّفْنا عليه رويجلا لنا أسود كان معنا فقلنا له : إن نازعك فَاحتزَّ رأسه ، ثم أتينـا الكَـديــد مع مَغرب الشهس وكنا في ناحية من الوادي وبعثني أصحابي رَبيئةً لهم إلى تل مُشْرف على الحاضر قال : فأسندت فيه حتى إذا كنت على ظهره ونظرت إلى القوم انبطحت ، فوالله إني لعليه أنظر إذ خرج رجل من خبائه فقال لامرأته : والله إني لأرى سواداً ما رأيته في أول النهار ، فانظري في أوعيتك لا يكون الكلاب اجترت بعضها . فنظرت قالت : فوالله ماأفقيد من أوعيتي شيئًا . قال : أعطيني قوسي . فأعطته قوساً وسهمين معها قال : فرمى بسهم فوالله ماأخطأ جنبي قال : فانتزعتُه وتُبَتُّ ، قال : ثم رمى بالآخر فوضعه في مَنْكِبي فانتزعته وتَبَتُّ ، فقال لامرأته : لو كانت زائلةً لقد تحرك بعد لقد خالطَه سهاي فإذا أنت أصبحب فابتغيها فَخُذِيها لا تضيعُها الكلاب . قال : ثم دخل حتى إذا راحت رائحة الناس من إبلِهم وغنهم قد احتلبوا وغبطوا واطمأنوا شَنَنًّا عليهم الغارة فقتلنا واستَقْنا الغنم ، ثم وجهناها وخرج صَريخ القوم في قومهم ، فجاءهم الـدُّهُم فجاءوا في طلبنا حتى مررنا بابن البَرْصاء

٧٧٥ ـ المعجم الكبير ( ٢ / ١٧٨ ) بلفظه .

وأحمد في مسنده ( ٣ / ٤٦٧ ) .

الربيئة : الطليعة .

الحاضر : الجماعة النازلون على الماء .

أسندت : ارتقيت .

زائلة : أي لوكان ممن يزول .

شننا عليهم الغارة : مزقنا عليهم الخيل المغيرة .

صريخ القوم : مستغيثهم .

الدهم : الجماعة الكثيرة .

فانطلقنا به معنا وبصاحبنا الذي خلفناه قال: فأدركنا القوم حتى نظرنا إليهم ما بيننا وبينهم إلا الوادي على ناحيته موجهين ومن ناحية الأخرى في طلبنا إذ جاء الله به من حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ما يقدر أحد على أن يجيزه ، لقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ونحن نَحْدوها مايقدر رجل منهم أن يصل إلينا حتى إذا عرجناها ما أنسى قول راجز من المسلمين وهو يَحْدوها في أعقابها:

أبى أبـــو القـــام أنْ تعَرَّ بي في خَطَــلِ نَبــاتُــة مُغْلَــؤلب صُفْر أعاليه كَلَوْن المَدْهَب

\* \* \*

### سرية غالب الليثي إلى الحُرقات من جهينة

# وهي معروفة ببعث أسامة بن زيد :

٥٧٨ - \* روى البخاري عن أبي ظبيان قال : سَبِعْتُ أَسَامَةَ بِنَ زِيْدِ يقول : بَعَثَنا رسُولُ اللهِ عَلَيْتِ إلى الْحَرَقة ، فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَ زَمْناهُم ، وَلَحِقْتُ أَنا ورجُل مِنَ الأَنصَار رَجُلا مِنهُمْ ، فَلَمَّا غشيناهُ ، قَالَ : لا إله إلا الله ، فكف الأنصاري فطعنْتُه بِرُعي ، حَتَّى قَتَلته ، فَلَمَ قَلَا غشيناهُ ، قَالَ : لا إله إلا الله ، فكف الأنصاري فطعنْتُه بَرُعي ، حَتَّى قَتَلته ، فَلَمَا قَدمِنا ، بلغ النبي عَلِي مُ فقال : « يَا أُسامة ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَال : لا إله إلا الله ؟ » قُلْتُ : كان مُتَعوِّذاً ، فَمَا زَال يُكرِّرُها حَتَّى تمنيتُ أَنِّي لَم أَكُن أَسْلَمْتُ قَبلَ ذَلِكَ اليَقُم .

وفي رواية (١) قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فِي سَرِيَّةٍ ، فَصبَّحْنا الْحَرَقَاتِ مِنْ جُهينةً ،

٥٧٨ ـ البخاري ( ٧ / ٥١٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٥ ـ باب بعث النبي يَنْظِيَّ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة . مستحنا القوم : بطن من جهينة .

غَشِيناه : أدركناه ولحقناه ، كأنهم أتوهُ من فَوقه .

مُتعوَّذاً : الْمُتَموذُ الملتجئُ خوفاً من القتل . وفي مسلم معتصا .

حتى تمنيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم: أي تمنّى أن يكون ذلك الوقت أوّل دخول في الإسسلام ، لأنّ الإسلام بَجَبُّ ما قبله .

<sup>(</sup>١) ﻣﺴﻠﻢ ( ١ / ١٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٤١ ـ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لاإله إلا الله .

فَأَدْرَكُتُ رَجُلا ، فَقَالَ : لا إِلهَ إلا اللهُ . فَطَعنتُه ، فَوَقَع فِي نَفسِي مِن ذَلِك ، فَذَكَرْتُهُ للنبيِّ عَلَيْتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَهِلِيَّةِ : « أَقَالَ : لا إِلهَ إلا اللهُ . وَقَتَلْتَهُ ؟ » قَالَ : قُلتُ : يارَسُولَ اللهِ ، إِنَا قَالَما خَوْفاً مِنَ السلاح ، قَالَ : « أَفلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ ، حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَها ، اللهِ ، إِنَا قَالَما خَوْفاً مِنَ السلاح ، قَالَ : « أَفلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِه ، حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَ سعْد : أَمْ لا ؟ » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ ، حَتَّى تَمنَيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئذِ ، قَالَ : فَقَالَ سعْد : وَأَنَا وَاللهِ لاَ أَقْتُلُ مَسْلماً حَتَّى يَقْتُلُه ذُو البُطَين \_ يعني : أَسامة \_ قَالَ : قَالَ رَجُلّ : أَلَمْ يقلِ اللهِ ﴿ وَقَاتِلُوهِم حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةً ، ويَكُونَ الدِّينُ كُلُّه للهِ ﴾ (١) .

فَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لاتكونَ فتنةً ، وأنتَ وأصحابُك تُريدُون أن تقاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فتنةً .

# قال ابن الأثير :

قُلْتُ : هذَا سعد المذكور في الحَديثِ هُوَ سَعْدُ بنُ أَبِي وقاصٍ ، وَسَبب هذَا القَولِ مِن سَعْدِ ، أَنَّ أَسَامَة لَمَّا سَمِعَ هذَا القولَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يُقاتِلْ مُسْلِماً ، وَلا شَهِدَ شَيْئًا مِنَ الفَتْنِ الحَادِثَةِ بين الصَّحَابةِ ، وَكَذلِكَ سَعْدٌ اعْتَزلَ عَن الفِتنِ ، فَلَمْ يَشْهَدُ مِنها شَيْئًا ، وَقَالَ : إنّنِي لاأقتل إلا مَنْ يَقتُلهُ أُسَامةً ، وَلَيْسَ لِقُولِهِ هذَا فِي الحَديثِ مَدْخَلٌ ، وَلا له به تَعَلَّق .

#### \* \* \*

قال في الفتح: وهذه السرية يقال لها سرية غالب بن عبد الله الليثي، وكانت في رمضان سنة سبع فيا ذكره ابن سعد عن شيخه، وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي (حدثني شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا: بعث رسول الله عَيْنِيَّةٍ غالب بن عبد الله الكلبي ثم الليثي إلى أرض بني مرة وبها مرداس بن نَهيك حليف لهم من بني الحُرَقَة فقتله أسامة) فهذا يبين السبب في قول أسامة ( بعثنا إلى الحرقات من جهينة ) والذي يظهر أن قصة الذي يبين السبب في قول أسامة الأرض غير قصة أسامة ، لأن أسامة عاش بعد ذلك دهراً طويلا ، وترجم البخاري في المغازي ( بعث النبي عَيِّنَةٍ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ) فجرى الداودي في شرحه على ظاهره فقال فيه ( تأمير من لم يبلغ ) وتعقب من وجهين : أحدها أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحتمل أن يكون جعل

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٩ .

الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير ، والثاني أنها إن كانت سنة سبع أو ثمان فما كان أسامة يومئذ إلا بالغا لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات النبي عَلِيُّكُم ثمانية عشر عاماً .

قوله ( أقتلته بعد ماقال ) في رواية الكشيهني ( بعد أن قال ) قال ابن التين : في هـذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لايقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد ، وقال القرطبي : في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك . وقال الخطابي : لعل أسامة تأول قوله تعالى ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانُهم لما رأوا بأسنا ﴾ (١) ولذلك عذره النبي عَلِيتُهُ فلم يلزمه دية ولاغيرها . قلت : كأنه حمل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى ، وليس ذلك المراد ، والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعا مقيدا بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو خشية من القتل ، وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الموت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة وهو المراد من الآية ، وأما كونه لم يلزمه دية ولاكفارة فتوقف فيه الداودي وقال: لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان ذلك قبل نزول آية الدية والكفارة ، وقال القرطبي : لايلزم من السكوت عنه عدم الوقوع ، لكن فيه بعد لأن العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع ، قال : فيحتل أنه لم يجب عليه شيء لأنه كان مأذونا له في أصل القتل فلا يضن ماأتلف من نفس ولامال كالخاتن والطبيب، أو لأن المقتول كان من العدو ولم يكن لــه ولي من المسلمين يستحق ديته ، قال : وهذا يتمشى على بعض الآراء ، أو لأن أسامة أقر بذلك ولم تقم بذلك بينة فلم تلزم العاقلة الدية وفيه نظر . قال ابن بطال : كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن لايقاتل مسلماً بعد ذلك ، ومن ثم تخلّف عن على في الجل وصفين قلت : وكذا وقع في رواية الأعمش المذكورة أن سعد بن أبي وقاص كان يقول : لاأقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة . واستندل به النبووي على رد الفرع النذي ذكره الرافعي فين رأى كافرا أسلم فأكرم إكرامنا كثيراً ، فقال : ليتني كنت كافرا فأسلمت لأكرم ، فقال الرافعي : يكفر بـذلـك ، ورده

(١) غافر : ٨٥ .

النووي بأنه لا يكفر لأنه جازم الإسلام في الحال والاستقبال وإنَّا تمنَّى ذلك في الحال الماضي مقيّدا له بالإيمان ليتمّ له الإكرام واستدلّ بقصّة أسامة ثمّ قال: ويمكن الفرق . اهـ .

\* \* \*

### فصل: في عمرة القضاء

وفي رواية (١) قال : لمّا صَالَحَ رَسُولُ الله مِ إِلَيْتُمْ أَهِلَ الْحَدَيْسِيَةِ : كتب علي بينَهُم كِتَاباً ، فَكَتَب : محمد رَسُولُ اللهِ ، لَوْ كُنتَ رَسُولاً لم فَكَتَب : محمد رَسُولُ اللهِ ، لَوْ كُنتَ رَسُولاً لم نُقاتِلُكَ . فَقَالَ لَعَليٌّ : « أَمْحُه » فَقَالَ عَلِيٌّ : مَا أَنَا بالذي ألحاه . فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بيده، وَصَالَحَهُم عَلَى أَنْ يَدْخُلُ هُو وأصحابُهُ ثَلاَتَهُ أَيّام ، وأَن لا يَدخلوها إلا بِجُلَبُّان السلاح ، فَسَأَلُوه : ما جُلَبًّان السلاح ؟ فَقَالَ : « القِرَابُ عَا فِيه » .

٥٧٩ - البخاري ( ٥ / ٢٠٣ ) ٥٢ - كتاب الصلح - ٦ - باب كيف يُكتب : « هذا ماصالح فلانُ بنُ فلانٍ فلانٍ فلانَ فلان، ، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥ / ٣٠٣ ) ٥٣ ـ كتاب الصلح ـ ٦ ـ باب كيف يُكتب : « هذا ماصالح فلانُ بنَ فلانِ فلانَ بنَ فلانِ » . ومسلم نحوه ( ٣ / ١٤٠٩ ) ٢٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٣ ـ باب صلح الحديبية في الحديبية .

جُلُبُان السلاح : الجُلبان أيضاً ، يقال للقِراب ومافيه : جُلُبَان .

القِرابُ : قِرَابُ السيف : ما يوضَع فيه بغِمْدِه ، شبيه بالجراب ، وأرادوا في صلحهم أن يستروا السلاح ولايظهروه . =

وفي رواية (١) قال : صَالحَ النبيُّ عَلَيْكُ الْمُسْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةَ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ : عَلَى أَنَّ مِن أَتَاهُم مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَردُّوه ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ مَن أَتَاهُم مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يَردُّوه ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِل ، ويَقيمَ بها ثَلاَثةَ أيامٍ ، وَلا يدخُلُها إلا بِجُلَبَّانِ السلاحِ ـ السَّيفِ والقوْس وَنَحْوِه - فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلِ يَحْجُل فِي قُيُوده ، فَردُّه إليهم .

وفي أخرى (٢): ثم قبال لعليًّ : « أمْحُ رسول الله » قبال : لا ، والله لاأمحوك أبداً ، فأخذ رسول الله عليه عليه محمد بن عبد الله ... الحديث . وفيه ذكر بنت حمزة ، والأخذ لها ، والخصومة فيها .

قال في الفتح : قوله ( ثم قال لعلي : امح رسول الله ) أي امح هذه الكلمة المكتوبة من

<sup>=</sup> وقال الأزهري : القراب : عِمْدُ السيف ، والجلبّان : شبه الجراب من الأدّم يوضع فيه السيف مفهوداً ، ويَطرح فيه الراكب سَوطَه وأداته ، ويعلقه في آخرة الرَّحْل ، أو واسطته ، وكأن اشتقاقه من الجُلبة ، وهي الجلدة التي تَعمل على القتّب ، وهي كالغشاء للقراب ، وكذلك الجلدة التي تَعَشَّى بها التمية تسمى جُلباناً ، وقال ابن قتيبة « جُلبّان » ، بضم الجم واللام وتشديد الباء ، قال : ولا أراه سُمّي بذلك إلا لجفائه ، ولذلك قيل للمرأة الغليظة الجافية : جُلبّانة وفي بعض الروايات « ولا يدخلها إلا بجُلبّان السلاح : السيف ، والقوس ونحوهما » يريد : ماكان مُغمَداً بحتاج في إظهاره إلى معاناة ، لابالرّماح والقنا ، لأنها أسلحة مُظهَرة يمكن تعجيل الأذى بها ، قال الهروي : والقول ماقال الأزهري .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥ / ٣٠٤ ) ٥٣ ـ كتاب الصلح ـ ٧ ـ باب الصلح مع المشركين . (٢) البخاري ( ٦ / ٢٨٢ ) ٨٥ ـ كتاب الجزية والموادعة ـ ١٩ ـ باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٥ / ٣٠٣ ) ٥٣ ـ كتاب الصلح ـ ٦ ـ باب كيف يُكتب « هذا ماصالح فلانُ بنُ فلان فلان بنَ فلان » .

الكتاب، فقال: لاوالله لاأمحوك أبداً، وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي قال: (كنت كاتب النبي عَلِيلَةٍ يوم الحديبية فكتبت: هذا ماصالح عليه محمد رسول الله، فقال سهيل: لو علمنا أنه رسول الله ماقاتلناه، امحها فقلت: هو والله رسول الله عَلِيلَةٍ وإن زغ أنفك، لاوالله لاأمحوها) وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتما، فلذلك امتنع من امتثاله. ووقع في رواية يوسف بعمد (فقال لعلي: امح رسول الله، فقال: لاوالله لاأمحاه أبدا. قال. فأرنيه، فأراه إياه فحا النبي عَلِيلَةٍ بيده) ونحوه في رواية زكريا عند مسلم وفي حديث علي عند النسائي وزاد (وقال: أما إن لك مثلها، وستأتيها وأنت مضطر) يشير عَلِيلَةٍ إلى ماوقع لعلي يوم الحكمين فكان كذلك.

قوله ( فخرج النبي عَلِيُّلُم ) في رواية يوسف ( فذكر ذلك علي فقـال : نعم فــارتحل ) وفي مغازي أبي الأسود عن عروة ( فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى فقالا : ننشدك الله والعهد إلا ماخرجت من أرضنا ، فرد عليه سعد بن عبادة ، فأسكته النبي مِرَالِيِّ وآذن بالرحيل). وأخرج الحاكم في (المستدرك) من حديث ميونة في هذه القصة ( فأتاه حويطب بن عبد العزى ) وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكمل الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق ، وكان مجيئهم في أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت . ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ ، وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العَصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها ، ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب . وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة ، وأجيب عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب . فإن قيل : والخالة لم تطلب ، قيل : قد طلب لها زوجها ، فكما أن للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضا أن يمنعها من أخمذه ، فإذا وقع الرضا سقط الحرج . وفيه من الفوائد أيضا تعظيم صلة الرحم بحيث تقع الخاصة بين الكبار في التوصل إليها وأن الحاكم بين دليل الحكم للخصم ، وأن الخصم يدلي بحجته ، وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لاتسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا الحديث قاله أحمد ، وعنه لافرق بين الأنثى والذكر ، ولايشترط كونه محرما لكن يشترط أن

يكون فيه مأمونا ، وأن الصغيرة لاتشتهى ، ولاتسقط إلا إذا تزوجت بأجنبي ، والمعروف عن الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جَدًّا للمحضون ، وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده ، وكل من طلبت حضانتها لها كانت متزوجة فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة .

٥٨٠ ـ \* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : أن رسول الله عَلَيْتُهُ أَقَامَ
 في عَمْرَة القَضَاء ثلاثاً .

٥٨١ ـ \* روى الطبراني عن ابن شهاب قال : لما اعتمر رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ عُمْرَةَ القَضَاء أُمَرَ. أَصْحَابَهُ ، فَقَال « اكْشِفُوا عَنِ المَنَاكِبُ واسْعَوا في الطَّوَاف » لَيُرِيَ المشْرِكِينَ جَلَدَهُم وَقَوَّتُهُم ، وَكَان يكيدُهم بكُلِّ مَا استَطَاعَ فَانْكَفَأ أُهلُ مكة : والرجالُ والنساءُ والصّبيانُ يَنْظرون إلى رَسُول اللهِ عَلَيْتُ وأصْحَابه وَهُمْ يَطوفونَ بالبَيْت ، وَعُبدُ اللهِ بنُ رواحة يَرْتَجِزُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ عَلِيْتُ مُتَوشِّحًا بالسَّيف يقُول :

خَلُوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سبيلِهِ خَلُوا فكلُّ الخَيرِ فِي رسولِهِ فَاليَّومَ نَضْرَبُكُم عَلَى تَنْزيلِهِ كَمَا ضَرَبْنَاكُم عَلَى تَنْزيلِهِ ضَرْباً يُسزيلُ الْهام عَنْ مَقِيلِهِ ويُسذهِلُ الخليلَ عَنْ خَلِيلِهِ

وبَعَثْ رَجَالاً مِنْ أَشْرَافِ المُشْرِكِينَ كَرَاهِيَة أَن يَنظُرُوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ غَيْظاً وَحَنَقاً وَبَفَاسَةً وَحَسداً خَرَجُوا إِلَى نَوَاحِي مَكَّة فقضى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُسَكَة وَأَقَام ثلاثاً .

٨٨٠ ـ \* روى البخــاري عن عبــدِ الله بنِ أبي أَوْفَى رَضِي الله عنــهُ سَمِـعَ ابنَ عبــاسٍ

٨٠٠ ـ أبو داود ( ٢ / ٢٠٦ ) ، كتاب المناسك ، باب المقام في العمرة . ومعناه في الصحيحين .

٥٨١ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٤٦ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . وهو مرسل .

الهامَ : جمع هامة ، وهي الرأس .

مقيله: مَقَرُّه .

حَنَقاً: غيظاً.

٨٨٠ ـ البخاري ( ٧ / ٥٠٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٣ ـ باب عمرة القضاء .

يَقُول : لـمَّا اعْتَمَرَ رَسُولَ الله عَلِيُّ سَتَرناهُ مِن غلمان المُشْرِكِينَ وَمِنْهُم أَنْ يُـوُدُوا رسُول اللهِ عَلِيَّةٍ » .

٥٨٣ ـ \* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : اعتمر رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أَربِعَ عَمَرٍ كُلُّهنَّ في ذي القَعدة ، إلا التي كانت مع حجته : عمرة من الحَديبية في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة ، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حُنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حَجَّته .

وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه (١) قال : والثانية : حين تَوَاطؤوا على عُمْرَةِ قَـابِل ، وقال في الرابعة : التي قَرَن مَع حَجَّتِه .

\* \* \*

تعليقات على عمرة القضاء:

قال الدكتور البوطي:

هذه العمرة تعتبر تصديقاً إلهيًا لما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من دخولهم مكة وطوافهم بالبيت. وقد رأيت كيف سأل عمر رسول الله عَلَيْكُ أثناء صلح الحديبية: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ فأجابه: « بلى ، أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال: لا . قال: « فإنك آتيه ومطوّف به » .

فهذا هو مصداق وعد رسول الله عَلَيْكُم . وقد نبه الله عز وجل عباده إلى هذا التصديق في قوله ﴿ لقد صدق اللهُ رسولَه الرُّؤيا بالحق لتدخلُنَّ المسجد الحرامَ إن شاء اللهُ آمنين محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل مِن دُون ذلك فتحاً قريباً ﴾ (٢) .

٥٨٣ ـ البخاري ( ٧ / ٤٣٩ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٣٥ ـ باب غزوة الحديبية .

ومسلم ( ٢ / ٩١٦ ) ١٥ \_ كتاب الحج \_ ٣٥ \_ باب بيان عدد عُمَر النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢ / ٢٠٦ ) ، كتاب المناسك ، باب العمرة .

عرة قابل: قال قتيبة: يعني: عرة القضاء في ذي القعدة.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٢٧ .

وقال: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام بحج أو عمرة ، اعتاداً على الرواية التي نقلت أنه مِلِيلةٍ ، عقد على ميونة أثناء إحرامه .

والذي عليه جماهير الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحاً لا لنفسه ولا وكالـة عن غيره مطلقـاً . وذهبت الحنفيـة إلى أنـه يحرم للمحرم أن يتـولى عقـد النكاح لغيره ممن لم يكن محرماً .

هذا وقد اعتمر رسول الله عَلِيْتُهُ أَربِع عمرات وحج حجة واحدة . أ.هـ

#### أقول:

كانت عمرة القضاء مقدّمة لفتح مكّة فهي نفسها كانت من قريش استسلاماً وهي أشعرت قريشاً ومن معها بقوّة المسلمين ، والأهمّ من هذا أنّها أسقطت أكبر حجج قريش لو أراد رسول الله على الله عزوها وهي حماية بيت الله الحرام ، لقد كان بالإمكان أن تدّعي أن محمداً على عدو للبيت الحرام ولأهله وأنّه لايحترمه ولايقدسه بل يريد إنهاءه وإبطال مناسكه ، ومن خلال ذلك كان بإمكانها أن تحشد ، ولكن بهذه العمرة انتهت هذه الحجج كلها ؛ ولذلك فإن فتح مكّة فيا بعد لم يرافقه أي تحشّد خارجي بجانب قريش .

#### نظرة على أحداث السنة السابعة

أي أفق ذلك الأفق الذي نطل عليه ونحن نقرأ سيرة رسول الله عَلِياتٍ ، حيث الكفاءة من جهة والتأييد الإلهي أوّلاً وأخيرا من جهة ثانية ، لم يكن بين رسول الله ﷺ ويهود خيبر عهد ولا عقد ، وكان المتوقّع أن يثأروا لإخوانهم بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع ، كما كان من المتوقّع أن يلعبوا دورهم في التأليب على رسول الله عَلِيَّةٍ وقد رأينا في أحداث السنة السادسة أنّ بني سعد راسلوا يهود خيبر للعمل المشترك على أن يعطيهم اليهود تمر خيبر، ولكنّ سريّة على بن أبي طالب رضي الله عنه وقتذاك أجهضت الفكرة ، وإذن لابدّ من عمل ضدّ خيبر، ولكنّ رسول الله عليه أجّل ذلك عاما كاملا حتّى وادع قريشاً وبذلك أسقط في أيدي أهل خيبر أن يجتمعوا حول قريش أو أن تأتيهم نصرة من قبلها وقبل أن يصل إلى ديارهم أرسل سريّة إلى غَطَفان فحال بينها وبين إمداد خيبر، وأسقط في أيدى اليهود أن يأتيهم مدد من هذا الجانب ، ومن قبل غزا بني سعد وأفقدهم قوّتهم التي يكن أن يتحرّكوا بها نحو خيبر وبهذا كله لم يعد أمام خيبر إلا التسليم ، والتسليم وليس الاستئصال هـ و هـ دف رسـ ول الله عليه الاستراتيجي إلا إذا كانت هنـ اك أسبـ اب تتطلب غير ذلــك كما حدث في أوّل قيام الدولة ، ومن خلال هذه النظرة البعيدة المدى وصل في النهاية فعلا إلى أن سلّمت له العرب جميعا ، وجاءته وفودها من كل حَدَب وصوب ، وهكذا وبأقل الخسائر وحد الجزيرة العربية تحت سلطانه بالهيبة والرعب وبالتربية والحب وبالدعوة والعلم ولن نستبق الأحداث ، فأحداث السنة الثامنة كانت هي القنطرة لهذا كلَّه ، وذلك بعد أن أزال سلطان قريش السياسي وسلطان اليهود السياسي فلم يبق أمامه شيء .

تظهر لك في أحداث هذه السنة وغيرها حوادث تـدلّـك على التـأديب المستمر الـذي كان رسول الله ﷺ يرتقي بـه بـأصحـابـه ، كحـادثة قتل أسـامـة لمن أسلم تحت السيف . هـذه الحوادث تَدَلُّك على ملاحقة رسول الله ﷺ أخطاء النفس البشرية حتّى خلصت لله زاكيـة مَزكًاة .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

.

•

السّنة الشّامِنة لِلهِجْرَة

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registere | d version) |   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---|
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            | · |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |
|                                                                 |            |   |

## أحداث السنة الثامنة في سطور

### ومن كلام ابن كثير وهو يختم الكلام عن هذه السنة :

قال الواقدي: وفي هذه السنة بعث رسول الله على عمرو بن العاص إلى جَيْفَر وعمرو ابني الجُلنْدَي من الأزد، وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حولها من الأعراب، قال: وفيها تزوج رسول الله على فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعدة فاستعاذت منه عليه السلام ففارقها. وقيل بل خيرها فاختارت الدنيا ففارقها. قال: وفي ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله على مارية القبطية وكانت قابلتها فيه سلمى مولاة رسول الله على أبي رافع فأخبرته، فذهب فبشر به رسول الله على فأعطاه مملوكا ودفعه رسول الله على أبي رافع فأخبرته المنذر بن أسيد بن خداش بن عامر بن فأعطاه مملوكا ودفعه رسول الله على أبي أوس بن خالد بن الجعد بن عَوْف بن مَبْدُول، قال الواقدي: وفيها كان هدم سُوّاع الذي كانت تعبده هذيل، هدمه عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وفيها هدم مناة بالمشلل، وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه، هدمه سعد بن

زيد الأشهلي رضي الله عنه ا . هـ .

وقد تتبّع المباركفوري أحداث هذه السنة من زاد المعاد ، ورحمة للعالمين ، وتلقيح فهوم أهل الأثر وكتب الحديث الشريف وبعض شروحها وابن هشام ومختصر سيرة الرسول فأعطانا خلاصة ذكرها متفرّقة في سياقات مختلفة وها نحن نقدّمها تارة بلفظه وتارة باختصار.

\* في صفر أرسل رسول الله عَلَيْظُ سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد بفدك في مائتي رجل ، فأصابوا من العدو نعماً ، وقتلوا منهم قتلي .

\* وفي ربيع الأول كانت سرية ذات أطلاح إلى بني قضاعة فقد حشدت بنو قضاعة جموعاً كبيرة للإغارة على المسلمين ، فبعث إليهم رسول الله والله والله والله على الأنصاري في خسة عشر رجلا ، فلقوا العدو ، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنّبل حتى استشهدوا كلهم إلا رجلاً واحدا ، فقد أرتُثّ (۱) من بين القتلى .

\* وفي ربيع الأول كانت سرية ذات عرق إلى بني هوازن ( وهي أشبه أن تكون سرية استطلاع ) فقد كانت بنو هوازن أمدت الأعداء مرة بعد أخرى فأرسل إليهم شجاع بن وهب الأسدي في خمسة وعشرين رجلاً ، فاستاقوا نَعَماً من العدو ولم يلقوا كيداً .

\* وفي جمادى الأولى سنة ـ ٨ ـ للهجرة حدثت معركة مؤتة وكان سببها قتل شرحبيل ابن عمرو الغساني لرسول رسول الله ﷺ الحارث بن عمرو الأزدي ، فأرسل لـ هـ رسول الله ﷺ جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل ، وكانت هذه المعركة هي المقدّمة والتمهيد لفتح بلاد الشام .

\* وفي جمادى الآخرة أرسل رسول الله ﷺ سريّة على رأسها عمرو بن العاص وكان قوامها ثلاثمائة مقاتل ، وقد أمره رسول الله ﷺ أن يجنّد في طريقه من يستطيع تجنيده من القبائل التي يحرّ بها ، وكان هدفها فصل التلاحم بين بعض القبائل العربيّة والرومان ، وقطع الطريق على غزو القبائل المتاخمة للشام للمدينة المنورة ، وهذه السريّة تسمى سريّة

<sup>(</sup>١) ارْتُثُ فلانٌ : ضُرب في الحرب فأَثْخنَ وحُمل وبه رَمَقٌ ثم مات .

ذات السلاسل وقد أمن الرسول عَلَيْنَ عمرو بن العاص بمائتين على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ، وقد سيطرت هذه السرايا على المناطق الشاليّة للجزيرة العربيّة وأخضعتها .

\* وفي شعبان سنة ـ ٨ ـ أرسل رسول الله عَلَيْكُم أبا قتادة في خمسة عشر رجلا في عمليّة خاطفة إلى بني غطفان في نجد الذين كانوا يتحشّدون لرسول الله عَلَيْكُم في خضرة فقتل وسبا وغنم فأجهض بهذه العمليّة فكرة التحشّد .

\* وفي رمضان سنة ـ ٨ ـ تمّ فتح مكّة بعد أن غدرت قريش بحلفاء رسول الله ﷺ من بنی خزاعة .

\* ومن مكَّة بعد فتحها أرسل رسول الله عَلَيْتُم عددا من السرايا :

٢ - ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سُوَاع ليهدمه ، وهو صنم لهُذَيل ، على ثلاثة أميال من مكة ، فلما انتهى إليه عمرو قال له السادن : ماتريد ؟ قال : أمرني رسول الله عَلَيْ أن أهدمه ، قال : لاتقدر على ذلك ، قال : لم ؟ قال : تُمنع . قال : حتّى الآن أنت على الباطل ؟ ويحك ، فهل يسمع أو يبصر ؟ ثم دنا فكسره ، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته ، فلم يجدوا فيه شيئا . ثم قال للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله .

<sup>(</sup>١) امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس: الظاهر أنها شيطانة .

٣ - وفي نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى مناة وكانت بالمشلّل عند قُدَيد للأوسِ والخزرج وغسانَ وغيرهم ، فلما انتهى سعد إليها قال له سادنها : ماتريد ؟ قال : هدم مناة ، قال : أنت وذاك ، فأقبل إليها سعد ، وخرجت امرأة عُريانة سوداء ثائرة الرأس ، تدعو بالويل ، وتضرب صدرها ، فقال لها السادن : مناة دونَك بعض عصاتك . فضربها سعد فقتلها ، وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ، ولم يجدوا في خزانته شيئا .

٤ - ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العُزَّى بعثه رسول الله عَلِيلَةٍ في شوال من نفس السنة - ٨ ه - إلى بني جَذِيمة داعيا إلى الإسلام لامقاتلا . فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سَلَيم ، فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ، فجعلوا يقولون : « صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم وياسرهم (١) ، ودفع إلى كل رجل ممن كان معه أسيرا ، فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره ، فأبى ابن عمر وأصحابه حتى قدموا على النبي عَلَيْلَةً ، فذكروا له ، فرفع عَلَيْلَةً يديه وقال : « اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد » مرتين .

وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار ، وبعث رسول الله عَلَيْتُهُ عَلَيْتًا فَودَى لهم قتلاهم وماذهب منهم ، وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك ، فبلغ النبي عَلِيْتُهُ فقال : « مهلا ياخالد ، دع عنك أصحابي ، فوالله لو كان أُحُد ذهباً ، ثم أنفقته في سبيل الله ماأدركت غدوة رجل من أصحابي ولاروحته » .

\* وفي السادس من شوال سنة ـ ٨ هـ ـ توجّه رسول الله عَلَيْتُهُ في اثني عشر ألف مقاتل نحو هـ وازن وثقيف ومن التف حولهم وكانت معركة حنين في ١٠ شـوال وكانت عـاقبتهـا للمسلمين ثمّ تابع فُلُولَهُمْ فكانت معركة أوْطاس .

\* وبعد حنين توجّه رسول الله عَلِيْتُهُ إلى الطائف في شوال كذلك مقدّما خالد بن الوليد في ألف مقاتل ، وقد حاصرها عَلِيْتُهُ ثمّ فكّ الحصار عنها ، وكلَّف مالك بن عوف بعد أن أسلم أن يضغط عليها ، وكان من ثمار ذلك أن أسلمت ثقيف بعد فترة .

<sup>(</sup>١) فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم : وذلك ؛ لأنه لم يفهم من كلمتهم أنهم يعلنون إسلامهم ، بل فهم أنهم يُصِرُون على كفرهم .

\* وبعد عودة رسول الله ﷺ إلى المدينة وفد عليه كعب بن زهير ، وقد كانت عودة رسول الله ﷺ إلى المدينة المنورة لِسِتً بَقِينَ من ذي القعدة وبعودته دخلت المدعوة الإسلاميّة في طَوْر جديد ، طور الدخول في دين الله أفواجا ، فبدأت الوفود تَتْرَى إلى المدينة المنورة داخلة في الإسلام ، مقدّمة الطاعة والولاء لرسول الله ﷺ . ا ه. .

وإذ لم يكن السرد التاريخي هدفا لنا في هذا الكتاب إلا بالقدر الذي يلقي أضواء على الفهم العام للسيرة النبويّة ، فسنكتفي بأن نعقد فصولا للأحداث التي يعتبر التفصيل فيها هدفا من أهداف هذا القسم .

كانت سياسة الرسول عَلِيْ ألا يسكت على اعتداء ، فهناك فارق كبير بين الاعتداء الشخصي وبين الاعتداء على الدولة ، لقد تحمّل رسول الله عَلَيْ من الاعتداء على شخصه ما تنوء به الجبال وكل ذلك في الله وبالله ، وما من عاقل إلا ويعلم أنّ رسول الله عَلَيْ لم تكن تصرفاته أثرا عن هوى ، ولكنها الحكة التي تضع الأمور مواضعها ، والسكوت على الاعتداء على الدولة يفقدها هيبتها ويزيد طمع الطامعين بها ويؤلّب عليها أعداءها ، كا أنّ من سياسة رسول الله عَلِيْ ألا ينتظر الاعتداء حتى يقع ؛ لأنّ درهم وقاية خير من قنطار علاج ، بل هو عليه الصلاة والسلام كان يفجأ المعتدي قبل استكال أدوات اعتدائه ، ولقد كانت هذه المعاني وراء أهم أحداث السنة الثامنة .

# فصل : في إسلام خالد وعمرو وعثمان بن طلحة

أسلم هؤلاء الثلاثة قبل الفتح بإجماع ، وهناك روايات تذكر أنهم أسلموا مع بعضهم ، وعامة أهل السير يقولون : إنهم أسلموا في السنة الثامنة ، وكلّ منهم له دور ما في الأحداث من قبل ومن بعد على تفاوت في ذلك ، وليس لنا مانقوله ههنا أو ننقله فستأتي تراجهم فيا بعد ولكن نحب أن نذكر تعليقا بسيطا على إسلامهم لأنّ له دلالات هامّة ! فههنا ثلاث شخصيات كلّ منها له طابع مميّز :

أمّا عمرو فبعيد النظريزن الأمور بميزان الأرباح والخسائر وهو ذو عقل استراتيجي درّاك لـمّاح وأمّا خالد فشجاع مقدام مقاتل حرّ النفس.

وأمّا عثان فن آل بيت يتألّهون ، أليست لهم حجابة الكعبة ، فعندما يأتي هؤلاء جميعًا إلى محمد على على مسلمين فإنّك تدرك تغيّر الميزان وتدرك أنّ تغيّرات كبيرة قد طرأت على النفسيّات كلّها ، وأنّ من لم يزل بعيدا عن الإسلام إنّا تحكمه عقد نفسيّة أو تمنعه قوة الاسترار عن الانتقال إلى الوضع الجديد .

\* \* \*

### فصل: في سريّة شجاع بن وهب

ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رواية الواقدي عن سرية شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن وأمره أن يُغِيرَ عليهم فأمر أصحابه ألا يمعنوا في الطلب وأغار عليهم .... ثمّ قال ابن كثير: وقد تكون هذه السريّة هي المذكورة فيا رواه الشافعي (۱) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه بَعَثَ سَرِيَّة قِبَلَ نجد فكان فيهم عبد الله بن عمر ، قال : فأصبنا إبلا كثيراً فبلغتُ سِهامنا اثني عشر بعيراً ونقلنا رسول الله عليه بعيراً بعيراً ونقلنا رسول الله عليه بعيراً بعيراً ونقلنا رسول

٥٨٤ - \* وروى أبو داوة عن ابن عمر قال : بعث رسول الله على سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نَعَمًا كثيرة فنفلنا أميرنا بعيرا بعيراً لكل إنسان ، ثم قدمنا على رسول الله على فقسم بيننا غنيتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخس وما حاسبنا رسول الله على بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ماصنع فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۸ / ٥٦ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٥٧ ـ باب السرية التي قبل نجد . ومسلم واللفظ له ( ٣ / ١٣٦٨ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ١٢ ـ باب الأنفال .

٥٨٤ ـ أبو داود ( ٣ / ٧٨ ) ، كتاب الجهاد ، باب في نفل السرية تخرج من العسكر .

# فصل: في غزوة مؤتة من أرض الشام

قال ابن حجر في الفتح: قال ابن إسحق: هي بالقرب من البلقاء ، وقال غيره هي على مرحلتين من بيت المقدس . ويقال : إن السبب فيها أن شُرَحبيلَ بن عمرو الفساني و وهو من أمراء قيصر على الشام - قتل رسولا أرسله النبي عَيِّلِيَّةٍ إلى صاحب بصري ، واسم الرسول الحارث بن عمير ، فجهز إليهم النبي عَيِّلِيَّةٍ عسكرا في ثلاثة آلاف . وفي ( مغازي أبي الأسود ) عن عروة : بعث رسول الله عَلِيَّةِ الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمان وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لا يختلفون في ذلك ، إلا ما ذكر خليفة في تاريخه أنها كانت سنة سبع . أ.هـ

٥٨٥ - \* روى الطبراني عن عُرُوة بن الزَّبير قال : بَعَثَ النيُّ عَلَيْهِ بَعْثَا إِلَى مُوتَةً في جُمّادى الأولَى مِنْ سَنَة ثَهَانِ واسْتَعْمَلَ عَلَيْهِم زَيْدَ بن حَارِثَة ، فقال لَهُم : « إِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَر بنُ أَبِي طَالِب عَلَى النَّاسِ ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَر فَعَبْدُ اللهِ بن رَوَاحَة عَلَى النَّاس » فَتَجَهَّز النَّاسُ ثُمَّ بهيئوا للْخرُوج وَهُمْ ثَلاثَة آلاف فَلَمَّا حَضَرَ خُروجهُم ودعَ النَّاسُ أَمْرَاءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ رَوَاحة فقال وَدِّع عَبْدُ الله بن رَوَاحة مَع مَنْ وَدُع بَكى ، فقيل لَه : مَايُبْكيك ياابن رَوَاحة فقال : وَاللهِ مَابِي حُبُّ الدنيا وصَبَابَة ولكن سَبِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ يقرأ آية مِنْ كِتَابِ اللهِ يَذْكُرُ فِيها النَّارِ ﴿ وَإِنْ مِنكُم إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَّا مَقْضَيًا ﴾ (١) فلسنت أدري كَيْفَ لِي بالصَّدْرِ بَعْدَ الورودِ فَقَال لَهُم عَلَى وَرَدَّكُم إِلَيْنَا صَالِينَ فَقَالَ عَبدُ اللهِ بن رَوَاحة : الله بن رَوَاحة : المُسْلِمُون : صَحِبَكُمُ الله وَدَفَعَ عَنْكُم وَرَدَّكُم إِلَيْنَا صَالِينَ فَقَالَ عَبدُ اللهِ بن رَوَاحة :

لَكنِّي أَسْــــَالُ الرحْمٰنَ مَغْفِرةً وَضَ أُو طَعْنَــة بيَــدِي حَرَّانَ مُجْهـزةً بَحَ حَتَّى يَقُولُـوا إِذَا مَرُّوا عَلَى جَـدَثِي أَرْثُ

وَضرُبَةً ذَاتَ فَرْعِ تَقُدْفُ الرَّبَدَا بَحَرْبَةِ تُنفِدُ الأَحْشَاءَ وَالكَبِدَا أَرْشَدَهُ اللهُ منْ غَاز وَقَدْ رَشَدَا

٥٨٥ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٧ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات إلى عروة . ا هـ وهو مرسل .

<sup>(</sup>١) مريم : ٧١ .

ذات قرع : ذات سعة .

الزبد : رغوة الدم .

ثُمَّ إِنَّ القَوْم تَهيئُوا لِلْخُرُوجِ فَأْتَى عَبْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَة رَسُولَ اللهِ عَلِيِّتُم يُودِّعَهُ فَقَالَ :

تشبیت مُوسٰی وَنَصْرا كَالذي نُصِرُوا فِرَاسَة خَالَفتُهم فِي الدّي نَظَروا والوجْه مِنه فَقَدْ أَذْرَى بِهِ القَدرُ يُثَبِت اللهُ مَـــا آتَـــاك مِنْ حَسَن إني تَفَرَّسْتُ فيـــك الحُير نَـــافِلَـــة أَنْتَ الرَّسُــول فَمَنْ يُحْرَم نَــوَافلَـــهُ

ثمَّ خَرَجَ القَـوْمُ وَخَرَجَ رَسُـولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُشيِّعُهُم حَتَّى إِذَا وَدَّعَهُم وَأَنْصَرَفَ عَنْهُم قَــالَ عَبدُ الله بنُ رَوَاحَة :

خَلَفَ السَّلامَ على امرئ وَدَّعْتُ في النَّخْل خير مُشَيِّع وخَليل

ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى نَزَلُوا مَعَانَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ فَبَلَغَهُم أَنَّ هِرِقُل فِي مابٍ مِنْ أَرْضِ البلْقَاءِ فِي مائِة أَلْفٍ مِنَ الرُومِ وَقَدِ اجْتَمَعت إلَيْهِ السُتَعْرِبة مِنْ لِجَمِ وَجُدَامٍ وَبلقين وبَهْراء وبلى في مائة أَلف ، عَلَيْهم رَجل يلِي أُخذَ رَايتهم يُقَالُ لهُ مالك بن زافلة فَلمَّا بَلغَ ذلِك المسلمين مائة أَلف ، عَلَيْهم رَجل يلِي أُخذَ رَايتهم ، وَقَالُوا : نَكْتُبُ إلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ فَنُخيرُهُ بِعُددِ عَدوّنَا ، فَإِمَّا أَن يمدنا وَإِما أَنْ يأمرنا بِأَمْرِهِ فَنَمْضي لهُ فَسَجَّع عبد اللهِ بنُ رواحة النَّاسَ . وقال : ياقوم واللهِ إن الذي تكرّمون للذي خرجتم له تَطلُبون الشهادة وما نقاتلُ الناسَ بعَدَد وَلا قُوةٍ وَلا كَثرَة إنَّا نُقاتلُهم بهٰذَا الدينِ الذِي أكرمَنا الله بِه ، فَانْطَلِقُوا ، فَإِنَّا هِي إحْدَى الحُسْنَيين إمَّا ظهور وَإِمَّا شَهادَة قَالَ ابنُ إسحاق : حَدَّتَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّه حَدَّث عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقِمَ قَالَ : كُنتُ يتياً لعبدِ اللهِ بنِ رَواحَة في حِجْرِهِ فَخَرِجَ في سَفْرَتِهِ حَدَّث عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقِمَ قَالَ : كُنتُ يتياً لعبدِ الله بنِ رَواحَة في حِجْرِهِ فَخَرجَ في سَفْرَتِهِ تَلك مُرْدُفي عَلَى حَقِيبة رَاحِلتِهِ وَالله إن لنسير لَيْلة إذْ سَعتُه يَتَمثَّل ببيته هذا :

إذا أدَّيْتنِي وَحَمَلْتَ رَحْلِي مَسِيرة أَرْبِع بعد الحِساء (١) فلمَّا سِمِعْتُه منه بكيتُ فخَفَقَني بالدِّرَّةِ ، وقالَ : ما عليك يالكع أن يرزقني اللهُ الشهادة

أزرى : أدخل عليه عيباً .

حقيبة الرحل: هي الزيادة التي تجعل في مؤخرة القَتَبِ ، والوعاء الذي يجمع فيه الرجل زاده . التَّمَ عَمِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّجِلِ زَادُهِ .

والقُتَبُ : هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير .

<sup>(</sup>١) أقول في سيرة ابن هشام : أربعة أبيات بعد هذا البيت يتوقع فيها الشهادة .

وترجعُ بين شُعْبَتِي الرَّحْلِ ومضى الناسُ حتى إذا كانوا بتُخومِ البَلْقاء لَقِيَتْهم جُمُوعُ هِرَقلَ من الروم والعرب بقرية من قُرَى البلقاء يُقالُ لها : مابٌ ، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها : مؤتة ، فالتقى الناس عندها وتعبأ المسلمون فجعلوا على مَيْمنَتِهم رجلاً من بني عذرة يُقال له: قُطبةُ بنُ قتادَةَ، وعلى مَيْسَرَتهم رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقالُ له عُبادةُ بنُ مَالك، ثمَّ التَقى النَّاسُ وَاقْتَلُوا فَقَاتَل زَيْدُ بنُ حَارِثَة بَرايَة رَسُول اللهِ عَلَيْ حتَّى شَاطَ فِي رِمَاح القَوْم ثمَّ أَخَذَهَا جَعفر فَقَاتَل بِهَا حتَّى إذَا أَلْجمه القِتَالُ اقْتَحَم عَنْ فَرَس لَهُ شَقْرَاء فَعَقرها فَقَاتَل القَوْم حتَّى قَتِلَ ، وَكان جَعْفر أوّل رجُلٍ مِنَ المسلمينَ عَقرَ فِي الإسْلامِ .

٥٨٦ - \* روى الطبراني عن عبّاد بن عبد الله بن النبير قبال : حَدَّثني أبي السذي أرضعني ، وَكَانَ أَحَد بَني مُرَّة بِن عَوف ، وَكَانَ فِي تلك الغَزَاةِ غَزوةِ مؤتّة قَال : وَاللهِ لكَأْني أَنظُرُ إلى جَعْفر بنِ أبي طَالِب حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عَقرها ، ثم قاتل القوم حتى قُتل ، فلما قُتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الرَّايَة ثُمَّ تَقَدَّم بِهَا وَهُوَ عَلَى فَرسِهِ فَجَعَل يَسْتَنْزل نَفْسَهُ وَتَردَّدَ بَعْضَ التردُّد ثُمَّ قال :

أَقسَمْتُ يَا نَفْسي لَتَنْ زِلنَّهُ مُ الْقَامِينَ الْجَنَّهِ مَا الْحَالَةِ الْحَالَةُ الْمُتَالِقُ الْحَالَةُ الْحَلِيقُ الْحَلِقُ الْحَالَةُ الْحَلَاقُ الْحَلَةُ الْحَلَاقُ الْحَلِقُ الْحَلَاقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَاقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَاقُ الْحَلِقُ الْحَلَاقُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلِقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلِقُ الْحَلِقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَ

 <sup>=</sup> شعبتي الرحل: طرفاه المقدم والمؤخر.

تَعَبَّأُ المسلمون : يقال : عَبَأْتُ الجَيْشَ عَبْأَ ، وعَبَّأَتُهُم تِعْبِئَةً وتَعْبِيئاً ، وقد يُتُرَكُ الهَمْزُ فيقال : عَبَّيْتُهم تِعْبِيّةً : أي رَبَّتُهم في مواضعهم وهيَأْتُهم للحَرْب .

شاط الرجل : إذا سال دمه وهلك .

ألجمه القتال: أحاط به .

عقر فرسه : ضرب قوائهها بالسيف . ويحتمل أنه قتلها والهدف من كلا التفسيرين ألا يستفيد منها العدو ، وحتى لاتراوده نفسه على الهرب عليها .

٥٨٦ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٩ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

أجلب: صاح .

الرنة : صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء .

نطفة : الماء القليل .

شنة : السقاء البالي . أي فيوشك أن تهراق النطفة أو ينخرق السقاء . ضرب ذلك مثلاً لنفسه في جسده .

وَقَالَ عَبِدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةً :

هٰذَا حِمَام المؤتِ قَدْ صَلِيت اِنْ تَفْعَلَى فَعْلَهُا هُــــدیت

يـــا نَفْسُ إِنْ لا تُقْتَلي تَمُــوتي وَمِــا تَمَنيْت فَقَــــهُ لَقيت

ثُمُّ نَزَلَ ، فَلَمّا نَزِل أَتَاهُ ابنُ عَمِّ لَهُ بِعَظْم مِنْ لَحْم فَقَالَ : اشدد بهذا صُلْبَك فَإِنّكَ قَدُ لَقِيتَ فِي أَيامِك هذه مَا قَدْ لقيتَ ، فأخذه مِنْ يَدِه ، فَانْتَهِسَ مِنْه نَهْسَة ، ثُمَّ سَمِع الحَطْمة فِي نَاحِيةِ النَّاسِ فَقَال : وأنتَ في الدنيا ثُمَّ أَلقَاهُ مِنْ يَده ثم أَخَذَ سَيْفَه فَتَقَدمَ فَقَاتَل حتَّى قَتِلَ فَأَخَذ الرَّاية ثَابتُ بِنُ أَقْرَم أَحَدُ بِنِي العجلانِ وَقَالَ : يا أَيُها النَّاسُ اصْطَلَحُوا عَلَى رَجُل مِنكُم قَالُوا : أَنْتَ ، قَال : مَا أَنَا بِفَاعِل ، فاصُطْلَحَ النَّاسُ عَلَى خَالدِ بِن الوليد ، فلما أَخَذَ الرَّاية دَافَعَ القوم ، ثمَّ انحَازَ حَتَّى انْصَرَفَ فَلَمّا أُصِيبُوا قَال رسول الله عَلَيْ : « أَخَذَ الرَّاية وَيدُ بنُ حارثة فَقَاتَل بِها حَتَّى قُتِلَ شَهِيداً ، ثمُ أَخَذَها جَعْفر فَقَاتَل بِها حَتَّى قُتِلَ شَهِيداً ، ثمُ أَخَذَها جَعْفر فَقَاتَل بِها حَتَّى قَتِلَ شَهِيداً ، ثمُ أَخَذَها جَعْفر فَقَاتَل بِها ، حَتَّى ابنِي عَيِّلِيَّ حَتَّى تغيَّرتُ وجُوهُ الأنصار ، وظَنُوا أَنُه كانَ في عبد اللهِ ابنِ رَوَاحَة بعضُ ما يَكُرَهُونَهُ قَالَ : « ثُمَّ أَخَذَها عَبْدُ اللهِ بن رَواحَة فَقَاتَل بِها ، حَتَّى قُتِلَ شَهِيداً ، ثمُ قَالَ : « ثُمَّ أَخَذَها عَبْدُ اللهِ بن رَواحَة فَقَاتَل بِها ، حَتَّى فَرَى النَّائِمُ عَلَى سُرُدٍ مِنْ ذَهَب فَلَا أَنْ فَي عبد اللهِ فَي سَرير عَبْد اللهِ بن رَواحَة فِيا يَرَى النَّائِمُ عَلَى سُرُدٍ مِنْ ذَهَب فَلْ : « ثَمَّ اللهِ بن رَواحَة بعْضَ التَردُّدِ وَمَضَى » . فقلت : بِمَ هٰذَا فَقِيل لي : مَضَيَا وَتَردَّد عبدُ اللهِ بن رَوَاحَة بعْضَ التَردُّدِ وَمَضَى » .

٥٨٧ - \* روى أحمد عن أبي قتادة الأنصاري فارس رَسُول الله عَلَيْ قال : بعث رسول الله عَلَيْ قال : بعث رسول الله عَلَيْ قال : بعث رسول الله عَلَيْ جَيْشَ الأَمْرَاء ، فقال : « عَلَيْكُم زَيدُ بنُ حَارِثة ، فَإِن أَصِيبَ زَيْدٌ فجعفرُ بنُ أَي طَالب ، فإن أصيب جَعفرٌ فَعَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ الأنْصَاريّ » فَوَتَب جَعفرٌ فَقالَ : بأي طَالب ، فإن أُصيب جَعفرٌ اللهِ مَا كُنْتُ أَرْهَبُ ، أَنْ تَسْتَعْمِل عَليَّ زَيْداً ، قَالَ : «امض فقالَ : بأي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ مَا كُنْتُ أَرْهَبُ ، أَنْ تَسْتَعْمِل عَليَّ زَيْداً ، قَالَ : «امض فَإِنَّكُ لا تَدْرِي أيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ » . فَانْطَلَقُوا فَلَبثُوا مَا شَاء الله ، ثمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْنَهُ

نَهَسَ : أخذ منه بِفَمِه يسيراً .

الحَطْمَة : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا .

٥٨٧ ـ أحمد في مسنده (٥/ ٣٠٠).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٦ ) : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن ثُمَيْر ، وهو ثقة . أرهب : بمعنى أخاف ، والمراد : ماكنت أتوقع .

صَعد النُّبْرَ وَأَمَرَ أَن يُنَادى الصّلاة جامعة ، فقال رَسُول اللهِ عَلِيْهِ : « نَابَ خَيْرا - أو بَاتَ خيرا أو ثَابَ عبد الرّحمن - أي الراوي - « ألا أخْبرُكُم عَنْ جَيْشِكُم هٰذا الغَازي ؟ إِنْهُم انْطَلَقُوا فَلقُوا العَدُوّ، فأصيبَ زَيْدٌ شَهيدا فاسْتَغْفِرُ وا لَهُ - فاستغفر له - النَّاسُ. ثمَّ أَخَذَ اللّواءَ جَعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِب فَشَدَّ عَلَى القَوْم حَتَّى قُتِل شَهيداً، أشهدُ لَهُ بالشّهادة فاسْتَغْفُروا لَه ثُمَّ أَخَذَ اللّواء عَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحة فأثبَتَ قدمَيْهِ حَتَّى قُتِل شَهيداً فَاسْتَغْفُروا لَه ثُمَّ أَخَذَ اللّواءَ عَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحة فأثبَتَ قدمَيْهِ حَتَّى قُتِل شَهيداً فَاسْتَغْفُروا لَه . ثمَّ أَخَذَ اللّواءَ خَالِدُ بِنُ الوليدِ وَلَمْ يَكُن مِنَ الأَمْرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نفسَهُ » ثُمَّ رَفَع رَسُولُ اللهِ يَهِلِيُهُ أَصْبَعَهُ فَقَالَ : « اللهم هو سَيْفَ مِنْ سَيُوفِكَ فَانصُره » فَمِنْ يَوْمئذِ سُبِّي خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ ثمَّ قَالَ : « اللهم هو سَيْفَ مِنْ سَيُوفِكَ فَانصُره » فَمِنْ يَوْمئذِ سُبِّي خَالِدٌ سَيْفَ اللهِ ثمَّ قَالَ : « انفِرُوا فأمِدُوا إِخْوَانَكُم ولا يَتَخَلَفنَ أَحَدٌ » . قَالَ : « انفِرُوا فأمِدُوا إِخْوَانَكُم ولا يَتَخَلَفنَ أَحَدٌ » . قَالَ : « أَنْفَرُ النَّاسُ فِي حَرِّ شَديدٍ مُشَاةً ورُكُباناً .

وفي رواية للطبراني (١) عن ابن شهاب قال : ثُمَّ بَعَثَ النبيُّ عَلَيْتُ جَيْشاً إلى مُؤتَة وأُمَّرَ عَليهِمْ زَيدَ بن حارثة ، فَإِنْ أصيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بنُ أَبِي طالب أميرُهُم ، فإن أصيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بِنُ رَوَاحَةَ أميرُهُم فَانْطَلَقُوا حَتَّى لَقُوا ابنَ أَبِي سَبْرةَ الغسَّانِي بَوْتَةَ ، وبهَا جَمُوعٌ مِنْ نَصارى العَرَب والرَّوم ، وَبَهَا تَنُوحٌ وبَهْراء فأغُلقَ ابنُ أَبِي سَبْرةَ دُونَ المسلمِينِ الحصْنَ ثَلاثة أيام ، ثمَّ خَرَجوا فَالتقوا عَلَى زَرْع أَخْضَرَ فاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَديداً ، وأَخَذَ اللّواءَ زيد بنُ حَارثة ، فَقُتِلَ ، ثمَّ أَخَذه جَعْفَرٌ ، فقُتِلَ ، ثمُ أَخَذَهُ ابنُ رَوَاحَة فَقُتِلُ ثمَّ اصْطَلحَ المسْلمُونَ بَعْد أَمراء رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَلَعْ لَلهُ العدو قَاطُهْرَ المسْلمِينَ وَبَعثَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي جُمَادَى الأُولِي .

٥٨٨ ـ \* روى أحمد والطبراني عنْ عبد الله بن جعفر قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ جَيْشًا، اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِم زِيْدَ بنَ حارثة فإنْ قَتِلَ زَيْدٌ أو اسْتَشْهِدَ فَأُمِيرُكُم جَعْفَر ، فَإِنْ قَتِلَ أُو اسْتَشْهِدَ فَأُمِيرُكُم جَعْفَر ، فَإِنْ قَتِلَ أُو اسْتَشْهِدَ فَأَمِيرُكُم عبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَة ، فَأَخَذَ الرَّايَة وَيُدَ فَقَاتَلَ حتَّى قُتِلَ ، ثمَّ أُخَذَ الرَّايَة جَعْفَرٌ فَقَاتَل حتَّى قُتِلَ ، ثمُ أُخذها عبد الله بنُ رَوَاحَة ، فقاتل حتى قُتِلَ ثمُ أُخذ الراية

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٦٠ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات . وهو مرسل .

٨٨٥ ـ أحمد في مستده ( ١ / ٢٠٤ ) .

قال الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٦ / ١٥٦ ) : رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما رجال الصحيح .

خالدُ بنُ الوليدِ فَقَتَحَ اللهُ عَلَيه وَأَتَى خَبرُهُم النّبيُ عَلِيْكُم ، فَخَرِجَ إِلَى النّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَلْنَى عَلَيْهُ وَقَال : « إِنَّ إِخْوَانكُم لَقُوا العَدُوَّ ، وَإِنَّ زَيْداً أَخَذَ الرَّايَة فَقَاتَل ، حَتَّى قُتِلَ أُو اسْتُشْهِدَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية بَعْدَه جعْفَرُ بنُ أَبِي طَالِب ، فَقَاتَل حَتَّى قُتِلَ أُو اسْتُشْهِدَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايةَ عَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَة ، فَقَاتَل حَتَّى قُتِلَ أُو اسْتُشْهدَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية عَبدُ اللهِ بنُ رَوَاحَة ، فَقَاتَل حَتَّى قُتِلَ أُو اسْتُشْهدَ ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّاية سَيفٌ مِنْ سَيُوفِ اللهِ خَالِدُ بنُ الوليد ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْه » ثم أَمْهَلَ آلَ أَخَذَ الرَّاية سَيفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ خَالِدُ بنُ الوليد ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْه » ثم أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاثاً أَنْ يَأْتِيهُم ، ثم أَتَاهُم فَقَال : « لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْم ، ادْعُوا لي بَغْي أَخِي اللهِ عَلَيْه ، فَعَلَى أَخِي بَعْدَ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقي بَنِي أَخِي اللهِ عَلَيْه ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقي رؤوسَنا ثم قال : « أَما محمد فَشِبُه عَمِّنا أَبِي طَالِب ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقي وَخَلَقي » ثُمَّ أَخَذَ بِيدي فأَشَالها فَقَال : « اللهم ّ اخْلُفُ جعْفَرا فِي أَهلِه وَبَارِك لِعَبْد وَخَلْقي مِنْ اللهِ فِي صَفَقَة يَمِينِه » قالها ثَلاثَ مَرَّات ، قال : فَجَاءَتُ أُمُنا فَذكَرَت يُتُمَنا فقال : « العَيْلة تخافينَ عليهم وَأَنا وَلِيَّهُم فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة » .

قال ابن حجر بمناسبة إشارته إلى هذه الرواية :

وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن وهو عند أبي داود من طريقه عن رجل من بني مرة قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال: ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال: اصطلحوا على رجل، فقالوا: أنت لها، قال: لا، فاصطلحوا على خالد بن الوليد وروى الطبراني من حديث أبي اليَسَر الأنصاري قال: « أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة ، فدفعها إلى خالد ابن الوليد وقال له: أنت أعلم بالقتال مني » .

٥٨٩ \* \* روى البخاري عن أنسِ بنِ مالك رضي الله عنه قال : قال النبيُّ عَلَيْكُ : « أَخَذَ اللهِ بنُ اللهِ بنُ اللهِ بنُ

 <sup>=</sup> فأشالهما : فرفعهها .

٥٨٥ ـ البخاري ( ٦ / ١٦ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٧ ـ باب تمني الشهادة .

رَوَاحة ، فأصيب » \_ وإن عَيْنَي ، رسول الله عَيْنِي لَتَذْرِفانِ \_ « ثم أخذها خالد بنُ الوليد من غير إمرة ، ففُتح له » .

وفي رواية (١) قال خطبَ النبيُّ عَلِيْلُمُ ، فقال : « أَخذَ الرايَة زيدٌ ، فأصيبَ » ... وذكر نحوه ، وقال في آخره : « وما يَسُرَّنا أنَّهم عندنا » قال أيوب : أو قال : « ما يسرَّهم أَنهم عندنا » وعيناه تَذْرفان .

وفي أخرى: (٢) أن النبي عَلِيلَةٍ نَعَى زيداً وجعفراً وابنَ رَوَاحَةَ للناس ، قبل أن يأتيهم خبرُهم ، فقال : أخذَ الرايةَ زيد ... فذكرهم ، وقال في آخره : « حتى أخذَ الرايةَ سَيْفً من سيوف الله حتَّى فَتَحَ الله عليهم » .

• ٥٩٠ ـ \* روى البخاري عن عبد الله بن عَمَر رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَ : أُمَّر رسولُ الله عَلَيْتُهُ فِي غَزُوةِ مُؤَتَةَ زَيْدَ بنَ حَارِثة ، فَقَالَ رسول الله عَلَيْتُهُ : « إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفرٌ فَعَبْدُ اللهِ بنُ رواحَة » قال عبد الله فَكُنْتُ فيهم في تِلْكَ الغَزْوَةِ ، فَالْتَمسْنَا جَعْفرٌ بن أبي طالب فَوَجَدُناهُ في القَتْلَى ، وَوَجَدُنا مافي جَسَدِهِ بِضْعاً وتسعين من طَعْنَة وَرَمْيَة .

وفي أخرى (٢) : أنَّه وَقَفَ عَلَى جَعْفَرِ يَـوْمَـُـذِ وَهـو قَتِيـلٌ ، فَعَـدَدْتُ بِـهِ خَمسينَ ، بيْنَ طَعْنَة وَضَرْبَة ، لَيْسَ مِنْهَا شَيءٌ في دُبُرِهِ - يعني في ظهره - ·

٥٩١ ـ \* روى البخاري عن قَيْس بنِ أَبي حَانِم قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بن الوليـد يَقُولُ: لَقَـدُ انْقَطَعَتُ في يدي يَوم مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيحةٌ يَمَانِيَّةً .

<sup>=</sup> لَتَذْرِفَان : ذرفت العين : سال دمعها .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ١٦ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٧ ـ باب تمني الشهادة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧ / ٥١٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٤ ـ باب غزوة مؤتة من أرض الشام .

٥٩٠ ـ البخاري ( ٧ / ٥١٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٤ ـ باب غزوة مؤتة من أرض الشام .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٧ / ٥١٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٤ ـ باب غزوة مؤتة من الشام .

٥٩١ ـ البخاري ( ٧ / ٥١٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٤ ـ باب غزوة مؤتة من أرض الشام . الصفيحة : السيف العريض .

٥٩٢ ـ \* روى الطبراني عن جَابِر بنِ عَبْدِ اللهِ قَال : بَـارَزَ عَقِيلُ بنُ أبي طَـالِب رَجلاً
 يَوْمَ مُؤْتَةَ فَقتلة فَنَفَّلَه رَسُولُ اللهِ يَؤْلِيْهِ خَاتمه وَسَلَبَة .

٥٩٣ ـ \* روى الحاكم عن عائِشة زَوْج النَّبيّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم قَالَت : لَمَّا أَتَى نَعْيُ جَعفر عَرَفْنَا فِي وَجْهِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الحُزْنَ .

2016 - \* روى الطبراني عن ابن عباس قال : يَيْنَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ وَأَسُاءُ بنتَ عَمَيْسِ قَرِيبَةٌ مِنْهُ رَدَّ السَّلامَ ثُمَّ قَالَ : « ياأَسُاءُ هٰذا جَعْفر بن أَبِي طَالِب مَعَ جبْريلَ وميكَائِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْها مَرُوا فَسَلَّموا عَلَيْنا ، فَرَدَدْتُ عَلَيهم السَّلامَ وَأَخْبَرنِي أَنَّه وَمِيكَائِيلَ مَنْ مقاديمي ثَلاثاً وَسَبعينَ بَيْن لَقِي المَشْرِكِين يَوْمَ كَذَا وكَذَا ، فَأَصِبْتُ فِي جَسَدِي مِنْ مقاديمي ثَلاثاً وَسَبعينَ بَيْن طَعْنَة وَضَرْبَة ، ثمَّ أَخَذْت اللواء بِيدي البُنى ، فَقُطِعَت ، ثمَّ أَخَذْت باليسَارِ فَقُطِعَت ، فَعَوْضَنِي اللهُ مِنْ يَدَيَّ جَنَاحَيْنِ أَطِيرُ بهمَا مَعَ جبْريلَ وَمِيكائِيلَ فِي الْبَنَّةِ أَنزِلُ بهمِا حَيْثُ شِئت وَآكُلُ مِن ثِيارِهَا مَاشِئت ، فَقَالتَ أَسُاءُ : هنيئا لِجعفر مَا الْبَنَّ فَأَخْبِرِ النَّاسَ ، فَقَالتَ أَسُاء : هنيئا لِجعفر مَا الْبَنَّ فَأَخْبِرِ النَّاسَ ، فَاصْعَد المُنْبَرَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ رَزَقَهُ اللهُ مِنْ يَدَيْه فَصَعِدَ الْهُ وَأَثْنَى عَليه ثَمَّ قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ إَنَّ جَعْفَرَ بنَ أَي لَيْهَا فِي الْجَنْقِ طَلِلْ بِهِمَا فِي الْجَنْقِ طَلِلْ بِهِمَا فِي الْجَنْقِ عَلَيه مَّ قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ جَعْفَرَ بهِمَا فِي الْجَنْقِ طَلِلْ بِهِمَا فِي الْجَنْقِ اللهُ مِنْ يَدَيْهُ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنْقِ طَلِلْ مَعْ جَبْرِيلَ وَمِيكائِيلَ لَه جَنَاحَانِ عَوْضَه اللهُ مِنْ يَدَيْه يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّة فَا جَنَاحَيْنِ ، فَسُتَى جَعْفَرَ الطَّيَّارَ فِي الْجَنَّة فِي الْجَنَاحِيْنِ ، فَسُتَى عَلْقَرَ الطَّيَّارَ فِي الْجَنَّة فِي الْجَنَاحِيْنِ ، فَسُتَى عَلْمُ وَلَوْمُهُ بالدِمَاء » .

٥٩٥ ـ \* روى أبو داود عن عَوْف بن مالك الأشْجَعِي ، قال : خرجت مع زيد بن

٥٩٢ - مجمع الزوائد ( ٥ / ٣٣١ ) وقبال : رواه الطهراني في الأوسيط وفيه عبيد الله بن مجمد بن عقيل وهو حسن الحديث وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات .

وقد اسلم عقيل قبل الحديبية ، وهاجر سنة ثمان ، وشهد مؤتة : ( تهذيب التهذيب ) .

٥٩٣ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٠٩ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

٥٩٤ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٧٢ ) ، وقال : رواه الطبراني بإسنادين ، وأحدهما حسن .

٥٩٥ \_ أبو داود ( ٣ / ٧١ ) ، كتاب الجهاد ، باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى ، والفرس والسلاح من السلب . =

حارثة في غزوة مُؤتة فرافقني مَدديً من أهل الين ليس معه غير سيفه ، فنحر رجل من المسلمين جَزوراً ، فسأله المددي طائفة من جلده ، فأعطاء إيّاه ، فاتخذه كهيئة الدَّرْقِ ، ومَضَينا فلقينا جوع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سَرْج مَذْهَب وسلاح مذهب فجعل الرومي يَفْرِي بالمسلمين ، فقعد له المددي خلف صخرة ، فمر به الرومي فَمَرْقَب فرسه ، فخر ، وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه ، فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السَّلَب ، قال عوف : فأتيته فقلت : ياخالد ، أما عَلِمْت أن رسول الله عَلَيْ قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى ، ولكني استكثرته ، قلت : لتَرَدَّنَه عليه أو لأعَرْفنكها عند رسول الله عَلَيْ فأبي أن يَرَدَّ عليه ، قال عوف : فاجتعنا عند رسول الله عَلَيْ فقصصت عليه قصة المددي ومافعل خالد ، فقال رسول الله عَلَيْ « ياخالد ، فقال رسول الله عَلِيْ « ياخالد ، فقال رسول الله عَلِيْ فقصصت عليه مأخذت منه » قال عوف : فقلت له دونك ياخالد ألم أف لك ؟ ما خالد رسول الله عَلِيْ فقال : يا رسول الله عَلِيْ فقال : يا عرف الله عَلِيْ فقال : يا عرف الله عَلِيْ فقال : يا عرف الله عَلِيْ فقال الله عَلِيْ فقال : يا عرف الله عَلِيْ فقال الله عَلِيْ فقال : يا علم صفوق أمرهم وعليهم فقال رسول الله عَلِيْ فقال : يا تركون لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كذرة » . يا خالد لا تردً عليه ، ها أنتم تاركون لي أمرائي ؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كذرة » .

وفي رواية مسلم (١) قال : خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مع زَيد بنِ حَارِثَةَ في غَزْوَةِ مَوْتَةَ ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٍّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْتٍ بنَحْوِهِ هٰكَذَا قَال مُسْلِمٌ ، وَلَم وَرَافَقَنِي مَدَدِيٍّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاق الحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ بنَحْوِهِ هٰكَذَا قَال مُسْلِمٌ ، وَلَم يَذْكُر لَفُظَة ، وَيَعنِي بنَحْوِهِ : الرواية التي تَجيء لَه بَعْدَ هٰذِه ، فَإِنَّه ذَكَرها في كِتَابِهِ قَبْلَ هٰذِهِ ، قَالَ : غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ في الحَدِيثِ : قَالَ عَوْفَ : فَقُلتُ : ياخَالِهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِ قَضَى بالسِّلَبِ للقَاتِلِ ؟ قال : بَلِي ، وَلٰكنِي اسْتَكُثُرُتُهُ .

مَدَدي : أي رجل من المدد الذين جاءوا يُدون جيش مؤتة . لأَعَرِّفْنَكُها : أي : لأجازينَك بها ، حتى تعرف صنيعك هذا .

دونك ، أي : خُذْ ، كأنه وإفقه على ماوعده .

صِفْوةُ الشيء - بكس الصاد - : خالصه وماصفا منه ، إذا أثْبَتُّ الهاء كسرتَ الصاد ، وإذا حذفتَها فتحتَها ، فقلت : صَفْقُ الشيء .

<sup>(</sup>١) مسلم (٣/ ١٣٧٢) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ١٣ ـ باب استحقاق القاتل سلب القتيل .

وَلَه فِي رِوَاية (۱) قَالَ عَوْفُ بنُ مَالِك : قَتَلَ رَجُلٌ مِن حِمِيرَ رَجُلاً مِنَ العَدُوّ ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بنُ الوليدِ ، وَكَانَ وَالِياً عَلَيْهم ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ عَوْفُ بنُ مَالِك فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لِخَالدِ : « مَامَنَعَك أَن تُعْطِيهُ سَلَبَهُ ؟ » قَالَ : اسْتَكُثُرْتُهُ يارَسُولَ اللهِ فَأَلْ : « لَاتَعْطِهِ يارَسُولَ اللهِ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَاسَتَغْضِبَ ، فَقَالَ : « لاَتعْطِهِ ياخَالِد مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَاسَتُغْضِبَ ، فَقَالَ : « لاَتعْطِهِ ياخَالِد لاَتعْطِهِ ياخَالِد لاَتعْطِهِ ياخَالِد لاَتعْطِهِ ياخَالِد لاَتعْطِهِ ياخَالِد مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، هَلُ أَنْتُم تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي ؟ إِنَّا مَثَلَكُم وَمَثَلُهُم : كَثَل رَجُل استُرْعِيَ إِبلاً أَوْ غَنَما فَرَعَاهَا ، ثَمَّ تَحيَّنَ سَقْيَها ، فَأَوْرَدَها حَوْضاً ، فَشَرَعَتْ فيهِ ، فَشَرَعَتْ فيهِ ، فَشَرَعَتْ فيهِ ، فَشَرَعت فيه ، فَشَرَعت فيه ، فَشَرَعت فيه ، فَشَرَعت فيه ، فَشَربت صَفْوَهُ وَتَرَكَت كَذَرَهُ فَصَفْوَهُ لَكَ ، وكَذَرُهُ عليهم » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم في نفس الموضع السابق ( ٣ / ١٣٧٣ ) .

تَعَيَّن : تحيَّنتَ وقتَ الشيء : إذا انتظرتُه وتَرقَّبْتَهُ ، وهو طلب الحِين .

قَصَفُوهُ لكم ، وكَدَرُهُ عليهم أي : لاتثقلوا على أمرائكم فكما عليهم واجبـات لهم حقوق يجب مراعـاتهـا ومنهـا احترامهم وطاعتهم .

# فصل: في غزوة ذات السَّلاسل

قَالَ البُخَارِيُّ : وَهِيَ غَزْوَةً لَخُم وجُذَامٍ ، قَالَـه إِسْمَـاعِيـلُ بنُ أَبِي خَالَـدِ . وَقَـالَ ابنُ إِسْحَاقَ : عَنْ يَزِيد عَنْ عُرْوَةَ : هِيَ بِلاَدُ بَلِيّ وعُذْرةَ وبني القَيْنِ وفي نُسْخَة : بني العَنْبَرِ .

٥٩٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي عُثانَ النَّهُ دِيِّ : أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ بَعَثَ عَمْرَو ابنَ العاص عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السلاسِل ، قَالَ : فأتيتُه ، فقلت : أيَّ الناسِ أحبُّ إليكَ ؟ قالَ : « عَلَيْسَةٌ » قُلت : مِنَ الرِّجالِ ؟ قَالَ : « أَبُوهَا » قلت : ثم مَنْ ؟ قَالَ : « عمر » فَعَدُّ رَجَالاً ، فَسَكَتُ ، مَخَافَة أَنْ يَجْعَلَىٰ فِي آخِرِهِم .

قال ابن حجر: وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام، قال: وكانت في جادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة. وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة بطون من قضاعة ، أما يَلِيّ فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب: قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، أما عُذْرة فبضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سويد بن أسلم بضم اللام ابن الحاف بن قضاعة ، وأما بنو القين فقبيلة كبيرة أيضا ينسبون إلى القين ابن جسر ، ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه ، وكان اسمه النعان ابن جسر ابن شيئع الله بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها عين مهملة ابن أسد بن وبرة ابن ثعلب ابن حلوان بن عران بن الحاف بن قضاعة ، ووهم ابن التين فقال: بنو القين قبيلة من بني أبن حلوان بن عران بن الحاف من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة ، فدعا النبي علية عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من سَراة المهاجرين والأنصار، ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين ، وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا والأنصار ، ثم أمده بأبي عبيدة بن الجراح في مائتين ، وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا

٥٩٦ ـ البخاري ( ٨ / ٧٤ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٧٤ ـ باب غزوة ذات السلاسل .

ومسلم ( ٤ / ١٨٥٦ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ( ١ ) باب من فضائل أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه .

ذات السلاسل : هو ماء لبني جُذَام بناحية الشام .

<sup>.</sup> قيل : سُمِّيَتُ ذات السلاسل ؛ لأنَّ المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرُّوا .

<sup>·</sup> وقيل : لأن بها ماء يقال له السلسل .

فأراد أبو عبيدة أن يؤم بهم فمنعه عمرو وقال : إنما قدمت عليٌّ مددا وأنا الأمير ، فأطاع لـه أبو عبيدة فصلى بهم عمرو ، وتقدم في التيم أنه ( احتلم في ليلة باردة فلم يغتسل وتيم وصلى بهم ) الحديث . وسار عمرو حتى وطئ بـلاد بلي وعـذرة ، وكـذا ذكر موسى بن عقبـة نحو هذه القصة ، وذكر ابن إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بلي فبعث النبي عَلِيْتُم عمرا يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك ، وروى إسحاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة أن عمرو بن العاص أمرهم في تلك الغزوة أن لايوقدوا نارا ، فأنكر ذلك عمر ، فقال أبو بكر: دعه فإن رسول الله عَلِيُّ لم يبعثه علينا إلا لعلمه بالحرب ، فسكت عنه . فهذا السبب أصح إسنادا من الذي ذكره ابن إسحاق ، لكن لا يمنع الجمع . وروى ابن حبان من طريــق قيس بن أبي حـــازم عن عمرو بن العــاص ( أن رســول الله ﷺ بعثــه في ذات السلاسل ، فسأله أصحابه أن يوقدوا نـارا فنعهم ، فكلموا أبـا بكر فكلمـه في ذلـك فقـال : لايوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها قال فلقوا العـدو فهزمهم ، فـأرادوا أن يتبعوهم فمنعهم ، فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبي مِهِيِّتُم فسأله فقال : كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم ، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد . فحمد أمره . فقال : يــارسول الله من أحب الناس إليك ؟ الحديث . فاشتل هذا السياق على فوائد زوائد ، ويجمع بينه وبين حديث بريدة بأن أبا بكر سأله فلم يجبه فسلم له أمره ، وألحوا على أبي بكر حتى يسأله فسأله فلم يجبه .

قوله ( فأتيته ) في رواية معلى بن منصور المذكورة ( قدمت من جيش ذات السلاسل ، فأتيت النبي عَلَيْكُ ) وعند البيهقي من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه القصة قال عرو : فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده ، فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت : يارسول الله من أحب الناس إليك ) الحديث . قوله ( فعد رجالا ) في رواية علي بن عاصم قال قلت في نفسي لاأعود لمثلها أسأل عن هذا وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية ومزية أبي بكر على الرجال وبنته عائشة على النساء ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المناقب ، ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر وإن كان ذلك لايقتضي

أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلا في الجملة . وقد روينا في ( فوائد أبي بكر بن أبي الهيثم ) من حديث رافع الطبائي قال ( بعث النبي عَلَيْتُهُ جيشا واستعمل عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر ) قال : وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام (١) . وروى أحمد والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن عمرو بن العاص قال ( بعث إلي النبي يأمرني أن آخذ ثيابي وسلاحي فقال : « ياعمرو ، إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنك الله ويسلمك » قلت : إني لم أسلم رغبة في المال . قال : « نعم المال الصالح للمرء الصالح » وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله : ( وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام ) : أي : زمن معاوية حين وقعت الفتنة .

## فصل : في فتح مكّة

## تقديم:

تقوم - فيا يبدو لي - استراتيجيّة العمل عند رسول الله عَلَيْ حتّى فتح مكة على نقطتين رئيسيتين :

أوّلا : تجميع كل المسلمين في المدينة المنورة ، وبهذا كان المجتمع الإسلامي في تنام مستمر .

ثانيا: الحركة السياسيّة والدعويّة والعسكريّة المسترّة نحو الخارج ، وبهذا جعل المجتمع الإسلامي دائم التعبئة كامل الحشد قادرا على الهجوم ، متركزة قوّاته وهي دائما على أعلى مستوى قتالى .

وكانت القوى المعادية تحيط بالرسول عَلِيْكُم من كل جانب ، وكان هناك طابور خامس داخل المدينة ، هذه القوى الخارجيّة تتمثّل بأربع ، كلّ منها تشكّل خطرا مباشرا ، القبائل النجدية وقبائل الشمال وعلى رأسهم غطفان وقريش ومن يتلاحم معها واليهود وكانت الجزيرة العربيّة تشكّل البعد الاستراتيجي لهذه القوى ، ولقد حاول الرسول مَهِيُ مااستطاع الا يجعل هذه القوى تتضافر ضده من خلال المعاهدات أو الحركة الخاطفة والدقيقة .

وكانت سياسته مع القبائل ألا يعطيها فرصة التحشّد والتجمع وأن يفاجئها قبل أن تفاجئه وقد استطاع تثبيتها بشكل مسترّ سواء كانت شاليّة أو نجديّة شرقية . وأما سياسته مع قريش فكانت الاستهداف الدائم والتعرض الدائم ، وكان أن انجلت هذه السياسة عن صلح الحديبية . وكانت سياسته مع اليهود المعاهدات والوفاء بها حتى يغدروا ، فمن غدر أنهاه ، وسكت عن يهود خيبر وأبقاهم محاربين حتى تفرغ لهم بعد صلح الحديبية فأنهى كيانهم السياسي ، حتّى إذا نقضت قريش عهدها بتواطئها مع بكر ضدّ بني خزاعة أحلافه عليه الصلاة والسلام ، استطاع أن ينهي سلطان قريش السياسي والديني ، وإذا به عليه الصلاة والسلام فجأة أمام قطف ثمرات سياسته الحكية فلقد كانت كل القوى المباشرة قد استسلمت فلم يَبْقَ لبعدها الاستراتيجي إلا أن يستسلم، وهكذا جاءت الجزيرة العربيّة أفواجا مؤيدة ومبايعة .

﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللهُ وَالْفَتَحَ \* وَرَأَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دَيْنُ اللهُ أَفُواجًا \* فَسَبَّح بَحْمَدُ رَبِّكُ وَاسْتَغْفُرِهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ (١) .

لقد سيطر الرسول عَلَيْكُ استراتيجيا على الجزيرة العربيّة منذ أنهى خيبر وفتح مكّة . إنّ أحدا في تاريخ هذا العالم لايعدل محمدا عَلَيْكُ في أنّه حقّق ماحقّق ووضع الأساس راسخا إلى الأبد دون أن يرتكب خطأ سياسياً أو استراتيجيّا أو تكتيكيّا واحدا ، إنّه التوفيق الإلهي ، وإنّها الرسالة والنبوّة .

إنّ القبائل في الجزيرة العربية كانت تشكّل خطرا عندما كان لها رأس يمكن أن تتجمّع حوله ، أو عندما يوجد مركز تنطلق منه ، وقد فاتها ذلك بانتهاء خيبر وفتح مكّة ، واجتمعت الدعوة مع القوة فجعلتها تفكّر في السير على الطريق المستقيم .

وقد استثمر رسول الله عَلَيْتُ الفتح أيّا استثمار ، فأرسل البعوث والسرايا الكثيرة ، وبلغه أنّ القبائل المحيطة بالطائف وأهل الطائف يحشدون له فسارع إليهم ، وكانت معركة حنين ، ولمّا انهزم أهلها تابعهم ، فكان من آثار ذلك معركة أوطاس ثمّ توجّه رسول الله عَلَيْتُهُ إلى الطائف عاصمة الحجاز الثالثة بعد مكّة والمدينة ، ولو أنّها فتحت له لأصبح الحجاز كلّه صافيا له داخلا دخولا مباشرا في دولته ، ولكنّ ذلك تأخر إلى السنة التاسعة كا سنرى .

كانت رحلة الفتح مليئة بالأحداث ، فقد استرت أكثر من سبعين يوما ، فقد خرج رسول الله عليه من المدينة في ١٠ رمضان سنة ٨ هـ ، ورجع إليها لسِت ليال بَقِينَ من ذي القعدة على قول .

ومن أهم أحداثها : فتح مكّة ، وغزوة حنين ، ومعركة أوطاس ، وحصار الطائف ، وإرساله عليه الصلاة والسلام السرايا والبعوث ، فمن مكة أرسل سرايا على حسب تتبعات المباركفوري .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النصر : ١ ـ٣ ،

٧٥٥ ـ \* روى أحمد والطبراني عن ذي الجَوْشَنِ الضّبَابِي ، قال : أتيْتُ النّبيَّ عَلَيْ بعد أن فَرَغ مِن أَهْلِ بَدْرِ بابنِ فَرَسِ لِي يَقَالُ لها : القَرْحَاء : فَقَلَت : يامُحمدُ إِنِي قَدْ جِئتُكَ بابْنِ القَرْحَاء لتَتخذَه قال : « لا حَاجَة لِي فيه ، وإن أردْت أقيضُك بها الحُتّارَة مِنْ دُروع بَدْرِ فَعَلْت ؟ » قال : ما كُنْتُ لأَتيضَه اليَومَ بِغَرَّة ، قال : « لاَحَاجَة لِي فيه » دُروع بَدْرِ فَعَلْت ؟ » قال : ما كُنْتُ لأَتيضَه اليَومَ بِغَرَّة ، قال : « لاَحَاجَة لِي فيه » ثمَّ قال : « لمَ » قُلْت ؛ إِنِي رَأَيْتُ قَوْمَكَ وَلِعُوا بِكَ قَالَ : « فَكَيْفَ بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ بِبَدْرٍ ؟ » قُلْت : قد بَلَغني ، قال : « فَأَنَّى يَهْدِي لَكَ ؟ » قُلْت : إِنْ تَغلِبُ عَلَى الكَعْبَة وَقُطْنَها . قال : « لعلك إِنْ عِشْتَ تَرَى ذلك » ثمَّ قال : « يابلال خُذْ حَقِيبَة الرَّجُلِ فَرَسَان بَنِي عَامِرٍ» قَالَ : « قَلْت أَنَى بَاهُلِي بالغَوْرِ ، إِذَ أَقْبَل رَاكِب ، فَقلت : مَافَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ : واللهِ قَدْ غَلَب فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ : واللهِ قَدْ غَلَب فَوَ اللهِ إِنِي بأَهْلِي بالغَوْرِ ، إِذَ أَقْبَل رَاكِب ، فَقلت : مَافَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ : واللهِ قَدْ غَلَب مُحمد عَلَى الكَعْبَة وَقَطَنَهَا . فَقَلْت : هَبَلَتْنِي أُمِي وَلَوْ أَسْلَمْتُ يَوْمَعَذِ ثُمُ أَسْأَلُهُ الْجِيرَة وَقَطَنَهَا . فَقَلْتُ : هَبَلَتْنِي أُمِّي وَلَوْ أَسْلَمْتُ يَوْمَعَذِ ثُمُ أَسْأَلُهُ الْجِيرَة فَلْكَ المَعْبَة وَقَطَنَهَا . فَقُلْتُ : هَبَلَتْنِي أُمِّي وَلُوْ أَسْلُمْتُ يَوْمَعَذِ ثُمُ أَسْأَلُهُ الْجِيرَة وَلَوْ أَسْلُمْتُ يَوْمَعَذِ ثُمُ أَسْأَلُهُ الْجِيرَة

وَفِي رِوَايِة (١) فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ : « مَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ ؟ » قَالَ : ﴿ رَأَيْتُ قَومَكَ قَـدُ كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ وَقَاتَلُوكَ فَأَنظُر مَا تَصْنَعُ فَإِنْ ظَهَرْتَ عَلَيْهِمِ آمَنْتُ بِكَ وَاتَّبَعْتُكَ ، وَإِنْ ظَهَرُوا عليك لَم أَتَّبِعْكَ ـ وذكر الحديث بنحوه .

ذكرنا هذا الحديث هنا للإشعار بأنّ العرب كانوا ينتظرون نهايـة الصراع بين رسول الله عليه وأهل مكّة ليتخذوا قرارهم النهائي .

٩٩٧ ـ أحمد في مسنده (٤/ ٦٧).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٦٢ ) : رواه عبد الله بن أحمد وأبوه ولم يَسُق المتن ، والطبراني ، ورجالها رجال الصحيح .

الغُرّة : تأتي الغرة بمعنى الأمة أو العبد والمراد هنا الغرس كا ذكر ابن الأثير في النهاية . قال : يريد أنه ماكان ليتيض به فرساً فكيف يقيض به ماهو دونه وهو الدرع .

أنَّى : بمعنى آن والتقدير أما آن أن تهتدي بهذا .

العَجْوَةُ : ضرب من أجود التمر بالمدينة .

هبلتني أمّي: أي فقدتني .

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ( ٤/ ٦٨ ).

٥٩٨ - \* روى البخاري عن ابن عبّاس رضي الله عنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لرَادُكَ إلى مَعَادِ ﴾ (١) قَالَ : إلى مَكَة .

٥٩٩ ـ \* روى البزار عن أبي هُريرةَ أن قائد خُزَاعةَ قال :

اللهم إني نَساشِسة مُحمَّداً حِلْفَ أَبِينا وَأَبِيسهِ الأَثْلَدا فَانْصَرَ هَداكَ اللهُ نَصْراً أَعْتَدا وَادْعُ عِبَادَ الله يَسأُتُوا مَددا

مِنْ شَأَن بَنِي كَعْبِ غَضَباً لَم أَرَه غَضِبَه مُنْد زَمَان ، وقال : « لا نصرني الله إلله إنْ لَمْ أَنْصَر مِنْ شَأَن بَنِي كَعْبِ غَضَباً لَم أَرَه غَضِبَه مُنْد زَمَان ، وقال : « لا نصرني الله إنْ لَمْ أَنْصَر بَنِي كَعْبِ عَضَال لَه إِنْ لَمْ أَنْصَر بَنِي كَعْبِ » قالت : وقال لي : « قُولي لأبي بكْرٍ وعُمَر يَتَجَهَّزا لهذا الغَزْوِ » قال : فجاءا إلى عائِشَة ، فقالا : أين يريد رسول الله يَهِي ؟ قال : فقالت : لَقَدْ رَأَيْتُه غَضِبَ فيا كَانَ مِن شأن بني كَعْبِ غَضَباً لَمْ أَرَه غَضِبَه مُنْدُ زَمَانِ مِنَ الدَّهْر .

عنه البخاري ومسلم عن عُبيدِ الله بن أبي رافع قال : سَمِعتُ علياً رضيَ الله عنه يقول : بَعثَني رسولُ اللهِ ﷺ أنا والزَّبيرَ والمقدادَ فقال : « انطلِقوا حتٰى تأتوا روضةً

٥٩٨ - البخاري ( ٧ / ٥٠٩ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٢ ـ باب ﴿ إن الذي فرض عليك القرآن ﴾ الآية .
 ﴿ لرادُك إلى معاد ﴾ : أي : لراجعك إلى مكة ، كذا جاء في التفسير في البخاري .

<sup>(</sup>١) القصص : ٨٥ .

٩٩٥ ـ البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٣٤٢ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة الفتح . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٦٢ ) : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح غير عمد بن عمرو ، وحديثه حسن .

١٠٠ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٦١ ) ، وقال : رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيـه عنهـا ،
 وقد وتّقها ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وقال صاحب الجرح والتعديل: حزام بن هشام بن حبيش: شيخ عمله الصدق. وسكت عن أبيه.

بنو كعب : خزاعة حلفاء النبي ﷺ ، والأصل أن بني كعب هم أكبر بطون خزاعة فـأطلق اسمهم على بني خـزاعـة جميعاً .

٦٠١ - البخاري ( ٧ / ٥١١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٦ ـ باب غزوة الفتح ، ومابعث بـ حـاطب بن أبي بلتعـة إلى أهــل مكة يخبرهم بغزو النبي وللينتي .

ومسلم (٤ / ١٩٤١ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٣٦ ـ باب من فضائل أهــــــل بدر ، رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتمة .

كان حاطب كتب كتاباً إلى قريش يخبرهم بسير رسول الله عَلَيْتُهُ والمسلمين إليهم وأرسله مع جارية إلى مكة ، وكان حاطب من المهاجرين وممن شهد بدراً .

وفي رواية أبي عبد الرحمن السُّلَمي (٢) عن عليِّ قال : بعثني رسول الله ﷺ وأبا مَرْشَدٍ ـ وَلَيْنَا فارس .... ثم ساقه بمعناه ولم يذكر نزول الآية .

خاخ : مكان بين مكة والمدينة ، بقرب المدينة .

الظَّمِينَـة : في الأصـل . المرأة مـادامت في الهَـوْدج ، ثم جَعِلَت المرأةُ إذا سـافرتُ ظعينــة ، ثم نقـل إلى المرأةِ نفسها ، سافرت أو أقامت ، وظعّن يَظغن : إذا سافر .

عِقَاصُها : العِقاص : جمع عَقْصة أو عقيصة ، وهي الضغيرة من الشُّغْر إذا لُوِيَتُ وجُعلت مثل الرَّمانـة ، أو لم تُلُوّ ، والمعنى : أخرجت الكِتابَ من ضفائرها المعقوصة .

مُلْمَتَقاً : الملصّق : هو الرجل المقيم في الحي ، وليس منهم بنسب .

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧ / ٣٠٤ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ١ ـ باب فضل من شهد بدراً .

وفي رواية نحوه (۱) ، وفيه : قال فأدركناها تسير على جَمل لها حيث قال لنا رسول الله على رواية نحوه (۱) ، وفيه : قال فأدركناها تسير على جَمل لها حيث قال لنا رسول الله على الكتاب الذي معك ؟ قالت: ما معي كتاب فأنخنا بها فابتغينا في رحلها ، فما وَجَدْنا شيئا . قال صاحباي : مانزى كتابا . قال قلت : لقد علمت ماكذب رسول الله على الله الله على الله على

## قال في الفتح:

قوله ( بعثني رسول الله عَلَيْتُهُ أنا والزبير والمقداد ) كذا في رواية عبيد الله بن أيي رافع ، وفي رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن علي كا تقدم في فضل من شهد بدرا « بعثني وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام ، فيحتل أن يكون الثلاثة كانوا معه ، فذكر أحد الراويين عنه مالم يذكره الآخر ولم يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدا ، وساق الخبر بالتثنية . قال « فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها الخ » فالذي يظهر أنه كان مع كل منها آخر تبعا له .

قوله (إني كنت امرءا ملصقا في قريش) أي حليفا ، وقد فسره بقوله «كنت حليفا ولم أكن من أنفسها » وعند ابن إسحاق « وليس في القوم من أصل ولاعشيرة » وعند أحمد «وكنت غريبا » قال السهيلي : كان حاطب حليفا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى ، واسم أبي بلتعة عمرو ، وقيل كان حليفا لقريش . قوله ( يحمون بها قرابتي ) في رواية ابن إسحاق « وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم عليه » وسيأتي تكلة شرح هذا الحديث في سورة المتحنة ، وذكر بعض أهل المغازي وهو في « تفسير يحيى بن سلام » أن لفظ الكتاب « أما بعد يامعشر قريش فإن رسول الله عليه عليه بجيش كالليل ، يسير

ومسلم (٤ / ١٩٤٢) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٣٦ ـ باب من فضل أهل بدر ، رضي الله عنهم ، وقصة حاطب
 بن أبي بلتمة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٤٦ ) ٧٩ ـ كتاب الاستئذان ـ ٢٣ ـ باب من نظر في كتاب مَنْ يُحذَرُ على المسلمين ليستبين أمره . ابتَفَيْنًا : الابتغاءُ : الطلب .

حُجْزة : اخْتَجَزَ الرجل : شَدُّ إزاره على وسطه ، والحُجزَةُ : موضع الشدُّ .

كالسيل ، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده . فانظروا لأنفسكم والسلام » كذا حكاه السهيلي . وروى الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان ابن أمية وعكرمة « أن رسول الله عَلَيْكُم أذّن في الناس بالغزو ، ولاأراه يريد غيركم ، وقد أحببت أن يكون لي عندكم يد » .

٦٠٢ ـ \* روى البخاري عن عَبدِ الله بنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ الله عَنها : أَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ غَزَا غَزْوَةَ الفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

قَال الزُّهْرِيُّ : وَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بنَ المسيَّب يَقُولُ مِثْلَ ذٰلِكَ .

7٠٣ - \* روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها : أنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ خَرَجَ في رَمَضَان من المدينة ، وَمَعَهُ عَشَرةُ آلآف ، وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنينَ ونِصْف مِنْ مَقدم هِ المدينة ، فَسَارَ هو ومن مَعَهُ مِن المسلمينَ إلى مَكَّة ، يَصُومُ ويَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الكَديدة - وَهُوَ مَاءً بَيْنَ عُسُفَانَ وَقُدَيْد - أَفْطَر وَأَفْطَروا .

إِلاَ أَنَّ لَفُظَ البُخاري أَتَمُّ وَأَطْوَلُ ، وَهُو هٰذا .

المدينة أبا رُهُم كَلْثُومَ بِنَ الْحَصَيْنِ الغِفَارِي ، وَخَرَجَ لِعَشْرِ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٦٠٢ ـ البخاري ( ٨ / ٣ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٤٨ ـ باب غزوة الفتح في رمضان .

٦٠٣ ـ البخاري في نفس الموضع السابق .

ومسلم نحوها ( ٢ / ٧٨٤ ) ١٣ ـ كتـاب الصيـام ـ ١٥ ـ بـاب جواز الصـوم والفطر في شهر رمضـان للمسـافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر .

٦٠٤ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٦٤) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . والزيادة التي بين
 الأقواس من سيرة ابن هشام (٤/ ١٧) .

في عشرة آلاف من المسلمين وألف من مُزَيِّنة وسُلَيْم: الأَلفُ ضمن العشرة آلاف، وليس المراد أنها زائدة عليها .

فَلَّما نَوْل رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ مَرَّ الظُّهران وَقَد عُمِّيتِ الأَخْبَارُ على قرَيْش، فَلَمْ يَأْتِهمْ عَنْ رسُول اللهِ عَلِيْتُهُ خَبَرٌ وَلَمْ يَدْرُوا مَاهُوَ فَاعِل، وَخَرَجَ فِي تِلْكَ الليْلَةِ أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرْب وَحَكِيمُ ابنُ حِزَام وَبُدَيْلُ بن وَرُقَاءَ يَتَحَسسُون ، ويَنْظُرُونَ ، هَلْ يَجِدُونَ خَبَراً ، أَوْ يَسْمَعُون بِهِ وَقَدْ كَانَ العبَّاسُ بِنُ عَبْد المطَّلبِ تلقَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي بَعْضِ الطَّريق عند الجُحْفَةِ وَقَـدْ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بنُ الحارث بن عَبْدِ المطَّلِب وَعَبْدُ الله بنُ أَبِي أُميَّة بن المُغيرَةِ قَد لَقِيا رسُولَ اللهِ عَلِيُّتُهِ فيها بَيْنَ المدينةِ وَمَكَّةَ بنِيْقِ العَقَابِ ، والتَّسَا الدُّخولَ عَلَيْهِ فكمتْهُ أُمُّ سَلَمَةً فيهما فَقَالَت : يَارَسُولَ اللهِ ابنُ عَمِّكَ ، وابنُ عَمَّتِكَ وَصِهْرُكَ . قَالَ : « لاحَاجَةَ لِي بهمَا ، أُمَّا ابنُ عَمِّي فَهَتَكَ عِرْضِي مِكةً ، وأما ابنُ عمتي وَصِهْري فَهُوَ الذِي قَالَ لِي بمكَّة ما قَالَ » فلمَّا خَرَجَ الخبر إليهما بذلك وَمَع أبي سُفْيَان بُنَيٌّ لَهُ ، فَقالَ : وَاللهِ ليأذَنَن لي أو لآخُذَنَّ بِيَدِ بَنِيَّ هٰذَا، ثُمَّ لَنَدْهَبَنَّ بالأَرْضِ حَتَّى نموتَ عَطَشاً وَجُوعاً . فَلما بَلغَ ذٰلِكَ رَسُول اللهِ عِلِينَهُ : رَقَّ لَهُمَا، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمَا ، فَدَخَلا فَأَسلَما، فَلمَّا نَزَلَ رَسُولُ الله عِلَيْتُهُ بَمَرِّ الظَّهران قَال العبَّاسُ : وَاصْبَاحَ قُرِيش، والله لَئنْ دَخَلَ رَسُولُ الله عَزِّلَةٍ مَكَّةَ عَنْوَةً قَبِلَ أَنْ يَسْتَأْمنُوهُ إِنَّه لَهَلاكُ قُرَيْش آخِرَ الدَّهْرِ . قَالَ : فَجَلَسْتُ عَلَى بَغْلَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلَةٍ البَيْضَاءِ ، فَخَرَجْتُ عَلَيْها حَتَّى جئتُ الأَرَاكَ . فَقُلتُ : لَعَلَّى أَلقَى بَعضَ الحطَّابَةِ أَوْ صَاحِبَ لَبَن أُو ذَا حَاجة ، يَأْتِي مَكَّةَ فَيُخْبِرَهُم مَكَانِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَيَسْتَأْمِنُوهِ قَبِلَ أَنْ يَدْخُلَها عَنْوَةً. قَالَ: فَوالله إِنِّي لأُسِيرُ عَلَيها وَأَلْتَسُ مَا خَرَجْتُ لَـهُ إِذْ سَمِعْتُ كَلامَ أَبِي سَفْيَـانَ وَبُـدَيْل بن وَرْقَـاءَ وهُما يَتَراجَعَان ، وَأَبُو سُفيَانَ يَقُولُ : مَارأيتُ كاليوم قَطٌّ نِيرَاناً وَلاَ عَسْكراً قَالَ : يَقُول بديل : هذه والله نيران خُزَاعَة حَمَشتُها الحربُ ، قَالَ يَقُولُ أَبُو سُفْيَان : خُزَاعَة وَاللهِ أَذَلُّ وألأُمّ مِنْ أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ نِيرَانِهَا وَعَسْكَرَهَا . قَالَ : فعرفتُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ : يَـاأَبِ حَنْظَلَـةَ فَعَرف صَوْتِي فَقَالَ : أَبُو الفَضْل ؟ فَقُلتُ : نَعمْ ، فَقَال : مَالكَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِي ؟ فَقُلْت ! وَيُحَـك يَـاأَبَـا سُفيَان ، هٰذا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ فِي النَّاس ، وَاصَبَاحَ قريشِ وَاللهِ ، قَالَ : فَمَا الحِيلةُ فِدَاكَ أبي وَأَمِي ؟ قَالَ : قلت : لِئُن ظَفِرَ بِكَ لَيَضْرِبَنَّ عُنَقَكَ ، فَارْكَبْ معِي هٰذِهِ البَغْلَةَ حتى آتِي بكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهِ ، فَأَسْتَأْمِنَهُ لَكَ ، قال : فَرَكِبَ خَلْفِي وَرَجَعَ صَاحِباهُ وَحركتُ به ، فَكُلَّمَا

<sup>=</sup> خَنَشَتْها: أحرقتها.

مَرَرْتُ بنَار مِنْ نِيران الْمُسْلِمِينَ قَالُوا : مَنْ هٰذا ؟ فَإِذَا رَأُوا بَغْلَـةَ رَسُول اللهِ عَلِيْتِهِ قَـالُوا : عَمُّ رَسُول اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ عَلَى بَعْلَتِهِ ، حَتَّى مَرَرْتُ بنار عُمرَ بن الخَطَّابِ ، فَقَالَ : مَنْ هُـذَا ؟ وَقَـام إِلَيَّ فَلَمَّا رَأَى أَبُو سَفِيَانَ عَلَى عَجُزِ الْبَغْلَة قَالَ : أَبُو سُفِيانَ عَدُوُّ الله ، الحمد لله الذي أُمكَّنَ مِنْكَ بغيْر عَقْدٍ وَلاَ عَهدٍ . ثُمَّ خَرَج يَشْتَدُ نحو رَسُول اللهِ ﷺ وَركَضْتُ البَغْلَةَ ، فَسَبَقتُه بَما تسبُّق الدَّابةُ الرِّجُلَ البطيء فاقْتَحَمْتُ عَن البَغْلَةِ ، فدخَلْت عَلَى رَسُول اللهِ عَلِيُّ ، وَدَخَل عَمرَ فَقَال : يَـارِسُولَ اللهِ هٰـذَا أَبُو سُفْيَـانَ قَـد أَمْكنَ اللهُ مِنْـهُ بِغَيرِ عَقْدٍ وَلاَ عَهْدٍ فَدَعْنِي ، فَلأَضْرِب عُنْقَه ، فَقُلْت : يَارِسُول اللهِ إِنِّي أَجَرْته ، ثُمَّ جَلَسْتُ إلى رَسُول الله عَلِيلَةٍ ، فَقُلت : لاَ والله لا يُنَاجِيه اللَّيْلَةَ رَجُلِّ دوني . قال : فلما أَكْثَر عُمَرٌ في شَأَّنِه ، قلت : مَهْلاً يـاعُمَرُ ، أَمَّا وَاللَّهِ أَنْ لُو كَانَ مِن رَجَّالَ بَنِي عَدِيٌّ بِن كَعْبِ مَاقُلَتَ هٰذَا ، وَلَكَنَّكَ عَرِفَتَ أَنَّه مِنْ رجَال بَني عَبْد مَناف . فَقَالَ : مَهْلاً يَاعَبَّاسُ ، والله لإسْلاَمُكَ يَومَ أَسْلُمْتَ أَحَبُّ إليَّ مِنْ إسلام الخَطَّابِ أَبِي لُو أَسْلَمَ ، وَمَا بِي إِلا أَنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَن إِسْلاَمَكَ كَان أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْتُهِ مِن إِسْلاَم الخَطَّاب لـو أسلم فقَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ : « اذْهِبْ بـه إِلَى رَحْلِـكَ يَاعبَّاسُ فَإِذا أَصْبحْتَ فائتِني به » فَذَهبتُ به إلَى رَحْلي ، فبَات عِنْدي فلَّا أَصْبَحَ غَدوتُ به عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُمْ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِمْ قَالٍ : « وَيُحْكُ يَاأَبَا سُفيَـان أَلَمْ يَأْنِ لَكُ أَن تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِله إلا الله ؟ » قال : بأبي أنْتَ وَأُمِّي مَا أَكْرَمَكَ وَأَحْلَمَكَ وَأَوْصَلَك ، لَقَدِ ظَنَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ مَع اللهِ إله غُيرُه لَقَد أغْنَى عَنِّي شَيئاً قال : « وَيُحـكَ يَاأَبَا سُفيَانَ أَلَمْ يأنِ لك أَنْ تَعلَم أُنِّي رَسُول الله ؟ » قال : بأبي أَنْتَ وَأُمِّي مَاأَ حُلَم ك وَأَكْرَمَك وَأَوْصَلَك ، هٰذِهِ وَاللهِ كَان فِي النَّفْس مِنْها شَيء حَتَّى الآنَ ، قَالَ العبَّاسُ : وَيُحكُ يَاأَبِ اسْفَيَانَ . أَسْلُم وَاشْهَدْ أَنْ لاَ إِلَه إلا اللهُ وَأَنَّ محداً رَسُول اللهِ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْقُكَ ، قَالَ : فَشَهدَ شَهَادةَ الحَقِّ وَأَسْلَمَ ، قُلْتُ : يَارَسُولَ الله إنَّ أَبا سَفْيَانَ يُحِبُّ هٰذا الفَخْرَ فَاجْعَلُ لَهُ شَيْئًا قَالَ : « نَعَم ، مَنْ دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِن وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَه فَهُوَ آمِنً وَمَنْ دَخَلِ الْمُسْجِدَ فَهُو آمِنٌ » فَلَمَّا ذَهَب لِيَنْصَرِفَ قَالَ رَسُولُ الله عِلِيَّةِ « يَاعَبَّاسُ احْبسه بالْوَادِي عِنْدَ حُطَم الجَبَل حَتَّى مَرَّ بهِ جُنُودُ اللهِ فَيَرَاهَا » قَالَ : فَخَرَجْتُ به

<sup>=</sup> الحُملَم من الجبل: مضيقه حيث يزدحم الناس بعضهم بعضاً .

حَتّى حَبَسْتُه بِمَضِيقِ الوَادي حَيْثُ أَمْرَنِي رَسُول اللهِ عَلَيْ أَن أُحْبِسَه . قَال : وَمَرَّتْ بِهِ القَبَائِلُ عَلَى راياتِها ، فَكُلُما مَرَّتْ قبيلة قَال : مَنْ هَوُلاء يَاعَبَّاسُ فَأَقُول : بَنُو سَليْم . فَيَقُول : مَنْ هُولاء فَأَقُول : مَنْ هُولاء عَنْقُول : مَنْ هُولاء مَنْ هُولاء ؟ فأقُول : مَنْ هُولاء عَنَى نَفَدَتِ القبَائِل يَعْنِي جَاوَزَتْ ، لاَمَرَّ قبيلة إلا قَالَ : مَنْ هُولاء ؟ فأقُول : بَنُو فُلان . فَيَقُول : مَنْ هُولاء عَنَى نَفَدَتِ القبَائِل يَعْنِي جَاوَزَتْ ، لاَمَرَّ قبيلة إلا قَالَ : مَنْ هُولاء ؟ فأقُول : بَنُو فُلان . فَيَقُول : مَنْ هُولاء يَا عَبَّاس ؟ قلت خضراء ) والأنصار لا يُرى مِنْهم سِوى الحَدَق قال : سَبْحَانَ الله مَنْ هُولاء قِبَلٌ وَلا طَاقَة ، وَاللهِ عَلَيْكُ فِي المَهَاجِرِين والأنصار . قَالَ : مَا لأَحَدِ بهؤلاء قِبَلٌ وَلا طَاقَة ، وَاللهِ عَلَيْكُ أَنْ مَنْ هُولاء قَبَلُ وَلا عَبَّاس ؟ قلت عَبَّال الفَضُل ، لَقَدُ أُصْبَحَ مُلكُ ابنِ أُخِيكَ الغَدَاة عَظِيما . قُلت : يَاأَبا الفَضُل ، لَقَدُ أُصْبَحَ مُلكُ ابنِ أُخِيكَ الغَدَاة عَظِيما . قُلت : يَاأَبا الفَضُل ، لَقَدُ أُصْبَحَ مُلكُ ابنِ أُخِيكَ الغَدَاة عَظِيما . قُلت : يَاأَبا الفَضُل ، لَقَدُ أُصْبَحَ مُلكُ ابنِ أُخِيكَ الغَدَاة عَظِيما . قُلت : يَاأَبا المُفْسِلُم ، وَلا اللهُ عَلَيْهُ فَيْ المَاسِمَ وَمَنْ دَخَل دَارَ أَي سَفَيَان فَهُو مَنْ أَنْفُونَ الله وَيُعَلَى مَا لا قِبَل لَكُم بِهِ فَمَنْ دَخَل دَارَ أَي سَفَيَان فَهُو آمِنٌ قَالُوا : ويُحتَى وَمَا تُغْنِي عَنَّا دَارُك قَالَ : السَّمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقِمْ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمِعْ المِنْ الله عَلَى الله عَلْوا الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

محة ، كان قيس (أي: ابن سعد) في مُقَدَّمَتِهِ ، فَكَلَّمَ سَعْدَ النَّبِيُّ عَلِيلِيَّهِ أَن يَصْرِفَهُ عن الموضع الـذي هُو فيـه مَخَافَة أَنْ يَصْرِفَهُ عن الموضع الـذي هُو فيـه مَخَافَة أَنْ يَقْدِمَ عَلَى شَيء فَصَرَفَه عَنْ ذٰلِك .

٦٠٦ ـ \* روى البخاري عن عَرُوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عنها قَـال : لَمِّـا سَـارَ رَسُولُ اللهِ

<sup>=</sup> الحميت : زق السَّمن . في النهاية : « الحميُّتَ الأحمس » قالتها في معرض الذم .

الدُّسِم : الكثير الوَدَك ، والوَدَك : دسم اللحم .

الأحس: الشديد اللحم. لاقبل : أي : الطاقة .

١٠٥ ـ البزار في كشف الأستار ( ٢ / ٣٤٢ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة الفتح .
 قال الهيثي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٧٥ ) : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

٦٠٦ ـ البخاري ( ٨ / ٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ٤٨ ـ باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح ؟

عَلِيْتُهِ عَامَ الفَتْحِ ، فَبَلَغ ذَلِكَ قُرَيْشاً ، خَرَجَ أَبُو سُفْيَــانَ بنُ حَرِب ، وَحَكِيمُ بنُ حِزَام ، وبُدَيْلُ بنُ وَرَقَّاءَ ، يَلْتَمسُونَ الْحَبَرِ عَنْ رَسُولِ الله ﴿ لِلَّذِهِ فَأَقْبُلُوا يَسيرونَ ، حَتَّى أَتُوا مَرَّ الظَّهْرَان ، فَإِذا هُمُ بنيرَان ، كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَة ، فَقَال أَبُو سَفْيَان : مَاهْدَهِ ؟ لَكَأَنَّها نِيرانُ عَرَفَةَ ، فَقَال بُديْلُ بنُ وَرُقاءَ : نِيرانُ بني عَمْرِهِ ، فَقَـالَ أبو سُفْيَـانَ : عَمرّو أقلُّ مِنْ ذلك ، فَرَآهُم نَاسٌ مِنْ حَرَس رَسُول اللهِ عَلِيَّةٍ ، فَأَدْرَكُوهُم فَأَخَـٰدُوهُم ، فَأَتُوا بهم رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ ، فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ للعبَّاسِ : « احْبِسُ أَبِا سُفْيَانَ عَنْدَ خطْم الجَبَلَ ، حَتَّى يَنظُرَ إلى المسلِّمين » ، فَحَبَسَهُ العبَّاسُ ، فَجَعَلَتِ القَبَائلُ تمرُّ مَعَ النبيِّ عَلِيَّةٍ ، تَمُرُّ كتيبةً كتيبةً عَلَى أبي سُفْيَان ، فرَّت كتيبةً ، فَقَال : ياعبَّاسُ ، مَنْ هٰذِهِ ؟ فَقَال : هٰذِهِ غْفَارٌ ، قَال : مَالَى ولغفَار ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهينةً ، وقالَ مثلَ ذلك ، ثُمَّ مرَّتْ سَعْدُ بنُ هَذَيم ، فَقَالَ مثل ذٰلِكَ ومَرَّتْ سُلَيمُ ، فَقَال مثل ذلك ، حَتَّى أَقبلَتْ كَتِيبةٌ لَمْ يُرَ مثلُهَا ، قال : من هٰذه ؟ قَالَ : هُؤُلاء الأنْصَارُ ، عَلَيْهم سَعْدُ بنُ عُبادَةَ مَعَهُ الرَّايةُ . فَقَالَ سعدُ بنُ عبادة : يَاأَبا سَفْيَانَ اليومَ يومُ المُلْحَمَة ، اليَوْمَ تُستَحَلُّ الكَعْبَةُ . فَقَالَ أَبُو سُفْيان : ياعبَّاسُ ، حَبَّذا يَوْمُ الذَّمَارِ، ثمَّ جَاءَتْ كَتِيبةً ، وَهِيَ أَقِلِ الكَتَائِبِ، فِيهِم رَسُولُ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ ، وَرَايَةُ الذي عَلِيْكُ مِعِ الزُّبَيرِ بن العوام ، فَلمَّا مَرَّ رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِأَبِي سُفْيَان ، قَالَ : أَلَمْ تَعْلَم مَا قَالَ سَعْدُ بِنُ عَبَادَةَ ؟ قَالَ : « مَا قَالَ » قَال : قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : « كَذَبَ سَعْدٌ ، وَلَكِنْ هَٰذَا يَوْمٌ يُعظِّم اللهُ فيه الكَعْبَةَ ، ويومٌ تُكْسَى فيه الكَعْبَةُ » قَالَ : وَأَمَر وَسُولُ الله عِلِيَّةِ أَن تُركَزَ رَايتُه بِالحُجُونِ ، قَالَ عُرْوَةً : وأُخْبَرَنِي نَافِعُ بنَ جَبيْر بن مطْعِم قَالَ : سَمَعْتُ العَبَّاسَ يَقُولُ للزُّبيْرِ بنِ العَوَّامِ : يَاأَبا عَبْدِ اللهِ ، هَـاهُنَـا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أَنْ تُرَكِّز الرَّايَةَ ؟ « قَالَ : نَعَمْ » ، قَالَ : وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُم يَوْمئِذِ خَالِمَ بنَ الوَليدِ أَنْ

خطم الجبل: أنفه ، وهو شيء يخرج منه يضيق به الطريق .

كتيبة : الكتيبة : واحدة الكتائب ، وهي العساكر المرتبة .

الملحمة : الحربُ والقتال الذي لامخلص منه .

الدِّمار: مالزمك حفظه ، يقال: فلان حامي الدِّمار: يحمي ما يجب عليه حفظه . والمراد به هنا الدفاع عن الأرواح والأعراض والأموال .

كذب سعد : أي أخطأ .

بالحُجُون : الحجون : أحد جُبلي مكة من جهة الغرب والشمال .

يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءَ ، وَدَخَل النبيُّ عَلِيَّةٍ مِن كُدَى ، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِـدِ بنِ الوَليد رضي الله عنه يَوْمئِذِ رَجُلانِ : حُبِيْشُ بنُ الأَشْعَرِ ، وكُرُزُ بنُ جَابِر الفهْرِي .

قال الحافظ في الفتح: قوله: وأمر رسول الله عليه يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، أي: بالمد، ودخل النبي عليه من كدى، أي: بالقصر، قال الحافظ: وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالداً دخل من أسفل مكة، والنبي عليه من أعلاها، وكذا جزم ابن إسحاق أن خالداً دخل من أسفل مكة، ودخل النبي عليه من أعلاها، وضربت له هناك قبة، وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقاً واضحاً، فقال: وبعث رسول الله عليه الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة، وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيره وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله عليه وأمره أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. أه.

وقال في الفتح: قوله ( فبلغ ذلك قريشا ) ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خروج أبي سفيان وحكيم بن حزام ، والذي عند ابن إسحاق وعند ابن عائذ من مغازي عروة: ثم خرجوا وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران ولم تعلم بهم قريش . وكذا في رواية أبي سلمة عند ابن أبي شيبة أن النبي عَلِي أمر بالطرق فحبست ، ثم خرج ، فَغُم على أهل مكة الأمر ، فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام : هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى خبرا ؟ فقال له بديل بن ورقاء : وأنا معكم ، قالا : وأنت إن شئت فركبوا . وفي رواية ابن عائذ من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : لم يغز رسول الله على أمر يعث إليهم من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : لم يغز رسول الله على أن يبرأوا من حلف بكر ، فمرة يخيرهم بين إحدى ثلاث : أن يؤدوا قتيل خزاعة (١) ، وبين أن يبرأوا من حلف بكر ، أو ينبذ إليهم على سواء . فأتاهم ضمرة فخيرهم ، فقال قرظة بن عمرو : لانودي ولانبرأ ، ولكنا ننبذ إليه على سواء . فانصرف ضمرة بذلك . فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله ولكنا ننبذ إليه على سواء . فانصرف ضمرة بذلك . فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله

من كَدَاء : كَداء بالفتح والمد : ثَنِيتُه من أعلى مكة ، بما يلي المقبرة ، وكَدَى ـ بالضم والقصر ـ ثَنِيتٌه من أسفل مكة .
 (١) قوله : أن يودوا قتيل خزاعة : أي : يدفعوا ديته ، وخزاعة : حلفاء النبي ﷺ ، وقد قتلته بكر حليفة قريش .

وي تجديد العهد وكذلك أخرجه مسدد من مرسل محمد بن عباد بن جعفر ، فأنكره الواقدي وزع أن أبا سفيان إنما توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسلمين الخبر ، والله أعلم . وفي مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة ونحوه في مغازي عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ « فخافت قريش ، فانطلق أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر : جدد لنا الحلف ، قال : ليس الأمر إلي . ثم أتى عمر فأغلظ له عمر . ثم أتى فاطمة فقالت له : ليس الأمر إلي . فأتي عليًا فقال : ليس الأمر إلي . فقال : مارأيت كاليوم رجلاً أضل ـ أي من أبي سفيان ـ فأتي عليًا فقال : ليس الأمر إلى . قال : فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال : قد أجرت بين الناس ، ورجع إلى مكة فقالوا له : ماجئتنا بحرب فنحذر ، ولابصلح فنأمن » لفظ عكرمة وفي رواية عروة « فقالوا له : لعب بك علي وإن إخفار جوارك لهين عليهم » فيحتمل أن يكون قوله « بلغ قريش » أي غلب على ظنهم ذلك لاأن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة .

وقوله ( نيران عرفة ) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة عرفة ، وعند ابن سعد أن النبي ﷺ أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرة آلاف نار .

قوله (فقال بديل بن ورقاء: هذه نيران بني عمرو) يعني خزاعة ، وعمرو يعني ابن لي (فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك) ومثل هذا في مرسل أبي سلمة ، وفي مغازي عروة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأوا الفساطيط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك فقالوا: هؤلاء بنو كعب ـ يعني خزاعة ، وكعب أكبر بطون خزاعة ـ جاشت بهم الحرب . فقال بديل: هؤلاء أكثر من بني كعب مابلغ تأليبها هذا . قالوا: فانتجعت هوازن أرضنا ، والله مانعرف هذا ، أنه هذا المثل صاح الناس . قوله (فرآهم ناس من حرس رسول الله عليل فأدركوهم فأخذوهم) في رواية ابن عائذ « وكان رسول الله عليل بعث بين يديه خيلا تقبض العيون ، وخزاعة على الطريق لايتركون أحدا يمضي ، فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل » وفي مرسل أبي سلمة ( وكان حرس رسول الله عليل نفرا من الأنصار ، وكان عر بن الخطاب عليهم تلك الليلة فجاءوا بهم إليه فقالوا: جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة ، فقال عمر : والله لو جئتموني بأبي سفيان مازدتم ، قالوا قد أتيناك بأبي سفيان) وعند ابن إسحاق (أن العباس خرج ليلا فلقي أبا سفيان وبديلا ، فحمل أبا

سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه ) ويمكن الجمع بأن الحرس لما أخذوهم استنقـذ العبـاس أبا سفيان . وفي روايـة ابن إسحـاق ( فلمـا نزل رسول الله ﷺ مر الظهران قـال العبـاس : والله لئن دخل رسول الله ﷺ مكة عَنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش ، قال : فجلست على بغلة رسول الله عليه حتى جئت الأراك (١) فقلت : لعلَّي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم ، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، قال : فعرفت صوته فقلت : ياأبا حنظلة ، فعرف صوتي فقال : أبا الفضل ؟ قلت : نعم . قال : ماالحيلة ؟ قلت : فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله عَلَيْتُ فأستأمنه لـك ، قال : فركب خلفي ورجع صاحباه ) وهذا مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوهم ، ولكن عند ابن عائذ ( فدخل بديل وحكيم على رسول الله مِنْ في فأسلما ) فيحمل قوله ( ورجع صاحباه ) أي بعد أن أسلما . واستر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله عليه له أن يحبسه حتى يرى العساكر . ويحتمل أن يكونا رجعًا لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر أيضاً . وفي مغازي موسى ابن عقبة مايؤيد ذلك ، وفيه ( فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم إلى رسول الله ﷺ ، فأسلم بديل وحكيم ، وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح ) ويجمع بين ماعند ابن إسحاق ومرسل أبي سلمة بأن الحرس أخذوهم ، فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه . وفي رواية عكرمة ( فذهب بـ العبـاس إلى رسول الله عَلِيَّةِ ، ورسول الله عَلِيَّةِ في قبة له فقال : « ياأبا سفيان أسلم تسلم » قال : كيف أصنع باللات والعزى ؟ قال فسمعه عر فقال : لو كنت خارجا من القبة ماقلتها أبدا ، فأسلم أبو سفيان ، فذهب به العباس إلى منزله ، فلما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسلم » . قوله ( احبس أبا سفيان ) في رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله عَلَيْتُهُ لاآمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر، فاحبسه حتى تريه جنود الله ، ففعل ، فقال أبو سفيان : أغدرا يابني هاشم ؟ قال العباس . لاولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله للمشركين وما أعد الله للمشركين ، فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا . قوله ( عند خطم الجبل ) في رواية النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجيم والموحدة أي أنف الجبل ، وهي رواية ابن إسحاق

<sup>(</sup>١) حتى جئت الأراك : هي منطقة قرب مكة يكثر فيها شجر الأراك الذي يُتخذ منه السواك .

وغيره من أهل المغازي ، وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون التحتانية (أي عند حَطْم الخَيل) أي ازدحامها ، وإنما حبسه هناك لكونه مضيقا ليرى الجميع ولايفوته رؤية أحد منهم .

هناك ثلاثة أقوال فين دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد . والذي يظهر في الجمع أن عليا أرسل بنزعها ، وأن يدخل بها ، ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس ، ثم إن سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي عَلَيْكُ فسأل النبي عَلَيْكُ أن يأخذها منه فحينئذ أخذها الزبير . وهذه القصة الأخيرة قد ذكرها البزار من حديث أنس بإسناد على شرط البخاري ولفظه « كان قيس في مقدمة النبي عَلِيْكُ لما قدم مكة ، فكلم سعد النبي عَلِيْكُ أن يصرفه عن ذلك » .

وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال : لما دخل رسول الله على عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخر ، فتبسم إلى أبي بكر فقال : ياأبا بكر كيف قال حسان ؟ فأنشده قوله :

فقال (ادخلوها من حيث قال حسان). وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسا من قريش ، منهم سهيل بن عرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخشدمة بالخاء المعجمة والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين ، فناوشوهم شيئا من القتال ، فقتل من خيل خالد سَلَمَة بن المَيْلاء الجَهَنِي ، وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزموا ، وفي ذلك يقول حياس بن قيس بن خالد البكري - قال ابن هشام : ويقال هي للمرعاش الهذلي - يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسلمين :

<sup>(</sup>١) النقع : الغيار .

<sup>(</sup>٢) كَدَاء : بوزن سحاب ، ثنية بأعلى مكة .

<sup>(</sup>٣) يُلَطِّمُهن : تضرب النساء وجوه الخيل لتردهن .

<sup>(</sup>٤) الخَمُر : جمع خمار وهو ماتغطي به المرأة رأسها ووجهها . أي إن النساء كن يضربن وجوه الخيل بخمرهن يوم الفتح .

إذ فر صفوان وفر عكرمه يقطعن كل ساعد وجمجمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه

إنك لو شهدت يوم الخندمه واستقبلتنا بالسيوف المسلمه ضربا فلا يسمع إلا غمغمه

وعند موسى بن عقبة : وإندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة ، وقد تجمع بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت يهم قريش ، فقاتلوا خالدا ، فقاتلهم ، فانهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلا ومن هذيل ثلاثة أو أربعة ، حتى انتهى بهم القتل إلى الحَزْوَرَة إلى باب المسجد حتى دخلوا في الدور ، وارتفعت طائفة منهم على الجبال ، وصاح أبو سفيان : من أغلق بابه وكف يده القتال ؟» فقالوا : نظن أن خالدا قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل . ثم قال : وقال رسول الله عليه بعد أن اطبأن لخالد بن الوليد : « لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟ » فقال : هم بدءونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح ، وقد كففت يدي مااستطعت . فقال: « قضاء الله خير » وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون رجلا ، ومن هذيل خاصة أربعة ، وقيل مجموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا . وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال خطب رسول الله عليت فقال :« إن الله حرم مكة » الحديث ، فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل ، فقال : « قم يافلان فقل له فليرفع القتل » فأتاه الرجل فقال: إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه ، فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليه ، فسكت » قال : وقد كان رسول الله عَلَيْتُهُ أمر أمراءه أن لايقتلوا إلا من قاتلهم ، غير أنه أهدر دم نفر سماهم . وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم : عبد العُزّى بن خَطَل ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وعكرمة بن أبي جهل ، والحويرث بن نُقَيد بنون وقياف مصغراً ، ومِقْيَس بن صُبابة بمهملة مضومة وموحدتين الأولى خفيفة ، وهَبّار بن الأسود . وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي ، وسارة مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب . فـأمـا ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتــد ثم شفع فيه عثان يوم الفتح إلى النبي عَلِيَّةٍ فحقن دمه وقبل إسلامه . وأما عكرمة ففر إلى الين

فتبعته امرأته أم حكم بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله عَلِيّة . وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله عَلِيّة بمكة فقتله عليّ يوم الفتح . وأما مقيّس بن صبّابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصاري ثم ارتد ، فقتله نُميلة بن عبد الله يوم خطأ ، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد ، فقتله نُميلة بن عبد الله يوم الفتح . وأما هَبّارٌ فكان شديد الأذى للمسلمين وعرض لزينب بنت رسول الله عَلِيّة لما هاجرت فنخس (۱) بعيرها فأسقطت ، ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت ، فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر الذي عَلِيّة دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه . وأما القينتان فاسمها فرتني وقرينة ، فاستؤمن لإحداهما فأسلمت وقتلت الأخرى . وأما سارة فأسلمت وعاشت وغاشت الله خلافة عمر . وقال الحيدي : بل قتلت . وذكر أبو معشر فين أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي قتله علي . وذكر غير ابن إسحاق أن فرتني هي التي أسلمت وأن قرينة قتلت وذكر الحاكم أيضا عن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة ، وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح . ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت . وأرنب مولاة ابن خطل أيضا قتلت فيا ذكر ابن إسحاق فكلت العدة ثمانية رجال وست نسوة ويحتل أن تكون أرنب . وأم سعد هما القينتان اختلف في اسمها أو باعتبار الكنية واللقب .

وعند موسى بن عقبة في المغازي ـ وهي أصح ماصنف في ذلك عند الجماعة ـ مانصه «أن أبا سفيان وحكيم بن حزام قالا : يارسول الله كنت حقيقا أن تجعل عدتك وكيدك بهوازن ، فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة ، فقال : « إني لأرجو أن يجمعها الله لي : فتح مكة وإعزاز الإسلام بها ، وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم » . فقال أبو سفيان وحكيم : فادع الناس بالأمان ، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها أأمنون هم ؟ قال : « من كف يده وأغلق داره فهو آمن » قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم : قال : « انطلقوا ، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن دخل دار حكيم فهو آمن » ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلها . فلما توجها قال العباس : يارسول الله إني لاآمن أبا سفيان أن يرتد ، فرده حتى تريه جنود الله . قال : « أفعل » فذكر القصة ، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين ، فكان

<sup>(</sup>١) نَعْسَ الدابة : طعن مؤخرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط .

هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة ، فن ثم قال الشافعي : كانت مكة مأمونة ولم يكن فتحها عنوة ، والأمان كالصلح . وأما اللذين تعرضوا للقتال أو اللذين استثنوا من الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلـك أنهـا فتحت عنوة . ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره عليه بالقتال وبين حديث الباب في تأمينه عليه للم بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال ، فلما تفرقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالمد بن الوليمد ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة ، لأن العبرة بالأصول لابالأتباع وبالأكثر لا بالأقل ، ولاخلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنية ولا سي من أهلها بمن باشر القتال أحد ، وهو ما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها عَنوة . وعند أبي داود بإسناد حسن «عن جابر أنه سئل: هل غنتم يوم الفتح شيئا ؟ قال: لا » وجنحت طائفة \_ منهم الماوردي ـ إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالـد بن الوليـد المـذكورة ، وقرر ذلك الحاكم في « الإكليل » . والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان ، ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحا ، أما أولا فلأن الإمام محير في قسمة الأرض بين الفانمين إذا انتزعت من الكفار وبين إبقائها وقفا على المسلمين ، ولايلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها . وأما ثانيا فقال بعضهم: لاتدخل الأرض في حكم الأموال ، لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفارلم يغنوا الأموال ، فتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض عموما لهم كا قبال الله تعالى ﴿ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ﴾ (١) الآية . وقال ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ﴾ (٢) الآية . والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا . ا هـ .

٦٠٧ ـ \* روى مسلم عن عبــدِ الله بنِ ربــاح عن أبي هريرة قَــالَ : وَفَــدَتُ وفُـودُ إلى

<sup>(</sup>١) المائدة٢١ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف١٣٧ .

٣٠٠ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٠٥ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٣١ ـ باب فتح مكة .

مُعاوِيةً \_ وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ \_ فَكَانَ يَصْنَعُ بَعضُنا لبعْض الطعامَ فَكَـان أَبُو هُرَيْرةَ مِمَّا يُكثِّرُ أَنْ يَدْعُونا إِلَى رَحْله ، فَقُلتُ : أَلاَ أَصْنَعُ طَعَاماً فَأَدْعُوهُم إِلى رَحْلى ؟ فَأَمَرْتُ بطعام يُصنَع ، ثم لَقيتُ أبا هريرة من العَشيّ ، فقلت : الدعوّةُ عندي الليلة ، فقال : سَبَقْتَني ؟ قلت : نَعمْ ، فَـدَعَـوتُهُم ، فَقَــال أبـو هُرَيرَة : أَلا أُعْلِمُكُم بحــديثٍ مِنْ حَــديثُكُم يَــامَعْشرَ الأنصار؟ ... ثُم ذَكَرَ فَتْحَ مَكَةَ ، فَقَال : أُقبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَبَعَثَ الزبّيرَ على إحدَى المُجَنِّبَتَيْن بَعَثَ خَالداً على الجُنّبَةِ الأُخْرَى ، وَبَعَثَ أَبّا عُبَيْدة على الحُسّر، فَأَخَـذُوا بَطْنَ الـوَادِي وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ في كَتيبــة ، قَــال : فَنَظر فَرآني ، فَقــال : « أَبُـو هُرَيْرَةَ ؟ » قُلْتُ : لَبَّيْكَ يارَسُولَ الله ، فَقَال : « لا يَأْتيني إلا أَنْصَارِي » زاد غيرُ شَيْبَانَ -(أي الراوي) - فقال: « اهْتِفْ لي بالأنْصَار » قَالَ: فَأَطافوا به ، وَوَبّشتْ قُرَيشٌ أوباشاً لَها وَأَتْبَاعا ـ فَقَالُوا : نَقدُم هُؤُلاء ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شِيءٌ كُنَّا مَعَهُم ، وإن أُصِيبُوا أُعطَيْنا الذي سُئِلْنَا ، فَقَال رَسُولُ الله عَلِيلِةِ : « تَرَونَ إلى أَوْبَاش قُريْشِ وأَتْبَاعِهم ؟ » ثم قَالَ بَيدَيْهِ \_ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى \_ ثمَّ قَالَ : « حَتَّى تُوافُونِي بالصَّفا » قال : فَانْطَلَقْنا ، فَا شَاءَ أَحدٌ منَّا أَن يَقْتُل أَحَداً إِلا قَتَلَهُ ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُم يُوَجِّه إِلَيْنَا شَيْئًا ، قَالَ : فَجَاءَ أَبُو سَفَيانَ فَقَال : يَارَسُولَ اللهِ ، أُبيحَت خَضْرَاءُ قُرَيشِ ، لاقريشَ بَعْدَ اليَوم ، ثم قال : « مَنْ دَخَل دَارَ أَبِي سُفْيَان فَهوَ آمنٌ » فَقَالتِ الأَنْصَارُ بعضُهم لبَعْضِ : أَمَّا الرَّجلُ فَأَدْرَكَتْــة رَغبةً في قَرْيَته ، ورأْفَة بعَشيرَته ، قالَ أَبُو هُريْرةَ : وَجَاءَ الوَحْيُ - وَكَانَ إِذَا جَاء الوَحْيُ لاَ يَخْفَى عَلَينَا ، فَإِذَا جَاءَ فليْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الوّحْيَ -فَلَمَّا انقضى الوّحيُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : « يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ» قَالُوا : لَبَّيك يَـارَسُولَ الله ، قَال : « قُلْتم : أُمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكُنَّهُ رَغْبَةً فِي قَرْيَتِه ؟ » قَالُوا : قَدْ كَانَ ذَلكَ ، قَالَ :

الْمَعِنَّبَتَين : الْمُعِنِّبَةُ : جَانِبُ العسكر ، وله مُجَنِّبتان : مينة وميسرة .

على الحُسَّر : جَمَّع حاسر ، وهو الذي لادِرْعَ عليه ولامِغْفَر .

أطافوا به : أحاطوا ، وإنما خصهم لثقته بهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم .

وَبُسْتُ أُوباشًا لهَا: الأُوباش : الجموع من قبائل شتى ، والتوبيش : الجمع ، أي : جمعت لها جموعاً من أقوام متفرّقين في الأنساب والأماكن .

أبيحَتُ خضراء قريش : أي : اسْتَـوْصِلَتْ وأهلكت ، وخضراؤها : سوادها ومعظمها ، والعرب تُعبَّر بالخُضرة عن السواد ، وبالسواد عن الكثرة .

« كلا ، إنّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إلى اللهِ وإلَيكُم ، والحُيا مَحْيَاكُم ، والحَيا مَحْيَاكُم ، والمَمَاتُ مَمَاتُكُم » فَأَقْبَلُوا إليهِ يَبْكُون ، وَيَقُولُون : وَاللهِ مَاقَلْنَا الذِي قُلْنَا إلاَّ الضَّنَ بِاللهِ وَبِرَسُولِه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَا : « إنَّ الله ورسولَه يُصدِّقَانِكُم ، وَيَعْذِرَانِكُم » قَالَ : وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلا حَتَّى فَأَقْبَلَ النَّاسُ إلى اللهِ عَلَيلاً حَتَّى النَّاسُ أبوابَهُم ، قَالَ : وأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلاً حَتَّى أَقْبَلَ إلى الحَجَر فاسْتَلَمَه ، ثم طَافَ بالبيتِ . قال : فأتى على صَنَم إلى جَانبِ البيتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ : قَال : وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قُوسٌ ، وَهُو آخِذَ بِسِيَةِ القَوْسِ ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى عَلَى عَلَى المَعْنُ فِي عَيْنِهِ ، وَيَقُولُ : « جَاء الحَقُ ، وَزَهَقَ البَاطِلُ » فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طُوافِه أَن الصَّفَا ، فَعَلا عَلَيهِ حتَّى نَظَر إلَى البَيْتِ ، وَرَفَع يَديه ، فَجَعَل يَحمَدُ اللهَ وَيَدُعُو مَا شَاء أَنْ يَدْعُو . .

وفي رِواية (١) بهذا الحديث ، وَزَادَ في الحديث : ثمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ ، إحدَاهُما عَلَى الأُخْرَىٰ : « احْصُدُوهُم حَصْداً » وقَالَ في الحديث : قَالُوا : قُلْنَا : ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « فَمَا اللهِ يَارَسُولُ اللهِ ، عَالَ : « فَمَا اللهِ يَارَسُولُ » .

وَفِي أُخْرَى (٢) قَالَ : وَفَدُنا إِلَى مُعَاوِيةَ بِنِ أَبِي سُفْيانَ ، وَفِينا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَكَان كُلُّ رَجُلٍ مِنَا يَصْنَعُ طَعَاماً يَوماً لأَصْحَابِهِ ، فَكَانَت نَوْبَتِي ، فَقَلتُ : يَاأَبَا هُرَيْرَةَ ، اليَومَ نوبتي ، فَجَاوُوا إِلَى المَنْزِلِ ، وَلَم يُدُرِكُ طَعَامُنَا ، فَقُلتُ : يَاأَبِا هُرَيْرَة ، لو حدَّثْتَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِةٍ حَتَّى يُدرِكَ طَعَامُنا ؟ فَقَال : كُنَّا مَعَ رسُول الله عَلَيْلَةٍ يَومَ الفَتْح ، فجعل خالد بنَ الوَلِيدِ عَلَى المُجَنِّبَةِ اليُسْرَى وَجَعَلَ أَبَا عَبيدةَ عَلَى البَيَاذِقَةِ الوَلِيدِ عَلَى الْمَبَنَةِ اليَسْرَى وَجَعَلَ أَبًا عَبيدةَ عَلَى البَيَاذِقَةِ

<sup>=</sup> هاجرت إلى الله وإليكم : أي هاجرت إلى الله تعالى وإلى دياركم لاستيطانها فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة لله تعالى .

الغينُ : البخل والشُّحُ ، ضَينْتُ أضنُّ ، وضَنَنْتُ أضِنَّ .

فَاسْتَلَمَه : استلام الحجر الأسود : لَمُسهُ باليد .

سِيّة القوس : مخففاً : طرفها إلى موضع الوّتر . زهق الباطل : أي اضْبَحَلُ وذهب ضائعاً .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٣ / ١٤٠٧ ) ٣٢ \_ كتاب الجهاد والسير ـ ٣١ \_ باب فتح مكة .

<sup>(</sup>٢) مسلم في نفس الموضع السابق .

البياذقة : الرَّجَّالة ، سموا بذلك لخفة حركتهم وأنهم ليس معهم ما يثقلهم .

وبَطْنِ الوَادِي ، فَقَالَ : « يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبِاشَ قُرِيشَ ؟ قَالُوا : نَعَم يُهَرولُون ، فَقَالَ : « يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبِاشَ قُرِيش ؟ » قَالُوا : نَعَم قالَ : « انظُروا إذا لَقِيتُموهُم غَداً : أن تحصدُوهِم حَصْداً » وأخفَى بيده ، ووَضَعَ بينه على شِمالِه - وَقَال : « مَوعِدُكُم الصَّفا » ، قَال : فَمَا أَشْرَف يومئِن لِمُم أَحَدُ إلا أَنامُوه ، قَال : وصَعِدَ رسولُ الله عَلَيْ الصَّفا وجاءت الأنصارُ ، فأطافوا بالصَّفا ، فَجَاء أبو سَفْيَانَ ، فَقَال : يارسُولَ الله عَلَيْ الصَّفا وجاءت الأنصارُ ، فأطافوا بالصَّفا ، فَجَاء أبو سَفْيَانَ ، فَقَال : يارسُولَ الله عَلَيْ وَسَوْ الله عَلَيْ وَمَن أَلقى السلاحَ فَهُو آمِن ، وَمَن أَلقى السلاحَ فَهُ وَمَن أَلقى السلاحَ فَهُو آمِن ، وَمَن أَلقى السلاحَ فَهُو آمِن ، وَمَن أَلقى السلاحَ فَهُ وَمَن أَلقى السلاحَ فَهُ وَمَن أَلقى السلاحَ وَهُ وَمَن أَلقى السلاحَ وَلَوْلَ الوَحِي عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ : « قلتُم : أَمَّا الرجل ، وَلَا الرجل ؛ وَلله ورسولة ، ورَغِبة في قريتِه ؟ ألا فا المُبي إذا ؟ ! \_ ثلاثَ مراتِ \_ أنا أَخْدُتُهُ رَأُفَةٌ بعشيرتِه ، ورَغِبةً في قريتِه ؟ ألا فا المُبي إذا ؟ ! \_ ثلاثَ مراتِ \_ أنا أَلْوا ا وَالله ورسولة ، مَاقَلنَا إلا ضِنًا بالله ورسولة ، قال : « فإنَّ الله ورسولة يُصَدِّقُانِكُم ، وأَلْوا : وَالله ، مَاقَلنَا إلا ضِنَّا بالله وَرَسُولِه ، قال : « فإنَّ الله ورسولة يُصَدِّقُانِكُم ، ويَعْذَر انكُمْ » .

وَفِي رواية أَبِي دَاوة (١) عن عبد الله بن رَبَاح الأنصاريِّ عن أَبِي هُريرة قالَ : إِنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ لما دخَلَ مكَة سرَّح الزبيرَ بن العوام ، وأبا غبيدة بن الجَرّاح ، وخالدَ بن الوليدِ على الخيلِ ، وقال : « ياأبا هريرة ، اهْتِفْ بالأنْصَارِ» قالَ : « أسلكوا هَذَا الطريق ، فلا يُشْرِفَنَ لكم أحد إلا أَنمْتُمُوه » فَنَادَى مَنَاد : لا قُرَيْش بعْدَ اليَوم ، فقالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « مَن دَخَلَ دَاراً فهو آمِنّ ، ومن أَلْقَى السِّلاحَ فَهوَ آمِن » وعَمَد صَنَاديِهُ قُريْش فَدَخلوا الكَعْبة ، فَغَصّ بِهم ، وَطَافَ النبيُ عَلِيْ وَصلَى خَلْفَ المقام ، مُ أَخَذ بَجَنَبَتِي البابِ ، فَخَرجُوا ، فَبَايَعُوا النبيَّ عَلِيْ عَلَى الإسلام .

اخمية وهم : الحصد : كناية عن الاستئصال والمبالغة في القتل .
 أخفى : قال الحميدي : أخفى بيده : أشار بحافتها ، وصفاً للحصد والقتل .

أناموه : أي قتلوه ، ومنه سمي السيف مُنيها ، أي : مُهلكاً .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ١٦٣ ) ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب ماجاء في خبر مكة .

١٠٨ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مُغَفَّل رَضِيَ الله عَنـهُ قَـال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْةِ - يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِـه - يَقْرأُ سُورَةَ الفَتْح قَـال : فَقَرأَ ابنُ مُغفَّل وَرَجَّعَ فَقَـالَ مُعَاوِيَةُ : لَوْلاَ النَّاسُ لأَخَذْتُ لكُم بِذلِك الذِي ذَكرة ابنُ مُغَفَّلِ عَنِ النبيِّ عَلِيلَةٍ .

وفي روايـة أبي داود (١) قـال : رأيتُ رسول الله ﷺ يومَ فتْح مكـةَ ـ وهو على نـاقـة ِـ يقُرُأُ بسورة الفتح ، وهو يُرَجِّعُ .

١٠٩ - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أَن النبي عَلِيْكُ دخلَ عَـامَ الفَتْح
 مِنْ كَدَاءِ التي بأُعْلَى مَكْةً .

وَفَي رِوَايِنةٍ (٢) : أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ لَمَّا جَاءَ إِلَى مكَّنَةَ دَخَلَهَا مِن أَعُلاَهِا ، وَخَرَجَ مِن أَسْفَلُها .

من الثنية السفل.

٣٠٨ ـ البخاري بنحوه ( ٨ / ١٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٨ ـ باب أين ركز النبي علية الراية يوم الفتح ؟ ٠

ومسلم بلفظه (١ / ٥٤٧) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٣٥ ـ بـاب ذكر قراءة النبي عليه سورة الفتح بوم فتح مكة .

الترجيع : هو تقارب ضروب الحركات في القراءة ، وأصله : الترديد ، وترجيع الصوت : ترديده في الحلق ، وقد جاء تفسيره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد من صحيح البخاري « أ ا أ » بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم هزة أخرى ، كذا ضبطه الحافظ وغيره ، وقال العلامة علي القاري : الأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات . ثم قالوا : يحتل أمرين .

أحدهما : أن ذلك حدث من هز الناقة .

والآخر: أنه أشيع المد في موضعه ، فحدث ذلك ، قال الحافظ: وهذا الثاني أشبه بالسياق ، فإن في بعض طرقه « لولا أن يجتم الناس ، لقرأت لكم بذلك « اللحن » أي : النغم ، وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع ، فأخرج الترمذي في « الشائل » والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له من حديث أم هانئ « كنت أسمع صوت النبي على أم هائل » وأنا نائمة على فراشي - يرجع القرآن » ، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جرة ، معنى الترجيع : تحسين التلاوة ، لاترجيع الغناء ، لأن القراءة بترجيع الغناء ، تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢ / ٧٤ ) ، كتاب الصلاة ، باب استحباب الترتيل في القراءة .

٦٠٩ ـ البخاري ( ٨ / ١٨ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٤١ ـ باب دخول النبي ﷺ من أعلى مكة .

ومسلم نحوه ( ٢ / ١١٨ ) ١٥ ـ كتاب الحج. ٣٧ ـ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليبا والخروج منها من الثنية السفلي .

<sup>(</sup>٢) البخاري بنحوه ( ٣ / ٤٢٧ ) ٢٥ ـ كتاب ألحج ـ ٤١ ـ باب من أين يخرج من مكة ؟ · ومسلم بلفظه ( ٢ / ١١٨ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٣٧ ـ بـاب استحبـاب دخول مكـة من الثنيـة العليـا والخروج منهـا

زَادَ فِي رِوَايَـة (١) : قَـالَ هِشَـام (أي ابن عروة بن الزبير) : فَكَـانَ أَبِي يَـدُخُلُ مِنها كليْهما ، وَكَان أكثَرُ ما يَدخُلُ مِنْ كَدَاءِ .

وَفِي رواية أَبِي داود (٢): دَخَل رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الفتحِ مِنْ كَـدَاءِ مِن أَعْلَى مَكَّـة ، وَدَخَلَ فِي العَمْرةِ مِن كُدّى ، قَال : وكَـانَ عروة يَـدُخلُ مِنها جَميعاً ، وَكَـانَ أَكْثُرُ مـاكان يَدخلُ مِنْ كُدَى ، وَكَانَ أَكْثُرُ مـاكان يَدخلُ مِنْ كُدَى ، وَكَانَ أَقْرَبَهِما إلى مَنْزله .

١١٠ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رَضيَ الله عنها : أَنَّ رسُولَ الله عَلَيْ دَخَل يَومَ فَتح مَكَّة وعَلَيْه عِامةٌ سَوْدَاءٌ بَغَيْرِ إِحْرامٍ . وفي رواية قتيبة . قال : حدَّثنا أبو الزبير عن جابر .

وزاد النسائي في أخرى (٢) : أرخى طرفها بين كتفيه .

قوله: (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لبس الثياب السود وفي الرواية (الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه ، كا ثبت في الحديث الصحيح «خير ثيابكم البياض » (أ) . وأمّا لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كا ذكرناه وإنمّا لبس العامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز والله أعلم . اه (شرح صحيح مسلم) .

وفي رواية للبخاري ومسلم (٥) عن أنسِ بنِ مالـك أنّ النبيُّ ﷺ دخلَ مكّة عامَ الفتح ِ وعلى رأسه المغْفَر.

<sup>(</sup>١) مسلم في نفس الموضع السابق ( ٢ / ٩١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٢ / ١٧٤ ) ، كتاب المناسك ، باب دخول مكة .

٦١٠ ـ مسلم ( ٢ / ٩١٠ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٨٤ ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٨ / ٢١١ ) ، كتاب الزينة ، باب إرخاء طرف العهامة بين الكتفين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ( ١ / ٤٧٣ ) ٦ - كتاب الجنائز - ١٢ - باب ماجاء فيا يستحب من الكفن . وأخرج الترمذي نحوه ( ٥ / ١١٧ ) ٤٤ - كتاب الأدب - ٤٦ - باب ماجاء في لبس البياض . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ١٠ / ٢٧٥ ) ٧٧ ـ كتاب اللباس ـ ١٧ ـ باب المِغْفَر .

ومسلم ( ۲ / ۹۱۰ ) ۱۵ ـ كتاب الحج ـ ۸٤ ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام .

711 - \* روى الطبراني عنْ عَبد الله بن عرو قَال : لَما فَتِحَت مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « كُفُّوا السِّلاَحَ إِلا خُزاعةَ عنْ بَني بكر » فَأَذِن لَهُم حَتَّى صَلَّى العَصْرَ مُّ قَالَ : « كُفُّوا السِّلاح » فَلَقِي رَجُلٌ مِنْ خُزاعةَ رَجُلاً مِنْ بَني بَكْرٍ مِن غَدِ بِالمُزْدَلِفَة ، قَالَ : « كُفُّوا السِّلاح » فَلَقِي رَجُلٌ مِنْ خُزاعةَ رَجُلاً مِنْ بَني بَكْرٍ مِن غَدِ بِالمُزْدَلِفَة ، فَقَالَ ، وَرَأَيْتُه وَهوَ مُسْنِدٌ ظَهْرِه إلى الكَعْبَةِ : « فَقَتل ، فَتَل غَيْرَ قَاتل عَيْرَ قَاتل هُ وَقَتل بذُحول « إِنَّ أَعْدى النَّاس عَلَى اللهِ مَنْ قَتلَ فِي الحَرَمِ ، أُو قَتل غَيْرَ قَاتله أُو قَتل بذُحول الله عَلَيْةِ » فقام رجُلٌ فقال : إِنَّ فُلانا ابْنِي ، فَقَال رَسُولُ الله عَلِيْةِ : « لا دعُوةَ في الإسْلام الجاهِليَّةِ » فقام رجُلٌ فقال : إِنَّ فُلانا ابْنِي ، فَقَال رَسُولُ الله عَلِيْهِ : « لا حَعُوةَ في الإسْلام ذَهَبَ أُمرُ الجاهِليَّةِ ، الوَلْدُ للفِرَاش ، وَللْعَاهِر الأَثلَب » قالوا : وما الأَثْلَب ؟ قَال ذَهَبَ أُمرُ الجاهِليَّةِ ، الوَلْدُ للفِرَاش ، وَللْعَاهِر الأَثْلَب » قالوا : وما الأَثْلَب ؟ قَالَ « الحَجْر » وَقَالَ : « لاصَلاةَ بَعْدَ الغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُع الشَّمْسُ وَلاصَلاةَ بَعْدَ العَصْر حَتَّى تَعْربَ الشَّمْسُ » قَالَ : « وَلاَ تُنكحُ المُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالتها » .

717 - \* روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها : أن رسولَ الله مُ الله مُ خطبَ يومَ الفتح بمكة فكبُر ثلاثاً ، ثم قال : « لا إلى الله وحدة صدق وَعْدَهُ ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحدة : ألا إن كلَّ مَ أُثرَةٍ كانت في الجاهلية تُذكر وتُدعى مِنْ دَم ، أو مال تَحْتَ قَدَميًّ ، إلا ماكان من سِقاية الحاج ، وسِدَانة البيت » ثم قال : « ألا إنَّ دية الخطأ شبه العمد ـ ما كان بالسَّوْط والعصا ـ : مائة من الإبل ، منها أربعون في بُطُونها أولادها » .

قوله ( وعلى رأسه المغفر ) : بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الفاء ، وهو المنسوج من الدرع على قدر رأسه .
 ولاتمارض بينه وبين حديث : ( وعليه عمامة سوداء ) إذ يحتمل أن تكون العمامة فوق المغفر أو العكس أو كان أوّل دخوله على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك ] . هـ وقاله السّندي .

٦١١ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ١٧٧ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

ذَحُول : جمَّ ذَحْلِ ، والذَّحْل الحقد والعداوة ، يقال : طلب بذحله : أي طلب بثاره .

دغوة : في النسب بالكسر وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته وقد كانوا يفعلونه . فنهى عنه وجعل الولد للفراش . الأفلب : الحجارة .

٦١٢ - أبو داود (٤ / ١٨٥) ، كتاب الديات ، باب في الخطأ شبه العمد .

والنسائي بعضه ( ٨ / ٤٠ ) ، كتاب القسامة ، باب كم دية شبه العمد ؟

مَاثَرَةَ المَاثَرَةُ : واحدةُ المَاثِرِ المَروِيَّةِ عن العَرِبِ ، وهي مكارم أخلاقها ، التي يحدُّثُ بها عنها .

سِقَايَةُ الحاج : ماكانوا يسقُونه الْمَجِيجَ من الزُّبيب المُنْبُوذِ في الماء .

سِدَائَةُ البيت : خِدْمَتُه ، والبيتُ : بيتُ الله الحرام .

- وفي أخرى لأبي داود (١) ، قال : « عَقْلُ شِبهِ العَمدِ مُغَلَّظَةً مِثلُ عَقْلِ العمدِ ، ولا يَقْتَلُ صاحبَة » .

زاد في رواية (٢) « وذلك أنْ يَنْزُوَ الشيطانُ بين الناس ، فتكونَ دِماءٌ في عِمِيًا في غير ضَغينةٍ ، ولأحَمْل سِلاحٍ » .

717 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله على رسوله على الله مكة ، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إنَّ الله حَبسَ عن مكة الفيل وسلَّطَ عليها رسوله والمؤمنين ، فإنها لاَتحِلُّ لأحد كان قَبْلي ، وإنها أحلّت في ساعة من نهار ، وإنها لن تحِلَّ لأحَد من بعدي فلا يُنفَّرُ صَيدُها ، ولا يُختلَى شَوْكُها ، ولا تَحِلُّ ساقطتُها إلا لمنشد . ومن قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النَّظرَين : إمَّا أن يُفدَى ، وإما أن يُقيد » فقال العباس : إلا الإذخر ، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله عَلَيْ : « إلا الإذخر » فقام أبو شاه - رجلٌ مِن أهل

<sup>(</sup>١) أبو داود (٤/ ١٩٠) ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء .

العَقُل : الدُّية ، وأصلها : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدَّية من الإبل فَعَقَلهَا بِفَناءِ أُولِياء المقتـــول لَيَقبَلُوها منه ، فَسَمِيت ، الدَّية عقلاً ، وأصل الدَّية : الإبل ، ثم قُوَّمت بعد ذلك بالـذهب والوَرقِ وغيرهمـــا . والمَاقلة : هم العصبة والأرقاب من قبل الأب ، الذين يعطون دية قتيل الخطأ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤ / ١٩٠ ) ، كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء .

يَنزُو : النَّزُوُ : الْوَثُوبُ .

عِيبًا : أي : جهالـة . والمراد بـه : الخطأ . والمعنى : أن يَترامى القوم فيوجـد بينهم قَتِيلٌ لايَـدُرَى مَن قتلـه ، ويَعْمَى أَمْرُه فلا يتبين ، ففيه الدّية . ﴿ صَفينة : الصُّفينة : الحُقْدُ .

٦١٣ ـ البخاري ( ٥ / ٨٧ ) ٤٥ ـ كتاب اللقطة ـ ٧ ـ باب كيف تُعرُّف لقطة أهل مكة ؟ ٠

ومسلم ( ۲ / ۹۸۸ ) ۱۵ ـ كتاب الحج ـ ۸۲ ـ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهـا ولقطتهـا ، إلا لمنشـد ، على الدوام .

ولايُغْتَلَى : الحُلا : العُشْب ، واختلاؤه : قطعه .

ساقطتها إلا لمُنْشِد : الساقطة : هي اللقطة ، وهو الشيء الذي يُلقى على الأرض لاصاحب له يُعرَف ، وقوله : « لاتحل إلا لمنشد » يعني : لمرّف ، وهو من نشدت الضّالة : إذا طلبتها ، فأنت ناشد ، وأنشدتها : إذا عَرُفتها ، فأنت منشِد ، واللقطة في جميع البلاد لاتحل إلا لمن أنشدها سَنَة ، ثم يتملّكها بعد السُنَة ، بشرط الضان لصاحبه إذا وجده ، فأمّا مكة ، فإن في لقطتها وجهين ، أحدها : أنها كسائر البلاد ، والثاني : لاتحل ، لقوله عَيِّلِهُ : « لا تحل لقطتها إلا لمنشد » والمراد به : منشد على الدوام ، وإلا فأيٌ فائدة لتخصيص مكة بالإنشاد ؟ .

اليَمنِ - فقال : اكتبوا لي يارسولَ اللهِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « آكْتُبُوا لأَبِي شاهِ » . قلتُ للأوزاعيِّ : ما قولُه اكتبوا لي يارسولَ اللهِ ؟ قال : هذه الخُطبةَ التي سمعَها من رسول الله عَلَيْمُ » .

قال في الفتح: واستدل بجديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتليك بل للتعريف خاصة ، وهو قول الجهور ، وإنما اختصت بـذلـك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها ، لأنها إن كانت للمكي فظاهر ، وإن كانت للآفـاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها ، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها ، قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد ، وإنما تختص مكة بالمالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لايعود فاحتاج الملتقط بها إلى 'بالغة في التعريف . واحتج ابن المنير لمذهب بظاهر الاستثناء ، لأنه نفي الحل واستثنى نشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد لأن الاستثناء من النفي إثبات ، قبال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء ، والقياس يقتضى تخصيصها . والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم ، والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة ، فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها ، وفارقت في ذلك لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها لاتعرف في غيرهم باتفاق ، بخلاف لقطة مكة فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل متوصل إلى معرفة صاحبها وقال إسحاق بن راهويه : قوله « إلا لمنشد » أي لمن سمع ناشداً يقول : من رأى لي كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللقطـة أن يعرفهـا ليردهـا على صاحبهـا ، وهو أضيق من قوّل الجمهور الأنه قيده مجالة للمعرف دون حالة ، وقيل : المراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد ، وتعقبه بأنه لايجوز في اللغة تسمية الطالب منشدا . قلت : ويكفى في رد ذلك قوله في حديث ابن عباس: « لايلتقط لقطتها إلا معرف » والحديث يفسر بعضه بعضا ، وكأن هذا

جنير النظرين : خيرالنظرين : أؤفّق الأمرين له ، فإما أن يدوا ، أي : يَعطوا الدية ، وهي العقل ، وإما أن
 يُقاذ ، أي : يَقْتَل قِصاصاً ، فأي الأمرين اختار وَليُّ الدم كان له ، وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة :
 من وجب له القصاص لم يجز له تَرْكُهُ وأخذ الدية .

هو النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث ابن عباس ، وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز تسمية الطالب منشدا وحكاه عياض أيضا واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك ، وحكى الماوردي في « الحاوي » وجها في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة لأنها تجمع الحاج ككة ولم يرجح شيئا ، وليس الوجه المذكور في « الروضة » ولاأصلها ، واستدل به على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد ، وهو أصح الوجهين عند الشافعية . والله أعلم . ا.هـ

قال النووي: قوله عَلِيلًا (اكتبوا لأبي شاه) هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن ومثله حديث على رضي الله عنه ماعنده إلا مافي هذه الصحيفة ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولاأكتب وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن فمن السلف من منع كتابة العلم وقال جهور السلف بجوازه ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين: أحدهما: أنها منسوخة وكان النهي في أوّل الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه، فلمّا اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني: أنّ النهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة والإذن لمن لم يوثق بحفظه، والله أعلم. أ.هـ

115 - \* روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عنها : أنَّ رسول اللهِ ﷺ خطب الناسَ يَومَ فَتَح مَكةَ ، فَقَال : « يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُم عُبَيِّةَ النَّاسَ ، وتعَاظُمَها بآبائها ، فالناسُ رجُلان : بَرِّ تقيُّ كريم على الله عزَّ وجل ، وفاجِرِ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ عزَّ وجل والناسُ كُلُّهم بنو آدمَ ، وَخَلَقَ اللهُ آدم مِنْ تُرابِ قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَى ﴾ إلى ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٍ ﴾ (١) » .

٦١٥ ـ \* وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ زُرَيرِ قَالَ : قال عَليٌّ للعَبَّاسِ : قُلُ لِلنبي يَعْطِيكُ الخِزانة

٦١٤ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٨٩ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٥٠ ـ باب « من سورة الحجرات » . وإسناده حسن .
 عُبيّة : العُبية : بضم العين وكسرها ، وتشديد الباء والياء ، مأخوذ من العبء : الثّقل .

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٣ .

٦١٥ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ، وقال : رواه أبو يعلى وهو مرسل ، عبد الله بن زرير لم يدرك القصة .

فَسَالَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْقٍ : « أَعْطِيكُم مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ مِنْ ذلِك مَا يَرْزَؤكُم وَلا تَرْزَؤنَها فَأَعْطَاهُم السِّقَاية » .

وفي رواية (١) عن عَبدِ اللهِ بن أَبِي زُرْيرِ عَنْ عَليّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قلت للعبَّاسِ : سَلْ لَنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْ الحِجَّابَة ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : « أَعْطِيكُم السَّقَايَةَ تَرْزَؤكُم وَلاَ تَرْزَؤنَهَا » وَقُلتُ للعَبَّاسِ : سَلْ رَسُولَ الله عَلِيْ يَسْتَعَمِلْكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ : « مَا كُنْتُ لأَسْتَعْمِلْكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ اللهِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ : « مَا كُنْتُ لأَسْتَعْمِلْكَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ : « مَا كُنْتُ لأَسْتَعْمِلْكَ عَلَى السَّلَا اللهِ عَلَى السَّلَالَةِ فَنُوبِ النَّاسَ » .

١٦٦ - \* روى النسائي وابن ماجه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ النبيَّ ﷺ دخلَ مكّة يوم الفتْح ولواؤه أبيض .

71٧ - \* روى البخاري عن عَبد الله بِن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهَا : أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْكَةُ أُقْبَلَ يَومَ الفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَةً على رَاحِلَته ، مَرْدِفا أَسَامة بن زيدٍ ، وَمَعه بِلالٌ ، ومعه عثمانُ بن طَلْحَة من الحجبة ، حَتَّى أَناخ في المسْجِدِ ، فأَمَرَه أَن يأْتِيَ بَفْتاحِ البَيْتِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَم ، ومَعَهُ أَسَامة بن زَيْدٍ وبِلالٌ وعَثْانُ بن طلحة ، فَمكَثَ فِيهِ نَهاراً طَويلاً ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْكَم ، ومَعَهُ أَسَامة بن زَيْدٍ وبِلالٌ وعَثْانُ بن طلحة ، فَمكَثَ فِيهِ نَهاراً طَويلاً ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبْقَ النَّاسُ ، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بن عَرَ أَوْلَ مَنْ دَخَل ، فَوجد بلالاً وراء البابِ قَائِماً ، فَسَالُه : أَيْنَ صَلّى النبي عَبْدُ اللهِ : فَسَالُه : أَيْنَ صَلّى فيه ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَسَالُه : كَم صلّى سَجْدة ؟» .

قال في الفتح: وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: «لما نزل رسول الله على واطبأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به، فلما قضى طوافه دعا عثان ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها، ثم وقف على باب الكعبة فخطب»

الخِزانَة : السدانة والحجابة .

الرزء : المصيبة .

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه البزار ، ورجاله ثقات .

٦١٦ ـ النسائي (٥٠ / ٢٠٠ ) ، كتاب المناسك ، باب دخول مكة باللواء . ولكن دون قوله : « يوم الفتح » . وابن ماجه ( ٢ / ١٤١ ) ٢٤ ـ كتاب الجهاد . ٢٠ ـ باب الرايات والألوية .

١١٧ ـ البخاري ( ٨ / ١٨ ) ١٤ ـ كتاب المغازي ـ ٤٩ ـ باب دخول النبي ﷺ من أعلى مكة .

الحَجْبَة : جمع حاجب ، وهو سادن البيت .

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم أنه على باب الكعبة، فذكر الحديث، وفيه: ثم قال « يامعشر قريش ، ماترون أني فاعل فيكم ؟ » قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » ثم جلس فقام علي فقال : اجمع لنا الحجابة والسقاية ، فذكره . وروى ابن عائد من مرسل عبد الرحمن بن سابط أن النبي على دفع مفتاح الكعبة إلى عثان فقال : « خذها خالدة مخلدة ، إني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم » ومن طريق ابن جريج أن عليا قال للنبي على المجابة والسقاية ، فنزلت : ﴿ إِن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ﴾ (١) فدعا عثان فقال : « خذوها يابني شيبة خالدة تالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم » ومن طريق علي بن أبي طلحة أن النبي على قال : « يابني شيبة ، كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف » وروى الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي على لما ناول عثان المفتاح الفاكهي من طريق عمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي على المناح فنتحها بيده . ا.ه قال له : « غيبه » قال الزهري : فلذلك يغيب المفتاح . ومن حديث ابن عمر أن بني أبي طلحة كانوا يقولون : لا يفتح الكعبة إلا هم ، فتناول النبي على المفتاح ففتحها بيده . ا.ه

١١٨ - \* روي البخاري عن عبد الله بن عُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُما : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُم دَخَلَ
 مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ ، مِن الثَّنِيَّةِ العُلْيَا التي عِنْد البَطْحَاءِ ، وَخَرَجَ منَ الثنية السَّفْلَى .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ولِمسلم (٢) : أن رسُولَ اللهِ ﷺ كَان يَخْرُجُ مِنْ طريق الشَّجرة ، ويَـدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعرِّسِ .

زاد البخاري (٢): وأن رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كان إذا خرج إلى مكة يُصلي في مَسْجدِ الشَّجَرةِ ، فإذا رَجَع صَلَّى بذي الحَلَيْفَةِ ببطن الوَادِي ، وباتَ حتَّى يُصْبحَ .

<sup>= (</sup>۱) النساء : ۸۸ .

١١٨ ـ البخاري ( ٢ / ٤٣٦ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ـ ٤٠ ـ باب من أين يدخل مكة ؟ .

الثَّنيَّةُ : موضعٌ مَرْتَفِعٌ من الأرض .

كَذَاء : بفتح الكاف ممدوداً : من أعلى مكة ، وبضها مقصوراً : من أسفلها .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣ / ٣٩١ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ـ ١٥ ـ باب خروج النبي كليليم على طريق الشجرة . ومسلم ( ٢ / ٩١٨ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٣٧ ـ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منهـــا من الثنية السفلى .

<sup>(</sup>٣) البخاري في نفس الموضع السابق .

وَعِنْد مُسْلِم (١) : وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةً دَخلَ مِن الثَّنيَّةِ العُلْيَا التي بالبطْحَاء ويخْرُجُ مِن الثَّنيَّةِ العُلْيَا التي بالبطْحَاء ويخْرُجُ مِن الثَّنيَّةِ العُلْيَا التَّهْلَى .

قال النووي: قيل إنما فعل النبي عَلَيْكُ هذه الخالفة في طريقه داخلا وخارجاً تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه كا فعل في العيد، وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلها ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلي لهذا الحديث ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لاتكون كاليني فيستحب لليني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا: إنما فعلها النبي عَلَيْكُ لأنها كانت على طريقه ولايستحب لمن ليست على طريقه كاليني وهذا ضعيف والصواب الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث.

<sup>(</sup>١) مسلم في الموضع السابق .

٦١٩ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٧٦) ، وقال : رواه الطبراني مرسلاً ، ورجاله رجال الصحيح .
 تُؤزؤون : تصابون . أعطيكم ماتُرزّزؤون لاما تَرْزَؤون : أعطيكم ماهو نقص لكم ولاينقصني .

• ٢٠ - \* وروى الطبراني عن ابن عبّاس قال : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ يَومَ الفَتْحِ وَعَلَى الكَعْبَةِ ثَلْمَائَة وستون صَنَمًا وَقَد شَدُّ لَهُمُ إبليسُ أَقْدَامَهُم بالرَّصَاص ، فَجَاءَ وَمَعة قَضِيبُه فَجَعَل يَعْوِي بِه إلى كُلِّ صَنَم مِنْها فَيَخِرُّ لِوجُههِ وَيقُول : « جَاء الحَقُّ وَزَهَقَ الباطِلُ إِنَّ الباطِلَ كَانَ زَهُوقاً » حَتَّى مَرَّ عَلَيْها كلها .

وفي رواية البخاري ومسلم (١) عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَكةَ يَومَ الفَتحِ ، وَحَوْلَ الكعبَةِ سِتُّون وثلاثُهَائةِ نُصُب ، فَجعَلَ يَطعَنُها بعُودٍ في يَدهِ ، ويَقُول : « جَاءَ الحق ومّا يُبدِئ الباطلُ ومَا يُعيدُ » .

قال ابن حجر: قوله (بعود في يده ويقول: جاء الحق) في حديث أبي هُريرة عند مسلم (يطعن في عينيه بسِيّة القوس) وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان (فيسقط الصنم ولا يسه)، وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس (فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه، مع أنها كانت ثابتة بالأرض، وقد شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص) وفعل النبي عَلِيلِيَّ ذلك لإذلال الأصنام وعابديها، ولإظهار أنها لاتنفع ولا تضر، ولاتدفع عن نفسها شيئاً. ا.هـ

٦٢١ - \* روى أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رَضي الله عَنْها : أن النبي عَلَيْتُهُ أَمَرَ عَرَ بنَ الخطاب زَمَنَ الفتح وَهو بالبَطْحاءِ ، أن يَأْتِيَ الكَعْبَـةَ فَيَمْحُوَ كُلَّ صُورةٍ فيها ، فَلَمْ يَدْخُلُهَا النَّبِيُّ حَتَّى مُحِيَتُ كُلُّ صورة فيها .

قال في بذل المجهود : والظاهر أن ماأمره عَلِيَّةً عمر بن الخطاب كان مختصاً بما نقش من

٦٢٠ - المعجم الكبير (١٠ / ٣٣٩ ) .

والبزار مختصراً : كشف الأستار ( ٢ / ٣٤٥ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٧٦ ) : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات ، ورواه البزار باختصار .

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۸ / ۱۵ ) ٦٤ - كتاب المغازي - ٤٨ - باب أين ركز النبي علي الراية يوم الفتح ؟ · ومسلم ( ٣ / ١٤٠٨ ) ٢٢ - كتاب الجهاد والسير - ٢٢ - باب إزالة الأصنام من حول الكمبة .

تَصَب : النُّصَب : بضم الصاد وسكونها : الصنم ، وجمعها أنصاب .

٦٢١ ـ أحمد في مسنده (٣/ ٣٣٥).

وأبو داود ( ٤ / ٧٤ ) ، كتاب اللباس ، باب في الصور . وإسناده حسن .

الصور على الجدران ، فأمره بمحوها ، وأما الأصنام وذي الأجرام منها فبقيت فيها حتى دخل رسول الله عَلَيْتُ الكعبة فأزالها بنفسه كا ثبت أن رسول الله عَلَيْتُ دخلها وفيها ثلاثمائة وستون نصباً ، فيطعن فيها ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل » .

٦٢٢ ـ \* روى أبو داود عن وَهْبِ بن مُنَبِّه قال : سَأَلْتُ جَابِرًا : هَلْ غَنُوا يوم الفتح شَنْا ؟ قَالَ : لا .

777 - \* روى الطبراني عن سَعِيدِ بن يربوع وكان يُسمَّى الصِّرم أن رسُولَ الله عَلِيْ قَال يوم فتح مكة : « أربعة لا أؤمنهم في حِلِّ ولا حَرَم : الحوْيرِثُ بنُ نَفَيْل ، ومِقْيَسُ ابنُ صُبَابة ، وهلال بنُ خَطْل ، وعبْدُ الله بنُ أبي سرح » فأما حويرث فقتله عَليٌ رضي الله عنه ، وأما مِقْيَسُ بن صَبَابَة فقتله ابنُ ع له بِلِحَاءِ ، وأما هلال بن خطل فقتله الزُبير ، وأما عبْدُ الله بنُ سَعدِ بن أبي سَرح فاستأمن له عثان بن عفان رضي الله عنه وكان أخاه مِنَ الرُّضَاعَة . وَقَيْنَتَيْنِ كَانتا لِقُيَس تغنيان بهجَاء رَسُولِ الله عَلَيْ قَتِلَتْ إحْدَاهُا وَأَفْلَت الأَخْرَى فَأَسُلَمَتُ .

وفي رواية للحاكم (١) عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم فَتح مَكةَ آمَنَ رَسُول الله على الله عليه وآله وسلم الناس إلا أربعة نفر ، وَإَمْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ : « اقْتُلُوهِم وَإِنْ وَجَدْتُموهُم مُتَعَلِّقِينِ بأَسْتَارِ الكعبة : عِكْرِمَةُ بن أبي جَهْل ، وَعَبْدُ اللهِ بنَ خَطَل ، وَمَقْيَسُ بنَ صُبَابَةً ، وعبدُ الله بنُ سعد بن أبي سَرْح » .

" وفي رواية لأبي داود (٢) عن سعد بن أبي وَقَّاص رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَومُ وَتُحْ مَكَةَ أُمَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُمُ النَّاسَ إِلاَ أَرْبَعةَ نفرٍ ، وامرأتين ، وسَمَّاهَم ، وابنَ أبي سَرْحٍ . فَإِنَّه اختَبا عِنْدَ عُثَانَ بن عفان ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ النَّه اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السّمَا إلَهُ اللّهُ عَلَى المَا اللهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهِ عَلَى النّهُ عَلَى النّهِ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ اللّ

٦٧٢ ـ أبو داود ( ٢ / ١٦٣ ) ، كتاب الحراج والإمارة والفيء ، باب ماجاء في خبر مكة . وإسناده حسن .

٦٢٣ ـ المعجم الكبير ( ٦ / ٦٦ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٧٣ ) : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) المستدرك ( ٢ / ٥٤ ) ، وسكت عنه . وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣/ ٥٩) ، كتاب الجهاد ، باب قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام .

عبدَ اللهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَه ، فَنَظَر إِلَيْه ثَلاثاً ، كلَّ ذلك يَأْبَى، فبَايَعه بَعْدَ ثَلاثِ ، ثُمُّ أَقبلَ عَلَى أَصْحَابِه ، فَقَالَ : « أَمَا كَانَ فِيكُم رَجُلِّ رَشِيدٌ يَقومُ إِلَى هٰذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِه فيقتُلُه ؟ » قَالُوا : مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا في نَفْسِكَ ، أَلاَ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا يَدِي عَنْ بَيْعَتِه فيقتُلُه ؟ » قَالُوا : مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللهِ مَا في نَفْسِكَ ، أَلاَ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِك ؟ قَالَ : « إِنَّه لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ له خائِنَةُ الأَعْيَن » .

قال أبو داود : وَكَانَ عبدُ اللهِ أَخَا عُثَانَ مِنَ الرُّضَاعَة .

وفي رواية للنسائي (١) قَالَ : لمّا كَانَ يَومُ فتح مَكّة أَمّنَ رَسُولُ الله عَلَيْ الناسَ إلا أربعة ، وامرأتين ، وقال : « اقْتُلوهُم وَإِنْ وَجدْتُموهُم مُتعَلِّقينَ بأَسْتَارِ الكَعْبة : عَكْرِمة بنُ أَبِي جَهْلٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ خَطَلٍ ، ومِقْيَسُ بنُ صَبَابة ، وعبدُ الله بن أَبِي السَّرْحِ » فَأَمّا عبدُ اللهِ بنُ خَطَلٍ ، فأدرِكَ وَهُو مُتعَلِّق بأستّارِ الكَعْبة ، فاستبق إليه سَعِيدُ بنُ حريثٍ وَعَمّارُ بنُ ياسرٍ ، فَسَبقَ سعيدُ عَاراً - وَكَانَ أَسْبً الرجَلَيْنِ - فَقَتلَهُ . وأَسَا مِقْيَسُ بنُ صَبَابة ، فَأَذْرَكه النّاسُ في السَّوقِ فَقَتَلُوهُ ، وأما عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ البَعْرَ ، فأصابتهم مقيّسُ بنُ صَبَابة ، فأذرَكه النّاسُ في السَّوقِ فَقَتلُوهُ ، وأما عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ البَعْرَ ، فأصابتهم عاصف ، فقال أصحابُ السّفينة : أُخْلِصُوا ، فإنَّ آلهتكم لا تُغني عَنْكُمُ شَيْقًا هَاهُنا ، فقالَ عكْرِمَة : وَاللهِ ، لَئِن لَمْ يُنْجِنِي مِنَ البَحْرِ إلاَّ الإخلاصُ ، لا يُنجيني في البرِّ غَيرُه ، اللهم إنَّ عَهْداً إِنْ أَنتَ عَافَيْتَنِي مِنَ البَحْرِ إلاَّ الإخلاصُ ، لا يُنجيني في البرِّ غَيرُه ، اللهم إنَّ عَهْداً إِنْ أَنتَ عَافَيْتَنِي مِنَ البَحْرِ إلاَّ الإخلاصُ ، لا يُنجيني في البرِّ غَيرُه ، اللهم إنَّ عَهْداً إِنْ أَنتَ عَافَيْتَنِي مُ اللهِ بنَ أَبِي السَّرْحِ ، فَإِنَّهُ اخْتَباً عِنْدَ عَثْانَ بن عفان ، فقالَ مَعْدا اللهِ عَلَيْ النّهِ عَلْكُ النّهِ عَلْكُ النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَيْ النّهِ عَلَى النّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ الْمَدِي عَلَى النّهِ عَلَى النّهِ عَلَى النّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٦٧٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن ماليك رَضِيَ اللهُ عَنه : أَنَّ النبيِّ عَلِيلَةٍ دَخَلَ مَكَةً يَومَ الفتْح وَعلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَه جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : ابنُ خَطَل مَتعلَّقٌ بأَسْتَار

رشيد : رجل رشيد ، أي : لبيب عاقل ، له فطنة .

خائنة الأعين: كناية عن الرمز والإشارة ، كأنها مما تخونه العين ، أي : تسرقه ، لأنها كالسرقة من الحاضرين .

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٧ / ١٠٥ ) ، كتاب تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد . وهو حديث حسن .

عاصف : ريح عاصف ، أي : شديد الهبوب .

۱۲۶ ـ البخاري ( ۸ / ۱۰ ) ۱۶ ـ كتاب المغازي ـ ٤٨ ـ باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح ؟ · ومسلم ( ۲ / ۱۸۹ ) ۱۰ ـ كتاب الحج ـ ٨٤ ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام .

الكَعْبِيةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ : « اقْتُلُوهُ » .

وفي المُوَطَّأ (١) : وَلَمْ يَكُن النَّبِيُّ عَلَيْكِ فِيهَا نَرَى يَوْمَئِذِ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ مُحْرِمًا .

وقال أبو داود (٢) : اسمُ ابنِ خَطَلٍ : عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَ أَبُو بَرزَةَ الأَسْلَمِيُّ قَتَلَهُ .

مَانِع اللهُ عنه قالت : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ اللهُ عنها أُختِ عَلَيّ بنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عنه قالت : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ الفَتْح ، فَوَجَدْتُه يُغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابنتُهُ تَستُرهُ بنَوْبٍ ، فَسلَمْتُ عَلَيهِ ، فَقَالَ : « مَنْ هذه ِ ؟ » فَقُلْتُ : أَنا أُم هَانئ بنت أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : « مَرْحَباً بأُم هَانئ » فَلَمّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ ، قَامَ فَصَلّى ثَانِي رَكَعَاتِ طَالِبٍ ، فَقَالَ : « مَرْحَباً بأُم هَانئ » فَلَمّا أَرَعَ مِنْ غَسْلِهِ ، قَامَ أَمّي عَليّ : أَنّه قاتِلٌ مُلْتَحفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَلَمّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمّي عَليّ : أَنّه قاتِلٌ رجلا قد أَجَرُنَا مَنْ أَجَرْتِ ياأُمّ وابن ابن هَبَيْرَة \_ فقال رَسُولُ اللهِ عَيْقِيّةٍ : « قَدْ أَجَرُنَا مَنْ أَجَرْتِ ياأُمّ هَانئ » ، قَالَتُ أُمّ هَانئ : وَذٰلِكَ ضُحّى .

وفي روَايةِ التَّرْمِذِي (٣) : أَنَّ أُمَّ هَانِئَ قَالَتْ : أَجَرْتُ رَجَلَيْنِ مِن أَحَائِي ، فَقَال رَسُولُ الله عَلِيْهِ : « قَدْ آمَنَّا مَنْ آمَنْت » .

وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (٤) : أَنَّهَا أَجَارَتُ رَجُلاً مِن المشْرِكِينَ يَومَ الفَتْحِ ، فَأَتتِ النبيَّ عَلِيْتُم ، فَذَكَرت لَهُ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ : « قد أُجَرْنا مَنْ أُجرتِ ، وَآمَنَّا مَن آمَنْتِ » .

قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ماورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.

 <sup>(</sup>١) مالك في الموطأ (١/ ٢٢٣) ، ٢٠ كتاب الحج .. ٨١ ـ باب جامع الحج .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣/ ٥٩) ، كتاب الجهاد ، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام .

١٢٥ ـ البخاري ( ١ / ٤٦٩ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ـ ٤ ـ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به .

ومسلم ( ١ / ٤٩٦ ) ٦ \_ كتاب صلاة المسافرين وقصرها \_ ١٣ \_ باب استحباب صلاة الضحى . أجرنا : أجرتُ الرجل : منعتُ من يريده بسوء ، وآمَنتُه شرَّه وأذاه .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٤/ ١٤٢) ٢٢ \_ كتاب السير .. ٢٦ \_ باب ماجاء في أمان العبد والمرأة .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣ / ٨٤ ) ، كتاب الجهاد ، باب في أمان المرأة .

٦٢٦ - \* روى أحمد عَنْ مُطِيع بِنِ الأَسْوَدِ ، وكَانَ اسْمُه العَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُمُ مُطِيعاً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُمْ حِينَ أَمَرَ بِقَتْل هُؤلاءِ الرَّهِ طِيمَكُمَّ يَقُولُ : « لا تُغْزَى مكَّةً بَعْدَ هٰذا العَامِ أَبَداً » .

وفي رواية (۱): (يوم فتح مكة)، « ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا » هذا الحديث محول على ألّا تغزى مكّة على الكفر، وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فقد ارتدّت العرب بعد وفاته إلّا قليلا، وكان ممّن لم يرتدّ مكّة.

م ٦٢٧ - \* روى النسائي عن يعْلَى بنِ أُميّةَ رضي الله عنه قبال : جئتُ رسولَ الله عَلَيْتُهُ بَابِي أُميّةً يومَ الفتح ، فقبال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : يارسول الله ، بايعُ أبي على الهجرة ، فقبال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : « أُبايعُهُ على الجهاد ، وقد انقطَعَتِ الهجرةُ » .

٦٢٨ - \* روى الحاكم عن أنس، قال : جَاء أبو بَكر رَضِيَ الله عَنْه يَومَ فَتح ِ مَكَةً بِأبيه أَبِي قُحَافَةً إلى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « لو أقرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لأَتَيْنَاهُ » .

٦٢٩ - \* روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَتَلِيَّةٍ قَـال
 يَومَ الفَتْحِ : « لا هِجْرَةَ بعْدَ الفَتْحِ ، وَلَكِنْ جهادٌ ونيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُم فانفِرُوا » .

٦٢٦ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٤١٢ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ، ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده (٣ / ٤١٢ ) .

٦٢٧ ـ النسائي (٧ / ١٤١ ) ، كتاب البيعة ، باب البيعة على الجهاد .

وأبو داود بمعناه (٣/٣) كتاب الجهاد ، باب في الهجرة ، هل انقطعت ؟ وللحديث شواهد تُحسُّنُه .

٦٢٨ المستدرك (٣/ ٢٤٤) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

وقال الذهبي : على شرط البخاري .

<sup>-</sup> البخاري ( ٦ / ٣ ) ٥٦ \_ كتاب الجهاد . ٣١ ـ باب فضل الجهاد والسير .

ومسلم (٢ / ٩٨٦) ١٥ \_ كتاب الحج \_ ٨٢ \_ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطاها ، إلا لنشد على الدوام .

١٣٠ - \* روى الطبراني عن ابن عبّاس قَالَ : شَهدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يَومَ فَتُح مَكة أو حنين أَلفٌ مِنْ بَني سُلَيْم .

١٣١ - \* وروى الطبراني عَنِ العَداءِ بنِ خَالدِ بنِ هَوذة قال : قَاتلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ فَلَمْ يَنْصُرنَا اللهُ وَلم يَظُهْرُنا .

\* \* \*

الهجرة : مُفارقة الوطن إلى جهة أخرى بنية المقام فيها ، وكان المهاجر في الشريعة : من فـارق أهلـه ووطنـه
 متوجها إلى النبي بَيْلِيَّةٍ رغْبَةً في الإسلام .

جهاد : الجهاد : محاربة الكفار .

نِيَّةُ : النيةُ : إخلاصُ الجهاد لله تعالى ، يعني أنه لم يبق بعد الفتح هجرة ، إنما الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار اسْتَنْفِرْتُم فانفروا : الاستنفارُ : الاستنجادُ والاستنصارُ ، أي : إذا طلبَ منكم النَّصْرة فأجيبوه . أو انْفرُوا خارجين إلى نُصْرتِه .

١٣٠ - المعجم الكبير ( ١١ / ٣٧١ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٧٧ ) : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح غير زايــد النحوي وعبــد الله بن أحمد بن حنبل ، وكلاهما ثقة .

٦٣١ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٦ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

## دروس من فتح مكة

## قال الدكتور السباعي:

\* أما فتح مكة ، ففيها من الدروس والعظات ماتضيق عن شرحه هذه الصفحات القلائل ، ففيها نجد طبيعة الرسول على الداعية الذي لا يجد الحقد على مقاوميه إلى نفسه سبيلاً ، فقد من عليهم بعد كفاح استمر بينه وبينهم إحدى وعشرين سنة لم يتركوا فيها طريقاً للقضاء عليه وعلى أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها ، فلما تم له النصر عليهم ، وفتح عاصمة وثنيتهم ، لم يزد على أن استغفر لهم ، وأطلق لهم حريتهم ، وما يُفعل مثل هذا في التاريخ ولكن ما يفعله رسول كريم لم يرد بدعوته ملكاً ولا سيطرة ، وإغا أراد له الله أن يكون هادياً وفاتحاً للقلوب والعقول ، ولهذا دخل مكة خاشعاً شاكراً لله ، لا بزهو كا يفعل عظهاء الفاتحين .

\* وفيا فعله الرسول على مع أهل مكة حكمة أخرى ، فقد علم الله أن العرب سيكونون حملة رسالته إلى العالم ، فأبقى على حياة أهل مكة وهم زعماء العرب ليدخلوا في دين الله ، ولينطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الهدى والنور إلى الشعوب ، يبذلون من أرواحهم وراحتهم ونفوسهم ماأنقذ تلك الشعوب من عمايتها ، وأخرجها من الظلمات إلى النور .

- وممّا نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربية على العبرة البالغة بما انتهت إليه دعوة الله من نصر في أمد لايتصوره العقل ، وهذا من أكبر الأدلة على أن محمداً رسول الله على أن الإسلام دعوة الله التي تكفل بنصرها ونصر دعاتها والمؤمنين بها والحاملين للوائها والله لا يتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور ، والله هو الحق وهو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ، والله نور السماوات والأرض ، فمن يستطيع أن يطفئ نور الله ! . وكيف يرضى للباطل أن ينتصر النصر الأخير على الحق ، وللهمجية والقسوة والفساد أن تكون لها الغلبة النهائية على الرحمة والصلاح .

ولقد أصاب رسولَ الله عَلَيْ والمسلمين جراح في معركتي أحد وحنين ، ولابد في الدعوة من ابتلاء وجراح وضحايا ﴿ ولينصرنُ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ﴾ اهـ بتصرف .

# فصل : في سرية خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمة

77۲ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال : بعث النبي على خالد بن الوليد إلى بني جَديمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يُحسنوا أن يقولوا : أسلَمْنا ، فجعلوا يقولون : صَبَأْنا . فجعل خالد يقتل منهم ويأسِر . ودَفع إلى كل رجل منا أسيره . حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يَقتُل كل رجل منا أسيره ، فقلت : والله لاأقتُل أسيري ، ولايقتُل رجل من أصحابي أسيره . حتى قدمنا على النبي علي فن فذكرناه ، فرفع النبي علي الله على النبي علي فقال : « الله إني أبراً إليك مما صنع خالد » مرتين .

## قال ابن حجر:

قوله: (باب بعث النبي عَلَيْتُ خالد بن الوليد إلى بني جَذِية) بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ، أي ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة . ووهم الكرماني فظن أنه من بني جذية بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس ، وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي ، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلم ، قال ابن سعد : بعث النبي على البهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخسين من المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا .

قوله ( فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ) هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة . ويؤيده فهمه أن قريشا كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم ، ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة معترا قالوا له : صبأت ؟ قال : لابل أسلمت . فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسلمت استعملها هؤلاء ، وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين ، ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام . وقال الخطابي : يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ

٦٣٢ ـ البخاري ( ٨ / ٥٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٥٨ ـ باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمة . صبأنا : صبأ : إذا خرج من دين إلى دين غيره .

الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم متأولا قولهم .

قوله ( فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ) في كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا فاستأسروا فكتف بعضهم بعضا ، وفرقهم في أصحابه ، فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم بعد الحاربة .

قوله ( فقلت والله لاأقتل أسيري ولايقتل رجل من أصحابي أسيره ) ، وعند ابن سعد « فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم ، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم » وفيه جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته. قوله ( اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ) قال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعلم المراد من قولهم صبأنا . قوله ( مرتين ) زاد ابن عساكر عن عبد الرزاق « أو ثلاثة » أخرجه الإساعيلي ، وفي رواية الباقين « ثلاث مرات » وزاد الباقر في روايته « ثم دعا رسول الله عليا فقال : « اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج حتى حجاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا وَدَاه » وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم رجل فأتى النبي عليه الخبر ، فقال : « هل أنكر عليه أحد ؟ » فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة . وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حَدَّرَدِ الأسلمي قال : « كنت في خيل خالد فقال لي فتى من بني جَذِية قد جمعت يداه في عنقه برُمَّة : يافتى هل أنت أخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة ؟ فقلت : نعم ، فقدته بها فقال : السلمي حبيش ، قبل نفاد العيش .

أريتك إن طالبتكم فوجدتكم بحلية أو أدركتكم بالخوانق

الأبيات ، قال فقالت له امرأة منهن : وأنت نجيت عشرا ، وتسعا ووترا ، وثمانيا تترى . قال : ثم ضربت عنق الفتى ، فأكبت عليه فمازالت تقبله حتى ماتت » وقد روى النسائي والبيهقي في « الدلائل » بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة وقال فيها « فقال إني لست منهم ، إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة - قال فيه - فضربوا عنقه ، فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فذكروا

ذلك للنبي عَلَيْ فقال: «أما كان فيكم رجل رحيم »؟ وأخرجه البيهقي من طريق ابن عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها « فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت » .

#### تعليق:

رغم أن خالداً رضي الله عنه قد أخطأ في قتل ناس لم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ، فإن النبي عَلَيْكُم لم يشتد عليه وأصلح خطأه بالتعويض عن القتلى والأموال . وفي هذا درس لنا أن الذي يعمل معرض للخطأ فعلينا أن نترفق به وعلى الأقل ألا نحمله إثم ما جرى بسبب خطئه مادام محلا للاجتهاد وقد أنيط به أن يجتهد .

\* \* \*

# فصل : في غزوة حنين

## قال ابن حجر في الفتح:

قال أهل المغازي: خرج النبي عَلِيْتُ إلى حنين لست خلت من شوال: وقيل لليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال؛ وكان وصوله إليها في عاشره، وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النصري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون، وقصدوا محاربة المسلمين، فبلغ ذلك النبي عَلِينَهُ فخرج إليهم. قال عمر بن شبة في «كتاب مكة»: حدثنا الحزامي يعني إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أما بعد: فإنك تكتب إلي تسألني عن قصة الفتح، فذكر له وقتها، فأقام عامئذ بمكة نصف شهر، ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفا قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله عَلَيْهُ وكانوا قد جموا إليه ورئيسهم مالك بن عوف.

٦٣٣ - \* روى الحاكم عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنها : أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، اسْتَعَارَ مِنْ صَفُوانَ بن أُميَّةً أَدْرُعًا وسلاحاً في غَزْوَةٍ حُنَيْنٍ فَقَال : يارَسُولَ اللهِ أَعارِيَةٌ مُؤدًّاةٌ ؟ قَال : « عَارِيَّةٌ مُؤدًّاةٌ » .

١٣٤ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال : قال رَسُولُ اللهِ ﷺ حَين ـ أَرَادَ حُنَيناً ـ : « مَنزِلُنا غَداً إِنْ شَاءَ الله بَخَيْفِ بني كِنَانةَ ، حَيثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْر » .
 الكُفْر » .

وفي رواية(١)﴿ مَنزَلُنا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفَ، حَيثُ تَقَـاسَمُوا عَلَى الكُفْسِ.

٦٣٣ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٧ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

١٣٤ ـ البخاري ( ٨ / ١٤ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٤٨ ـ باب أين ركز النبي علي الراية يوم الفتح .
 ومسلم ( ٢ / ١٥٢ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٥٩ ـ باب استحباب النزول بالحصب يوم النفر .

 <sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ١٤ ) ٦٤ - كتاب المغازي - ٤٨ - باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح .
 قال رسول الله ﷺ حين أراد حنينا : أي في غزوة الفتح ؛ لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح .
 مجنيف : الحَيْف : ماانحدر عن غلظ الجبل ، وارتفع عن مسيل الماء . .

حيث تقاسموا : يعني قريشا .

على الكفر : أي لمّا تحالفت قريش ألاّ يبايعوا بني هاشم ولايناكحوهم ولايؤوهم وحصروهم في الشُّعْب .

٦٣٥ - \* روى أبو داود عن سَهُل بن الحنظليَّة رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ : إنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ يَومَ حُنَيْن ، فأطْنَبُوا السَّيْر ، حَتَّى كَانَت عَشيَّة ، فَحَضرت الصَّلاة عند رَسُول الله وَلِيْكُم ، فَجَاء رَجُلٌ فَارسٌ فقال : يَارَسُولَ الله ، إنِّي انْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْديكُم حَتَّى طَلَعْتُ عَلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا أَنَا بَهَوَازِن عَنْ بَكْرَةِ أبيهم بظُعُنِهم ونَعَمِهم وَشَائِهم اجْتَمَعُوا إلى حُنَينِ ، فَتَبِسِم رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ وَقَالَ : « تِلْكَ غَنيَةُ الْمُسْلِمِينَ غِداً إِنْ شَاءَ الله تعالى » ثُمَّ قَالَ : « مَن يَحْرُسُنا الليلةَ ؟ » قَالَ أَنسُ بنُ أَبِي مَرْثَدِ الغَنَوي : أَنَا يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « فَارْكَبْ » ، فَرَكِبَ فَرَساً لَـهُ ، فَجَاءَ إلى رسول الله عَلِيْتِهِ ، فَقَـالَ لَــهُ رَسُولُ الله عَلِيْتِهِ « اسْتَقْبلُ هذا الشِّعْبَ حَتَّى تَكونَ في أعلاهُ ، وَلاَ نغَرَّنَّ منْ قَبلك الليلةَ » ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا خَرَجَ رسول الله عِلِيِّةِ إِلَى مُصَلَّاهُ ، فَركَع ركْعَتَين ، ثُمَّ قَـالَ : « هَـل أَحْسَسْتُم فَارِسَكُم ؟ » قال : قالوا : يـارَسُولَ اللهِ ، مَـاأُحسَسْنـاه ، فَثُوِّب بـالصَّلاَّة ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ يصلي وهو يَلْتَفِتُ إلى الشُّعْبِ ، حَتَّى إذا قَضَى صَلاتَه وَسَلَّم قَالَ : « أَبشرُوا فقد جَاءَكُم فَارِسُكُم » فَجَعَلنا ننظُرُ إلى خِلال الشَّجَر في الشُّعْب ، فِإِذَا هُوَ قَـدْ جَاءَ ، حَتَّى عَلَى رَسُول الله عَيْلِيَّةٍ ، فسلَّم فَقَالَ : إنَّى انطلقت ، حتى كنت في أعلى هذا الشَّعب ، مرني رسولُ الله عَلِيْنَ ، فَلَمَّ الصَّبَحْتُ طَلَعْتُ الشُّعْبَين كِلَيْهما ، فَنَظَرْتُ ، فَلَمْ أَرّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ : « هَلْ نَزَلْتَ الليلةَ ؟ » فَالَ : لا ، إلَّا مُصَلِّياً ، أو . حاجة ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُم : « قَدْ أَوْجَبْتَ ، فَلاَ عَلَيْكَ أَنْ لا تَعْمَلَ . "

٦٣٦ - \* روى مسلم عن أنس بن مالك قال : افتتَحْنَا مكَّةَ ، ثُمَّ إِنا غَزَوْنا حُنَيْناً ،

<sup>-</sup> أبو داود (٣/٣) ، كتاب الجهاد ، باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى .

بإسناد حسّنه الحافظ في الفتح .

عن بَكْرةِ أبيهم : يقال : جاء القوم على بكرة أبيهم : إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلُّف منهم أحد .

ونَعْمهم : والنُّعَم في الأصل : الإبل ، وقد تقع على البقر والغنم .

هل نزلت الليلة ؟ : أي : من ظُهْر حصانك .

قد أوْجَبْتَ : يقال : أوجب فلان : إذا فعل فعلاً وجبت له به الجنة أو النار ، والمراد به هاهنا الجنة .

٦٣٦ ـ مسلم ( ٢ / ٧٢٦ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ـ ٤٦ ـ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إسلامه .

قد بلغنا ستة آلاف : قال القاضي : هذا وهم من الراوي عن أنس . والصحيح ماجاء في رواية أخرى أنهم عشرة آلاف =

قَالَ : فَجَاء المشْركُونَ بِأَحْسِنِ صَفُوفِ رَأَيتُ ، قَالَ فَصُفَّتِ النَّيْلُ ، ثُمَّ صُفَّتِ اللَّقاتِلَةُ ، مُّ صَفَّتِ النَّعَمُ ، قَالَ : وَنَحْن بَشْرَ كَثِيرَ قَدْ صَفَّتِ النَّعَمُ ، قَالَ : فَجَعَلَتُ خيلُنا تَلْوِي خَلْفَ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلافِ ، وعلى مُجَنِّبةِ خيلُنَا خَالِدُ بنُ الوَليدِ ، قَالَ : فَجَعَلَتُ خيلُنا تَلْوِي خَلْفَ ظَهُورِنَا ، فَلَم نَلْبَثُ أَن انكَشَفَت خَيلُنَا ، وفَرَّتِ الأَعرابُ ، ومَن نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ ، قَالَ : فَنَادَى رَسُولُ الله عَلِيلةٍ : « ياللَّمُهاجِرِينَ ، ياللَمهاجِرِين » ثمُّ قَالَ : « ياللَّانُصَارِ ، ياللَّانُصَارِ ، ياللَّانُصَارِ ، عَلَى اللَّه عَلِيلةٍ ، قالَ : قالَ أنسٌ : هذا حَديثُ عِمِيَّةٍ ـ قَالَ : قُلْنَا : لَبَيْكَ يَارَسُولَ الله ، قالَ : فَقَبَضْنا يَاللَّهُ مَا اللهُ مَن اللهُ . قَالَ : فَقَبَضْنا إلى مَكَّة ، فَنَ اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ لَهُ مَن اللهُ لَلهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَن اللهُ لَهُ مَا اللهُ مَن الإبل .

٦٣٧ ـ \* روى أحمد وأبو يعلى عن جابر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ: لـمَّا اسْتَقْبَلْنَا وَادِي حُنَيْنِ قَالَ:

ومعـه الطلقـاء ؛ لأنّ المشهور في كتب المغـازي أنّ المسلمين كانوا يومئـذ اثني عشر ألفـا : عشرة آلاف شهـدوا الفتـح وألفان من أهل مكّة ، ومن انضاف إليهم .

تلوي: تعطف وترجع .

عَمِّيَهُ : قال النووي في شرح مسلم : هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسلم على أوجه .

أحدهما : عِمِيّة ، بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء ، قال القاضي : كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا ، قال : وفسره بالشدة .

والثاني : عُمية ، كذلك إلا أنه بضم العين .

والثالث : عَمِيّه ، بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء ، وبعدها هاء السكت ، أي : حدثني بـه عمي ، قـال القاضي على هذا الوجه معناه عندي : جماعتي ، أي : هذا حديثهم ، قال صاحب العين : العم هنا : الجماعة ، وأنشد عليه ابن دريد في ( الجمهرة ) :

أفنيت عماً وجبرت عماً .

قال القاضي : وهذا أشبه بالحديث ، والوجه الرابع : كذلك إلا أنه بتشديد الباء ، وهو الذي ذكره الحميدي صاحب الجع بين الصحيحين ، وفسره بعمومتي ، أي : هذا حديث فضل أعمامي ، أو هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي ، كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة ، ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس ، فحدثه به من شهده من أعمامه أو جاعته الذين شاهدوه .

وايم الله : هذا من جملة ألفاظ القسم ومعناه فيما يقوله النحويون : أنَّه جمع يمين ، وأصله : أيمن ، ثمَّ حـذفت النون في القسم تخفيفاً لكثرة الاستعمال ، وفيه لغات كثيرة تذكر في كتب النحو .

٦٣٧ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٢٧٦ ) .

والبزار مختصراً في كشف الأستار ( ٢ / ٣٥١ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة الفتح .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٧٩ ) ، وقال : رواه أحمـد وأبو يعلى ، ورواه البزار مختصراً ، وفيـه ابن إسحق

انْحدَرْنَا فِي وَادِ مِنْ أَوْدِيةِ تِهَامَةَ أَجُوفَ حَطُوطٍ ، إنما نَنْحَدرُ فيه انْحِدَاراً قَالَ : وَفي عَمَايَة الصَّبْحِ وَقَدْ كَانَ القَومُ كَمَنُوا لَنَا في شَعابِهِ وَفي أَجْنَابِه وَمَضَائِقِهِ قَد أَجْمَعُوا وَتهيئُوا وَأَعَدوا قَالَ : فَواللهِ مَارَاعَنَا وَنحْنَ مُنحَطُّونَ إلا الكَتائبُ قَد شدَّت عَلَيْنَـا شَـدَّةَ رَجُل وَاحِـد وانْهَزَمَ النَّاسُ راجعينَ فَانْشَمَرُوا لايلُوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَانْحَازِ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ ذاتَ اليَمِينِ ، ثمَّ قَالَ : « إِليَّ أَيها النَّاسُ هلُمَّ إِليَّ ، أنا رسولُ الله ، أنا محمدُ بنُ عبد الله » قَالَ : ` فلاشيء احْتَمَلَتِ الإبل ، بعضها بعضا ، فانطلقَ النَّاسُ ، إلا أنَّ مع رَسُول الله عَلِيلةٍ رَهْطاً مِنَ الْمهاجرينَ والأنْصَارِ وَأَهْل بَيْتِه غَيرَ كثير ، وَفيمَنْ ثَبَتَ مَعَهُ أَبُو بَكر وَعُمَرُ وَمِنْ أهل بَيْتِهِ عَلَيٌّ بنُ أَبِي طَالِبِ والعبَّاسُ بنُ عَبْدِ المطَّلبِ وابنُه الفضلُ بنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو سُفيان بنُ الحارث ، وربيعة بنُ الحارث وَأَيْمَنُ بنُ عُبَيْدٍ وَهُو ابنُ أمُّ أَيْمَنَ وأَسَامَةُ بنُ زَيدٍ . قَالَ ورَجُلّ مِنْ هَوَازِنَ عَلَى جَمَل لَهُ أَحْمَرُ فِي يَدِهِ رَايةٌ له سَوْدَاءُ ، فِي رَأْس رُمْح طَويل له أمَام النياس وَهَوازنُ خَلفه ، فإذا أَدْرَكَ طَعَنَ برُمْجِهِ ، فإذَا فَاتَّنه النَّاسُ رفعَنه لِمَنْ وَراءهُ ، فَاتَّبعُوهُ . قَالَ ابنُ إِسْحَاق : وَحدَّثني عاصمُ بنُ عُمَرَ بن قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرحْمَن بن جَـابر عَنْ أبيهِ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ : بَيْنَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُّ مِنْ هَوَازِنَ صاحبُ الرايـةِ عَلَى جَمَلِـهِ ذلِـك يَصْنَع مَايَصْنَعُ ، إذ هَوَى لهُ عَلَيُّ بنُ أبي طَالب وَرَجلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُريدانِه ، قَالَ : فَيأتيه عَليٌّ مِنْ خَلْفِهِ فَيَضْرِبُ عُرَقُوبَي ِ الجَملِ فَيُوقَعَ عَلَى عَجُـزِه ، وَوَثَبِ الأَنصَـاري عَلَى الرَّجُـل فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَطَنَّ قَدَمَهُ بنصفِ سَاقِمه فَـانْجَعَفَ عَنْ رَحْلِـهِ واجْتلـدَ النَّـاسُ فَوَالله مَـارَجَعَتُ رَاجِعَةُ النَّـاس من هزيمتِهم حتى وجـدوا الأُسَـارَي مُكَتَّفِينَ عِنْـدَ رَسُول اللهِ عَلِيلَةٍ . وزاد أبـو يعلَى: وَصَرَخَ حِينَ كَانَتِ الْهِزِيمةُ كَلَّدَةُ وكَانَ أَخَا صِفُوانَ ابنِ أُميَّةَ يومئندِ مُشرِكاً في المدَّة

وقد صرّح بالسماع في رواية أبي يعلى ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

حَمَلُوط ؛ مُنْحَدَر .

عَمَايَةُ الصبح : ظلامه قبل أن يتبين .

كمنوا : استخفوا متربّصين .

انشمروا : انفضوا وانهزموا .

فلاشيء حملت الإبل ، بعضها على بعض : أي أن الإبِلِّ لم تُرْكَب وأنها كانت متزاحمة .

أطَنُّ قدمته : قطعها .

الْجَعَف : سقط صريعاً .

التي ضَرَبَ لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَمْ : ألا بطَلَ السِّحْرُ اليومَ . فَقَـال لـهُ صَفْوان : اسكُت فَضَّ اللهُ فَاكَ فَوالله لأن يَرُبّني رَجُلٌ مِنْ هَوازِنَ .

مَّهُ عَنْهُ قَال : غَرَوْن مسلم عن سلمة بنِ الأَكْوَعِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَال : غَرَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ ، فَأَناخَه ، هَوَارَنَ ، فَبَينا نحن نَتَضَحَّى مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلِ أَحْمَرَ ، فَأَناخَه ، ثُمَّ انتزَعَ طَلَقاً مِنْ حَقَبِهِ ، فَقَيَّدَ بِهِ الجَل ثُمَّ تَقَدَّم يتَغَدَّى مَعَ القَوْم ، وَجَعَلَ يَنْظُر ، وَفِينَا ضَعْفَة ، ورقَّة مِنَ الظَهْرِ ، وَبَعْضَنَا مُشاة ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدٌ ، فَأَتى جَمَلَه فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ ، ثُمَّ أَناخَه ، وقَعَد عَلَيه ، فَأَثَاره ، فَاشْتَدٌ بِه الجَمَل ، فَاتَبْعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ وَرُقَاء ، قَالَ اللهُ عَلَيْه وَكُلُ النَّاقَةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمت حَتَّى كُنْتُ عِنْد وَرِكِ النَّاقَةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمت حَتَّى كُنْتُ عِنْد وَرِكِ النَّاقَةِ ، ثُمَّ تَقَدَّمت حَتَّى كُنْتُ عِنْد وَرِكِ النَّاقَة ، ثُمَّ تَقَدَّمت مَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَام الجَملِ ، فَأَنَخْتُه ، فَلَمَّا وَضَع رُكُبَتَه فِي الأَرْضِ الْخَمْرُ مُنْ مَنْ مَنْ قَتَل الرَّجُل ؟ » قَالُوا : « مَن قَتَل الرَّجُل ؟ » قَالُوا : « مَن قَتَل الرَّجُل ؟ » قَالُوا : « مَن قَتَل الرَّجُل ؟ » قَالُوا : « لَهُ سَلَبُه أَجِعُ » .

وفي رِوَايَـة (١) قَـالَ : أَتَى النّبيّ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَر ، فَجَلَسَ عِنْـدَ أَصْحَابِه يَتَحدّتُ ، ثُمّ انفَتَلَ ، فَقَال النبيّ عَلِيّةِ : « اطْلبُوهُ واقْتُلُوه » فَقَتلتُه ، فنفّلني سَلَبَه .

<sup>=</sup> فَضُ اللهُ فَاكَ : أَسقط أَسنانَك .

يَرُبُّنِي : يسودني .

<sup>776 -</sup> مسلم ( ٣ / ١٣٧٤ ) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير - ١٣ - باب استحقاق القاتل سلب القتيل .

نتضعْي : أي : نتغدًى وقت الضحَى .

طلقاً : الطُّلَقُ : قيد يتخذُ من الجلودِ .

من حَقَّبِه : الحَقَّبِ : حبل يشد على بطن البعير مما يلي مؤخَّره .

ورقة من الظهر : الظهر : المركوب ، والرَّقَّة في حال الضَّعف .

ورقاء : ناقة ورقاء : ذات لون أسمر ، والوُرْقَةُ : السُّمْرَةُ .

أَشْتَدُ : أعدو بشدّة .

فندَرّ : نَدَرّ رأسُه ، أي : طار عن بَدَنِهِ .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ١٦٨ ) ٥٦ \_ كتاب الجهاد - ٧٧ \_ باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان .

٦٣٩ - \* روى مسلم عن سَلَمة بَنِ الأَكوع رضي الله عنه قال : غَزَوْنا مع رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَنْمَا فَلَمّا وَأَجهُنا العَدُوَّ تقدَّمْتُ ، فَأَعُلُو ثَنِيَّةً ، فاسْتَقبلني رَجُلٌ من العَدُوِّ ، فَأَرْمِيته بسَهم ، فَتَوَارَى عَنِي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى القَوْمِ ، فَإِذا هُم قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثنيَّة أُخْرَى ، فَتَوَارَى عَنِي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ وَنَظَرْتُ إِلَى القَوْمِ ، فَإِذا هُم قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثنيَّة أُخْرَى ، فَالْتَقُواْ هُم وصحابة النبي عَلَيْتُهِ ، فَوَلَّى صحابة النبي عَلَيْتٍ ، وأَرْجِعُ مَنْهَزِماً وَعَلَى بَردتان ، مُتَّزِر بإحْدَاها ، مَرْتَد بالأُخرى ، فاسْتَطْلَق إزَاري ، فَجَمَعتُها جَمِيعا ، ومَرَرْتُ على رَسُولِ مَتَّزِر بإحْدَاها ، مَرْتَد بالأُخرى ، فاسْتَطْلَق إزَاري ، فَجَمَعتُها جَمِيعا ، ومَرَرْتُ على رَسُولِ الله عَلَيْتِهِ مَنهزِما ، وَهُوَ عَلَى بَعْلَتِه الشَّهباء فَقَال رسول الله عَلَيْتِ : « لَقَدْ رَأَى ابنُ الأَكُوعِ فَنَ مَا فَلَا غَشُوا رَسُولَ الله عَلَيْتِه نَزلَ عن البغلة ، ثم قَبضَ قَبْضة من تَراب من الأَرْض ، ثمَّ اسْتَقبل به وَجُوههم ، فقال : « شَاهَتِ الوجُوهُ » فَما خَلَقَ الله مِنْهُم إِنْسَانا إلا مَلاً عَيْنَيْه مَنْهُم الله عز وجل ، وقَسَمَ رَسُولُ الله عَلِيْتَه غَنَامُهم تَرُابًا بَتْلُكَ القَبْضَة ، فَولُوْا مُدبرين ، فَهَزَمهم الله عز وجل ، وقَسَمَ رَسُولُ الله عَلِيْتَه غَنَامُهم بَيْنَ الْسَلِمين .

• ٦٤٠ - \* روي البزار عَنْ بُرِيْدَةَ قَال : تَفَرَقَ الناسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ يَـومَ حُنين فلم يَبْقَ مَعَه إلا رجُلَ يَقَالُ له زِيْدٌ وَهُوَ آخِذٌ بعِنَـانِ بَعْلـة رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ الشَّهباء ، فَقَـال لَـهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْقُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٦٣٩ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٠٢ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٨ ـ باب في غزوة حنين .

مُنهُزِماً : قال العلماء : قوله منهزماً ، حال من ابن الأكوع ، كا صرّح أولا بـانهزامـه ، ولم يرد أنّ النبي تَهَيُّ انهزم . وقـد قـالت الصحابـة كلهم رضي الله عنهم : أنّـه عَيِّكِ مـاانهزم . ولم ينقل أحـد قـط أنّـه انهزم عَهِلِكُ في مـوطـن من المواطن . وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنّه لا يجوز أن يعتقد انهزامه عَيِّكِ ولا يجوز ذلك عليه .

فاستطلق إزاري : أي انحلّ لاستعجالي .

فلمًا غشوا رسول الله ﷺ : أي أتوه من كلّ جانب .

شاهت الوجوه : أي قبحت .

٦٤٠ ـ البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٣٤٧ ) ، كتاب الهجرة والمغازي ، باب غزوة الفتح ،.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨١ ) : رواه البزار ، ورجاله ثقات . أقول : يروي ابن إسحاق عن العباس ابن عبد المطلب أنه هو الداعي للمنهزمين بأمر النبي ﷺ وأنه صرخ ياللأنصار ، يـا أصحاب السَّمُرَةِ . وروى مسلم مثله عن العباس .

كا ذكر أنه رجع من الأنصار مائة هم الذين خاضوا المعركة مع الذين ثبتوا معه وانتصروا .

والظاهر أن في رواية البزار فجوة يملؤها ماذكره ابن إسحاق ومسلم عن العباس .

الأُوْسِ وَالْحَزرَجِ هٰذَا رَسُولُ الله عَلِيْنَ يَدْعُوكُم ، فَلَمْ يَجِى أَحَدٌ فَقَالَ : « وَيُحَكَ خُصَّ الله الله عَلَيْنَ يَكُمُ الله عَلَيْنَ عَمَالُ فَحَدَّثْنِي بُرِيْدَةُ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْهُم أَلْفَ قَدُ الله عَلَيْهُم أَلْفَ قَدُمُ حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهُم .

الله عَلَيْتُ يومَ حُنَيْنِ عَن الحَارِثِ بنِ بدلِ قال : شَهِيدْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يومَ حُنَيْنِ فَانهزمَ أصحابُه أَجَعُونَ إلا العبَّاسَ بنَ عبدِ المطّلبِ وأَبا سفيانَ بنَ الحَارِثِ ، فَرَمَى رسولُ اللهِ عَلَيْنَ أَصَابَهُ أَجَعُونَ إلا العبَّاسَ بنَ عبدِ المطّلبِ وأَبا سفيانَ بنَ الحَارِثِ ، فَرَمَى رسولُ اللهِ عَلَيْنَ الحَارِثِ ، فَانهزمُنا فَا يَخَيَّلُ إليَّ أَنَّ شَجَرةً ولا حجراً إلا وهو في آثارنا .

7٤٢ - \* روى البخاري عن أبي إسحاق أنه سَمَ البراء - وسأله رجلٌ من قيس : أفَررتم عن رسول الله عَلَيْتُ لم يَفِرٌ ، كانت هَوازنُ رُماةً عن رسول الله عَلَيْتُ لم يَفِرٌ ، كانت هَوازنُ رُماةً وإنَّا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكبّبنا على الغنائم ، فاستُقبِلْنا بالسهام . ولقد رأيتُ رسولَ الله عليهم انكشفوا فأكبّبنا على الغنائم ، فاستُقبِلْنا بالسهام . ولقد رأيتُ رسولَ الله عليهم النبي على بغلته البيضاء ، وإنَّ أبا سَفيانَ بن الحارث آخِذَ بزِمامِها وهو يقول : « أَنا النبيُّ عَلَيْتُهِ عن بغلته .

٦٤٣ - \* روى الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : الْتقى يَوْمَ حَنَيْنِ أَهْلُ مَكَةً وَأَهْلُ اللهِ عليه والله عليه وآله وسلم وأهْلُ الله عليه والله عليه وآله وسلم الأنصار ، فقال : « يَامَعْشَرَ المُسلِمينَ أَنَا رَسُولُ الله » فقالوا : إلَيْكَ وَاللهِ جِئنا فَنكَسُوا رُووسَهُم ثُمَّ قَاتَلُوا حَتَّى فَتَح اللهُ عَلَيْهم .

٦٤٤ ـ \* روى الترمـذي عن عبـدِ الله بنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَـالَ : لَقــد رَأْيتُنــا يَـوْمَ

**٦٤١ ـ المعج**م الكبير ( ٣ / ٢٦٧ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٨١): رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

٦٤٢ ـ البخاري ( ٨ / ٢٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٥٤ ـ باب قول الله تعالى ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ﴾ ـ إلى قوله ـ ﴿ غفور رحيم ﴾ .

٦٤٣ ـ المستدرك (٣/ ٤٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي .

٦٤٤ ـ الترمذي (٤/ ٢٠٠) ٢٤ ـ كتاب الجهاد ـ ١٥ ـ باب ماجاء في الثبات عند القتال .

وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث عبيد الله ، لانعرف الا من هذا الوجه ، وحسن إسناده الحافظ في ( الفتح ) وقال : وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم أحد ، قال : وروى أحمد والحاكم من حديث =

حَنينِ ، وإنَّ الفِئتَيْنِ لِمُولِّيتان ـ يَعْني : المُهاجرين والأَنْصَارَ ـ وَمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلَ مائةً رَجُلِ .

المُشْرِكِينَ يَومَ حُنينِ ، فانكشفوا ، نَزَلَ عَنْ بَعْلَتهِ فَتَرجَّلَ .

الله عَلَيْ مَعْ حَنَيْنِ ، فَلَنِمْتُ أَنَا وَأَبُو سَمْيَانَ بَنُ الْحَارِثِ بِنِ عِبْدِ المطلّبِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا فَلَمْ نَفَارِقُ مَنْ مَعْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَابُو التّقَى المسلمُون والكَفّارِ ، قَالَ آخِذ بلجام بعلة رسول الله عَلِيْهُ أَكُفّها إرادة أن لا تُسْرِع وابو الكَفّارِ ، قَالَ عَبّاسٌ ، فَأَن آخِذ بلجام بعلة رسول الله عَلِيْهُ اللهُ عَبّاسٌ ، نَاد أَصْحَابَ السّمُرة ؟ السّمُرة عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ وَلَونَ اللهِ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَمُو قَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَمُو اللهُ عَلَيْهُ وَجُوهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُو قَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَمُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُو وَالْكُفّارِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُو اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُو اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَا اللهُهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ الله

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ، قال : كنت مع النبي عليه يوم حنين ، فولى عنه الناس ، وثبت معه 
ثانون رجلاً من المهاجرين والأنصار ، فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر ، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة ،
قال : وهذا لايخالف حديث ابن عمر ، فإنه نفى أن يكونوا مائة ، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين .

٦٤٥ ـ أبو داود ( ٣ / ٥٠ ) كتاب الجهاد ، باب في الرجل يترجُّل عند اللقاء . وإسناده حسن .

٦٤٦ ـ مسلم ( ٣ / ١٣٩٨ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٨ ـ باب في غزوة حنين .

أصحاب السّمرة : السمرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية .

مَيِّتًا : رجل صَيِّتٌ رَفِيعُ الصُّوتِ عَالِيَهُ .

حَمِيَ الوَطِيسُ : اشْتَدُ الْحَرْبُ والأَمْرُ ، قَالَ الْحَطَّابِيُّ : هـذه الكَلِمَـةُ لم تسمع قبل أن يقولهـا النبيُّ عَلِيْكُ من العرب ، وهي ممااقتضبه وأنشأه ، والوطيس في اللغة : التَّنُّور .

حدُّهُ كليلاً: حدَّ كليل: لايقطع، وَطَرْفٌ كليل: لايحقِّق النظر.

قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ ، فإذا القِتَالُ عَلَى هَيْئَتِه فِيها أَرَىٰ ، قَالَ : فَواللهِ ، مَا هُوَ إِلا أَنْ رَمَاهُم بِحَصياتِه ، فَازِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهم كَلِيلاً ، وَأَمْرَهُم مُدْبراً .

فَواللهِ ، مَا هُوَ إِلا أَنْ رَمَاهُم بِحَصياتِه ، فَها زِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهم كَلِيلاً ، وَأَمْرَهُم مَدْبِراً .

وَفَي رِوَايَةٍ نَحْوهُ (١) ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَروةً بنُ نَعَامَة الجُذَامِي. وَقَالَ : « انهَزِمُوا وَرَبِّ الكَعْبَةِ » وَزَادَ فِي الحَدِيثِ : حتى هزمهم الله ، قال : وكأني أنظر إلى النبيِّ عُلِيلِهُ مِرْكُضُ خَلْفَهم على بغلته .

قال النووي : حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً وهو مصروف كا جاء به القرآن العزيز .

وقال : قال العلماء : وركوبه عَلِيليَّةِ البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد البأس هو النهاية في الشجاعة والثبات .

ولأنه أيضا يكون معتمداً ، يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه . وإغا فعل هذا عداً، وإلا فقد كانت له على أفراس معروفة ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته على تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه . وفي الرواية الأخرى أنه نزل إلى الأرض حين غَشُوه وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر . وقيل فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشجاعته على أله على الأرض من المسلمين وقد أخبرت الشجاع منا الذي يحاذي به بشجاعته على يتقون به أ.ه. .

٦٤٧ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ الْمُلَقَاء ، أُولِيَّ هَوَازِنُ وغَطَفَانُ وغيرُهُم بنَعَمِهم وذرارِيهم ومع النبيِّ عَلِيلِيَّ عشرةُ آلافٍ ومنَ الطُّلَقَاء ، فأدبرُوا عنه حتى بقي وحده ، فنادَى يومئذ نِداءينِ لم يَخلِطْ بينها : التفتَ عن يَمينهِ

 <sup>(</sup>١) أخرجها مسلم ( ٣ / ١٣٩٨ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٨ ـ باب في غزوة حنين .

٦٤٧ ـ البخاري ( ٨ / ٥٣ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٥٦ ـ باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان .

ومسلم ( ٢ / ٧٣٣ ) ١٢ \_ كتاب الزكاة \_ ٤٦ \_ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . الطلقاء : جم طليق . وهوالذي خلى ، وأطلق سبيله ، وهم أهل مكة الذين أسلموا بعد الفتح .

فقال: «يامَعشرَ الأنصارِ» قالوا: لبيّك يارسولَ الله ، أبشِرْ نحنُ معك . ثم التفت عن يسارهِ فقال: «يامَعشرَ الأنصارِ» قالوا لبيّك يارسولَ الله ، أبشِرْ نحن معك . وهو على بغلة بيضاء ، فنزلَ فقال: «أنا عبدُ اللهِ ورسولُه » فانهزمَ المشركون ، فأصابَ يومئذِ غنائم كثيرةً ، فقسَمَ في المهاجرينَ والطّلقاء ولم يُعطِ الأنصارَ شيئا ، فقالتِ الأنصارُ: إذا كانت شديدة فنحنُ نُدعَى ، ويُعطَى الغنية غيرنا . فبلَغَهُ ذلك ، فجمعَهم في قبة فقال : «يامعشرَ الأنصار ، ماحديث بلغني عنكم ؟ » فسكتوا . فقال : «يامعشرَ الأنصار ، ألا تَرضَونَ أن يَذهبَ الناسُ بالدنيا ، وتذهبونَ برسولِ اللهِ عَيْلَيَةٍ تحوزُونَهُ إلى الميونَ بن يقال النبيُ عَلَيْهِ : «لو سلكَ الناسُ وادياً : وسَلكَتِ الأنصار شعباً ، لأخذتُ شعب الأنصار » وقال هشام : قلت ياأبا حزة ، وأنت شاهد ذلك ؟ قال : وأين أغيبُ عنه ؟ .

7٤٨ ـ \* روى الحاكم عن عِيّاض بنِ الحارثِ الأنصاري : أنَّ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أتى هَوَازِنَ في اثني عَشَرَ أَلفاً ، فقيّل مِنْ أَهْلِ الطَّائفِ يَوْمَ حُنَيْنِ مِثْلُ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّا مِنْ حَصَى ، فَرَمَى بِهَا وَجُوهنا ، فانهزَ مُنَا .

769 ـ \* وروى الحاكم عن أنس بن ماليك رَضِيَ اللهُ عنه أن هَوَازِنَ جَاءَت يوم حنين بالنّساء والصّبْيَان وَالإبلِ وَالغَنَمِ فصفُوهُم صَفُوفًا لِيَكُثُروا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فالتقى المسلّمون والمشركون ، فَوَلَى المسلّمون مدْبرين كَمَا قَالَ الله تَعَالى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أنا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » . وقَالَ : « يامَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَنا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ » . وقالَ : « يامَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَنا عَبدُ اللهِ وَرَسُولُه » . وقالَ ن بينمن فقالَ النّبي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه » فَهَزَم اللهُ المشركين وَلَم يُطعَن برُمْح وَلَم يُضرب بسيف فقال النّبي صلى الله عليه وَآلِه وَسَلَّم يَوْمَعُن : « مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلْبُه » فَقَتَل أَبُو قَتَادَة يَوْمَعُن عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أُسلابهم ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَة : يَارَسُولَ اللهِ ضَرَبْتُ رَجُلاً على حَبْلِ العَاتِق عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أُسلابهم ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَة : يَارَسُولَ اللهِ ضَرَبْتُ رَجُلاً على حَبْلِ العَاتِق

٦٤٨ ـ المستدرك ( ٢ / ١٢١ ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

أقول : عياض بن الحارث الأنصاري راوي هذه الرواية يقال له : الثقفي ، وقد تأخر إسلامه ، وظاهر كلامه أنه كان في صف المشركين يوم حنين .

٦٤٩ ـ المستدرك ( ٢ / ١٣٠ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

وَعَلَيهِ دِرْعٌ لَهُ فَأَعْجِلْتُ عَنْهُ أَن آخُـذَ سَلَبَهُ ، فَانظُرْ مَنْ هُوَ يَـارَسُولَ اللهِ ، فَقَـال رَجلّ : يَارَسُولَ اللهِ أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَرْضِهِ مُنْهَا فَأَعْطِيهِا . فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وآلِـه وَسلّم ، وَكَان لا يُسْأَلُ شَيئًا إلا أَعْطَاه أَوْ سَكَتَ فَقَالُ عُمَرُ : لاَ وَاللهِ لاَ يَفيءُ اللهُ عَلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدِهِ وَيَعْطيكَهَا ، فضحكَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم .

٠٥٠ ـ البخاري ( ٨ / ٢٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٥٤ ـ باب قول الله تعالى : [ ٢٥ : التوبة ] ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئاً ﴾ \_ إلى قوله ـ ﴿ غفور رحيم ﴾ .

ومسلم ( ٢ / ١٣٧٠ ) ٢٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ١٣ ـ باب استحقاق القاتل سلب القتيل .

حبل عاتقه : حبل العاتق : عَصَبُه ، والعاتق : موضع الرداء من المنكب .

لاها الله إذاً : قال الخطَّائي رحمه الله : هكذا جاء الحديث : « لآها الله إذاً » والصواب ( لاها الله ذا ) بغير ألف قبل الذال ، ومعناه في كلامهم : ( لا والله لا يكون ذا ) يجعلون الهاء مكان الواو .

مَخُرَفا : الخَرَف بَفَتِح المِيم البِستان الذي تُخْتَرِف ثماره ، أي : تَجْتَنى وتَقُطف ، وأراد به هاهنا : حائط نخل ، والمخرّف بكسر الميم : الظرف الذي تُجنى فيه الثار ، والخراف ، يشبه أن يكون جمع خُرفة ـ بالضم ـ وهو ما يُجتَني من الفواكه ، وأراد به أيضاً البستان ، فسمّى الشجر باسم ثمره .

تأثلته : تأثلتُ المال ، أي : اكتسبتُه وجمعتُه وادُّخرتُه .

وَفِي رِوَايَة (١) قال : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلِ مِن الْسَلَمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلاً مِن الْمُشْرِكِين ، وَآخَرُ مِنَ المُشْرِكِين يَخْتِلُه مِنْ وَرائه لِيقْتُلَة ، فَأَسْرَعْتُ إِلَى اللّهِ يَخْتُلُه ، فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبِي ، وَأَضْرِبُ يَدَهُ ، فَقَطَعْتُها ، ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَيْنِ ضَمّا شَدِيداً حَتَّى تَخَوَّفتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحلَّلَ ، وَدَفعتُه ثُمَّ قَتَلتُه ، وانْهُزَمَ المسلِمُونَ وانهَزَمْتُ مَعَهُم ، فَإِذا يِعُمَر بنِ الخَطَّابِ فِي تَرَكَ فَتَحلَّلَ ، وَدَفعتُه ثُمَّ قَتَلتُه ، وانْهُزَمَ المسلِمُونَ وانهَزَمْتُ مَعَهُم ، فَإِذا يِعُمَر بنِ الخَطَّابِ فِي النّاسِ ، فَقَلتُ لَهُ : مَا شَأْنُ النّاسِ ؟ فَقَالَ : أَمْرُ اللهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهِ ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْتُهِ : « مَنَ أَقَام بَيّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ » فَقَمْتُ لألتَمِسَ بَيّنَةً عَلَى قَتِيلِي ، فَلَمْ أَرَ أَحَدا يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثُمَّ بَسَدا لِي فَدَكرتُ أَمْرَهُ لِللهِ يَقْلَقُ أَرَ أَحَدا يَشْهَدُ لِي ، فَجَلَسْتُ ، ثمَّ بَسَدا لِي قَدَكر عِنْدي ، فَأَرْضِهِ لللهِ يَقْلَلُ أَبُو بَكر : كَلّا ، لأَيعُطِهِ أَصَيْبُغَ مِن قُرَيْشٍ ، ويَدَعُ أَسَدا مِنْ أَسُدِ اللهِ يَقَاتِلُ مِنْ أَنْ اللهِ وَرَسُولِه ، قَالَ : فَقَام رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكر : كَلّا ، لأَيعُطِهِ أَصَيْبُغَ مِن قُرَيْشٍ ، ويَدَعُ أَسَدا مِنْ أَسْدِ اللهِ يَقَاتِلُ مَالًا وَتَعْتُهُ فِي الإسلام .

١٥١ - \* روى البزار عَنْ أَنسِ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ يَومَ حَنَيْنِ : « جُـزُّ وهُم جَــزَّا »
 وأوْمَا بيده إلى الحَلْق .

٦٥٢ - \* روى الطبراني عن يَزِيدَ بن عَامرِ السُّوَائِي أنه قال : عِند انكشافَـةِ انْكَشَفَها

<sup>(</sup>١) البخماري في الموضع السابق .

نَخْتِله : الختلُ : المكر والخداع .

أصيبغ: قال القاض : اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين : أحدهما رواية السرقندي : أصيبغ ، بالصاد المهملة والغين المعجمة . والثاني رواية سائر الرواة : أضيبع . بالضاد المهملة والغين المهملة . فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس . كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد ، صغر هذا بالإضافة إليه . وشبه بالضبيع ، لضعف افتراسها وماتوصف به من العجز والحمق . وأما على الوجه الأول ، فوصفه به لتغير لونه . وقيل : حقره وذمه بسواد لونه . وقيل: معناه أنه صاحب لون غير محمود ، وقيل : وصفه بالمهانة والضعف . قال الخطابي : الأصيبغ نوع من الطير . قال : ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا ، أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر .

٦٥١ ـ البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٣٤٩ )

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨١ ) : رواه البزار ، ورجاله ثقات .

جزّوهم : اذبحوهم وقطّعوهم .

٣٥٢ ـ المعجم الكبير ( ٢٢ / ٢٣٧ ) .

الْمُسْلَمُونَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَتَبَعَتْهُم الكُفَّارِ ، فَأَخَـذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ قَبْضَةً مِنَ الأَرْضِ ، فَرَمَى بهَـا وَجُوهَهُم ، وَقَالَ « ارْجِعُوا شَـاهَتِ الوَجُوهُ » فَمَا مِنَّا مِنْ أَحَدِ يَلْقَى أَخَـاهُ إِلَّا وَهُو يَشْكُو القَذَى وَيَمْسَحُ عَيْنَيْه .

٦٥٣ ـ \* وروى الطبراني عَن يَزيدَ بن عَامرِ السُّوَائِي وكان شَهـدَ حُنَيْنـاً مَعَ الْمُشْركينَ ثمَّ أَسْلَمَ قَالَ : سَأَلناهُ عَن الرَّعب الَّذِي أَلقَاهُ اللهُ في قُلوبهم يومَ حُنَيْن ، كيفَ كَانَ ؟ فَأَخَذ حَصَاةَ ، فَرَمَى بِهَا طَسْتًا فَطَنَّ قَال : كُنَّا نَجِدُ فِي أَجُوافِنا مثل هذا .

٣٠٠ ـ \* روى الطبراني عن عَمرو بن دِينَار قَالَ : لا أَعْلَمه إلا عَنْ جَابِر أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتُ ، قَالَ يَوْم حُنَيْن : « الآنَ حَمِيَ الوَطيِسُ » ثمَّ قَالَ : « هُزمُوا وَرَبِّ الكَعْبَة » .

٦٥٥ - \* روى الحاكم عن العباس بن عبد المطَّلب قال : شَهدتُ مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَاله وَسَلَّم يَومَ حُنَيْن فَلقَدْ رأيتُه وَمَا مَعَه إلا أَنَا وَ أَبُو سُفيان بنُ الحَارث بن عَبْد المطَّلِب، وَهُو آخِـذٌ بلجـام بَعْلَـةٍ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليـه وآلـه وسلَّم وَهُـو رَاكِبهـا وَأَبُو سُفْيَانَ لاَ يَأْلُو أَنْ يُسْرِعَ نَحُو الْمُشْرِكِينَ .

٦٥٦ - \* روى الطبراني عن زَيدِ بن أَرْقَم قَـال : انْهَزَمَ النَّـاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَـومَ حُنَيْن فَقَال :

أنا ابن عبد المطلب

أنـــا النيُّ لا كــــذبُ

٦٥٧ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ قال : جـاء رجل إلى البراء ، فقـال

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٢ ) : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

٦٥٣ - المعجم الكبير ( ٢٢ / ٢٢٧ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٣ ) : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

٦٥٤ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٢ ) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

٦٥٥ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٥٥ ) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

لايألو: لا يُقَصِّر.

٦٥٦ ـ المعجم الكبير ( ٥ / ١٩٠ ) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٢ ) : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

١٥٧ ـ البخاري ( ٨ / ٢٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٥٤ ـ باب قول الله تعالى [ ٢٥ : التوبة ] : ﴿ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئاً ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ غفور رحيم ﴾ .

أكنتم ولَيتُم يومَ حُنين ، ياأبا عَارةَ ؟ فقال : أشهدَ على نبيّ الله عَلَيْ ماولَى ، ولكنه أنطلق أخِفًاء من الناس وحُسَّر إلى هذه الحي من هوازن ، وهم قوم رُماة ، فَرَمَوهم بِرَشْقِ من نَبْل ، كُنها رِجْلٌ من جراد ، فانكشَفوا ، فأقبل القوم إلى رسولِ الله عَلَيْتُهُ ، وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلته ، فنزل ودعا واستنصر ، وهو يقول :

أنا النبيُّ لا كسذب أنا ابن عبد المطلّب

« اللهم نَـزِّلْ نَصْرِكَ » ـ زاد أبو خيثمة : ثم صفَّهم ـ قـال البراء : كنَّـا والله إذا احرَّ البَأْسُ نتَّقي به ، وإن الشجاعَ الذي يُحاذي به ـ يعني النبيَّ عَلِيْكِمْ .

ولمسلم قال: (١) قال رجل للبراء: ياأبا عَارةَ ، فَرِزْتُم يومَ حنين؟ قال: لاوالله ، ماولًى رسولُ الله عَلِيْتُم ، ولكنَّه خرج شُبَّان أصحابه وأخفًا وهم حَسَّرًا ، ليس عليهم سلاح - أو كثير سلاح - فَلَقُوا قوماً رُمَاةً ، لا يكاد يسقَط لهم سهم - جمع هَوَازِنَ وبني نصر - فَرشَقُوهم رشُقاً ، ما يكادون يخطئون ، فأقبلوا هناك إلى رسول الله عَلَيْتُم ، ورسول الله عَلَيْتُم على بغلته البيضاء ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به ، فنزل واسْتَنْصَرَ وقال :

أنا النبيُّ لا كـــذب أنا ابنُ عبــد المُطّلِب

ثم صفّهم .

وفي رواية نحوه (٢) ، وفيه : وإنَّا لمَّا حَمَلْنا عليهم انكشفوا ، فأكْببنا على الغنائم ،

<sup>=</sup> ومسلم واللفظ له ( ٣ / ١٤٠١ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٨ ـ باب في غزوة حنين .

أَخِفًا م: الأَخِفًا : جمع خفيف : وهم المسرعون من الناس الذين ليس لهم ما يعوِّقهم .

حُسِّر: الحسَّر، جمع حاسر، وهو من لا درع عليه، وقد ذكرناه.

يرشق : رَشَقَ يرشُق رَشْقاً : بفتح الراء ـ إذا رمى ، وبكسر الراء ، وهو الاسم من الرمي ، وهو المراد في الحـديث ، يقال : إذا رمى القوم بأسرهم في جهة واحدة : رَمينا رشقاً .

رِجْل : الرِّجلُ من الجراد : القطعة الكبيرة منه .

انكشفوا : أي : انهزموا ، ومنه رجل أكشف : وهو الذي لاتُرْسَ معه .

احمرَ البأس : البأسّ : الشدّة والحَوفّ ، ومعنى ( أحمر البأسُ ) اشتدً الحربُ ، لأنهم يقولون : مَوُتّ أحمرُ ، للقتل . مَرَعَان : مَرَعَان القوم : أولهم .

نتَّقي به : أي : نتخذه جُنَّة ندفع به الأذي .

<sup>(</sup>١) ﻣﺴﻠﻢ ( ٣ / ١٤٠٠ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٨ ـ باب في غزوة حنين .

<sup>(</sup>٢) مسلم في نفس الموضع السابق .

فاستُقْبِلْنا بالسهام ، ولقد رأيت النبي ﷺ على بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذٌ بزمامها ، وهو ـ أي النبي ﷺ - يقول :

أنا النبيُّ لا كن ذب أنا ابنُ عبد المُطَّلِب

وفي رواية لهما وللترمذي (١) قال : قال له رجل : أفرَرْتُم عن رسولِ الله عَلَيْتُم ياأبا عَمَارةً ؟ قال : لاوالله ، ماولًى رسولُ الله عَلَيْتُم ، ولكن وَلَى سَرَعَانُ الناسِ ؟ تلَقَّتُهم هوازنُ بالنَّبْل ، ورسولُ الله عَلَيْتُم على بغلته ، وأبو سفيانَ بن الحارث بن عبد المطلب آخِذَ بلجامها ، ورسولُ الله عَلَيْتُم يقول :

أنا النبيُّ لاكندب أنا ابنُ عبد المُطّلِب

قال في الفتح: قوله (أما أنا فأشهد على النبي عَلَيْكُم أنه لم يول) تضن جواب البراء اثبات الفرار لهم، لكن لاعلى طريق التعميم، وأراد أن إطلاق السائل يشمل الجميع حتى النبي عَلِينَةً لظاهر الرواية الثانية، ويمكن الجمع بين الثانية والثالثة بحمل المعية على ماقبل الهزيمة فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك، وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أشد منه على قال النووي: هذا الجواب من بديع الأدب، لأن تقدير الكلام فررتم كلكم، فيدخل فيهم النبي عَلِينَةٍ، فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله عَلِينَةٍ، ولكن جرى كيت وكيت، فأوضح أن فرار من فر لم يكن على نية الاسترار في الفرار، وإنما انكشفوا من وقع السهام.

وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر ، بخلاف عبد الله فإنه مات شابا ، ولهذا كان كثير من العرب يدعونه ابن عبد المطلب ، كا قال ضام بن ثعلبة لما قدم : أيكم ابن عبد المطلب ؟ وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله ويهدي الله الخلق على يديه ويكون خاتم الأنبياء ، فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٧٥ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٦١ ـ باب بغلة النبي مُمَالِيَةُ البيضاء .

ومسلم نحوها في نفس الموضع السابق .

والترمذي (٤/ ١٩٩) ٢٤ - كتاب الجهاد - ١٥ - باب ماجاء في الثبات عند القتال . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

يعرفه ، وقد اشتهر ذلك بينهم ، وذكره سيف بن ذي يـزن قديما لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله آمنة وأراد النبي عليه تنبيه أصحابه بأنه لابد من ظهوره وأن العاقبة له لتقوى قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم ، وأما قوله « لاكذب » ففيه إشارة إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب ، فكأنه قال : أنا النبي ، والنبي لا يكذب ، فلست بكاذب فيا أقول حتى أنهزم ، وأنا متيقن بأن الذي وعدني الله به من النصر حق ، فلا يجوز علي الفرار . وقيل : معنى قوله « لاكذب » أي أنا النبي حقا لاكذب في ذلك .

وفي الحديث من الفوائد حسن الأدب في الخطاب ، والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب . وذم الإعجاب . وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية ، والنهي عن ذلك محمول على ماهو خارج الحرب . ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها . وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله . ولا يقال كان النبي عليه متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق ، لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته وليس هو في اليقين مثل النبي عليه . وقد استشهد في تلك الحالة أين بن أم أين . وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات ، لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي ، وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات . وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو أ . هـ

قال النووي: ومعنى قوله على أنا النبي لاكذب أي أنا النبي حقا فلا أفر ولاأزول وفي هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب أنا فلان وأنا ابن فلان ومثله قول سلمة أنا ابن الأكوع وقول على رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وأشباه ذلك. وقد صرح بجوازه علماء السلف، وفيه حديث صحيح قالوا: وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخار؛ كفعل الجاهلية. والله أعلم أ. هـ

معه - \* روى الحاكم عن جابر رَضِيَ الله عنه قَالَ : نَدَبَ رَسُول اللهِ صلى اللهِ عليه وآلـه وسلم ، يَوْمَ حَنَيْنِ الأَنصارَ فَقَال : « يامَعْشَرَ الأَنصَارِ » فَأَجَابُوهِ لَبَّيـكَ بأبينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا

٦٥٨ ـ المستدرك ( ٢ / ١٨ ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

يَارَسُولَ اللهِ قَالَ : « أَقْبِلُوا بُوجُوهِكُم إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِه ، يُـدْخِلْكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ » فأقبلُوا وَلَهُم حَنِينَ ، حَتَّى أَحْدَقُوا بِهِ كَبْكَبةَ تَحاكُ مَنَاكِبُهم يُقاتِلُون حَتَّى هَزِمَ اللهُ المُشْرِكِينَ .

١٥٩ - \* روى مسلم عن أنس بن مَالِكِ رَضِي اللهُ عنه : أَنَّ أُمَّ سَلَيْم اتَّخَذَتُ يوم حنين خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا ، فَرَاهَا أَبُو طَلْحَة ، فَقَالَ : يارسُول اللهِ هِذِهِ أُمَّ سَلَيْم مَعَهَا خِنْجَرّ. فَقَالَ خِنْجَرًا فَكَانَ مَعَهَا ، فَرَاهَا أَبُو طَلْحَة ، فَقَالَ : يارسُول اللهِ هِذِه أُمَّ سَلَيْم مَعَهَا خِنْجَرّ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ : « مَاهذَا الجِنْجَرُ ؟ » قَالت : اتَّخَذْتُه إِنْ دَنَا مِنِي أَحَدٌ مِنَ المشركِين بَقَرْتُ به بطنَه ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يشحَكُ ، قالت : يَارَسُولَ اللهِ ، اَقتَلْ مَنْ بَعْدَنَا مِن الطَّلْقَاء أَنْهَرَمُوا بِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتَهُ : « يَاأُمَّ سَلَيْم ، إِنَّ الله قَدْ كَفَىٰ وَأَحْسَنَ » .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوِدَ (١) قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيْهِ يَوْمَئِند ـ يَعْني يَوْمَ حُنَيْنِ ـ : « مَن قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبُهُ » فَقَتَل أَبُو طَلْحة يَومَئِذ عِشْرِين رَجُلاً ، وَأَخَذَ أَسُلاَبَهُم ، وَلَقِي أَبُو طَلْحَة أُمْ سَلَيْم وَمَعَها خِنْجَرٌ ، فَقَالَ : ياأُمَّ سَلَيم ، مَا هَٰذَا مَعَك ؟ قَـالَتْ : أَرَدْتُ وَاللهِ إِنْ دَنَا مِنِي بَعْضُهُمُ أَبُعَجُ بِه بَطْنَة ، فَأَخْبَرَ بِذٰلِك أَبُو طَلْحَة رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ .

- ١٦٠ - ﴿ روى أحمد والبزار عن عَبدِ اللهِ بن مَسْعود قدالَ : كنتُ مَعَ النبيِّ عَلَيْكُ يَوْمَ حُنَيْنِ قال : فَولَى النداسُ وَثَبَتَ مَعَهُ ثمانُونَ رَجُلا مِنَ المُهَاجِرِين وَالأَنْصَارِ فَنكَصْنَا على أَقْدَامِنَا نحواً مِنْ ثَمانِين قَدَما ، وَلَمْ نُولِّهِمُ السَدُّبَرَ وَهِم السَدِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَز وَجِلًّ عليهم السَّكِينَة ، قال : ورسولُ الله عَلِيلَة على بغلتِه يضي قدما ، فحادت به بغلته فمال عن السَّكِينَة ، قال : ورسولُ الله عَلِيلَة على بغلتِه يضي قدما ، فحادت به بغلته فمال عن السَّرج ، فقلت : ارْتَفِعْ رَفَعَكَ الله ، فقال : « نَاولْنِي كَفَّا مِنْ تُرابِ » فَضَرَبَ بِه

كبكبة : الجماعة الملتفّة .

٦٥٩ مسلم (٣ / ١٤٤٢) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٧ ـ باب غزوة النساء مع الرجال .
 بقرتُ بطنه : إذا شققتها ، والبَقْر : الشَّقُ .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٧١ ) ، كتاب الجهاد ، باب في السلب يَعْطَى القاتل .

أبعج : بَعْجَ بَطْنَهُ بالسكين يَبْعَجُها بَعْجًا : إذا شقها ، فهو مبعوج .

٦٦٠ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٤٥٣ ) .

والبزار نحوه في كشف الأستار ( ٢ / ٣٤٨ ) ٠

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٠ ) : رواه أحمد والبزار والطبراني ، ورجال أحمـد رجـال الصحيح غير الحـارث ابن حصيرة ، وهو ثقة .

وجوهَهُم فَامْتَلاَتُ أَعْيِنُهُم تَرابًا ، قال : « أَيْنَ المُهَاجِرُون وَالأَنصَارُ ؟ » قلْتُ : هُمْ أُولاَء ، قَالَ : « اهْتِفُ بِهِم » فَهَتَفْتُ بِهِمْ فَجَاءوا وسَيُوفُهم بِأَيْانِهم كَأَنَّها الشَّهُبُ ، وَوَلَّى الشَّركُون أَدْبَارَهُم .

١٦٦ - \* رَوى النسائي عن عبادة بن الصّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : أَخَذ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ يَومَ حنين وَبَرَةً من جَنْب بَعيرٍ . فَقَالَ : « ياأَيُّها الناسُ ، إِنَّهُ لا يَحِلُّ لِي مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُم قَدْرَ هٰذِهِ ، إلَّا اَلْحُمُسُ والحُمُسُ مَرْدُودٌ عليكم » .

٦٦٢ - \* روى البخاري عن جَبَيرِ بنِ مطعم رَضِيَ اللهُ عنْـهُ: أَنَّـه بَيْنَا هُـوَ يَسِيرُ مَعَ رَضِيَ اللهُ عنْـهُ: أَنَّـه بَيْنَا هُـوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُول الله عَلِيَّةِ ، ومَعَهُ النَّاسُ ، مَقْفَلَهُ منْ حُنَيْنِ ، فعلقَتِ النَّاسُ يَسْأَلُونَه حتَّى اضْطَرُّوهُ إلى سَمْرَةِ ، فخطفَتَ رِدَاءُهُ ، فوقف النبيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ : « أَعْطُونِي رِدَائِي ، لَـو كَانَ لِي عَدَدُ هٰذِهِ العِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ ، ثم لاتَجدُونِي بَخيلاً وَلاَ كَذُوباً وَلاَ جَبَاناً » .

7٦٣ - \*روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لمّا أفاء الله علَى رَسُولِهِ عَلَيْهُم رَسُولِهِ عَلَيْهُم وَلَم يُعطُ الأَنصَارَ شيئًا ، فَكَأَنّهم وَجَدُوا ، إذْ لم يُصِبْهم مَا أصابَ النّاسَ في المؤلّفةِ قُلوبُهُم ، فَقَال : « يامَعْشرَ الأَنْصَارِ ، أَلَمْ وَجَدُوا ، إذْ لم يُصِبْهم مَا أصابَ النّاسُ ، فخطبهُم ، فقال : « يامَعْشرَ الأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدْكُم ضُلًالاً فَهَداكُم اللهُ بِي ؟ وَكُنتُم مُتفرّقينَ فَأَلّفَكُم اللهُ بِي ؟ وَعَالةً فَأَغْنَاكُم اللهُ أَجِدْكُم ضُلًالاً فَهَداكُم اللهُ في ؟ وَكُنتُم مُتفرّقينَ فَأَلّفَكُم اللهُ بِي ؟ وَعَالةً فَأَغْنَاكُم اللهُ بِي » . كُلًا قال شيئًا ، قالوا : اللهُ ورَسُولُه أَمَنُ ، قال : « ما يَمْنَعُكُم أَن تُجِيبوا رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُ ؟ » . قال : كلما قال شيئًا قالوا : اللهُ ورسولُه أَمَنُ ، قَالَ : « لُو شِئتُم قُلْتُم : عَلَيْكُ ؟ » . قال : كلما قال شيئًا قالوا : اللهُ ورسولُه أَمَنُ ، قَالَ : « لُو شِئتُم قُلْتُم : جَنْتَنَا كُذَا وكَذَا ، أَلا تَرْضَونَ أَن يَذْهَبَ النّاسُ بالشّاةِ والبَعِير ، وَتَذَهَبُونَ بالنّبي جَنْتَنَا كُذَا وكَذَا ، أَلا تَرْضَونَ أَن يَذْهَبَ النّاسُ بالشّاةِ والبَعِير ، وَتَذَهَبُونَ بالنّبي

٦٦١ ـ النسائي ( ٧ / ١٣١ ) ، كتاب قسم الفيء . وإسناده حسن .

٦٦٢ ـ البخاري ( ١ / ٢٥ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ٢٤ ـ باب الشجاعة في الحرب والجبن .

مَقْفَلُهُ : أي : مَرْجِعَة من الغَزوِ ، والقَفُول : الرُّجوعُ من السُّفَر .

خَطِفَتُ : الخَطَفُ : الأَخَذُ بسرعَة .

العضَّاهُ : كلُّ شَجْرٍ ذي شَوكٍ كالطُّلْحِ والسُّمَرِ .

٦٦٢ ـ البخاري ( ٨ / ٤٧ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٥٦ ـ باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان .

ومسلم نحوه ( ٢ / ٧٣٨ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ـ ٤٦ ـ بأب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . وَجَدُوا : تَأْثُرُوا فِي أَنفسهم .

عالة : العالة : الفقراء .

إلى رِحَالِكُم ؟ لَولاَ الهِجْرَةُ لَكُنتُ امْرَءاً مِنَ الأَنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِعْباً لَسَلَكُتُ وَالناس دِثارٌ ، إنكم وَشِعْباً لَسَلَكْتُ وَاديَ الأَنصَار وشِعْبَها ، الأَنْصَار شِعارٌ ، والناس دِثارٌ ، إنكم سَتَلْقُونَ بَعْدِي أَثَرةً فاصْبرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ » .

وذكر في رواية (١): فقال: « أما إنكم لو شئتم أن تقولوا: جئتنا طريداً فآويناك، وشَريداً فنصَرناك، وكذا وكذا ».

171 - \* روى مسلم عن رافع بن خديج رَضِيَ اللهُ عنه قالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبا سُفيان بن حَرْب ، وصَفْوانَ بن أُمَيَّة ، وعُيَيْنَة بن حِصْن ، والأَقْرع بن حابس ، كُلَّ إِنسان مِنْهم مائةً مِن الإبل ، وأَعْطَى عباسَ بن مِرْداسِ دونَ ذٰلِكَ ، فَقَال عَبَّاسُ بن مرداس :

أَتَجْعَ لَ نَهْي وَنَهْب العَبَيْ لَ عَيَنْ عَيَيْنَ عَيَيْنَ اللَّهُ وَالأَقْرَعِ؟ فَهَا كَانَ بِ لِدُرِّ وَلا حَسابِسَ يَفُوفَ لِن مِرْدَاسَ فِي المَجمَعِ وَمَا كَانَ بُودَاسَ فِي المَجمَعِ وما كُنتُ دُونَ امرئ مِنْها وَمَنْ تَخْفِضِ اليومَ لايُرْفَعِ

قال : فأتمَّ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْتُهُ مائةً .

370 - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله عنهُ قَالَ : لما كان يومُ حُنيْنِ آثرَ النبيُّ ﷺ أناساً في القسمة : فأعطى الأقرعَ بن حابس مائةً من الإبل . وأعطى عُيَينةً مثلَ ذلك . وأعطى أناساً من أشراف العرب فآثرَهم يومئذ في القسمة . قال رجل :

الشّعار : الثوب الذي يلي الجسد .

الدُّثار : الثوب الذي يكون فوقه ، يعني : أن الأنصارَ خاصته الذين يلونه ، والناسُ بعدُّهم .

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ( ٣ / ٥٧ ، ٢٦ ، ٨٩ ) عن أبي سعيد الخدري .

<sup>174 -</sup> مسلم ( ٢ / ٧٢٨ ) ١٢ \_ كتاب الزكاة \_ ٤٦ ـ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . العُبَيْد : بضم العين وفتح الباء الموحدة : اسم فرس العباس بن مرداس السَّلمي .

١٦٥ - البخاري ( ٦ / ٢٥١ ) ٥٧ ـ كتـاب فرض الحس ـ ١٩ ـ بـاب مـاكان النبي عَلِيَّةٍ يعطي المـؤلفـة قلـوبهم وغيرهم من الحس ونحوه .

ومسلم نحوه ( ٢ / ٧٣٩ ) ١٢ ـ كتاب الزكاة ـ ٤٦ ـ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه .

واللهِ إِنَّ هٰذهِ القسمةَ ماعُدِلَ فيها وما أُريدَ بها وَجُهُ الله . فقلت واللهِ لأَخبَرَنَّ النبيَّ يَهِيَّةٍ . فأتيتَهُ فأخبرته . فقال : « فَمَنْ يعدِلُ إِذَا لَمَ يعدِلِ اللهُ ورسولُـه ؟ رَحِمَ اللهُ موسىٰ . قد أُوذيَ بأكثَرَ من هٰذا فصبرَ » .

٦٦٦ ـ \* روى أحمد عن أبي سعيد الحُدريّ قَالَ : لما أعْطَى رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ مَا أَعطَىٰ مِنْ تِلكَ العَطَايا في قريش وَقبَائل العَرَب وَلَم يَكُن في الأَنْصَار منْها شَيٌّ وَجَدَ هٰذا الحيُّ مِنَ الأنْصَار في أنفُسهم حَتَّى كَثَرَتُ فيهمُ القَالَة ، حَتَّى قَالَ قَائِلُهم لَقِي رَسُولُ الله عَلِيُّ قُومَهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْه سَعْدُ بنُ عُبادةً فَقَالَ : يَارَسُولَ الله إنَّ هٰذا الحيُّ قد وجَدُوا عَلَيكَ في أُنْفُسهم لِما صَنَعْتَ فِي هٰذا الفَيء الذي أُصَبْتَ ، قَسَمْتَ فِي قَوْمِكَ وأُعطيْت عَطَايَا عظاماً في قَبَائل العَرَب وَلَم يكُنْ في هٰذا الحي مِنَ الأَنْصَار شَيءٌ قَالَ : « فَأَينَ أَنْتَ مِنْ ذَٰلِكَ يَاسَعِدُ » قال : يا رَسُولَ اللهِ مَا أَنَا إِلا امْرُؤ مِنْ قَوْمِي وما أنا . قَالَ : « فَاجْمَعُ لَي قَوْمَكَ في هُذِهِ الحظيرة » قال : فخرجَ سعدٌ فجمَع الناسَ في تلك الحظيرة قَالَ : فَجَاء رجال من المهاجرينَ فَتَرَكهُم فدخلوا وَجَاءَ آخَرُون فردُّهُم ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا أَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ : قَد اجْتَمَعَ لَكَ هٰذَا الحَيُّ مِنَ الأَنصَارِ قَالَ فَأَتَاهُم رُسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عَلَيه بالـذي هُو لَـه أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ : « يامَعْشَرَ الأنصار ما قالةٌ بَلَغَتْني عَنْكُم وَجدةٌ وَجَدتُموهَا في أَنْفُسكُم ؟ أَلَمْ آتِكُم ضُلَّالاً فَهَدَاكُمُ اللهُ ، وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ ، وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم ؟ » قَالُوا : بَـل اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وأَفْضَلُ . قَـالَ : « أَلَا تُجيبُونِي يَـامَعْشرَ الأَنصَارِ ؟ » قالُوا : وَبَاذَا نجيبَكَ يارَسُولَ الله ولرَسُولِ المنُّ والفضْلُ ؟ قَـالَ : « أَمَـا وَاللهِ لوُ شِئْتُم لَقُلْتُم فَلَصَدَقْتُم وَصُدِّقْتُم أَتَيتنَا مكَذَّباً فصدَّقْنَاكَ ومَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكَ وَطَرِيداً فَآوَيْنَاكَ وَعائِلاً فأغنيناك أَوجَدتُم في أنفُسِكُم يامعْشَرَ الأنصار في لَعَاعَة مِنَ الدُّنيَا تَأَلَّفْتُ بها قَوْماً ليُسْلِمُوا وَوَكَلْتُكُم إِلَى إِسْلامِكُم ؟ أَفلا تَرْضَوْنَ يامَعْشَرَ

٦٦٦ ـ أحمد في مسنده (٣/ ٧٦).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢٠ / ٢٩ ) : رواه أحمد ، ورجالـه رجـال الصحيح غير محمـد بن إسحـاق ، وقـد صرّح بالسماع .

لُعَاعة : نبت ناعم في أول ماينبت يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء .

الأنْصَارِ أَنْ يَذَهِبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ والبَعِيرِ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي رِحَالِكُم ؟ فَوالذي نَفْسُ مُحمد بيده لَوْلاَ الهَجْرةُ لكنْتُ امْرًا مِنَ الأَنصَارِ ، وَلَو سَلَكَ النَّاسُ شَعْباً وسَلَكَتِ الأَنصَارِ . اللَّهمَّ ارحَم الأَنصَارَ وأَبناءَ الأَنصارِ وأبناءَ أبناء الأَنصارِ» قَالَ : فَبكى القَوْمُ حتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُم وَقَالُوا : رَضِينَا برَسُولِ اللهِ عَلِيْكُمْ وَتَعَالُوا ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ وَتَفَرَّقْنا .

وفي رواية (١) عنْ أبي سَعيد أيضاً قال : قال رَجلٌ مِنَ الأَنصَارِ لأَصْحَابِه : أما واللهِ لَقَدْ كُنتُ أُحدُثكم أَنه لَو قد اسْتقامَتِ الأُمُورِ قدْ آثَرَ عَلَيكُم ، قَالَ : فَرَدُّوا عَلَيهِ رَدًّا عَنيفا ، قَالَ : فَبَلغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قال فَجَاءهم فَقَالَ لهم أَشَيْاء لاَ أَحفظها ، قالوا : بَلَى عَارسُولَ اللهِ قال : « فكُنتُم لا ترْكَبُونِ الخيْلَ » . قال : فكلًا قَالَ لهم شَيئًا قَالُوا : بَلَى يَارسُولَ الله ، قَال : فكنتُم لا يَردُون عليه شيئًا . قلت : فَذكر نحوه وَقَال في آخره : يَارسُولَ الله ، قَال : فَلمَّ رَبُول الله عَلَيْهِ مَا أَمْ وَقَالُوا مِنْ مُسِيئِهم واقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنهم » . قَالَ أبو سَعيد : قلت لمعاوية : أمّا إنَّ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ حدَّثنا أَننا سَنرى بعدة أثرة ، قال مُعاوية : فَمَا أَمْ كَم ؟ قلت لمعاوية : أمّرنا أَنْ نَصْبَرَ . قالَ : فاصبروا إذًا .

# أقول : تعليقاً على قول سعد بن عبادة :

(ماأنا إلا امرؤ من قومي): إن على القادة الذين يسوسون الشعوب والأقوام أن يعرفوا نفسيات هذه الشعوب وهذه الأقوام وأن يسوسوها على ضوء هذه المعرفة فأحيانا يكون لكل قوم أو شعب أو قرية أو بلد خصيصة تجعلهم في بعض الحالات يقفون موقفا موحداً أمام قضية ما ، فلا بد من ملاحظة ذلك قبل وقوعه وحسن معالجته بعد وقوعه فإذا كان مثل سعد بن عبادة يقول: (ماأنا إلا امرؤ من قومي) فما بال من دونه ، وفي كلمة سعد ـ إذ يعلن اتحاد موقفه مع موقف قومه في قضية يرى قومه فيها يقولون ما يعتقد

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ( ٣ / ٨٩ ) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٠ / ٥٩ ) : رواه أحمد وأبو يعلى . فكنتم لاتركبون الخيل : ذلك بأنه لم يكن عند الأنصار كثرة خيل في الجاهلية ، ثم رزقهم الله الكثير على عهـد النبي

<sup>...</sup> كرشي وعيبت : أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته والـذين يعتمد عليهم في أموره ، واستعمار الكَرِش ؛ لأن المجتر يجمع علفه في كَرشه ، واستعار العَيْبَة ؛ لأن الرجل يضع ثيابه في عيبته .

أنه اجتهاد في محله وعدم إنكار الرسول ﷺ - مايشير إلى نصرة الإنسان قومه بالطريق المشروع فيا يراه الإنسان حقا لاحرج فيه .

حَنَيْنِ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ يَعْطِي حَنَى أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ يَعْطِي قَرَيْسًا رِجَالاً مِنْ قَرَيْشِ المِائَةَ مِنَ الإبلِ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْمُ ، يُعْطِي قَرَيْسًا وَيَتْرَكُنَا وَسَيُوفَنَا تَقْطَرُ مِنْ دِمائِهِم ؟ قَالَ أَنسُ بنُ مالكِ : فَحَدَّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْمُ من قَوْلُوا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ الْحَدِيثَ بَلَغَنِي عَنكُمْ ؟ » فقال لَهُ فَقَهَاءُ الأَنْصَارِ : أَمَّا ذَوُو رَأْينَا يَاللهُ ، فَلَمْ يقولُوا شَيْعًا ، وَأَمَّا أَناسٌ مِنَّا حَدِيثة أَسنانَهم ، قالُوا : يَغْفِرُ اللهُ لِرسُولِه ، يَعْطِي قُرِيْشًا وَيَتُركُنَا وَسَيُوفُنَا تَقطُرُ مِنْ دَمائِهِم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْمُ : « فَإِنِّي أَعْطِي يَعْطِي قُرِيْشًا وَيَتُركُنَا وَسَيُوفُنَا تَقطُرُ مِنْ دَمائِهم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْمُ : « فَإِنِي أَعْطِي رَجَالاً حَديثِي عَهْدِ بكَفُو أَللهُ لَمْ وَلله لَمَ تَرْضُونَ أَنْ يَدْهَبَ النَّاسُ بالأَمْولَ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْلُهُ وَلَاللهُ وَرَسُولُ الله وَرَسُولُه فإني على الحَوْضَ » قالُوا : سنصر .

وفي رواية (١) : قَالَ أَنسٌ : فَلَمْ نَصْبِرْ .

وفي رواية : (٢) قال : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ الأَنْصَارَ ، فقال : « أَفِيكُم أَحَـدٌ من غيرِكُم ؟ » فقالوا : لا ، إلا ابن أُخْتِ لنا ، فقال رسولُ الله عِلِيَّةِ : « إن ابْنَ أَخْتِ القَوْم

<sup>177</sup> ـ البخاري ( ٦ / ٢٥١ ) ٥٧ ـ كتاب فرض الخس ـ ١٦ ـ باب ماكان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخس ونحوه .

ومسلم واللفيظ له ( ٢ / ٧٣٣ ) ١٢ ـ كتباب الزكاة ـ ٤٦ ـ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قبوي إيانه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦ / ٢٥١ ) ٥٧ ـ كتاب فرض الخس ـ ١٩ ـ بـاب مـاكان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلـــوبهم وغيرهم من الخس ونحوه .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق .

ومسلم (٢/ ٧٣٣) ١٢ ـ كتاب الزكاة ـ ٤٦ ـ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه .

منهم » نقال : « إِنَّ قُرَيْشاً حَدِيْثُ عَهْدِ بَجَاهِلَيةٍ وَمصيبةٍ ، وإِنِي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبَرَهُم وَأَتَالَّفَهُمْ ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ إلى بيُوتِكُم ؟ لَوْ سَلَكُ النَّاسُ وَادِياً ، وَسَلَكُ الأَنصار شِعْباً ، لَسَلَكُتُ شَعْبَ الأَنصار » . الأَنصار » .

وفي رواية للنسائي (١) بإسناد حسن : فإنه قال : كُنَّا عند رسول الله عِلَامِ إِذَ أَتَشُهُ وَفُـدٌ هَوَازِنَ ، فقالوا : يامحمد ، إنا أصل وعشيرة ، وقعد نزلَ بنا من البلاء ما لا يَخْفَى عليك ، فَامْنُنْ علينا ، مَنَّ الله عليكَ ، فقال : « اختارُوا من أموالكم أو من نسائكم وأبنـائكم » ، فقالوا : قد خَيَّرتَنا بين أحسابنا وأموالنا ، ، بل نختارُ نساءَنا وأبناءنا فقال رسول الله عَلَيْهُ : « أمّــا مــا كان لي ولبني عبــد المطلب فَهُوَ لكم ، فــإذا صلَّيتُ الظهر ، فقـومـوا فقولوا : إنا نستعين برسول الله على المؤمنين \_ أو المسلمين \_ في نسائنا وأموالنا » فلما صَلُّوا الظهرَ ، قاموا فقالوا ذلك ، فقال رسولُ الله عَلِيَّةٍ : « فما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله عَلَيْتُم ، فقال الأقرعُ بنَ حَابِسِ : أَمَّا أَنَا وَبِنُو تَمْيَمُ فَلَا ، وقَالَ عُبِينَةً بِن حِصْنِ : أَمَّا أَنَا وَبِنُو فَزَارَةَ فَلا ، وقال العباسُ بن مِرْداسِ : أمَّا أنا وبنو سُلَيم فلا ، فقامت بنو سُلَيم : فقالوا : كَذَبْتَ ، مـاكان لنــا فهو لرسول الله عَلِيْتُةٍ فقال رسول الله عَلِيْتِ : « يَا أَيُّهَا النَّاسِ ، رُدُّوا عليهم نساءَهم وأبناءَهم ، فمن تَمسَّك من هذا الفيء بشيء فله سِتُّ فرائِضَ من أول شيء يُفيئُهُ اللهُ علينـا » وركِبَ راحلته ، وركِبَ النـاسُ : اقسمُ علينـا فَيْقَنَـا ، فـأ لجـؤوه إلى شَجَرَةٍ ، فَخطفَتُ رِداءَهُ ، فقال : « يـاأَيُّهـا النـاسُ ، رُدُّوا عليَّ ردِائي ، فوالله لو أن لكم شجرَ تِهَامَةَ نَعَمًا قَسَمَتُهُ عَلَيْكُمْ ثُمْ لَمْ تَلْقُوْنِي بَخِيلاً ، ولا جبانًا ، ولا كذوبًا» ثم أتى بعيرًا ، فأخذ من سنامِه وَبَرةً بين أَصْبَعَيْه ، ثم قال : «ها ، إنه ليس من الفيء شيء ولا هذه ، إلا خُمُسٌ ، والخمسُ مردود عليكم » فقام إليه رجل بكُبةٍ من شعر ، فقال يارسولَ الله ، أخذتُ هذه لأصلح بها برذَعة بعير لي ، فقال : « أمَّا ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو

<sup>(</sup>١) النسائي (٦ / ٢٦٢ ) ، كتاب المبة ، باب هبة المشاع .

لك » فقال : أَو بَلَغَتُ هذه ؟ فلا أَرَبَ لي فيها ، فنبذها ، وقال : « ياأَيُّها الناسُ ، أَدُّوا الخياط والمخْيَطَ ، فإن الغُلولَ يكونُ على أُهلِه عَاراً وَشَنَاراً يومَ القيامة » .

٦٦٨ - \* روى الطبراني عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو أَنَّ وَفُدَ هَوَازِنَ لَمَا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ بالجِعْرَانة وَقَدْ أَسْلَمُوا قَالُوا : إِنَّا أَصْلُ وَعَشِيرةً ، وَقَد أَصَابَنَا مِنَ البلاء ما لم يَخْفَ عليك ، فامْنُنْ علينا مَنَ الله عليك ، وقال رجل مِن هَوَازِنَ مِن بَني سَعدِ بن بَكرٍ يُقالُ لَه زُهَيرُ ويُكنَى بأبِي صَرَدِ فَقَال : يَارَسُولَ اللهِ نِسَاوُنَا عَمَّاتُك وَخَالاتُك وَحَواضِنُك اللاقي كَفَلْنَك ، وَلَوْ أَنَّا لَحِقْنَا الحارث بنَ أَبِي شِمْرِ والنَّعانَ بنَ المنذرِ ، ثُمَّ نَزَلَ بِنَا مِنْهُ مِثْلُ الذِي أَنْزَلْت بِنَا فَقَال اللهِ عَلَيْنَا ، وَأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِينَ ، ثُمَّ أَنشَدَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا ، وَأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِينَ ، ثمَّ أَنشَدَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا ، وَأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِينَ ، ثمَّ أَنشَدَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا ، وَأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِينَ ، ثمَّ أَنشَدَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا ، وَأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِينَ ، ثمَّ أَنشَدَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا ، وَأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِينَ ، ثمَّ أَنشَدَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا ، وَأَنْتَ خيرُ المَكْفُولِينَ ، ثمَّ أَنشَدَ رَسُولَ الله عَلَيْنَا ، قَالَه وَذَكَرَ فيه قَرَابَتَهُ وَمَا كَفَلُوا مِنْهُ فقال :

امْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كَرَمِ الْمُنُنْ عَلَى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقها قَدْرَ الْمُنُنْ عَلَى جَزَنِ أَبِقَتْ لَنَا الدَّهَرَ هَتَّافاً عَلَى جَزَنِ إِن لَم تَدَارِكُهُمُو نَعَاءُ تَنْشُرُهَا الْمُنُنْ عَلَى نِشُوةٍ قَدْ كُنتَ تَرضَعُها إِذْ كُنتَ تَرضَعُها إِذْ كُنتَ تَرضَعُها لِا تَجَعَلنَا كُنْ شَالَت نَعامتُها لا تَجَعَلنَا كَنْ شَالَت نَعامتُه

قَالَتُ اللهُ نَرْجُوه وَنَنْتَظِرُ مُفَرَّقَ شَمْلُها في دَهْرِهَا غِيَرُ عَلَى قُلَا وَلِغُمرُ عَلَى قُلا والغُمرُ ياأَرْجَحَ الناسِ حِلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ إِذْ فُوكَ تَملوُهُ مِنْ مَخْضِها دُرَرُ وَإِذْ يَزِينُكُ مَا تَاتِي وَمَا تَذَرُ واسْتَبق مِنًا فإنّا مَعْشَرٌ زُهْرٌ

٦٦٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٧ ) ، وقال : رواه الطبراني ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، ولكنه ثقة ، وبقية رجاله ثقات .

أقول: وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع عند ابن هشام في سيرته ، وللحديث شواهد .

إنا أصل وعشيرةً : يشيرون بذلك إلى أنه كان مسترضعاً فيهم ، ولذلك فإنه تربطه بهم رابطة قرابة .

لحقنا به : يعني أننا أرضعناه فصرنا له لاحقين بسبب ذلك ويشهد له لذلك رواية ابن هشام ( ملحنا ) .

الحارث بن أبي شمر : ملك الشام من العرب .

النعان بن المنذر: ملك العراق من العرب.

البيضة : الأصل والعشير . ويقال يستبيح بيضتهم : أي مجتمهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم .

غيرَ : تغير الحال وانتقالها عن الصلاح إلى الفساد .

شالت نعامته : إذا ماتوا وتفرقوا كأنهم لم يبق منهم إلا بقية ، والنعامة : الجماعة .

قال فذكر الحديث.

وفي رواية لأحمد (١) عن عبدِ الله بن عمرو قال : شهدتُ رسولَ الله ﷺ وجاءَتُـه وفود هَوازِنَ فقالوا : ياعمدُ إنَّا أصلٌ وعَشيرةٌ فَنَّ علينا مَنَّ اللهُ عليكَ ، فإنَّه قد نَزَلَ بنا منَ البّلاء ما لا يخفى عليكَ فقالَ : « اختاروا بينَ نسائِكم وأموالِكم وأبنائِكم » قالوا : خَيْرتَنا بينَ أحسابنا وأموالنا ؟ نختارٌ أبناءَنا فقال : « أُمَّا ما كَانَ لي ولبني عبد المطلب فهوَ لكم ، فإذا صلَّيْتُ الظهرَ فقولُوا إنا نَسْتَشفعُ برسول الله عَلَيْتُ المؤمنين وبالمؤمنين عَلَى رسول اللهِ عَلَيْتُهُ فِي نسائِنا وأبنائِنا » قالَ : فَفَعلوا . فقال رَسولُ الله عَلِيْتُهُ : « أَمّا ماكانَ لي ولبني عبد المطلب فهـوَ لكم » وقـال المهـاجرون : مـاكان لنــا فهـو لرسـول اللهِ عَلَيْكِم وقالت الأنصَارُ مثل ذلك وقال عُيَيْنَةُ بنُ بدر أمّا ما كان لي ولبني فَزَارةَ فلا . وقالَ الأقرعُ ابنُ حابس : أمَّا أنا وبنو تَميم فلا وقال عَبَّاسٌ بنُ مِرْداس : أمَّا أنا وبنو سُلَيْم فلا فقالَتِ الحيّان : كذبتَ بلُ هُوَ لرسول اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْمَ : « يَاأَيْهَا النَّاسُ رُدُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم ، فَن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ست فرائض من أول شيء يفيئهُ الله علينا » ثم ركب راحلته ، وتَعَلَّقَ به النَّاسُ يقولونَ : اقسم علينا فيئنا بيننَا ، حتَّى أَلْجُؤُوه إلى سَمُرَةِ فخطِفت وداءَه ، فقال : « ياأيها الناس ردُّوا عليَّ ردائي ، فوالله لو كانَ لكم بعددِ شَجَر تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمتهُ بينكم ، ثم لاتَلْقَوني بخيلاً ولا جَبانـاً ولاكَذُوباً » ثم دنا من بعيره فأخذَ وَيَرَةً من سَنامه فجعلَها بينَ أُصبُعَيُّه السَّبَّابِـة والوسطى ، ثم رفعها فقال: « ياأيها النياسُ ليسَ لي من هذا الفيء ولاهذه إلا الخُسُ والخسُ

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ( ٢ / ١٨٤ ) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٨٧ ) : رواه أحمد ، ورجال أحمد إسناديه ثقات .

فقال الحيان : الظاهر أنها بنو فزارة وبنو تميم . وستأتي في روايـة أخرى أن بني سليم قـالوا مثل قولهم فقـد أنكرت الأحياء الثلاثة على زعائهم .

مَنْ تَمَسُّكَ بشيءٍ : في الكلام إضار ، وتقديره : من أصاب شيئاً من هذا الفيء فأمسكه ثم ردَّه .

ست فرائض : الفرائض ، جمع فريضة ، يريد به : البعير المأخوذ في الزكاة ، وسُمّي بسبب ذلك فريضة ، لأنه الواجب على رب المال ، ثم سُمى البعير فريضة في غير الزكاة .

يُفيئه الله علينا : أراد : بما يفيئه الله علينا : الخس الذي جعله الله له من الفيء خاصةً دون الناس ، فإنـه يعطي كلُّ من أخذ منه شيئاً عوضه من ذلك .

مردود عليكم ، فردوا الخياط والخيط والخيط والإبرة ، وما خيط بها ) « فإن الغُلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً » فقام رجل معه كَبّة من شعر ، فقال : إني أخذت هذه أصلح بها بَرْدعة بعير لي دبر قال : « أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » فقال الرجل : يارسول الله أمّا إذ بلغت ماأرى فلا أرب لي بها ، ونبنها .

عن البخاري عن المستور بن مَخْرَمَة ومروان بن الحكم : أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْتُ قال حِينَ جاءه وَفِيدُ هَوَازِنَ مُسلّمِينَ فسألوه أن يردُّ إليهم أموالهم وسَبْيَهم ، فقال لهم رسول اللهِ عَلِيْتُ : « أحبُّ الحديث إليَّ أصْدَقة فاختاروا إحدى الطائفتين : إمّا السَّبِيَ وإما المال ، وقيد كنتُ استأنيتُ بهم » وقيد كان رسولُ اللهِ عَلِيْتُ انتظرَهم بضعَ عشرة ليلة حين قفلَ من الطائف ولها تبيَّنَ لهم أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيْتُ غيرُ رادَ إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنّا نختارُ سَبْيننا ، فقام رسولُ اللهِ عَلِيْتُ في المسلمينَ فأثنى على الله بما هو أهلهُ ثمَّ قال : « أمّا بعدُ فإنَّ إخوانكم هؤلاء قيد جاءونا تائبينَ ، وإني قيد رأيتُ أن أردَّ إليهم سبيهم ، من أحبُّ أن يُطيِّب فليُقعلُ ، ومَن أحبَّ منكم أن يكونَ على حَظّه حتى نعطية إياهُ من أوَّلِ ما يُفيءُ الله علينا فليفعلُ ، فقال الناسُ : قد طيَّبنا ذلك يارسولَ نعطية إياهُ من أوَّلِ ما يُفيءُ الله علينا فليفعلُ ، فقال الناسُ : قد طيَّبنا ذلك يارسولَ اللهِ عَلِيْتُ : « إنا لاندري مَن أذِنَ منكم في ذلك مَن لم يأذَن ، فارجعوا حتى يَرفَع إلينا عُرفاؤكم أمرَكم » فرَجع الناسُ . فكلهم عَرفاؤهم ثمَّ رَجعوا إلى وسول الله عَلَيْ فأخبَرُوهُ أنهم قد طيَّبوا فأذنوا . فهذا الذي بلغنا عن سَبْي هوَازِنَ .

قال في الفتح : قوله ( قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين ) ساق الزهري هذه القصة من هذا الوجه مختصرة ، وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه : ( ثم انصرف

الخِيَاط: الخَيْط، والْمِخْيَط: الإبرة.

الغلول : الخيانة في الغنية قبل إخراج الخس والقِيمة .

الشُّنار : العيب والعار .

١٦٦ - البخاري ( ٦ / ٢٣٦ ) ٥٧ - كتاب فرض الخس - ١٥ - باب ومن الدليل على أن الخس لنوائب المسلمين ماسأل
 هوازن النبي ﷺ برضاعه فيهم ، فتحلل من المسلمين .

رسول الله عليات من الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السي يعني سي هوازن ، وقدم عليه وفد هوازن مسلمين فيهم تسعة نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعوا ، ثم كلموه فقالوا : يارسول الله إن فين أصبتم الأمهات والأخوات والعات والحالات وهن مخازي الأقوام ، فقال : « سأطلب لكم ، وقد وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم : آلسبي أم المال ؟ » قالوا : خيرتنا يارسول الله بين الحسب والمال ، فالحسب أحب إلينا ، ولانتكام في شاة ولابعير . فقال : « أما اللذي لبني هاشم فهو لكم ، وسوف أكلم لكم المسلمين ، فكاسوهم وأظهروا إسلامكم » فلما صلى رسول الله عليه الماجرة قاموا فتكلم خطباؤهم فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم ، ثم قيام رسول الله مِللة حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليه وقيال : « قد رددت الذي لبني هاشم عليهم » فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما لا يخفى . وقد أغفل محمد بن سعد لما ذكر الوفود وفعد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في الوفود أكثر مما جمع ، وبمن سمي من وفعد هوازن زهير بن صُرَد كا سيأتي ، وأبعو مروان -ويقال أبو ثروان أوله مثلثة بدل الميم ويقال بموحدة وقاف - وهو عم النبي عَلَيْكُم من الرضاعة ، ذكره ابن سعد . ومعنى استأنيت : استنظرت ، أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم ، وكان ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها كما سيأتي ، ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك ، فجاءه وفد هوازن بعد ذلك ، فبين لهم أنه أخر القسم ليحضروا فأبطؤا ، وقوله ( بضع عشرة ليلة ) فيه بيان مدة التأخير .أ.هـ

• ٢٠٠ \* روى أبو داود عن أبي غالب نافع رحمه الله قال : قلت لأنس : ياأبا حزة ، غزوت مَع رسول الله عَلَيْتُه ؟ قال : نعم ، غزوت معه حُنَيناً ، فخرج المشركون ، فحملوا علينا ، حتى رأينا خَيْلَنا وراء ظهورنا ، وفي القوم رجل يحمل علينا ، في ندتنا ويَحْطِمُنا فهزمَهُم الله ، وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام ، فقال رجل من أصحاب رسول الله عَيْنَه ، ون علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يَحْطمنا الأَضربَنَ عُنَقَه ،

= استأنيتُ : أي : تأنّيتُ وتوقفتُ وانتظرتُ .

١٧٠ ـ أبو داود مطوّلاً (٣ / ٢٠٨) ، كتاب الجنائز ، بـاب أين يقوم الإمـام من الميت إذا صلى عليه ، وهو حـديث صحيح. أومضت : الإيماض : الإشارة ، من أومضَ البرقُ : إذا لمع ، وهو كا سبق في خائنة الأعين .

فسكت رسول الله عَلَيْ ، وجيء بالرجل ، فلما رأى رسول الله عَلَيْ ، قال : يارسول الله عَلَيْ ، قال : يارسول الله تَبَيْ الآخر بنذره ، قال : فجعل الرجل يتصدى لرسول الله عَلَيْ ليامره بقتله ، وجعل يهاب رسول الله عَلَيْ أن يقتله ، فلما رأى رسول الله عَلَيْ أن يقتله ، فلما رأى رسول الله عَلَيْ أنه لايصنع شيئا بايعه ، فقال الرجل : يارسول الله ، نَذْري ، فقال : « إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك » ، فقال : يارسول الله ، ألا أومضت إلى ؟ فقال النبي عَلِيْ : « إنه ليس لنبي أن يُومِض » .

\* \* \*

# فصل: في غزوة أوطاس

701 - \* روى البخاري ومسلم عن أبي مُوسَى الأَشْعرِي رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ : لمّا فَرغَ النبيُّ من حُنَينِ بَهَثُ أَبِنا عَامِ عَلَى جَيْشِ إِلَى اؤطاسٍ ، فَلَقِيَ دَرِيدَ بنَ الصَّبَةِ ، فقيلَ دَرَيْدَ ، وَهَزمَ اللهُ أصحابَه ، فقال أَبُو مُوسَى : وَبَعْنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ ، فَرَمِي أَبُو عَامِرِ في دَرُكْتِيهِ ، وَانْتَهَيْتُ إِليه ، فقلتُ : يَاعَم ، مَنْ رَكْتِيهِ ، وَانْتَهَيْتُ إِليه ، فقلتُ : يَاعَم ، مَنْ رَمَاكَ ؟ فَاشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ : ذَاكَ قَاتِلِي الذي رَمَانِي ، فَقَصَدُن لَهُ فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمّا رَبّي وَلَى ، فاشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ : ذَاكَ قَاتِلِي الذي رَمَانِي ، فقصَدُن لَهُ فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمّا رَبّي وَلَي وَلَى ، فالمّنتُ اللهُ عَلَي النبي عَلَي النبي عَلَي النبي عَلَيْ اللهُ صَاحِبَك ، قَالَ : فَانزِعُ هٰذا السّهُم ، فَنَزَعْتُه ، فَنَزَا منه الماء ، قَالَ : يَاابِنَ أَخِي ، أَفرِيُ النبي عَلَيْ السّلامَ ، وقُلُ لَه : السّمْمُ ، فَنَزَعْتُه ، فَنَزَا منه الماء ، قالَ : يَاابِنَ أَخِي ، أَفرِيُ النبي عَلَيْ السّلامَ ، وقُلُ لَه : السّمْمُ ، فَنَزَعْتُه ، فَنَزَا منه الماء ، قالَ : يَاابِنَ أَخِي ، أَفرِيُ النبي عَلَيْ السّلامَ ، وقُلُ لَه : السّمْمُ ، فَنَزَعْتُه ، فَأَخْبُرتُه بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ ، وقال : قَلْ لَه : الشّمَفُورُ لِي ، فَتَعَل البي عَلَي النبي عَلَيْ إِللهُمْ اغْفِرُ لِعِبَدِ ، أَبِي عَامِرٍ ، وقال : قُلْ لَه : الشّمَفُورُ لِي ، فَتَعَا يَاءٍ ، فَتَحَلُتُ عَلَى النبي عَلَيْ اللهمُ اغْفِرُ لِعِبْدِ اللهم الْمَعْ عَلْمُ يُومِ القِيامَةِ فَوقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النّاسِ » فَقُلْتُ : وَلِي قَالَ : « اللهمَّ اغْفِرُ لعبدِ الله بنِ قَيْسٍ ذَنْبَة ، وَأَدْخِلُه يَومَ القِيامَةِ مَدْخُلا فَالله مُورُولِهُ الله عَلَيْ اللهم الْمُورُ لعبدِ الله بنِ قَيْسٍ ذَنْبَة ، وَأَدْخِلُه يَومَ القِيامَةِ مَدْخُلا فَالله عَلَى اللهم عَوْسُ النَّه عَلَى . والمُخْرَلُه عَلَى اللهم عَلَيْ اللهم عَلْنَ اللهم عَلَى اللهم عَلَيْ اللهم عَلَيْ اللهم عَلَى اللهم عَلَيْ اللهم عَلَيْ اللهم عَلَيْ اللهم عَلَيْ اللهم عَلَى اللهم عَلَيْ اللهم عَلْمُ اللهم عَلَيْ اللهم عَلْمَ القِيامَةُ عَلْمُ اللهم عَلْمُ اللهم عَلْمُ اللهم عَلْمُ اللهم عَلْمُ الله اللهم

١٧١ ـ البخاري ( ٨ / ٤١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٥٥ ـ باب غزاة أوطاس .

ومسلم بنحوه ( ٤ / ١٩٤٣ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٣٨ ـ باب من فضائل أبي موسى وأبي عـامر الأشعريين ، رضي الله عنها .

**فَأَثْ**بَتَهُ : أي : حَبَسه بالطعنة التي طعنها ، أو الرمية .

فنزا : نزا منه الماءُ ، أي : وثب ، يعني : خرج الماء من جرحه .

على سرير مُرْمَل : قد نُسِجَ وجهه بالسَّغف ، يقال : أرملتُ النَسيج أرمَلُه : إذا بـاعَــثت بين الأشيــاء المنسوج بهـا ، فهو مُرمَل ، ورماله : مانسج في وجهه من ذلك ، ويقال : رَملتُهُ لغة في أرْمَلتُه .

<sup>،</sup> ورمّلته : شدد للكثرة ، والرّمال ـ بكسر الراء ـ بمعنى مرمول ، وهو جمع رمل ، كقوله تعالى : ﴿ هـذا خَلْقُ الله ﴾ أى ، مخلوقُه .

وَفَي لَفُظِ مُسْلُم (١) وَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي جُشَم وَفِيهِ : فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى عَنِّي ذَاهِبًا ، فَلَحِقْتُه ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَه : ألا تَسْتَحِي ؟ أَلَسْتَ عربِيًّا ؟ ألا تَثْبُتُ ؟ وَفِيهِ : انْطلقْ إلى رَسُول الله ، فأقرئُه مِنِّي السَّلامَ ، وقُلُ له : يقولُ لكَ : اسْتَغْفِرْ لِي .

قال ابن حجر: (غزوة أوطاس) قال عياض: هو واد في دار هوازن، وهو موضع حرب حنين انتهى. وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السيّر، والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين، ويوضح ذلك ماذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي حنين، وأن هوازن لما انهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي مَلِيَّةٍ عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس كا يدل عليه حديث الباب، ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف.

وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل ذريد بن الصّهة هو الزبير النوام ولفظه ( لما انهزم المشركون انحاز دريد بن الصة في ستائة نفس على أكمة فرأوا كتيبة ، فقال حلوهم لي ، فحلوهم فقال : هذه قضاعة ولا بأس عليكم ، ثم رأوا كتيبة مثل ذلك ، فقال : هذه سليم ، ثم رأوا فارسا وحده فقال : حلوه لي ، فقالوا معتجر بعامة سوداء ، فقال : هذا الزبير بن العوام وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا ، قال فالتفت الزبير فرآهم فقال : علام هؤلاء ههنا ؟ فمض إليهم ، وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة ، فحز رأس دريد بن الصة فجعله بين يديه ) ويحتل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير فباشر قتله فنسب إلى الزبير مجازا ، وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهلية ، ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين ويقال ابن ستين ومائة سنة .

وعند ابن عائذ والطبراني في ( الأوسط ) من وجه آخر عن أبي موسى الأشعري بإسناد حسن ( لما هزم الله المشركين يـوم حنين بعث رسول الله يَوْلِيَّ على خيـل الطلب أبـا عـامر الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عامر ، فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء ) الحديث .

<sup>\* \* \*</sup> 

## فصل: في غزوة الطائف

قَالَ البُخَارِيُّ : فِي شَوَّالَ سَنَةَ ثَانٍ ، قَالَهُ مُوسَى بنُ عُقبةً .

7٧٢ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : لما حاصر رسول الله عليه الله عنها قال : لما حاصر رسول الله عليه الطائف فلم يَنَلُ منهم شيئاً ، قال : « إنّا قافلون إن شاء الله » فَتَقُلَ عليهم ، وقالوا : نذهب ولانفتحه ، وقال مرة : « نَقْفُلُ » ، فقال : « أغدُوا على القتال » فغدوا ، فأصابهم جراح ، فقال : « إنّا قافلون غداً إن شاء الله » فأعجبهم ، فضحك النبي فغدوا سفيان مرة : فتبسم .

وفي رواية نحوه (١) ، وفيه فقالوا : لانبرحُ أو نفتحها . وفيه فقىاتَلُوهم قِتَـالاً شـديـداً ، وكَثُر فيهم الجراحاتُ .... الحديث .

قال ابن حجر في الفتح: في مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال (لما حاصر النبي عليه الطائف قال أصحابه: يارسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم، فقال: «اللهم اهد ثقيفا») وذكر أهل المغازي أن النبي عليه لما استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد الحجاة ورموهم بالنبل فأصابوا قوما، فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال: هم ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك، فرحل عنهم وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يوما، وعند أهل السير اختلاف قيل عشرين يوما وقيل بضع عشرة وقيل ثانية عشر وقيل خسة عشر. قوله (إنا قافلون) أي راجعون إلى المدينة. قوله (فثقل عليهم) بين سبب ذلك بقولهم (نذهب ولانفتحه) وحاصل الخبر أنهم لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم، فلما رأى ذلك أمرهم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا بالجراح لأنهم رموا عليهم من أعلى السور فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولاتصل السهام إلى من على السور، فلما

٦٧٢ ـ البخاري ( ٨ / ٤٤ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ٥٦ـ ـ باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان .

ومسلم نحوه ( ٣ / ١٤٠٢ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٢٩ ـ باب غزوة الطائف .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠ / ٥٠٣ ) ٧٨ ـ كتاب الأدب ـ ١٨ ـ باب التبسم والضحك .

رأوا ذلك تبين لهم تصويب الرجوع ، فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ ، ولهذا قال : فضحك » وقوله ( وقال سفيان مرة : فتبسم ) هو ترديد من الراوي .

وقد ذكر ابن هشام أن عدد من استشهد في حصار الطائف اثنا عشر رجلاً .

\* \* \*

# فصل : في إسلام كَعْبِ بن زُهَيْر

٦٧٣ - \* روى الطبراني عن مُحمد بن إسْحاق قال : لمَّا قَدِمَ رَسُول اللهِ ﷺ المدينـةَ مُنْصَرَفَـه مِنْ الطَّائِفِ ، كَتَبَ بَجَيْرُ بنُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى إِلَى أَخِيهِ كَعْبِ بن زُهَيْرِ بنِ أَبي سُلْمَى ، يُخْبِرُهُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَتلَ رجالاً بمكةً مِمَّن كَانُواَ يَهْجُــوه ويُؤْذيه ، وأنَّه بَقيَ من شُعَرَاء قُرَيْش ابنُ الزَّبعرى وهُبَيْرةُ بنُ أَبِي وَهْبِ قَدْ هَربُوا فِيْ كُلِّ وَجه ، فَإِنْ كَانَتْ لَـكَ فِي نَفْسِك حَاجَةٌ فَفِرَّ إلى رَسُول الله مِرَائِيَّةٍ فَإِنَّه لا يَقتُلُ أَحَداً جَاءه تَاثباً وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلُ فَانْبِجَ ولا نجاة لك . وقَدْ كَانَ كَعْبٌ قَالَ أَبْيَاتًا نَالَ فيها مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتِ فَلَمَّا بَلَغ كعْبًا الكِتَابُ ضَاقَتْ بِهِ الأَرْضُ وَأَشْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَرْجَفَ بِهِ مَنْ كَانَ حَاضِرَهُ مِنْ عَدُوه ، فَلَمَّا لم يَجِدْ مِنْ شيءٍ بُدًّا ، قَالَ قَصِيدَتَهُ التي يَمْدَحُ فِيهِا رَسُولَ اللهِ مِرْكِيَّةٍ يَذْكُر خَوْفَه وإرْجَافَ الوَشَاةِ بهِ ، ثمُّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ المَدِينَة فنزل على رَجُلِ كانت بَيْنَهُ وَبينَه مَعْرِفَةً مِن جُهَيْنةً \_ كَمَا ذُكِرَ لِي فَغَدا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ صلَّى الصَّبْحَ ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ شُ أَشَارَ لَه إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ ، وَقَال : هٰذَا رَسُولِ الله عَلِيلَةِ فَقُمْ إِلَيهِ ، فاسْتَأْمُنْهُ فَذَكَرَ لِي أَنَّـه قَـامَ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ ، حَتَّى وَضَعَ يَـدَه فِي يَـدِهِ ، وَكَـانَ رَسُولُ الله عَلِيلُمُ لا يَعْرفُه ، فَقَالَ : يارَسُولَ الله ، إنَّ كعْبَ بـن زُهَير جَاءَ لِيَستأْمِنَ مِنْكَ تَائبًا مُسُلّمًا فَهَلُ أَنْتَ قَابلٌ منْـهُ إِن أَنَا جُئْتُكَ بِهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْظِيِّجُ : « نعم » فَقَالَ : يَارَسُولَ الله ، أنا كَعبُ بنُ زُهَير . قَالَ ابنُ إسحاقَ : فَحدَّثني عَـاصمُ بنُ عُمَر بن قَتَـادةَ قَـالَ : وَثَبَ عَلَيه رَجُلٌ منَ الأَنْصَار فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ دَعْنَى وَعَدَوَّ اللهِ أَضْرِبُ عُنُقَه فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ « دَعْهُ عَنْكَ فَإِنَّه قَدْ جَاءَ تَائِباً نَازِعا » فَغَضِبَ عَلَى هٰذَا الحيِّ مِنَ الأَنْصَارِ لِمَا صَنَع بِهِ صَاحِبهُم ، وذلك أنَّه لَمْ يَتْكَلَّم فِيهِ رَجلٌ مِنَ المهَاجرينَ إلا بَخَيْرِ فَقَالَ قَصِيدَتَهُ التي قَالَما حِينَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْتُهُ .( وذكر أبياتاً : سترد بروايــة الحــاكم ) . قــالَ ابنُ إِسْحَاقَ : فَحدَّتْني عَــاصِمُ بنُ عُمَر بن قَتادَةَ قَالَ : فَلَمَّا قَالَ : ( السُّودَ التنابيل ) وَإِنَّا أَرَادَ مَعْشَرَ الأنْصَار لمَا كَانَ صَاحبُهم

٦٧٣ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٣٩٣ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات .
 أقول : فالحديث منقطع لكن له شواهد ، ومن شواهده ماأخرجه الحاكم بأسانيد صحَّح بعضها وسكت عنها الذهبي .
 سنذكرها فها بعد ان شاء الله .

صَنع ، وخَصَّ المُهاجرِينَ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ بِمَدْحَتِهِ ، غَضِبَتْ عَلَيْهِ الأنْصَارُ فَبَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ أَخَذَ يَمْدَحُ الأَنْصَارَ وَيَذْكُرُ بَلاءَهُم مَعَ رَسُول اللهِ عَلِيلَةٍ وَمَوْضِعَهم مِنَ النبيِّ عَلِيلَةٍ :

> مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الحياة فلا يرزَلُ وَرِثُــــوا المكارِمَ كابراً عن كابر والنـــاظرين بــاعيُن مُحْمَرّة يتطهَّرون يَرَوْنـــه نُسُكـــاً لَهُمْ دَربوا كَا دَربَتْ ببطْن خَفِيَّة

في مقْنَب من صالحي الأنصار إن الخيـــــار هُمُ بنـــو الأخيــــــار كَسَـوالِفِ الهِنـــديِّ غير قصـــار كُالَجِمْر غير كليلـــة الإبصـــار بدماء مَنْ عَلقوا من الكفّار غُلْبُ الرِّقَــاب من الأُسُودِ ضَــوَاري

### روايات الحاكم:

٦٧٤ - \* روى الحاكم عن مَوْسَى بن عَقْبَةَ قال : أنشَدَ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وآلِهِ وسَلَّم كعبُ بْنُ زَهَيْرِ ( بِانَتْ سُعَاد )في مَسْجِدهِ بِالْدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغَ قَولَه :

إنَّ الرَّسَولَ لَسَيْفً يُسْتَضَاءُبِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ فِيْ فِتْيَةِ مِنْ قُرَيْشِ قَالَ قَائِلَهُم بَبَطْن مَكَّةَ لَمَّا أَسْلُوا زُولُوا

أَشَارَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بَكُمَّه إلى الخَلْقِ ليسْمعُوا مِنْهُ قَالَ : وَقَـدْ كَـان

المِقْنَبِ : الجماعة من الخيل . يريد به القوم على ظهور جيادهم .

السمهري: الرمح.

وسوالف الهندي : يريد حواشي السيوف ؛ وقد يراد به الرماح أيضاً لانها قد تنسب إلى الهند .

در بوا: تعودوا .

وخفية : اسم مأسدة .

وغُلْبُ الرقاب : غلاظ الأعناق .

وضواري: متعودات الصيد والافتراس.

٣٧٤ - المستدرك ( ٣ / ٥٨٢ ) ، وقال : هذا حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي ، فأما حديث محمد بن فُلَيْح عن موسى بن عقبة ، وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة ، فإنها صحيحان .

بُجِيْرُ بن زُهَيْرِ كَتبَ إِلَى أُخِيه كَعْبِ بنِ زُهَيْرِ بنِ أَبِي سُلْمَى يُخَوِّفُه وَيدْعُوه إلى الإسْلاَم وَقَالَ فِيها أَبْيَاتاً :

مَنْ مُبْلِغٌ كَعْبَاً فَهَـلُ لَـكَ فِي الَّتِي إِلَى اللهِ لَا العَـزَّى وَلاَ الـلاتِ وَحُـدَهُ لَــكَ يَـوْمُ لاَ يَنْجُــو وليسَ بِمُفْلِت فَــدِينُ زُهَيْر وَهُــوَ لاشّىء بــاطــلَّ

تَلُومُ عَلَيْها باطِيلاً وهِيَ أَحْرَمُ فَتَنْجُو إِذَا كَانَ النِجَاءُ وَتَسْلَمُ مِنَ النارِ إِلا طَاهِرَ القَلبِ مَسْلِمُ وَدِينَ أَبِي سُلْمَى عَلَى مُحَرَّمُ مَحَرَّمُ

700 ـ \* روى الحاكم عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قبال : خَرَجَ كَعْبٌ وَبُجَيْرٌ ابنيا زُهَيْر ، حتَّى أتيا أبرُق العزَّاف فَقَالَ بجيرٌ لِكعْب : اثْبُتْ في عجل هٰذا المكان حتَّى آتِيَ هٰذَا الرجُلَ يَعْنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وآلِهِ وَسَلَّم فَأَسْمَعْ مَا يقول ، فَثَبتَ كعب ، وَخَرجَ بجيرٌ فَجَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم فعَرَضَ عَلَيهِ الإسْلاَمَ فَأَسْلَمَ فَبَلَغ ذلك كَعْبًا فَقَالَ :

أَلاَ أَبْلِغَا عَنِّي بَجِيراً رِسَالَا قَلَى أَيِّ شَيْي، وَيْبَ غَيرِك دَلَّكَا عَلَى خُلُو وَيْبَ غَيرِك دَلَّكَا عَلَى خُلُو لَمْ تُدْرِكُ عَلَيْهِ أَحَا لَكا عَلَى خُلُو لَمْ تُدْرِكُ عَلَيْهِ أَحَا لَكا عَلَى خُلُو لَمْ تُدْرِكُ عَلَيْهِ أَحَا لَكا سَقَاكَ أَبُو بَكُر بِكَاس رَويَّة وَأَنْهَلَاكَ المَا أُمُونُ مِنْها وَعَلَّكا

فلما بلغت الأبيّات رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، أَهْدَرَ دَمَهُ فَقَالَ : « مَنْ لَقِيَ كَعْبَا فَلْيَقْتُلُه » فَكَتَبَ بذلك بجير إلى أخيه يذكر له أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلم قَدْ أَهْدَر دَمَهُ وَيَقُولُ لَهُ : النَّجَا وَمَا أَرَاكَ تُفْلِتُ . ثُمَّ كَتَبَ إليه بعد ذليك : اعلم أنْ رسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم لايأتيه أَحَدُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَأَنَّ مُحمداً رسَولُ اللهِ إلاّ قَبِل ذليك ، فَإِذَا جَاءَك كِتَابِي هذا فَأَسْلِمْ وَأَقْبِلْ . فَأَسْلَمَ كَعَب ، وَقَال القصيدة التي يَمْدَح فِيها رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلم ، ثمَّ أقبَل حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَه بِبَابٍ مَسْجد رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، ثمَّ دَخَلَ المسْجد ورسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وآله وسلم ، ثمَّ دَخَلَ المسْجد ورسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليه وآله وسلم ، مُتَحَلِّقُونَ مَعَة حَلَقَة دُونَ حَلَقَة يَلْتَفِت إلى هُولاء مَرَة مَعَ أَصْحَابه مكانَ المائِدة مِن القَوْم ، مُتَحَلِّقُونَ مَعَة حَلَقَة دُونَ حَلَقة يَلْتَفِت إلى هُولاء مَرَةً

١٧٥ للستدرك ( ٣ / ٥٧٩ ) بأسانيد متعددة ، صحح بعضها ، وسكت الذهبي عنها .

فَيَحدٌ نَهِم وَإِلَى هَوُلاء مرةً فَيُحدُّنَهُم قَالَ كَعْبُ : فأَنَخْتُ رَاحِلَتِي بَبَابِ الْمَسْجِدِ فَعَرفْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالصَّفَةِ ، فَتَخَطَّيْتُ حَتى جَلَسْتُ إلَيهِ فَأَسْلَمْتُ فَقُلتُ : أَشُهدُ أَنْ لا إِلَه وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ وَأَنَّكَ : « وَمَنْ أَنتَ ؟ » قُلْتُ : أَنَا لا إِلَه وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الله وأنَّكَ : « وَمَنْ أَنتَ ؟ » قُلْتُ : أَنَا كَعْبُ بنُ زُهِيْرٍ ، قَالَ : « أَنتَ الذِي تَقُولُ » ثمَّ التَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : « كَيْفَ قَالَ كَعْبُ بنُ زُهِيْرٍ ، قَالَ : « كَيْفَ قَالَ عنه :

سَقَاكَ أَبُو بَكْرٍ بَكَأْسٍ رَوِيَّةٍ وَأَنْهَلَكَ المَأْمُورُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ مَا قُلْتُ هُكذا قال : « وَكيف قُلْتَ ؟ » قال : إنَّما قُلتُ :

سَقَــاكَ أَبُــو بَكْرٍ بِكَــأْسٍ رَوِيُّــةٍ وَأَنْهَلَـكُ الْمَـامُــونُ مَنِهــا وَعَلُّكَــا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « مـأُمُونٌ وَالله » ثُمُّ أَنْشَدَه القَصيدة كُلُّها حَتَّى أَتى عَلَى آخِرِها وَأَمُلاَّها عَلَى الحَجَّاجِ بنِ ذي الرقيبة حتَّى أَتى عَلَى آخرها ، وَهِي هٰذِهِ القَصِيدَة :

لبي اليوم مَثْبُولُ مُتَيِّم إثْرَهِ الم يُفْدِ مَكْبُولُ البَيْن إذْ رحلوا إلا أَغَنُ غَضيضُ الطَّرْفِ مَكْحُ ولُ يُفْلِم إذا ابتسمت كأنه مُنْهَ لل بالرّاح مَعْلُولُ مِن مَاء محنية صاف بأبطح أضحى وهُو مَشْبُولُ مِن مَاء محنية

١ ـ بانت سعاد فقلي اليوم مَثبُول 
 ٢ ـ وماسعاد غداة البَيْن إذ رحلوا
 ٣ ـ تَجُلوعوارضَ ذي ظَلْم إذا ابتسمت
 ٤ ـ شجت بذي شبتم من ماء محنية

<sup>= (</sup>١) بانت : فارقت فراقا بعيدا . وسعاد : اسم امرأة . وقيل (كا في الزرقاني ) : هي امرأته وبنت عمه ، خصها بالـذكر لطول غيبته عنها ، لهروبه من النبي ﷺ . ومتبول : أسقمه الحب وأضناه . ومتيم : ذليل مستعبـد . ولم يفـد : لم يخلص من الأسر .

 <sup>(</sup>٢) الأغن : ( هنا ) : الظبي الصغير الذي في صوته غنة ، وهي صوت يخرج من الخياشيم ، وغضيض الطرف : فاتره .
 ومكحول : من الكحل وهو سواد يعلو جفون العين من غير اكتحال .

<sup>(</sup>٣) تجلو: تصقل وتكشف. والعوارض: جمع عارض أو عارضة، وهي الأسنان كلها، أو الضواحـك خـاصـة، أو هي من الأنياب. والظلم: ماء الأسنان وبريقها، أو رقتها وبيـاضها. والمنهل: المسقى، من أنهله، إذا سقـاه النهل وهو الشرب الأول. والراح: الخر: ومعلول: من العلل وهو الشرب الثاني.

<sup>(</sup>٤) شعت : مزجت حتى انكسرت سورتها وذو شم : ماء شديمد البرد . والمحنية : منعطف الوادي وخصه لأن ماءه أصفى وأبرد . والأبطح : المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى ، وماء الأباطح عندهم معروف بصفائه . وأضحى :

من صوب غادية بيض يعاليل بوعدها أولو أن النصح مقبول فَجْع ووَلْع وإخلاق وتبديل فَجْع ووَلْع وإخلاق وتبديل كا تلَوْن في أشوابها الغُوليل إلا كا يمسك المساء الغرابيل إن الأماني والأحلام تضليل ومامواعيدها إلا الأباطيل وماإخال لدينا منك تنويل وماإخال لدينا منك تنويل إلا العتاق النجيبات المراسيل لحساعلى الأين إرقال وتبغيل غرضتها طامس الأعلام مجهول

<sup>=</sup> أخذ في وقت الضحى قبل أن يشتد حر الشمس . والمشمول : الذي ضربته ربح الشمال حتى برد ، وهي أشد تبريداً للماء من غيرها .

<sup>(</sup>٥) القذي : مايقع في الماء من تبن أو عود أو غيره مما يشوبه ويكدره . وأفرطه : سبق إليـه وملأه . والصوب : المطر . والغادية : السحابة تأتي ليلا . واليعاليل : الحباب الـذي يعلو وجـه الماء . وقيل المراد بالبيض اليعاليل : الحبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماء المطر ، ثم يسيل إلى الأباطح .

<sup>(</sup>٧) سيط : أي خلط بلحمها ودمها هذه الصفات المذكورة في البيت .

والفجع : الإصابة بالمكروه كالهجر ونحوه . والولع والولعان : الكذب . والإخلاف : خلف الوعد .

<sup>(</sup>A) الغول : ساحرة الجن ، في زعمهم . يزعمون أن الغول ترى في الفلاة بـألـوان شتى ، فتـأخـذ جـانبـاً عن الطريـق ، فيتبعها من يراها ، فيضل عن الطريق فيهلك .

<sup>(</sup>٩) ولاتمسك : يشبه تمسكها بالعهد بإمساك الغرابيل للماء ، مبالغة في النقض والنكث وعدم الوفاء بالعهد ، لأن الماء بمجرد وضعه في الغربال يسقط منه .

<sup>(</sup>١١) عُرُقُوب : رجل اشتهر عند العرب بإخلاف الوعد ، فضرب به المثل في الخلف .

<sup>(</sup>١٢) التنويل: العطاء ، والمراد به ( هنا ): الوصل .

<sup>(</sup>١٣) العتاق : الكرام ؛ الواحد : عتيق والنجيبات : جمع نجيبة ، وهي القوية الخفيفة . المراسيل : السريعة .

<sup>(</sup>١٤) العذافرة : الناقة الصلبة العظيمة . والأين : الإعياء والتعب . والإرقال : والتبغيل : ضربان من السير السريع : يقول : لايبلغ تلك الأرض إلا ناقة عظيمة قوية على السير .

<sup>(</sup>١٥) النضاخة : الكثيرة رشح العرق . والذفري : النقرة التي خلف أذن النــاقــة ، وهي أول مــايعرق منهــا . وعرضتهـا : همتها . وطامس الأعلام : الدارس المتغير من العلامات التي تكون في الطريق ليهتدى بها .

إذا تـوقًـدت الحِرزّانُ والميل وعمّها خَالَها قَوْداءُ شِمُليل مِنْها لَبان وأقراب زَهاليل مِرْفَقَها عَنْ بَناتِ الرّورِ مفتّول من خَطْمِها ومن اللّحيّيْن بِرُطيل في غارز لم تُخَوِّنه الأحاليل عِثْق مبين وفي الخديّين تشهيل ذوابل مسهّن الأرض تحليل

١٦ - ترمي النّجاة بعَيْني مُفرد لَهِق الله عند مَهجّنة الخوها أبوها من مُهجّنة الم عند يَمْشي القراد عليها ثم يُرْلِقَهُ ١٩ - عَيْرانَة قَدْفِت بالنّحض عن عَرض ١٩ - عَيْرانَة قَدْفِت بالنّحض عن عَرض ٢٠ - كأنّا فات عَيْنيها ومَــ ذُبّحها ٢١ - تُمرُ مثل عَسِيب النخل ذا خُصَـل ٢٢ - قَنْوَاء في حَرّقَيْها لِلْبَصير بها ٢٣ - تَخْدى على يَسَرَات وهي لاحقة ٢٣ - تخدى على يَسَرَات وهي لاحقة ٢٠ - تخدى على يَسَرَات وهي المحقة ١٠ - تخدى على المحقة ١٠ - تحدى على المحتفى ١٠ - تحدى على المحقة ١٠ - تحدى على المحتفى ١٠ - تحدى على المحتفى ١٠ - تحدى على المحتفى المحتفى ١٠ - تحدى على المحتفى المحتفى ١٠ - تحدى على المحتفى ١٠ - تحدى على المحتفى ١٠ - تحدى المحتفى المحتفى المحتفى ١٠ - تحدى المحتفى الم

- (١٦) اللهق : الأبيض ، والجزّان : الأمكنة الغليظة الصلبة تكثر فيها الحصباء ، وهي جمع حزيز . والميل ( بالكسر ) :
   جمع ( ميلاء ) بالفتح ، وهي العقدة الضخمة من الرمل .
- (١٧) الحرف: ( في الأصل ): القطعة الخارجة من الجبل ، شبه الناقمة بها في القوة والصلابة والحرف ( أيضاً ) الناقمة الضامرة . وأخوها أبوها والمهجنة : الكريمة الأبوين من الإبل ، والقوداء : الطبويلة الظهر والعنبق . وهي من صفات الإبل التي تمدح بها . والشهليل : الخفيفة السريعة .
- (١٨) ينزلقه : من الانزلاق ، أي يسقطه . ومنها: أي عنها . واللبان ( بـالفتح ) : الصدر وقيل : وسطـه . والأقراب بالفتح الخواصر . والزهاليل : الملس ، جمع زهلول .
- (١٩) العيرانة : الناقة المشبهة عير الوحش في سرعته ونشاطه وصلابته ، وهذا مما يستحسن في أوصاف الإبل . والنحض : اللحم وعن : بمعنى من . وعُرُض ( بضتين أو بضم فسكون ) : جانب . والمراد هنا العصوم . يريد أنها رميت باللحم من كل جانب من جوانبها . والمرفق : يريد المرفقين . والزور : الصدر ، وقيل : وسطه . وبنات الزور : ما يتصل به مما حوله من الأضلاع وغيرها .
- (٢٠) الخطم : الأنف وماحوله . واللحيان : العظهان اللـذان تنبت عليهها الأسنــان السفلى من الإنسان وغيره . والبرطيل : حجر مستطيل . والقاب المقدار .
- (٢١)عسيب النخل: جريده الذي لم ينبت عليه الخوص ، فإن نبت عليه سمي سعفا . وذا خصل : يريد ذيلا له لفائف من الشعر . وفي غارز : أي على ضرع . ولم تخونه : لم تنقصه والأحاليل : مخارج اللبن ، جمع إحليل ( بالكسر ) .
  - (٢٢) القنواء : المحدودبة الأنف .
    - والحرتان : الأذنان .
      - والعتق : الكرم .
      - والمبين : الظاهر .
  - وتسهيل : سهولة ولين ، لاخشونة ولاحزونة وتجابة في خديها : سهولة وليونة .
- (٢٣) تخدي: تسرع واليسرات: القوائم الخفاف. وهي لاحقة: أي والحال أنها لاحقة بالنوق السابقة عليها، أو بالمديار البميدة عنها. والذوابل: جمع ذابل، وهي الرمح الصلب اليابس شبه قوائمها بها في الصلابة والشدة. ومَسَّهنَ: أي مس تلك اليسرات للأرض أووقعهن عليها. وتحليل:أي قليل لم يبالغ فيه، يريد أن هذه الناقة سريعة في السير =

٢٤ ـ سُمْرِ العُجَايات يَترْكنَ الحصى زِيماً
 ٢٥ ـ كأنَّ أوبَ ذراعيها وقد عَرِقَتْ
 ٢٦ ـ يوماً يظل به الحِرْباء مصطخدا
 ٢٧ ـ وقال للقَوْم حادِيهم وقد جَعلت
 ٢٨ ـ شَدَّ النَّهارِ ذِرَاعاً عَيْطلِ نَصَف
 ٢٩ ـ نَوَّاحة رِخُوة الضَّبعَيْن ليس لها
 ٣٠ ـ تَسْعى الفُواة جَنَابَيْها وقولُهم
 ٣١ ـ فقلت خلُوا سبيلي لاأبالكم
 ٣٢ ـ كل ابنِ أنثى وإن طالت سلامته
 ٣٣ ـ نبئت أنَّ رسول الله أوعَدني

لم يقهن رُءوسَ الأكُم تَنْعيلَ الله مناحيل وقد تلقّع بالقُورِ العسَاقيل وقد تلقّع بالقُورِ العسَاقيل كأنَّ ضاحيَة بالشَّمْسِ مَمْلُول وُرْقُ الجَنادِب يَرْكُضْنَ الحَصا قيلوا قامت فجاوَها نكُد مَشاكيل لمَّا نَعَى بكُرها الناعون مَعْقُول إنكُ يسلمى لَمَقْتول فكُلُ ماقدر الرحمن مفعُول فكُلُ ماقدر الرحمن مفعُول يوما على آلة حَدْباء مَحْمول والعَفو عند رسول الله مأمول والعَفو عند رسول الله مأمول

بقوائمها . سريعة الرفع عن الأرض . كأنها لاتمسها إلا تحلة القسم ، فهي في غاية الإسراع في سيرها .

<sup>(</sup>٢٤) العجايات : الأعصاب المتصلة بالحافر ؛ وقيل اللحمة المتصلة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الفرسن ، يشبه عصبها أو لحم قوائمها بالرماح السمر لقوتـه وصلابتـه . وزيما : متفرقـا . والأكم : هي الأراضي المرتفعـة . والتنعيل : شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة .

<sup>(</sup>٢٥) الأوب ( بالفتح ) : سرعة التقلب والرجوع . وعرقت : أي وقت عرقها لالتعب ولا لإعياء ، لما تقدم من وصفها بالقوة والصلابة ، بل لشدة الحر . وتلفح : اشتمل والتحف . والقور ( بضم القاف ) . جمع قارة ، وهمي الجبل الصغير . والعساقيل : السراب يصف سرعة ذراعي ناقته في وقت الهاجرة وانتشار السراب فوق صغار الجبال .

<sup>(</sup>٢٦) الحرباء ( بالكسر ) : ضرب من العظاء ، يستقبل الشمس حيثما دارت ، ويتلون بألوان الأمكنـة التي يحل فيهـا . ومصطخدا : محترقا بحر الشمس . وضاحيه : مابرز للشمس منه ومملول : موضوع في الملة ، وهي الرماد الحار .

<sup>(</sup>٢٧) الحادي : السائق للإبل . والورق : جمع أورق أوورقاء ، وهو الأخضر الذي يضرب إلى السواد ؛ وقيل : الورقة : لون يشبه لون الرماد . والجنادب : جمع جندب : ضرب من الجراد . ويركضن الحصى : يحركنه بأرجلهن لقصد النزول ، بسبب الإعياء عن الطيران ، من شدة الحر . وقيلوا : أمر من قال يقيل قيلولة ، وهي الاستراحة في وقت شدة الحر .

 <sup>(</sup>٢٨) شد النهار : وقت ارتفاعه ، وهو مبالغة في شدة الحر . والعيطل : الطويلة . والنصف : المتوسطة في السن ،
 والنكلة : جمع نكداء ، وهي التي لا يعيش لها ولد . والمثاكيل : جمع مثكال بالكسر ، وهي الكثيرة الثكل .

 <sup>(</sup>٢٩) النسواحة : الكثيرة النبوح على ميتها . ورخبوة الضبعين : مسترخية العضدين . والبكر بالكسر : أول الأولاد .
 والناعون : الخبرون بالموت ، النادبون له ، والمعقول ( هنا ) : العقل .

<sup>(</sup>٣٠) الغواة : المفسدون ، جمع غَاوِ ، جنابيها : حواليها ، تثنية جناب ( بفتح الجيم ) ومقتول : أي متوعد بالقتل ، لأن النبي عَمَالِثُهُ كان قد أهدر دمه .

<sup>(</sup>٣٣) نبئت : أخبرت . ويروى : ( أنبئت ) . وأوعدني : تهددني بالقتل . ومأمول : مرجو ومطموع فيه .

والعُـذُرُ عنـدَ رَسُولِ اللهِ مَقْبُـولُ ـقرآنِ فيها مواعيظٌ وَتَفْصيلُ أَذْنِب ولو كثرت في الأقَـاويل أرى وأسمع مالو يَسْمعُ الفيل من الرَّسول بإذن الله تنويل في كف ذي نقيات قِيلهه القيل وقيل إنـك منسوب ومشول في بَطْن عَشْرِغِيلٌ دُونه غِيلً لحم من الناس مَعْفُـور خَراديل لحم من الناس مَعْفُـور خَراديل ٣٤ ـ فقد أتيْت رسول الله معتذرًا ٥٥ ـ مَهلاً هداك الذي أعطاك نافلة الـ ٣٥ ـ مَهلاً هداك الذي أعطاك نافلة الـ ٣٦ ـ لاتأخذني بأقوال الوشاة ولَمُ ٣٧ ـ لقد أقوم مقاماً لو يقوم به ٣٨ ـ لظلل يَرْعَدُ إلا أَنْ يكون له ٣٩ ـ حتى وضعت يَميني ماأنازعه ٤٠ ـ فَلَهُ وَ أخوف عندي إذ أكلمه ٤١ ـ من ضَيْغَم بضراء الأرض مُخدرة ٤٢ ـ يغْدُو فيَلْحم صُرْغامين عيشها ٤٢ ـ يغْدُو فيَلْحم صُرْغامين عيشها

 <sup>(</sup>٣٥) هداك : زادك هدى ، أو هداك الله للصفح والعفو عني ، فيكون على هذا داعيا لنفسه . والنافلة : الزيادة ، وسمي
 القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة .

<sup>(</sup>٣٧) لقد أقوم : معناه : والله لقد أقوم مقاما ، فهو جواب قسم محذوف .

<sup>(</sup>٣٨) يرعد: تأخذه الرعدة ، ويصح بناؤه للمفعول . والتنويل : التأمين . والمعنى : لصار الفيل يضطرب ويتحرك من الفزع ، وإنما خصه بذلك لأنه أراد التعظيم والتهويل ، والفيل أعظم الدواب جثة وشأنا . إلا أن يكون لـه من الرسول بإذن الله تأمين يسكن به روعه ، وتثبت به نفسه .

<sup>(</sup>٢٩) حتى وضعت : أي فوضعت ولاأنازعه : أي حال كوني طائعا له ، راضيا بحكه في ، غير منازع له ولا مخالف . والنقات ( بفتح فكسر ) جمع نقمة ، والمراد بصاحب النقات : النبي ﷺ ، لأنه كان ينتقم من الكفار ، فكان شديد السطوة والإغلاظ فيهم . وقيله : قوله . والمراد أن قوله معتد به لكونه نافذا ماضيا . يشير بالبيت إلى حاله مع النبي ﷺ حين قدم عليه وهو في المسجد ، ووضع يده في يده يستأمنه .

<sup>(</sup>٤٠) أخوف : أشد إخافة وإرهابا . ومنسوب : أي إلى أمور صدرت منك .

<sup>(</sup>٤١) ضيغم : أسد . وضراءَ الأرض : الأرض التي فيها شجر .

والخدر : غابة الأسد . وعَشَّر : اسم مكان مشهور بكثرة السباع .

والغيل : الشجر الكثير الملتف .

وغيل دونه غيل : أي أجمّ تقربها أجمّة أخرى ، فتكون أُسْدُهَا أشد توحشا ، وأقوى ضراوة . يريـد أن الرسول ﷺ أكثر هيبة من الأسود في عثر آجامها .

<sup>(</sup>٤٢) يغدو : يخرج في أول النهار يتطلب صيداً لشبليه .

أي يطعم . ويلحم : يطعمهما اللحم .

والضرغام : الأسد ويريد بالضرغامين شبليه .

ومعفور : ملقى في العفر ، وهو التراب . ووصفه بذلك لكثرته وعدم اكتراثه بـه لشبعـه . وخراديل : قطع صغـار . يصف هذا الأسد بكثرة الافتراس ، وعظم الاصطياد .

أن يترك القرن إلا وهو مَفْلُول وَلا تَمشَّى بواديه الأراجيل وَلاَ تَمشَّى بواديه الأراجيل مُضَجُ البِّر والدُّرسانِ مَا كُول مَهَنَّد من سُيُوفِ اللهِ مَسْلول بِبَطنِ مكة لمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا عند اللَّقاء ولاميلٌ مَعازيل

٤٣ ـ إذا يُساور قِرناً لايَحِلُ لـ ٤٤ ـ منه تَظَلَ سباع الجو نافرة ٥٤ ـ ولايزال بواديه أخو ثِقَة ٢٤ ـ إن الرسولَ لنُور يُسْتَضاء بـ ٤٧ ـ في عُصْبة من قُريش قال قائلهم ٤٧ ـ في عُصْبة من قُريش قال قائلهم

٤٨ ـ زالـوا فمــازال أنْكاسّ ولاكُشُف

= (٤٣) يساور : يواثب .

والقرن : المقاوم في الشجاعة . وفي ذكر القرن إشارة في القوة إلى أن هذا الأسد لا يساور ضعيفاً ولا جبانا وإنما يساور مقاومه في الشجاعة ومساويه .

والمفلول : المكسور المهزوم .

(٤٤) الجمو : اسم موضع ، أو هو مااتسع من الأودية ، أو مابين السماء والأرض .

ونافرة : بعيدة ، ويروى : ( ضامزة ) والضامز : الذي يمسك جرته بفيه ولايجتر . ويروى : ( ضامرة ) أي جيـاعـا لعدم قدرتها على الاصطياد .

والأراجيل : الجماعات من الرجال ، وهو جمع أرجال ، وأرجال : جمع رجل ، ورجل : اسم جمع لراجل ، يصف هذا الأسد بالقوة ، حتى خافته السباع والناس .

(٤٥) أخو ثقة : الشجاء الواثق بشجاعته .

ومضرج : مخضب بالدماء .

والبز : السلاح .

والدرسان ( بضم الدال ) : أخلاق الثماب .

الواحد دريس ، ومأكول : أي طعام لذلك الأسد . يريد أنه لا يمر بوادي هذا الأسد شجاع إلا أكله وطرح ثيابه التي مزقها ، فلا يولع إلا بالشجعان ، ولايلتفت لغيرهم .

(٤٦) يستضاء به : يهندى به إلى الحق .

والمهند: السيف المطبوع في الهند، وسيوف الهند قديماً أحسن السيوف.

ومن سيوف الله : أي من سيوف عظمها الله بنيل الظفر والانتقام .

والمسلول : المخرج من غمده .

(٤٧) العصبة : الجاعة .

ويروى : « في فتية » جمع فتي ، وهو السخى الكريم .

وزولوا : فعل أمر من زال التامة ، أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة .

(٤٨) الأنكاس: جمع نكس ( بالكسر ) وهو الرجل الضعيف . والكشف ( بضم فسكون وحرك للشعر ) : جمع أكشف ، هو
 الذي لاترس معه ، أوهم الشجعان الذين لا ينكشفون في الحرب ، أي لا ينهزمون .

والميل : جمع أميل ، وهو الذي لاسيف له ، أو هو الذي لايحسن الركوب ، فيميل عن السرج .

والمعازيل : الذين لاسلاح معهم ، واحدهم معزال ( بكسر الميم ) .

=

من نَسْج داود في الهَيْجَا سَرَابيل كأنَّها حَلَقُ القَفْعاء مَجْدُول قومًا وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا ضَرْبٌ إذا عَرَّدَ السُّودَ التَّنَابِيلُ ومالهم عن حياض الموت تَهليل

٤٩ ـ شُم العَرانين أَبْطـال لَبُـوسهم
 ٥٠ ـ بيض سَوابغ قد شكّت لها حَلَق
 ١٥ ـ ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم
 ٢٥ ـ يَمْشُونَ مشْي الجال الزَّهْرِ يَعْصِمهم
 ٣٥ ـ لاَيقَـع الطَّعْنُ إلا في نحــورهم

\* \* \*

= (٤٩) شم : جمع أشم ، وهو الذي في قصبة أنفه علو ، مع استواء أعلاه .

والعرافين : جمع عرنين ، وهو الأنف . وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقـة لأن ارتفـاع الأنف من الصفـات المحمودة في خلق الإنسان ، وإما على المجاز ، يريد ارتفاع أقدارهم ، وعلو شأنهم .

واللبوس: ما يلبس من السلاح .

ونسج داود : أي منسوجه ، وهو الدروع .

والهيجا ( بالقصر هنا ) : الحرب .

والسرابيل: جمع سربال ، وهو القميص أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دليل على مناعتها .

(٥٠) بيض : مجلوة صافية مصقولة ، لأن الحديد إذا استعمل لم يركبه الصدأ .

والسوابغ: الطوال السوابل، ويلزم من طول الدروع قوة لابسيها، إذ حملها مع طولها يدل على القوة والشدة. وشكت: أدخل بعضها في بعض.

ويروى: (سكت) بمعنى ضيقت .

والقفعاء : ضرب من الحسك ، وهو نبات له شوك ينبسط على وجه الأرض ، تشبه به حلقالدروع .

ومجدول : محكم الصنعة .

(٥١) مفاريح : كثيرو الفرح .

ونالوا : أصابوا .

ومجازيع : كثيرو الجَزَع .

(٥٢) الزهر : البيض . يصفهم بامتداد القامة ، وعظم الخلق ، والرفق في المشي ، وبياض البشرة ، وذلك دليل على الوقــار والسؤود .

ويعصمهم: ينعهم.

وعرّد ؛ فر وأعرض عن قرنه وهرب عنه .

والتنابيل: جمع تنبال ، وهو القصير .

(٥٢) وقوع الطمن في نحورهم : دليل على أنهم لاينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورهم .

وحياض الموت : موارد الحتف ، يريد بها ساحات القتال .

وتهليل : تأخر .

#### فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة

١ - قبل فتح مكة كانت الدولة الإسلامية هي المدينة المنورة فقط، هذه الدولة لها نفوذ حيث وجد إسلام، ولها عيون حيث وجد إسلام، تربطها مع بعض القبائل شيء من المعاهدات، وكان المطلوب من كل مسلم غير عاجز أو غير مكلف بهمة تقتضي مقامه حيث هو أن يهاجر إلى المدينة المنورة وبفتح مكة تغيرت الصورة، فالدولة الإسلامية توسّعت حدودها، وستصل هذه الحدود إلى حيث يخضع الناس لأمير مسلم ولأحكام الإسلام ومن خلال هذا ستأخذ الدولة أبعادها، وكان رمز ذلك كله أن يدفع الناس الزكاة لمن يوليهم رسول الله عليه عليها، فنطقة أميرها متقر من رسول الله عليه وتدفع الزكاة لمن ولاه رسول الله عليه عليها، هنطقة ألميرها متقر من رسول الله عليه الناسة التاسعة أن هذه القضية كانت من أهم ماركز عليه رسول الله عليه بعد الفتح.

٧ - كانت الحركة العسكريّة قبل الفتح هي السبيلَ الوحيدَ لإيصال الدعوة ، وتجربتا الرجيع وبئر معونة أثبتتا ذلك . أما بعد الفتح فقد تغيّرت المعالم إذ أصبح بالإمكان الدعوة من غير حركة عسكرية ولذلك نجد بعوث الدعوة ووفود المستجيبين أو السائلين والتأمير على الناس وجع الزكوات أو الجزية أو الخراج أو مااتفق عليه بصلح ، كلّ هذه المعاني أصبحت تشكّل مظاهر الحركة بعد الفتح .

٣ - من مفاتيح الفهم لحركة السنة الثامنة فما بعد أنها أصبحت تستهدف الأوثان والأصنام بشكل مباشر كان تهديم وثن يكلف كثيراً ، ولكن بعد تطهير مكة من الأوثان والأنصاب أصبَحَ استئصال الوثنية سهلا .

لذلك نجد في أحداث السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة التركيز على تهديم هذه الأصنام حيث كانت ولم يُتوف رسول الله على إلا وقد زالت الوثنيّة من أرض العرب من خلال عدد من الإجراءات التي قام بها رسول الله على .

٤ - قلّة من القادة الذين يستطيعون إدراك طاقات الرجال والاستفادة منها وتدريبها وتنيتها وصقلها ، والناجحون هم الذين يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب ، وفي

الدعوات التي تقوم على أساس عَقدِيّ أو فكري يعتبر الزمن عاملاً من عوامل التقسيم ، ونَدرَ من يستطيع التقدّم بمجرّد الدخول في الدعوة ، ولاشك أنّ الاحتياط ضروري ، ولكنّ هناك حالات لامبرّر فيها للاحتياط إذا دلت ظواهر قاطعة على النضج والصدق ، والوحي في حياة رسول الله عَلَيْتُ الصادقة كل ذلك لا يرّ معه كذب الكاذبين ، وبالتالي فبالإمكان أن يستفاد من صدق الصادقين مباشرة والملاحظ أنّه لم يرّ على إسلام خالد وعمرو بن العاص إلا فترة قريبة حتى بدأ رسول الله عَلَيْتُ يكلفها بهمات ويُؤمّرها على من هم أقدم إسلاما منها ، وفي ذلك درس للحركة الإسلامية .

٥- من أحداث السنة الثامنة أنّ بعض عبدان الطائف فرّوا إلى رسول الله عَلَيْتُهُ فحررهم، ثمّ لم يرجعهم إلى العبوديّة حتّى بعد إسلام سادتهم ولقد دفع كل واحد من هؤلاء إلى رجل يطعمه ويؤويه ويعلمه، وفي هذه الحادثة درس من أعظم دروس السيرة النبويّة: من ذلك أنّ نقل العبيد إلى الحريّة يقتضي إجراءات مناسبة حتّى لايضيع هؤلاء ومن هذه الدروس وهي أهمّا نقل التكاليف العامّة إلى تكاليف خاصّة، وهذه من أوائل مهامّ القيادات والأمراء.

فها كانت الجماعات راقية ، والمجتمعات متكاتفة عارفة بواجباتها فإن إمكانية ضياع الحقوق والتكاليف العامة موجودة مالم تتحوّل هذه التكاليف العامّة إلى تكليف محدّد لشخص محدّد ، ومن هنا أوجدت المؤسسات والوظائف والجهات المختصة ، وهذا المعنى نجده بارزا في حياة رسول الله عَيِّلِيَّة ، فما من تكليف عام إلا وينقله إلى تكليف شخصي ، فههنا عبيد أسلموا فحرّرهم وكلف بكل واحد منهم من يقوم بأوده ، وهذا دأبه عليه الصلاة والسلام في الواجبات العامّة من جهاد إلى تعليم إلى ضيافة الى غير ذلك من مهام .

السَّنَة التَّاسِعَة لِلهَجْرَة



## أحداث السنة التاسعة في سطور

تتيز مرحلة مابعد الفتح بأنها مرحلة إقبال على الإسلام ، دخل الناس فيها أفواجا فهي من ناحية استرار لما قبلها في الدعوة والتربية والعلم والقتال ، ومن ناحية أخرى فقد تميزت بكثرة الوفود وببعوث الدعوة وبعوث جع الزكاة وتوزيعها وكثيرا مايختلف كتّاب السير حول وفد أو جامع زكاة متى قدم الأوّل ، ومتى أرسل الثاني ، ولا يتربّب في الغالب على ذلك عمل وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الأحداث المشهورة في سنة تسع ، كغزوة تبوك ، وهدم مسجد الضرار . وذكر بمناسبة أنّ السنة التاسعة هي سنة الوفود ماتيسر له جمعه عن الوفود ، فذكر وفودا وفدت قبل سنة تسع ، ووفودا جاءت سنة تسع . وتتبع في الرحيق الختوم ماذكره كتّاب السير من أساء المصدقين الذين أرسلهم رسول الله عليه لله عن الزكوات وتوزيعها . كا ذكر أهم أحداث السنة التاسعة ، وعقد للوفود بابا تحدث فيه عن أهها . ونحن هنا نَقدّم لك ثبتا بأساء المصدّقين كا أوردها ، وخلاصة بأحداث هذه السنة أحيانا بعبارته وأحيانا باستخلاص من سياقاته ، ثمّ نقدم لك ثبتا بأساء الوفود التي وفدت على رسول الله علي السنة التاسعة أخذا من ابن كثير، وكلّ ذلك بين يدي الفصول التي نعقدها لبعض أحداث هذا العام :

#### - قامَّة بأسماء المصدّقين إلى القبائل:

- (١) عيينة بن حصن إلى بني تميم .
- (٢) يزيد بن الحُصَين إلى أسلم وغفار .
- (٣) عبَّاد بن بشر الأَشْهَلي إلى سُلَيم ومُزَينة .
  - (٤) رافع بن مَكِيث إلى جُهَينة .
  - ( o ) عمرو بن العاص إلى بني فَزَارة ·
  - (٦) الضحاك بن سفيان إلى بني كِلاَب.

- (٧) بشير بن سفيان إلى بني كعب.
- ( ٨ ) ابن اللُّتبيّة الأزدي إلى بني ذبيان .
- ( ٩ ) المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء ( وخرج عليه الأسود العنسي وهو بها ) .
  - ( ۱۰ ) زياد بن لَبيد إلى حضر موت .
  - ( ١١ ) عديّ بن حاتم إلى طبيء وبني أسد .
    - ( ١٢ ) مالك بن نُوَيرة إلى بني حنظلة .
  - ( ١٣ ) الزبرقان بن بدر إلى بني سعد . ( إلى قسم منهم ) .
  - (١٤) قيس بن عاصم إلى بني سعد ( إلى قسم آخر منهم ) .
    - ( ١٥ ) العلاء بن الحضرمي إلى البحرين .
  - ( ١٦ ) علي بن أبي طالب إلى نجران ( لجمع الصدقة والجزية كليهما ) .

#### \* \* \*

# من أهم أحداث السنة التاسعة

\* سرية عيينة بن حصن الفزاري ـ في الحرم سنة ٩ هـ إلى بني تميم ، في خمسين فارسا ، لم يكن فيهم مهاجري ولاأنصاري . وسببها أن بني تميم كانوا قد أغروا القبائل ، ومنعوهم عن أداء ما يستحق عليهم .

وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء فولى القوم مدبرين ، وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا ، وساقهم إلى المدينة ، فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث . وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم ، ثم أسلموا فأجازهم رسول الله عليه ، فأحسن جوائزهم ، ورد عليهم نساءهم وأبناءهم .

\* سرية قُطْبةَ بنِ عامر إلى حي من خَثْعَم بناحية تَبَالَة ، بالقرب من تُرْبة ، في صفر

سنة ٩ هـ خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونها ، فشن الغارة ، فاقتتلوا قتالا شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا ، وَقُتِلَ قطبة مع من قُتِلَ ، وساق المسلمون النَّعم والنساء والشاء إلى المدينة .

ب سرية الضحاك بن سفيان الكِلاِبي إلى بني كِلاَب في ربيع الأول سنة ٩ هـ بعثت هذه السرية إلى بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام ، فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم رجلا .

\* سرية علقمة بن مُجَزّز المُدْلجِي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة ٩ هـ في ثلاثمائة . بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال القرصنة ضد أهل مكة ، فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة ، فلما سمعوا بسير المسلمين إليهم هربوا .

\* سرية علي بن أبي طالب إلى صنم لطيء يقال له الفُلْس ـ ليهدمه ـ في شهر ربيع الأول سنة ٩ هـ . بعثه رسول الله عَلَيْكِ في خسين ومائة على مائة بعير وخسين فرسا ، ومعه راية سوداء ولواء أبيض ، فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر ، فهدموه وغنوا . ا هـ من الرحيق .

عَلَيْتُهِ فَكَانَتَ غَزُوةَ تَبُوكُ فَتَحَا أَشْعَرَتَ عَرَبِ الشَّامِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ هُو سَيَّدَ المُوقَفُ .

- \* وفي هذه السنة آلى رسول الله ﷺ من أزواجه شهرا .
  - \* وفي هذه السنة وقعت عدّة وقائع لها أهمّيّة :
- بعد قدوم رسول الله عليته من تبوك وقع اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته .
- رُجمت المرأة الغامدية التي جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد مافطمت ابنها .
  - توفي النجاشي أصحمة ، ملك الحبشة . وصلى عليه رسول الله مَلِيْلَةٍ صلاة الغائب .
- توفيت أم كلثوم بنت النبي ﷺ ، فحزن عليها حزنا شديداً وقال لعثمان : لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها .
- مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله عَلَيْكُم من تبوك ، فاستغفر له رسول الله عَلَيْكُم ، وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه ، وقد نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر .
  - \* هدم رسول الله ﷺ مسجد الضرار عند عودته من غزوة تبوك .
- \* وفي ذي القعدة أو ذي الحجّة من السنة التاسعة بعث رسول الله عَلَيْكُمُ أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك ، ثمّ نزلت أوائل سورة براءة التي منعت حجّ المشركين ، وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس ألا يحجّ بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .
- \* في هذا العام تتابعت الوفود على رسول الله عَلَيْكَ ، ولقد بلغ عدد الوفود التي جاءت إلى رسول الله عَلَيْكَ سبعين وفدا . وكان حظ هذه السنة من هذه الوفود الحظ الأوفر ، ولم تمض هذه السنة حتّى سيطر الإسلام على الجزيرة العربية كلها تقريبا وهي ماهي مساحة ، وأهلها أكثر خلق الله استعصاء على الانقياد والوحدة ، حتّى إنّه لم يسيطر على جزيرة العرب ولم يوحّدها أحد قبل محمد عَلَيْكَ ، وهاك قائمة ببعض وفود السنة التاسعة :

وفد بني أُسَدِ وفد بني عَبْس وفد بني فَزَارَة وفد بني مُرّة وفد بني ثَعْلَبَة وفد بني مُحارِب وفد بني كلاب وفد بني رُوَّاس من كلاب وفد بني عقيل بن كعب وفد بني تُسَير بن كعب وفد بني تُسَير بن كعب وفد بني البَكَّاء وفد بني البَكَّاء وفد بني سلّم وفد بني معلل بن عامر وفد بني بكر بن وائل وفد بني تغلب وفد تَقيف وفد تُجيب وفد خُوْلان وفد جُعفى وفد الأَزْد وفد كِنْدَة وفد الصّدِف وفد خُشَين وفد بني سَعْد وفد بني حَنيفة وفد هَمْدان وفد بَلِيّ وفد عَنْرة وفد عبد القيس .

\* \* \*

تكاد السنوات الأخيرة في حياة رسول الله عَيَّلِيَّةٍ تكون متشابهة : السنة التاسعة والعاشرة وجزء من الحادية عشر سنة الوفاة ، فلازالت السرايا تجول ، وحدث في السنة التاسعة غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله عَلِيِّةٍ بنفسه ، ومع السرايا هناك بعوث الدعوة ، وهناك الوفود ، وهناك جع الصدقات وتوزيعها ، وصَهْرُ الناس وتربيتُهم قائم على قدم وساق ، وقد تَوَّجَ هذا الصَهْر بحجة الوداع في السنة العاشرة .



## فصل: في غزوة تبوك

7٧٦ - \* روى الحاكم عن جَابر بن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَ : غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم إحدى وَعِشْرِينَ غَزُوةً ، وشهدْتُ مَعَه تِسْعَ عَشْرةَ غَزْوَة ، وَكَانَ آخِرَ غَزْوَة عَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم تَبوكُ .

١٧٧ - \* روى الترمذي عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بن سَمْرَة رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ عَثْانُ إلى النبي عَلِيْتُهِ بِأَلْف دينَار في كُمِّهِ حين جَهَّزَ جيش العُسْرَة ، فينشرها في حَجْره . قالَ عبْد الرَّحْمَنِ : فَرَأَيْتُ النَّيُّ عَلِيْتُهُ يُقلِّبُها في حِجْرِهِ ، وَيَقُولُ : « مَا ضَرَّ عَثَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْم » مَرَّتَيْن .

170 - \* روى البزار عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ : قيلَ لَعُمَرَ بنِ الخطَّابِ : حَدَّثْنَا عن شَأْنِ العُسْرَةِ فَقَالَ عُمَرُ : خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيْلِيُّ إلى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزلُنَا مَنْزِلاً أَصَابَنَا فيهِ عَطَشَ شَدِيدٌ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتْفَطِعُ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدَنَا يَدُهَبُ مَا الْخَلاءَ فَلا يَرْجِعُ حتَّى يظن أَنَّ رَقَبَتَهُ تَنْقَطِعُ ، وَحَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدَنَا يَدُهَبُ يَلْتَهِسُ الخَلاءَ فَلا يَرْجِعُ حتَّى يظن أَنَّ رَقَبَتَهُ تَنْقَطِعُ ، وَحَتَّى إِنْ الرَّجلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْمِرُ فَرْثَهُ فَيَشُرَبَهُ وَيَضَعِهُ عَلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر الصديقُ ؛ يَارسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ عَوِّدَكَ فِي الدَّعَاء خَيْراً ، فَادْعُ فَقَالَ النبيُّ عَلِيلَةٍ « أَتُحِبُ ذٰلِكَ يَاأَبَا بكُر » قَال : عَوْدَكَ فِي الدَّعَاء خَيْراً ، فَادْعُ فَقَالَ النبيُّ عَلِيلَةٍ « أَتُحِبُ ذٰلِكَ يَاأَبَا بكُر » قَال : نَعْمُ . قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ ، فَأَظلَت ثُمَّ مَا فَعَهُم ثُمَّ ذَهِبُهُ أَلْمُ يُرجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ ، فَأَطْلَت ثُمَّ مَا عَمَهُم ثُمُ ذَهِبُهُ أَلُمْ يُرجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ ، فَأَطْلَت ثُمَّ مَا عَمَهُم ثُمَّ ذَهِبُهُ أَلَّى يَذِيْهُ فَلَمْ يُرجِعْهُمَا حَتَّى قَالَتِ السَّمَاءُ ، فَأَطْلَت ثُمَ

٦٧٩ ـ ﴿ رَوِّي البَّحَارِي ومسلم عن أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنــة قَــالَ : أَرْسَلَنِي

٣٧٦ ـ المستدرك ( ٣ / ٥٦٦ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

٣٧٧ ـ الترمذي ( ٥ / ٦٢٦ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١٩ ـ باب في مناقب عثمان بن عفان ، رضي الله عنه . وإسناده حسن .

٦٧٨ ـ كشف الأستار ( ٢ / ٣٥٤ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٩٤ ) : رواه البزار والطبراني في الأوسط ، ورجال البزار ثقات .

الفرث : هوما في الكرش من سرجين .

٦٧٩ ـ البخاري ( ٨ / ١١٠ ) . ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٧٨ ـ باب غزوة تبوك ، وهي غزوة العسرة .

ومسلم واللفظ له ( ٣ / ١٢٦٩ ) ٢٧ ـ كتاب الأيمان ـ ٣ ـ باب ندب من حلف يمينـاً ، فرأى غيرهـا خيراً منهـا ، أن

أَصْحَابِي إلى رَسُولِ اللهِ عَلِيْتَةٍ ، أَسْأَلَهُ لهم الحُمْلاَن ، إِذْ هَمْ مَعهُ في جَيْش المُسْرة ، وَهي غَزْوة تَبُوك ، فَقَلْت : يَانَي الله ، إِنْ أَصْحَابِي أَرْسَلُ ونِي إلَبْكَ لِتَحْلِهُم ، فَقَال : « وَالله تَبُوك ، فَرَجَعْت حَزِينا مِن مَنْع رَسُول لا أَحملكُم عَلَى شَيء » وَوَافَقتُه وَهُو غَضْبَان ، وَلا أَشْعُر ، فَرَجَعْت خَزِينا مِن مَنْع رَسُول الله عَلَيْ قَدْ وَجِدَ في نَفْسِه عَلَيّ ، فَرَجَعْت إلى الله عَلَيْ ، فَأَخْبُرتُهُم الذي قال النّبي عَلَيْ ، فَلَمْ أَلْبِث إلا سَوْيَعَة إذْ سَمِعْت بِلالا يَسَادِي : أَصْحَابِي ، فَأَخْبُرتُهُم الذي قال النّبي عَلَيْ ، فَلَمْ أَلْبِث إلا سَوْيَعَة إذْ سَمِعْت بِلالاً يَسَادِي : الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ وَهَذَيْنِ القرينَيْنِ وَهَنَيْنِ القرينَيْنِ وَهَذَيْنِ القرينَيْنِ وَهَذَيْنِ القرينَيْنِ وَهَذَيْنِ القرينَيْنِ وَهَذَيْنِ القرينَيْنِ وَهَنَّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمَنَى : إِنَّ الله عَلْهُ وَلَيْنَ وَالله وَهُوسَى : فَالْطَلَقُ مُ مَنْ مَعْ مَعْلُ وَالله عَلْهُ مُوسَى بِغُولُ وَالله الله عَلَيْ مُوسَى بِغَقَ مَوْسَى بِغَقْ مَ مَنْ مَعْد الله عَلَيْ وَمَنْعَه إِيّاهُم ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُم بَعْدُ ، فَحدَدُ وَهُم بِمَا أَتَوَا الذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَمَنْعَه إِيّاهُم ، ثُمَّ إِعْطَاءَهُم بَعْدُ ، فَحدَدُ وَهُم بِمَا عَدَى مَوْسَى سَوْيَا وَلُ الله عَلَيْ وَمَنِي بِنَقَرِ مَنْهُم ، حَتَّى حَدَّتُكُم مَعْدَى ، فَحدَدُ وَمُ مِسَى سَوْيَا .

قال ابن حجر في الفتح: فإن غزوة تبوك كانت في شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف ، وعند ابن عائد من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة أشهر ، وليس مخالفاً لقول من قال في رجب إذا حذفنا الكسور ؟ لأنه عليه قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة . وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى دمشق ، ويقال بين المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة .

وكان السبب فيا ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا: بلغ المسلمين من الأنباط الذين

يأتي الذي هو خير ، ويُكفر عن يمينه .

الْعُملانُ : الحِيْمُل ، حملته على الدابة ، أَحْمِلُه حَمْلاً وحُمْلاناً ، وذلك أنه جاء يطلبُ منه شيئاً يركبون عليه . القرينئين : القرينُ الجمل يَقْرَنَ مجمل آخر ، فكلاهما قرينان .

يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا ، وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من مَتنَصِّرة العرب ، وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء ، فنسدب النبي عَيِّلِيَّ النساس إلى الخروج ، وأعلمهم بجهة غزوهم كا سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك . وروى الطبراني من حديث عمران بن حصين قال : (كانت نصارى العرب كتبت إلى هِرَقُل : أن هذا الرجل الذي خرج يدّعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم ، فبعث رجلا من عظائهم يقال له قباذ وجهز معنه أربعين ألفا ، فبلغ النبي عَيِّلِيٍّ ذلك ولم يكن للناس قوة ، وكان عثان قد جهز عِيراً إلى الشام فقال : يارسول الله هذه مائتا بعير بأقتابها وأحلاسها ، ومائتا أوقية ، قال فسمعته يقول : « لايضر عثان ماعمل بعدها » وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الرحن بن حيان نحوه ، وذكر أبو سعيد في « شرف المصطفى » والبيهقي في « الدلائل »من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحن بن غنم المسطفى » والبيهقي في « الدلائل »من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحن بن غنم الأنبياء ، فغزا تبوك لايريد إلا الشام ، فلما بلغ تبوك أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني إسرائيل ﴿ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ﴾ (١) الآية ، انتهى ، واسناده حسن مع كونه مرسلا . أ.هـ

• ١٨٠ - ﴿ وَى أَبُو دَاوِد عِن وَاثِلَةَ بِنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهِ عَنه قَالَ : نَادَى رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ فِي غَرْوةِ تَبُوكَ ، فَخَرَجْتُ إِلَى أَهْلِي ، فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أُوّلُ صَحَابَة رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيّةٍ - فَطَفِقْتُ فِي اللَّهِ يَنْ الأَنْصَارِ ، قَالَ : لَنَا فِي اللّهِ يَنْ الأَنْصَارِ ، قَالَ : لَنَا فِي اللّهِ يَنْ الأَنْصَارِ ، قَالَ : لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلُ مَعْمَلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ ، فنادى شَيْخٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : لَنَا سَهُمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلُهُ عَقْبَةً ، وَطَعَامُهُ مَعَنَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ ، سَهُمُهُ عَلَى أَنْ نَحْمِلُ مَعْمَلُ مَتَّى أَفَاءَ الله عَلَيْنَا ، فَأَصَابَنِي قَلاَيْصُ ، فَسَقْتَهُنَّ حَتَى أَلْ : قَالَ : فَعَرَجْ فَقَعَدَ عَلَى حقيبةً مِنْ حَقَائِب إبلِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَقُهُنَّ مُدْبَرَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَعُمُهُ مَدْبَرَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَعُمُهُ مَدْبَرَاتٍ ، ثُمُ قَالَ : سَعْمُنُ مُدْبَرَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَعْمُ مُ مُدْبَرَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَعْمُ اللّهِ مِينَةً مِنْ حَقَالًى اللهِ عَلَيْهَ مِينَا مِينَاتُ مُنْ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ مُدْبَرَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَعْمُ مُنْ مُدْبَرَاتٍ ، ثُمْ قَالَ : سَعْمُ مُنْ مُدَاتٍ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهَ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُدْبَرَاتٍ ، ثُمْ قَالَ : سَعْمُ مُ مُعْمَلِهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٧٦ .

<sup>•</sup> ٦٨ ـ أبو داود ( ٣ / ٥٥ ) ، كتاب الجهاد ، باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم . بسند حسّنه بعضهم . عَقْبَةً : حملت فلاناً عُقبةً : إذا أركَبتَه وقتاً ، وأنزلته وقتاً ، فهو يعقب غيره في الركوب ، أي يجيء بعده . قلائص : القلائص : جمع قلوص ، وهي الناقة .

سَقُهِنَّ مَقْبِلاتٍ ، فَقَالَ : مَا أَرَى قَلاَئِصَكَ إِلا كِرَاماً ، قال : إِنَّمَا هِيَ غَنِيمَتُكَ التي شَرَطْتُ لَكَ ، قَالَ : خُذْ قلائِصَكَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَغَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدْنَا .

٦٨١ - \* روى الحاكم عن عبْدِ اللهِ بن مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: لـمَّا سَـارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلى تَبُوكَ جَعَلَ لاَ يَزالُ يَتَخلُّفُ الرجُلُ فيقُولُون : يَـارَسُول الله تَخلُّفَ فُلانٌ . فَيقُول رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « دَعُوهُ ، إِنْ يَكُ فيهِ خَيرٌ فَسَيُلْحقُه اللهُ بِكُمْ ، وَإِنْ يَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ ارَاحَكُم الله منه " حَتَّى قيل : يارَسُولَ الله تَخَلُّفَ أَبُو ذَرٌ وَأَبْطَأُ بِهِ بَعِيرُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « دَعُوهُ إِنْ يَسكُ فيه خَيرٌ فَسَيُلحِقُه اللهُ بكُم ، وَإِنْ يَكُ غيرَ ذَلِكَ فَقَدْ أَرَاحَكُمُ الله مِنْهُ ». فَتَلَوَّمَ أُبو ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بعِيرِهِ فَأَبْطأَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَبْطَأُ عَلَيْهِ أَخَـذَ مَسّاعَـهُ ، فَجعلَـهُ عَلىَ ظَهْرِهِ ، فَخَرَجَ يَتْبِعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَاشياً ، وَنَزَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعْض مَنَازلِهِ ، وَنَظَرَ نَاظِرٌ مِنَ الْسلِمِينَ ، فَقَالَ : يَارِسُولَ الله ، هٰذَا رَجُلٌ يُشي عَلَى الطَّرِيقِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « كُنْ أَبَا ذَرِّ» فلمَّا تأمَّلَـة القَوْمُ قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ هُوَ وَاللهِ أَبُو ذُرِّ فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليـه وآلـه وسلم : « رَحِمَ اللهُ أَبَا ذَرِ يَمْشِي وَحْدَهُ وَيموتُ وَحُدَهُ ويُبْغَثُ وَحْدَهُ » فَضَرِبَ الدَّهْرُ مِنْ ضَرْبَتِهِ وَسُيِّر أَبُو ذَرَّ إِلَى الرَّبَذَةِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المؤتُّ ، أَوْصَى الْمَرَأَتَةُ وغُلامَهُ إِذَا مِتُّ فَاغْسِلانِي وَكَفِّنانِي ثُمَّ احْمِلانِي فَضَعَانِي عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَأُوَّلُ رِكْبِ يَمُرُّونَ بِكُمْ فَقُولُوا هٰذا أَبُو ذرٍّ ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا بِهِ كَذَٰلِكَ ، فَاطُّلُعَ رَكْبٌ فَمَا عَلِمُوا بِهِ حَتَّى كَادَتُ رَكَائِبُهم تَطَأُ سَريرَهُ فَإذا ابنَ مسعود في رَهُط مِنْ أَهْل الكُوْفَةِ ، فَقَالُوا مَاهْذَا ؟ فقيلَ جَنَازَةُ أَبِي ذَرِّ فَاسْتَهَلَّ ابنُ مسعود رَضَىَ اللَّهُ عنهُ يَبْكِي ، فَقَالَ : صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلَّم يَرْحَمُ اللهُ أبا ذرّ يَمْشِي وَحْدَهُ وَيموتُ وَحدَهُ ويُبْعثُ وَحْدَهُ ، فَنَزَلَ فَوليَهُ بنَفْسه حتَّى أَجَنَّهُ ، فلمَّا قَدمُوا المدينة ذُكرَ لعثمانَ قَوْلُ عَبْد الله وَمَاوَلِيَ مِنْهُ .

٦٨١ ـ المستدرك ( ٣ / ٥٠ ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : فيه إرسال . تَلَوَّمَ في الأمر : تَكَث .

أَجَنَّهُ : سَتَرَهُ ودفنه .

الرُّبَذَة : قرية قرب المدينة .

٦٨٢ - \*روى البخاري ومسلم عن سَعْد بن أبي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال : خلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنَ أبي طَالب في غزوة تبوك ، فَقَال : يَارَسُولَ اللهِ ، تُخَلِّفُني في النِّساء والصِّبْيَانِ ؟ فَقَالَ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ مُوسَى ، غَيْرَ أَنَّه لانبيَّ بَعْدِي ؟ » .

وفي رِوَايَةٍ مثْلهِ (١) ، وَلَمْ يقُلْ فيهِ : « غَيْرَ أَنَّه لانَّبِيَّ بَعْدِي » .

وَلِمَسْلِمِ (٢) : أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيِّةِ قَالَ لَعَلِيٍّ : « أَنْتَ مِنِّي بَنْ زِلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُؤْسَى ، إِلاَّ أَنَّهُ لانَى تَعْدِي » .

قال ابن المُسيِّب : فأَحْبَبْتُ أن أَشَافِهَ بها سعداً . فَلَقيتُ سعداً فحدَّثْتُهُ بما حدثني عامر ، فقال : أنا سَمِعْتُهُ . فقلت : آنتَ سَمِعْتَهُ ؟ فَوضَعَ إصْبَعَيْه على أَذْنَيْهِ فقال : نعم . وإلا فَاسْتَكَتَا .

وَفِي رِوَايَةِ التِرْمِذِي مُخْتَصَراً (٢) : أَنَّهُ قَالَ لِعَليٌّ : « أَنْتَ مِنِّي بَمْنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى » .

معد البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعديّ رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله على عزوة تَبُوك ، فأتينا وادي القُرَى على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله على عنوية عَشَرة أوسُق ، وقال : وخرصها رسول الله على عَشَرة أوسُق ، وقال : « أَخْرِصوها ، حتى نرجع إليك إن شاء الله » وانطلقنا حنى قدمنا تبوك ، فقال رسول الله على : « سَتَهُبُ عليكم الليلة ريح شديدة ، فلا يَقُم فيها أحد منكم ، فن كان

٦٨١ ـ البخاري ( ٨ / ١١٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٧٨ ـ باب غزوة تبوك .

ومسلم واللفظ له (٤ / ١٨٧٠) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٤ ـ باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنــه .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤ / ١٨٧١ ) ٤٤ \_ كتاب فضائل الصحابة \_ ٤ \_ باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مسلم في نفس الموضع السابق ( ٤ / ١٨٧٠ ) . اسْتَكُتُنَا : أي : صُبَّنًا .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٦٤١ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ باب ( ٢١ ) .

٦٨٣ ـ البخاري ( ٣ / ٣٤٣ ) ٢٤ ـ كتاب الزكاة ـ ٥٤ ـ باب خرص التمر .

ومسلم واللفظ له ( ٤ / ١٧٨٥ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٣ ـ باب في معجزات النبي عَلِيُّكُ .

له بعير فَلْيَشُدُ عِقَاله » فهبّت ريح شديدة ، فقام رجل ، فحملته الريح حتى القته بعبر فَلْيَ طيء وَجَاء رَسُولُ ابنِ العَلْمَاء صَاحِبِ ايْلَة إلى رسولِ الله عَلَيْ بكتاب ، وأهدى له بَعْلة بيضاء ، فكتب إليه رسولُ الله عَلَيْة ، وأهدى له بُردا ، ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى ، فسأل رسولُ الله عَلَيْ المرأة عن حديقتها : « كم بلغ ثمرها » ؟ فقالت : عشرة أوسُق ، فقال رسولُ الله عَلَيْة : « إني مَسْرِع ، فمن شاء منكم فليسرع معي ، ومن شاء فليم كُث » فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة ، فقال : « هذه طابة ، وهذا أحد ، وهو فليم كُث » فخرجنا ونحبه » ثم قال : « إن خير دُورِ الأنصارِ : دارُ بني النجار ، ثم دارُ بني عبد الخارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل عبد الأشهل ، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل دُورِ الأنصار خير » فلحقنا سعد بن عبادة ، فقال أبو أسينه : ألم تر أن رسولَ الله عَلَيْ ، فقال : يارسولَ الله عَلَيْ ، فقال : يارسولَ الله مَنْ خير دُورَ الأنصار ، فجعلتنا آخِرًا ، فأدرك سعد رسولَ الله عَلَيْ ، فقال : يارسولَ الله مَنْ خير دُورَ الأنصار ، فجعلتنا آخِرًا ، فأدرك سعد رسولَ الله عَلْم أن تكونوا من خيرت دُورَ الأنصار ، فجعلتنا آخِرًا ؟ فقال : « أو ليس بِحَسْبِكُم أن تكونوا من الخيار ؟ » .

١٨٤ - ﴿ رَوَى البخارِي وَمِسْلُمُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بِنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا مَرَّ النبي عَلَمُ مَا أَنْفُسَهُم ، أَنْ يُصِيبَكُمُ مَا عَيْقِيْ بِالحِجْرِ قَالَ : ﴿ لَا تَـدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّـذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ، أَنْ يُصِيبَكُمُ مَا

وادي القَرَى : هو واد بين المدينة والشام وهو بين تياء وخيبر ، من أعمال المدينة ، سُمّي وادي القرى ؛ لأنّ في الوادي من أوّله إلى آخره قرى منظومة . لكنّها الآن خراب . ومياهها جارية تتدفّق ضائعة لاينتفع بها أحد .
 فتحها النبي عَلِيلَةٍ بعد فراغه من فتح خيبر سنة سبع .

الحُرِصُوا : خَرْصُ النخل : حزر مقدار ثمرها .

أَوْسُقُ : هو جمع وَسُقِ . قال في النهـايـة : الوَسُق : ستون صـاعـا ، وهو ثلاثمـَائـة وعشرون رطلا عنـد أهل الحجـاز وأربعـائـة وثمانون رِطْلاً عند أهل العراق . أي ما يعادل ١٥٠ كغ عند الشافعية ، وما يعادل ٢٢٥ كغ عند الحنفية . بجبـايُ طيء : هما مشهوران . يقال لأحدهما : أجأ . والآخر سلمى . وطَـيّهُ على وزن سَيّدُ ، وهو أبو قبيلة .

طابة : اسم المدينة ، سماها به رسولُ الله ﷺ ، وكذلك « طيبة » وهما من الطيب .

فائدة : في الرجل الذي حملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء : إن هذا الرجل أهدته طيء إلى رسول الله عَلَيْتُ حين قدموا المدينة .

٦٨٤ ـ البخاري ( ٨ / ١٢٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٠ ـ باب نزول النبي بَرَلِيْنُ الحِجْر .

ومسلم نحوه (٤/ ٢٢٨٥) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ـ ١ ـ بـاب لاتـدخلوا مسـاكن الـذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين .

أَصَابَهُمْ ، إِلا أَنْ تَكُونُوا باكِينَ » ثُمَّ قَنَّع رَاسَه وأسرع السَّيْرَ ، حتى أجازَ الوادي .

وَفِي أُخْرَىٰ للبخاري (١) : أنَّه قال لأَصْحَابِ الحِجْرِ : « لا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلاءِ المعذَّبين ، إلا أن تَكُونُوا بَاكِينَ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُم » .

وفي أُخْرَى لِمُسْلِمِ (٢) : أَنَّـة قَالَ لأَصْحَابِ الحِجْرِ : « لاَ تَـدْخُلُوا عَلَى هُؤلاء القوم المُعَذَّبينَ . . . »ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَة .

مه - \* روى البخاري ومسلم عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إنَّ النّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الحِجْرِ - أَرضِ ثَموة - فَاستَقَوْا مِنْ آبَارِهَا ، وعَجَنُوا به العَجِين ، فَأَمَرَهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا ويَعْلِفُوا الإبِلَ العَجِينَ ، وَأَمَرَهُم أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ النّبِي كَانَتُ تَرِدُها النّاقَةُ .

وَلِلبُخَارِي (٣) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ ، لَمَّا نَزَلَ الحِجْرَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ أَمَرَهُم : أَن لا يَشْرَبُوا مِنْ بِنَارِهَا ، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْهَا ، فَقَالُوا : قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا واسْتَقَيْنَا ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنْ يَطَرَحُوا ذَٰلِكَ العَجِيْنَ ، ويُهْرِيقُوا ذَٰلِكَ السَمَاءَ .

١٨٦ \* روى أحمد والبزار عن جابر أن رسول الله ﷺ لما نزل الحِجْرَ في غزوةِ تبوكَ ، قام يخطّب الناسَ ، فقال : « يما أيها الناسُ ! لا تسألوا نبيّكم عن الآياتِ ، أو لا تسألوا نبيكم الآياتِ ، فإن قومَ صالح سألوا نبيّهم أن يبعّث لهم آيةً ، فبعّث الله تبارك وتعالى لهم الناقة ، فكانت ترد من هذا الفّح ، فتشرب ماءهم يوم وردّها ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ١٢٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٠ ـ باب نزول النبي ﷺ الحِجْر .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤/ ٢٢٨٥) ٥٢ ـ كتاب الزهد والرقائق ـ ١ ـ باب لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفســـهم ؛ إلا أن تكونوا باكين .

<sup>1</sup>۸۵ - البخاري ( ٦ / ٢٧٨ ) ٦٠ - كتاب الأنبياء - ١٧ - باب قول الله تعالى [ ٢٣ : الأعراف ] : ﴿ وَإِلَى ثَمُود أَخَاهُم شعيباً ﴾ وقوله [ ٨٠ : الحجر ] : ﴿ كذبَ أصحاب الحجر ﴾ .

ومسلم واللفظ له (٤ / ٢٢٨٦) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ـ ١ ـ باب لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن (٣) البخاري (٦ / ٣٧٨) ١٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ١٧ ـ باب قول الله تعالى [ ٧٣ : الأعراف ] : ﴿ وإلى ثمود أخماهم شعيباً ﴾ وقوله [٨٠ : الحجر] : ﴿ كذَّبُ أصعاب الحجر ﴾ .

٦٨٦ ـ كشف الأستار ( ٢ / ٣٥٦ ) ومسند أحمد ( ١ / ٢٩٦ ) نحوه .

وتَصْدُر من هذا الفجّ ، فَعَتَوْا عن أمر ربهم ، فعَقَرُوا الناقة ، فقيل لهم : عَتَّعوا في داركم ثلاثة أيام ، أو قيل لهم : إن العنداب يأتيكم إلى ثلاثة أيام ، ثم جاءتهم الصَّيْحة ، فأهلك الله من كان تحت مشارق الأرض ومغاربها منهم إلا رجلاً كان في حَرَم الله ، فنعه من عَذاب الله » قالوا : يا رسول الله ! من هو ؟ قال : « أبو رغال » قيل : « جَدُّ ثَقِيف » .

١٨٧ - \* روى الحاكم عن مُعاذ بن جَبَل قَالَ : كُنّا مَع رسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَقَالَ لي : « إِنْ شئّتَ أَنْبَأْتُك برَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرُوَةِ سَنَامه » قال : قُلت : أَجَلْ يَا رَسُول الله ، قَالَ : « أما رأسُ الأمر فالإسلامُ وأمّا عَمُودُهُ فَالصّلاةُ ، وَأَمّا ذِرْوَةُ سَنَامِهِ فالجهادُ » .

مَنَادِيًا ، فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ آخِذُ العَقَبَةَ ، فَلاَ يَأْخُذُهَا أَحَدٌ ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلِيْ آخِذُ العَقَبَةَ ، فَلاَ يَأْخُذُهَا أَحَدٌ ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلِيْ آخِذُ العَقَبَةَ ، فَلاَ يَأْخُذُهَا أَحَدٌ ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلِيْ يَقُودُهُ حذيفة ويسوق به عار إِذْ أَقْبَلَ رَهُط مَتَلَثَمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ ، حَتَّى غَشُواْ عَمَّاراً وَهُو يَسُوقَ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَأَقْبَلَ عَمَّار يَضْرِب وَجُوهَ الرَّوَاحِل ، فَقَالَ رَسولُ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ المَّالِ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ المَعْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> قـال الهيثمي في مجمع الزوائـد ( ٦ / ١٩٦ ) : رواه الطبراني في الأُوسـط والبزار وأحمد بنحوه ، ورجـال أحمد رجـال الصحيح

عتوا : عَنَّا عُتُوٌّ وعِتِيًّا : استكبرو وجاوز الحد . فهو عاتٍ .

فعقروا : أي : نحروا .

٦٨٧ ـ المستدرك (٢ / ٧٦ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره زوائد الذهبي .

ينفروا برسول الله : أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله ﷺ ليقع عنها .

أصحاب رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَال : نَشَدْتُكَ بِاللهِ ثَمَ تعلَم كان أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ فقال : أَربعة عَشَر . فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ فيهِمْ فَقَدْ كَانُوا خَمْسَةَ عَشَر ، فَعَدْ رَسُولُ الله عَلَيْكِ مِنْهُم ثِلاثَة قَالُوا : وَاللهِ مَاسَيعْنَا مَنَادِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وَمَاعَلِمْنَا مَا أَرَادَ القَوْمُ . فَقَالَ عَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ قَالُوا : وَاللهِ مَاسَيعْنَا مَنَادِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وَمَاعَلِمْنَا مَا أَرَادَ القَوْمُ . فَقَالَ عَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ الاثْنَي عَشَرَ البَاقِين حَرب للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الحَيَاةِ الدَّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ . قَالَ الوليد : وَذَكَرَ أَبُو الطَّفَيْلِ فِي تِلْكَ الغَزْوَةِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ للنَّاسِ ، ذُكِرَ لَـهُ أَنَّ فِي المَاء قِلَة فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ ، فَوَجَدَ رَهُطَأَ قَدْ وَرَدُوه قَبْلَهُ فَلَعَنهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَوْمَئِذٍ .

١٨٩ - \* روى أحمد والبزار عن حُذَيْفة قَالَ : خَرَجَ النبيُّ ﷺ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَبَلَغَهُ أَنَّ في الماء قِلَّةَ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى في النَّاسِ : « أَنْ لاَ يَسْبِقَنِي في الـمَاء أَحَدٌ » فَأَتى الماء وقد سَبَقَهُ قَوْمٌ فَلَعَنَهُم .

• ١٩٠ - \* روى الطبراني عن حَمْزةَ بنِ عَمرِو الأَسْلَمِي قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِلَى غَرْوةِ تَبُوُكَ وَكنت على خِدْمَتِه ذَلِكَ السَّفَرَ ، فَنَظَرْتُ إِلى نِحْي السَّمن قَدْ قَلَّ مَا فِيهِ ، وَهَيَّأْتُ للنَّبِيِّ عَلِيْهُ طَعاماً فَوَضَعْتُ النَّحْيَ فِي الشَّمْسِ وَنِمْتُ ، فَانْتَبَهْتُ بَخْرِيرِ النَّحْيِ ، وَهَيَّأْتُ للنَّبِيِّ عَلِيْهُ اللهِ عَلِيْهِ ، وَرَآنِي : « لَوْ تَرَكْتَهُ لَسَالَ وَادِياً سَمْناً ».

٦٩١ - \* روى البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ كَعْبِ بنِ مَالكُ ، وَكَانَ قَـائِـدَ كَعْبِ رضِي الله

ي لايرد الماء أحد قبل رسول الله عَلِيَّةِ : ليبارك فيه قبل أن ينزحه الناس ، وكان من عادته أن يدعو في الشيء القليـل فيكثره الله .

**۱۸۹ ـ أحمد في مسنده (٥/ ٣٩١)** .

البزار نحوه : كشف الأستار ( ٢ / ٣٥٧ ) .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٩٥ ) : رواه أحمد والبزار بنحوه ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

**٦٩٠ ـ المعجم الكبير ( ٣ / ١٦٠ )** .

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٩١ ) .

رواه الطبراني من طريقين ، إحداهما في علامات النبوة ، ورجالها وُثَّقُوا .

النِّحْي ، : بالكسر : الزق ، أو ماكان للسمن خاصة .

١٩٦ - البخاري ( ٨ / ١١٣ ) ٦٤ - كتباب المفازي - ٧٩ - بباب حديث كعب بن مبالك ، وقول الله عز وجل : [ ١٨ : التوبة ] : ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلُفُوا ﴾ .

عنه من بَنِيه حينَ عَميَ قَالَ : سَمعْتُ كَعْبَ بِنَ مَالِكُ رضيَ اللهُ عنه يُحدِّثُ بحديثه حِين تَخَلُّفَ عن رسول الله عَلِيُّتِ في غَذْرَةِ تَبُوكَ . قَالَ كَعْبُ بن مالـك : لَمُ ٱتَخَلُّفُ عَنْ رسول الله ﷺ في غَزْوَة غَزَاهَا قَطُّ إلا في غَزْوَةِ تَبُوكَ ، غَيْرَ أَنَّى قَدْ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَة بَدْر ، ولم يُعَـاتبُ أَحَداً تَخَلُّفَ عَنْهُ ، إِنَّمَا خَرَجَ رسولُ الله ﷺ والْمُسْلُمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْش حَتَّى جَمَعَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْر ميعَادٍ . وَلَقَـدُ شَهِـدُتُ مَعَ رسول الله عَلِيَّتُم لَيْلَةَ العَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسْلام ، ومَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وإنْ كانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ في النَّاس مِنْهَا . وَكَانَ مِن خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسول الله عَلِيَّا مِ ، في غَزْوَة تَبُوكَ أني لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ منَّى حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْـهُ في تلْـكَ الْغَـزْوَة ، وَالله مَــا جَمَعْتُ قَبْلَهَــا رَاحِلَتَيْن قَـطٌ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ولم يكنْ رسولُ الله ﷺ يريـدُ غـزوةً إلا ورّى بغيْرِها حتى كانت تلك الغزوةُ ، فَغَزَاهَا رسولُ الله ﷺ في حَرِّ شديد ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعيدًا وَمَفازًا ، وَاسْتَقْبَلَ عَدُوّاً كَثيرًا ، فَجَلَّى للْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ ليتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزُوهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بوَجْههم الَّذي يُريدُ ، وَالْمُسْلمُونَ مَعَ رسول الله عَلِيُّ كَثِيرٌ وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ ، يُريـدُ بـذٰلِـكَ الدِّيوَانَ ، قالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلا يظُنُّ أَنَّ ذٰلكَ سَيَخْفَى له مَا لمْ يَنْزل فيــه وَحْىٌ منَ الله ، وَغَـزَا رســولُ الله عَلِيُّهُ تِلْــكَ الغَــزُوةَ حِينَ طَــابَتِ الثَّمَــارُ والظّــلالُ فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رسول الله ﷺ وَالْمُسْلمُونَ مَعَـهُ ، وَطَفَقْتُ أَغْدُو لكَى أَتَجَهَّزَ مَعَهُم ، فَأَرْجِعَ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا ، وَ أَقُولُ فِي نَفْسِي : أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذٰلكَ إِذَا أَرَدْتُ ، فَلَمْ يَزَلُ ذلك

ومسلم واللفظ له (٤/ ٢١٢٠) ٤٩ ـ كتاب التوبة ـ ٩ ـ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه .

عيرٌ : العِيرُ : الإبل والحير تحمل الميرة والتجارة ، ونحو ذلك .

تَوَاثَقُنا : التَّواثُقُ : تفاعلٌ من الميثاق ، وهو العهد والحلف .

راحِلتين : الراحلة : الجمل والناقة القويّان على الأسفار والأحمال ، والهاء فيه للمبالغة ، كداهية ، وراوية ، وقيل : إنما سُيّيت راحلة ، لأنها تُرَحَّل ، أي : تحمُّل ، فهي فاعلـة بمعنى مفعولـة ، كقـولـه تعـالى ﴿ في عِيشَـة رَاضِيـة ﴾ [ الحاقة : ٢١ ] أي : مَرْضِيَّة .

وَرِّي عن الشيء : إذا أخفاه وذكر غيره .

مفازاً : المفازَ وَالْمَفَازَةُ الْبَرِيَّةُ القَفْرُ، مُثَمِّت بذلك تَفَاؤُلاً بالفوز والنجاةِ ، وقيل : بل هو من قولهم : فَوُّزَ : إذا مـات . فجلا : جلا الشيء : إذا كشفه ، أي : أظهر للناس مقصده .

بوجههم : جهَتِهم التي يستقبلونها ومقصدهم .

يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرُ بالنَّاسِ الْجِدُ ، فَأَصْبَحَ رسول الله عَيْلِيْمُ غَادِياً وَالْمَسْلِمُونَ مَعَهُ . وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْعًا . ثُمَّ غَدَوْتُ فَرجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْعًا ، فَلَمْ يَزَلْ ذلك يَتَمَادَى بِي حَتَّى الْسُرعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُو . فَهَتَمْتُ أَنْ أَرْبَحِلَ فَأَدْرِكُهُمْ . فَيَالِيْتَنِي فَعَلْتُ ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرُ ذَلكَ لِي ، فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوج رسول الله يَلِيُّهُ يَحْدُرُنِي أَنِي لا أَرَى لا أَرَى الْسُقِقَ ، إلا رَجْلاً مَغْمُوصاً عَلَيْه فِي النَّفَاقِ ، أَوْ رَجُلاً مَّنْ عَذَرَ الله تعالَى مِن الضَّعْفَاء ، وَلَمْ يَذْكُر فِي رسول الله يَلِيُّ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فقالَ وَهُو جَالِسٌ فِي القَوْمِ بِبَبوكَ : « ما فَعَلَ كَعْبُ بُنُ مَالك ؟ » فقالَ رَجُل مِنْ بَنِي سَلْمَةَ : يارسولَ الله حَبَسَهُ بُرُدَاهُ ، وَالنَّظْرَ فِي عِطْفَيْهُ . فقالَ لَهُ مُعَاذُ بنُ جَبَل رَضِي الله عنه : يئس ما قُلْتَ ! وَالله يا رسولَ الله مَا عَلْمُنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رسولُ الله يَهِيُّ . فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذلكَ رَأى رَجُلاً مَبْيِضاً يَرُولُ بِهِ السرابُ ، فقالَ رسولُ الله يَهِيُّ : « كُنْ أَبَا خَيْشَمَةَ » فَإِذَا هُو أَبُو خَيْثُمَةَ الأَنْصارِيُّ وَهُو الله يَعْلَيْ وَمُ الله يَهْلِكُ : « كُنْ أَبَا خَيْشَمَةَ » فَإِذَا هُو أَبُو خَيْثُمَةَ الأَنْصارِيُّ وَهُو الله يَعْلِكُ وَي رَأَي مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّ الْبَعْرِ فِي أَنْ رسولُ الله عَلَيْ قَدْ أَطِلً قَادِما زَلَحَ عَنِي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِي مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّا قِيلَ لِي : إِنَّ رسولُ الله عَلِكُ قَدْ أَطُلُ قَادِما زَلَحَ عَنِي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنِي مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّ قِيلَ لِي : إِنَّ رسولُ الله عَلَيْ قَدْ أَطْلً قَادِما زَلَحَ عَنِي الْبَاطِلُ حَتَّى غَرَفْتُ أَنِي مِنْ الْفَهُو مِنْ بَقَو مِنْ المَالَكُ وَلَى أَنْ أَلَو فَي مَنْ سَقَو بَتَا أَلْ الْمُعْوقِ فَرَعُ فِيهِ وَمُؤْتُ أَلْ فَرَاهُ اللهُ الْمَالِي الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ فِي الْمُعْتَ وَلَمْ أَلْتَ فَرَالْهُ وَلَوْلُ الْمُ فَرَكُعَ فِيهُ فِي فَلَا فَرَعُ فَي فَلَكُ وَي رَاكُو الْهُ الْعَلْقُ مِنْ سَقُو مِنْ سَقُو الْمَا وَلِهُ الْمُؤْفُ الْمُولُ وَلَكُولُ الْ

أصنعتُ : أشتالُ .

اسْتَمَرُّ الجدُّ : أي تتابع الاحتهاد في السير .

يَمَادَى : التَّهادِي : التطاول والتأخُّر .

تَفَارَطَ الغَزُوُ : تَقَدُّم وتباعد : أي . بَعُدَ مابينه وبين النبي ﷺ وأصحابه من المسافة .

طَفِقْتُ : مثل جَعَلْتُ .

أَسْوَةً : الأسوة \_ بكسر الهمزة وضمها \_ : القدوة .

مَغْمُوصاً : المغموص : المعيبُ الشار إليه بالعيب .

والنظر في عِطْفَيْهِ : يقال : فلان ينظر في عطفيه إذا كان مُعجَباً بنفسه .

يَزُولُ به السُّرابُ : زال به السراب يزول : إذا ظهرَ شخصه خيالاً فيه .

لَمَزَّهُ : اللمز : العيب .

قَافِلاً : القافلُ : الراجع من سفره إلى وطنه .

بَشِّي : البِّثُّ : أَشَدُّ الحزن ، كأنه من شدته يَبُثُّهُ صاحبة أي يظهرُهُ .

رَكُعتَيْنِ ثُمَ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلمَّا فَعَلَ ذَلكَ جَاءَهُ الْمَخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمَانِينَ رَجُلاً ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رسولُ اللهِ عَلَيْتَهُمْ ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ . وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى حَتَّى جِئْتَ . فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَمَ تَبَسَمَ تَبَسَمَ اللهُ غَضَب ثُمَّ قَالَ : « تَعَالَ » فَجِئْتَ أَمْشي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ لِي : « مَا خَلَّفَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعَتَ ظَهْرَكَ ؟ » قَالَ قَلْتُ : يَارسولَ اللهِ إِنِي واللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْد غَيْرِك مِن أَمْلُ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعَنْدٍ . لَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً ، وَلٰكِنَّنِي وَاللهِ لَقَدْ عَيْرِك مِن عَلَمْتُ لَئِنْ حَدَّثُتُكَ النِي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعَنْدٍ . لَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً ، وَلٰكِنَّنِي وَاللهِ لَقَدْ عَيْرِك مِن عَلَمْتُ لَئِنْ حَدَّثُتُكَ النِّهُ أَنْ يُسْخِطَكُ عَلَيْ ، وَالله مَا عَلْي وَسِعْ عَقْبَى الله عَزَ وَجَلٌ ، والله مَا كُنْتُ قَطُ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مني حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ .

قَالَ رَسُولَ الله عَلِيْ : « أُمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فيكَ ». وَسَارَ رَجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي . فَقَالُوا لِي : وَاللهِ مَاعَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبُلَ هٰذَا ، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لاَتَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولَ الله عَلَيْ بَا اعْتَذَرَ بِه إليهِ الْمُخَلِّفُونَ فَقَد كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله عَلَيْ لِكَ . قَالَ : فَوالله مَازَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله عَلَيْ لِكَ . قَالَ : فَوالله مَازَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أُرْجِعَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِي فَلَا مَثِي ، قَالَ : ثَمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِي هَذَا مَعِي مِنْ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ الله عَلِي لَكَ ، قَالَ : فَقَلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ ، قَالَ أَحْدِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ لَقِيهُ مَعَكَ رَجِلانِ قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فقيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ ، قَالَ أَحْدِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ لَقِيهُ مَعَكَ رَجِلانِ قَالا مِثْلُ مَا قُلْتَ ، وهِلال بن أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ؟ قَالَ: فَذَكَرُوا فَذَكُرُوا : مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا ، مُرارَةً بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ ، وهِلال بن أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ ؟ قَالَ: فَذَكَرُوا

أَطْلًا: الإطْلالُ : الدُّنوُّ ، وأَطْلُكَ فلانّ : أي دنا منك ، كأنه ألقى عليك ظله .

زَاحَ عني الأمرُ ؛ زال وذهبَ .

فأجمعتُ : أجمعتُ على الشيء : إذا عزمتُ على فعله .

المخلَّفُونَ : جمع مُخلِّف ، وهم المتأخَّرون عن الغزو ، خَلِّفهم أصحابهم بعدهم فتخلُّفوهم .

بضَّعة : البِضْع : مابين الثلاث إلى التسع من العدد .

ووكُلَ سَرائِرَهم : وكلتُ الشيءَ إليك : أي رددتُه إليك ، وجعلتُه إليك . والمراد به : أنه صرفَ بواطنهم إلى علم الله تعالى . ظَهْرَك : الظَّهْر هنا : عبارة عما يُركَب .

لَيُوشِكنُ : أُوشَكَ يَوشُكُ : إِذَا أَسْرَعِ .

تَجِدُ : تجد من الموجِدة : الغضب .

يُؤَنِّبُونَني : التأنيبُ : الملامةُ والتوبيخ .

لِي رَجِلَيْن صَالِحَيْن قَدْ شَهِدًا بَدْراً فِيهِمَا أُسُوّةٌ . قالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَروهُمَا لي . قال : وَنَهَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِن بَيْنِ مِنَ تَخَلُّفَ عَنْهُ ، قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ - وقالَ : تَغيرُوا لَنَا - حَتَّى تَنكَرَتُ لي في نَفْسي الأَرْضُ ، فما هي بالأَرْض الَّتي أَعْرِفُ ، فَلَبَثْنَا على ذلِك خَمْسينَ لَيْلةً ، فأمَّا صَاحبايَ فاسْتَكَانَا وَقَعَدا في بُيُوتهمَا يَبْكيان ، وأمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرَجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ ، وأطُوف في الأسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ ، وَآتِي رسول الله عَلِيَّةِ فَأْسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي مَجَلْسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَأَقُولُ في نَفْسِي : هَلْ حرَّكَ شَفَتَيْه بَردٌ السَّلام أَمْ لا ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نظَر إِلَيَّ ، وإذَا الْتَفتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَني ، حَتَّى إذَا طَال ذلكَ عَلَيّ مِنْ جَفْوةِ الْمُسْلِمِين مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْت جَدَارَ حَائَـطُ أَبِي قَتَـادَةَ وَهُـوَ ابْن عَمِّى وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه فَوَاللهِ مَا رَدٌّ عَلَيَّ السَّلاَم ، فَقُلْت له : يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُني أَحبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلِيلًا ؟ فَسَكَتَ ، فَعَدْت فَنَاشَدْتُه فسَكَتَ : فَعُـدْتُ فَنَاشَـدْته فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرتُ الْجدَارَ ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي في سُوقِ الْمَدِينَة إذا نَبَطِيٌّ من نَبَطِ أَهْل الشَّام مِمَّنْ قَدِمَ بالطَّعَام يَبيعُهُ بالْمَدِينةِ يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ قال : فِطَفِقَ النَّاسُ يُشيرُون لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَني فَدَفَعَ إِلَيَّ كتَاباً مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ ، وَكُنْتُ كَاتِباً . فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فيهِ : أمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَار هَوَانِ وَلا مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بنَا نُوَاسِكَ ، قال : فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا : وَهٰذه أيضاً مِنَ البّلاء فَتَيَمَّمْتُ بها التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بها ، حَتَّى إذا مَضَتْ أربَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ ، إِذَا رسولُ رَسولِ الله عَلِيَّةِ يَـأْتِينِي ، فَقَـالَ : إِنَّ رسـول الله

تَسَوِّرْتُ الجدار : إذا ارتفعت فوقه وعلوته .

قاستكانا : الاستكانة : الخضوع .

نبطي: واحد من قوم الأعاجم وهو الفلاح.

الطُّعَامُ : القَّمْحُ .

مَضْيِعَةً : المَضِيعَةُ : مفعلة من الضياع: الاطراح والهوان ، كذا أصله ، فلمًا كانت عين الكلمة يماءً ، وهي مكسورة ، نُقلت حركتها إلى الفاء وسكنت الياء ، فصارتُ بوزنِ مَعِيشَة ، والتقدير فيها سواء ، لأنها من ضاع وعاش.

نُوَاسِك : المواساةُ : المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ونحو ذلك .

فَتَيُّمْتُ : التيم : القصد .

اسْتَلْبِث : اسْتَفْعَلَ ، من لبث : إذا أقام وأبطأ .

عَلِيْتُ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ : أَطَلَقُهَا ، أَمْ مَاذَا أَفْمَلُ ؟ قَال : لا ، بَل اعْتَزِلُهَا فَلا تَقْرَبَنَهَا ، قال : فَقُلْتُ لامْرَأتِي : الْحقيي بِأَهْلِك نَقْرَبَنَهَا ، قال : فَقُلْتُ لامْرَأتِي : الْحقيي بِأَهْلِك فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله فِي هٰذَا الأَمْرِ ، قال : فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلال بنِ أَمَيَّةَ رَسُولَ الله فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله إنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكُرَهُ أَنْ أَخْدَمَهُ ؟ قَالَ : « لا ، وَلٰكِنْ لا يَقْرَبَنَكِ » فَقَالَتْ : إنَّهُ وَالله مَا زَالَ يَبْكِي مَنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إلَى يَوْمِهِ هٰذَا . قال: فَقَالَ لِي بَعْضَ أَهْلِي : لَو استَأْذَنْتَ رَسُولَ الله عَلِيْتُ فِي امْرَأتِكَ ، فَقَدُ أَذِنَ لامْرَأةِ هِلل بنِ أَمَيَّةَ أَنْ اللهِ الله عَلِيْتُ فِي امْرَأتِكَ ، فَقَدُ أَذِنَ لامْرَأةِ هِلل بنِ أَمَيَّةَ أَنْ الله عَلَيْتُ إِذَا الله عَلَيْ إِنَا رَجُلُ شَابٌ ! فَلَيثُمْ بَذَٰلِكَ عَثْرَ لَيْالٍ ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مَنْ ذَيْكُونَ لَيْدُرينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا النَّذُنُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ! فَلَيثُنْتُ بِذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلُكَ عَثْرَ لَيَالٍ ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلُكَ عَرْبَ لَيْلُ مَا عَنْ كَلُونَ الْمُنَا .

قال: ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالَسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى منًا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ ، سَمْتُ صَوْتِ عَارِخِ أُوْفَى على سَلْعِ يَقُولُ بأَعْلَى صَوْتِهِ : يَاكَعْبُ بْنَ مَالِكِ بِمَا رَجُبَتْ ، سَمْتُ صَوْتِ سَاجِداً ، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . قال : فَاذَنَ رسول الله عَيَلِيْهُ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله عَزْ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله عَزْ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله عَزْ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله عَزْ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ النَّاسُ يَبَعْرُونَ ، وَرَكَضَ رَجُلُّ إِلَيَّ فَرَسا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي وَأُوفَى الْجَبَلَ ، فَلَكَا الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءَنِي الذي سَمِعْتُ صَوْتَة يَبَشِرُنِي نَزَعْتَ لَهُ تَوْبَيْ فَكَانَ الصَوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءَنِي الذي سَمِعْتُ صَوْتَة يَبَشَرُنِي نَزَعْتَ لَهُ تَوْبَي فَكَانَ الصَوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءَنِي النَّاسُ فَوْجًا يَوْمَئذِ ، وَاسْتَعَرْتُ تَوْبَيْنِ فَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ عَلَيْهُ إِللهُ عَنْرَالُ عَلَيْكُ عَيْرَهُمَا يَوْمَا يَهُ مِنْ أَنْ مَلِكُ عَلْسَ عَلَيْهُ وَلَا لَالَهُ عَلَيْكُونَ النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يَهُ عَلَيْكُ بِيلِهِ وَيَقُولُون ؛

رَحْبُ : الرَّحْبُ : السَّقة .

أوفى : على الشيء : إذا أشرف عليه .

سَلعُ : جبلٌ في أرض المدينة .

رَكْضَ : الرَّكْضُ : ضربُ الراكب الفرسَ برجليه ليُسرِعَ في أَلْعَدُو .

آذَن : أعلم .

أَتَأْمُمُ : بمعني : أتيم : أي أقصد .

قَوْجاً : الفوجُ : الجماعةُ من الناس .

لْتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسولُ الله عَلِيُّ جَالِسٌ في المسجد وحَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ رضي الله عنه يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي ، والله مَاقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، قال : فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ . قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رسول الله عَلِيِّتِم ، قِال ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرورِ ويقول : « أَبْشِرْ بخَيْر يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مَنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ » فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يارسولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ الله ؟ قَالَ : « لا ، بَلْ منْ عِنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَكَانَ رسول الله عَلِيَّةِ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجُهَهُ قطْعَةٌ قَمَر ، قال : وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ ، قال : فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ : يارسولَ الله إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخِلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ عَلِيُّ فَقَالَ رسول الله عَلَيْظِ : « أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قال فقلتُ : فإنِّي أُمْسكُ سَهْمِيَ الَّذي بَخَيْبَرَ . قال : وِقُلْتُ : يَارَسُولَ الله إِنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بالصِّدْقِ ، وإنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لِاأْحَدِّثَ إِلا صِدْقاً مَا بَقِيتُ ، قال : فَوَالله مَا عَلِمْتُ أَن أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أبُلاهُ الله تعالى في صِدْقِ الْحَدِيثِ مَنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي الله تعالى به ، وَالله ما تَعَمَّدْتُ كَذبةً منذُ قلتُ ذٰلِكَ لِرسول اللهِ عَلِيلَةٍ إِلَى يَوْمِي هٰذا ، وإنّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ تعالى فيا بَقِيَ ، قال : فَأَنْزَلَ الله تعالى : ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في ساعَةِ الْعُسُرَةِ ﴾ حتى بَلَغَ : ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُوفَ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الثَّلاقَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقت عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بمَا رَحُبَت ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ اتَّقُوا اللهَ وكُونُوا معَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١) قَالَ كَعْبٌ : والله ما أَنْعَمَ الله عَلَىَّ من نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدانِي اللهُ للإسلام أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رسولَ الله عَلَيْكُم أَنْ لا أكون كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَا هلكَ الَّذين كَذَبُوا ؛ إنَّ الله تعالى قال لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مًا قالَ لأَحَدِ، قالَ الله تعالى: ﴿ سَيَخْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ الِينْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ

يَبْرُق : برق وجهه : إذا لمغ وظهر عليه أمارات السرور والفرح .

أَنْغَلِعُ من مالي : أي أخرجُ من جميعه ، كا يخلع الإنسان قميصَة .

متاعة العُنْرَة : سُمِّي جيشُ تبوكِ جيشَ العُسْرَةِ ، لأن رسول الله عَلِيَّةِ نَـدَبَ النـاسَ إلى الغزو في شدة الحرّ ، فعسرَ عليهم ، وكان وقت إدراك الثار .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١٧ ـ ١١٩ .

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون \* يَحْلِفُون لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فإنَّ اللهَ لايَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١) .

قالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلَفْنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولِئِكَ الَّذِين قَبِلَ منهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ وَيَنَ حَلَفُوا لَهُ ، فَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لهم ، وأرجأ رسولُ الله عَلِيْتُهُ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ تعالى فيه ، فبذلك قال الله تعالى : ﴿ وَعَلَى الثَّلاَقَةِ النّذِينَ خُلِفُوا ﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذكرَ مِمَّا خُلِفْنَا تَخَلُّفْنَا عن الغَزْوِ ، وإنَّمَا هُوَ تَخُلِيفُهُ إِيَّانا وإرْجاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ له واعْتَذَرَ إلَيْهِ فَقبلَ منْهُ .

وفي رواية (١): ونهى النبي على عن كلامي وكلام صاحبي ، ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرنا ، فاجْتَنَبَ النّاسُ كلامَنَا ، فَلَبِثْتُ كذلك ، حتى طال علي الأمْرُ وما من شيء أهم إلي مِن أَنْ أَمُوتَ ، فلا يُصِلِي علي النبي علي النبي علي أو يوت رسول الله علي ، فأكون من النّاس بتلك المنزلة ، فلا يكلّمني أحد منهم ، ولا يُصلّي علي ، فأنزل الله تَوْبَتنا على نبيه علي ، حين بقي الثلث الآخر من الليل ، ورسول الله علي عند أم سلمة ، وكانت أم سلمة محسنة في شأني مَعْنية في أمري ، فقال رسول الله علي : « ياأم سلمة ، تيب على كعب » ، قالت : أفلا أرسِل إليه فأبشره ؟ قال : « إذا يَحْطِمُكُمُ الناسُ ، فينعونكم النوم سائر الليلة » حتى إذا صلّى رسول الله علي صلاة الفجر ، آذَنَ بتوبة الله علينا .

وفي رواية (٢) : أنَّ النبيَّ يَهِلِيُّ خرجَ يومَ الخيس في غزوة تبوكَ ، وكان يحبُّ أن يخرجَ يومَ الخيس .

<sup>=</sup> رجس : الرجس : النَّجس .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٩٥ ـ ٩٦ .

إِزْجَاءً : الإِرْجاءُ : التأخير .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ٣٤٢ ) ٦٥ - كتاب التفسير - ١٨ - باب ﴿ وعلى الثلاثة الذين خُلَفوا ﴾ - إلى قوله - ﴿ إن الله هـو التواب الرحيم ﴾ .

يَعْطِمُكُم السَّاسُ : أي يطؤؤنكم ويزدحمون عليكم ، وأصل الحطم : الكسر .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ١١٣ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٠٣ ـ باب من أراد غزوة فورًى بغيرها ، ومن أحب الخروج يوم الخيس .

وفي رواية (١): طَرَف من هذا الحديث ، وفيها زيادة معنى : أنَّ رسولَ الله ﷺ كان لايقدَمُ من سَفَرِ إلا نهاراً في الضَّعَى ، فإذا قَدِمَ بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه .

قال عتقق الجامع: في هذا الحديث فوائد كثيرة ، منها: إباحة الغنية لهذه الأمة ، إذ قال : يريدون عيراً لقريش ، وفضيلة أهل بدر والعقبة ، والمبايعة مع الإمام ، وجواز الحلف من غير استحلاف ، وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة ، والتأسف على مافات من الخير ، وتمني المتأسف عليه ، ورد الغيبة ، وهجران أهل البدعة ، وأن للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه ، واستحباب صلاة القادم ، ودخوله المسجد أولا ، وتوجه الناس إليه عند قدومه ، والحكم بالظاهر وقبول المعاذير ، واستحباب البكاء على نفسه ، وأن مسارقة النظرفي الصلاة لا تبطلها ، وفضيلة الصدق ، وأن السلام ورده كلام ، وجواز دخول بستان صديقه بغير إذنه ، وأن الكتابة لا يقع بها الطلاق مالم ينوه . وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب ، وخدمة المرأة لزوجها ، والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه ، إذ إن كعبًا لم يستأذن في خدمة امرأته لذلك ، وجواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة ، واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة ، واجتاع الناس عند الإمام في الأمور المهمة ، وسروره بما ينسر أصحابه ، والتصدق بشيء عند ارتفاع الحزن ، والنهي عن التصدق بكل المال عند خوف عدم الصبر ، وإجازة التبشير بخلعة ، وتخصيص اليين بالنية ، وجواز العارية ومصافحة القادم ، والقيام له ، واستحباب سجدة الشكر ، والتزام مداومة الخير الذي انتفع به .

فائدة : قال الدكتور السباعي :

وفي غزوة تبوك أو العسرة آيات بينات على مايفعله الإيمان الصادق في نفوس المؤمنين من إثارة عزائهم للقتال واندفاع أيديهم في بذل المال ومن استعذابهم الحر والعناء والتعب

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱ / ٤٩٦ ) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ ١٢ ـ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه .

الشديد في سبيل الله ومرضاته ، ولذلك لما تخلّف ثلاثة من المؤمنين الصادقين في إيمانهم عن هذه الغزوة من غير عذر ، أمر الرسول مَنْ بقاطعتهم ، فامتنع أزواجهم وآباؤهم عن مكالمتهم فضلاً عن جمهور المسلمين . وقد ربط بعضهم نفسه بعمد المسجد ، واحتبس آخر نفسه في البيت ، حتى تاب الله عليهم بعد أن أخذ المسلمون درساً بليغاً فين يتخلف عن أداء الواجب لغير عذر ، ويؤثر الراحة على التعب ، والظل الظليل على حر الشمس وشدتها .

# فصل: في أسر أكيدر دُومَة الجَنْدَل

٦٩٢ - \* روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ ، أن النبيَّ ﷺ بَعَثَ خالدَ بنَ الوَلِيدِ إلى أُكَيْدِر دُومَة فَأُخِذَ ، فَأَتَوْه به ، فَحَقَنَ له دَمَهَ وصَالَحَهُ على الجُزْيَةِ .

\* \* \*

## وصل : إسلام عُروةً بن مسعود

797 - \* روى الطبراني عن عروة يَعْني ابنَ الزَّبيْر قالَ : لَمَّا أَنْشَأَ النَّاسُ الحجَّ سنةَ يَسْعِ ، قَدِمَ عروة بن مَسْعود عَلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ مُسْلِيا فاستأذن رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : « إِنِي أَخَافُ أَنْ يَقْتَلُوكَ » قالَ لَوْ وَجَدُونِي نَائِيا مَا أَيقَظُونِي . فَأَذِن لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ . فَرَجَعَ إلى قَوْمِهِ مُسْلِيا . فرَجَعَ عِشَاءً فَجاء ثقيف يَعَيُّونَه ، فَدَعَاهُم إلى الإسلام فَاتَهمُوهُ وَأَعْضَبُوهُ وَأَشْعُوهُ فَقَتَلُوه . فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ : يُحَيُّونَه ، فَدَعَاهُم إلى الإسلام فَاتَهمُوهُ وَأَعْضَبُوهُ وَأَشْعُوهُ فَقَتَلُوه . فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ : « مَثَلُ عُروة مَثَلُ صاحب يَاسينَ دَعَا قَوْمَه إلىٰ اللهِ فَقَتَلُوهُ » .

٦٩٢ ـ أبو داود( ٣ / ١٦٦ ) ، كتاب الحراج والإمارة والفيء ، باب في أخذ الجزية . بإسناد حسن .

دُوْمَة الجندل : بفتح الدال وضمها : موضع .

أكيدر: هو صاحبها ، وهو أُكَيْدر بن عبد الملك .

حَقَن : حقنتُ دَمةُ : إذا مَنَعْتُ من قتله ، والحقن : الجمع .

في ابن هشام : أكيدر دومة : رجل من كندة كان ملكاً عليها وكان نصرانياً . ا هـ .

ويقال : إنه من غسان .

وأكيدر هو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل ـ بفتح الدال وضها ـ وهى على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول ﷺ ، وهي قرى وحصن بين الشام والمدينة قرب جَبَليُّ طيء ، كان ينزلها بنو كنانة من كلب ، وبينها وبين وادي القرى أربع ليال إلى تياء .

٦٩٣ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائــد ( ٩ / ٣٨٦ ) ، وقــال : رواه الطبراني ، وروي عن الزهري نحوه ، وكـــلاهـــا مرســل ، و اسنادهما حسن .

## فصل: في الحج سنة تسع

191 - \* روى الترمذي عن عَبْدِ اللهِ بن عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَبَا بَكْرِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِهُولاءِ الكَلِمَاتِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ عَلِيًّا ، فَبَيْنَا أَبُو بَكْرِ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، إذْ سَمَعَ رُغَاءَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ القَصْواءَ ، فخرج أَبُو بَكُر فَزِعا فظَنَّ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَأَمَرَ عَلِياً أَنْ يُنَادِي بهؤلاء اللهِ عَلَيْ ، فَإِذَا هُوَ عَلِي ، فَدَفَعَ إلَيْهِ كُتَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَأَمَرَ عَلِياً أَنْ يُنَادِي بهؤلاء اللهِ عَلَيْ أَيامَ التَّشْرِيقِ فنادى : دُمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ بَرَيْعَةً مِن كُلِّ الكَلِمَاتِ فَانْطلقا ، فَحَجًا ، فَقَامَ عِلَيٌّ أَيَامَ التَّشْرِيقِ فنادى : دُمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ بَرَيْعَةً مِن كُلِّ الكَلِمَاتِ فَانْطلقا ، فَحَجًا ، فَقَامَ عِليٌّ أَيَامَ التَّشْرِيقِ فنادى : دُمَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ بَرَيْعَةً مِن كُلِّ مَشْرِكِ ، فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكَ ، وَلا يَطُوفَنَ بالبيت عَنْ يَادِي ، فَإِذَا عَنِي قَامَ أَبُو بِكُر ، فَنَادَى بها. .

١٩٥ - \* وروى الترمذي عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه قَال : بَعَثَ النبيُّ مَيْكَ إِلَيْ مَيْكَ اللهُ عنه قَال : « لاَ يَنْبَغِي لاَّحَدِ أَنْ يُبَلِّغَ هٰذَا إلا رَجُل مِنْ أَهْلى » .

فَدَعَا عَلِيًّا ، فَأَعْطاهُ إِيَّاه .

197 - \* روى الحاكم عن أبي هريرة قال : كُنتُ مَعَ عَلِي بن أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ حِينَ بَعَشَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلم إلى أهْلِ مَكَّة بِبَرَاءة . فقيل : مَا كُنْتُم تُنَادُونَ فَقَالَ : كُنَّا نُنَادِي أَنَّه لا يَدْخُلُ الجَنَّة إلا نَفْسٌ مُؤْمِنَة ، وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عَرْيانُ ، وَمَنْ كان بينَهُ وبَيْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم عَهْد فَأَجَلَهُ وَمُدُةً عَهدِه إلى عَرْيانُ ، وَمَنْ كان بينَهُ وبَيْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم عَهْد فَأَجَلهُ وَمُدُةً عَهدِه إلى أَرْبَعَة أَلا شهر فإن الله بريء مِنَ المُشْرِكِين ورَسُولُهُ ، وَلاَ يَحِجُ مُشْرِكٌ . فَكُنْتُ أَنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي .

٦٩٤ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٧٥ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ١٠ ـ باب « ومن سورة التوبة » . وإسناده حسن . الرُّغاء : صوت البعير .

القصواء : باللة : لقب ناقة رسول الله عليه م دلم تكن قصواء ، فإن القصواء : هي المشقوقة الأذن من النُّوق . ذمة الله : الذَّمة : المهد والأمان . ساح : في الأرض : إذا ذهب منها حيث أراد .

٥٩٥ ـ الترمذي في نفس الموضع السابق ، وقال : هذا حديث حسن غريب .

٦٩٦ ـ المستدرك ( ٤ / ١٧٩ ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . صَعِلَ الصِوتُ : إذا بُحُ .

# فصل: في تهديم ذي الخَلَصَة

797 - \* روى البخاري ومسلم عن جرير بن عَبْدِ اللهِ البَجَليِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ بَيْتٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ؛ ذُو الْحَلْصَةِ ، والكَعْبَةُ اليانيَّةُ ، والكَعْبَةُ الشَّاميَّةُ ، فَقَالَ لِي النبيُّ عَلِيَّةٍ : « أَلا تُريحُنِي مِنْ ذِي الْحَلْصَةِ ؟ » فَنَفَرْتُ فِي مائةٍ وَخَمْسِين رَاكِباً ، فَكَسْرنَاهُ ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَأَتَيْتُ النبيُّ عَلِيَّةٍ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَدَعَا لَنَا وَلأَحْمَسَ .

٦٩٧ ـ البخاري ( ٨ / ٧٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٦٢ ـ باب غزوة ذي الخلصة .

ومسلم (٤ / ١٩٢٥ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٢٩ ـ بـاب من فضائل جرير بن عبـد الله ، رضي الله تعـالى عنـه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ٧٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٦٢ ـ باب غزوة ذي الخلصة .

ومسلم بعضه (٤ / ١٩٢٥) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٢٩ ـ باب من فضائل جرير بن عبـــد الله ، رضي الله تعالى عنه .

ذي الخلصة : الخلصة : قيل : كان اسم صنم لـدوس ، وكان في ذلك البيت ، وقيـل ذو الخلصة : هو البيت الـذي كان لخثهم بالين ، يحجّون إليه تشبيها ببيت الله الحرام .

يستقسم بالأزلام: الأزلام: القداح ، كانوا يتفاءلون بها عندما يعرض لهم من الحاجات ، كالسفسر والزواج وغير ذلك ، وكان مكتوب عليها: افعل ، لاتفعل ، فما خرج له منها كان يتبعه: إمّا أمسر وإمّا نهي ، والاستقسام: طلب ماقسم لهم ممّا هو مُغيّبً عنهم من خير أو شر وصلاح وفساد .

جل أجرب : شبَّه مابها من آثار النار والإحراق بالحل الأجرب .

## قال ابن حجر في الفتح:

وقد وقع ذكر ذي الخَلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعا « لاتقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخَلصة وكان صنا تعبده دوس في الجاهلية . والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب ، وإن كان السهيلي يشير إلى اتحادها ؛ لأن دَوْسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عُدُثان بضم المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة ابن عبد الله بن زهران ، ينتهي نسبهم إلى الأزد ، فبينهم وبين خثم تباين في النسب والبلد . وذكر ابن دِحْية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان عرو بن لحقي قد نصبه أسفل مكة ، وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده ، وأما الذي لخثهم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق وقوي التعدد . والله أعلم . قوله ( والكعبة اليانية والكعبة الشامية ) كذا فيه ، قيل وهو غلط والصواب اليانية فقط ، سموها بذلك مضاهاة للكعبة ، والكعبة البيت الحرام بالنسبة غلط والصواب اليانية فقط ، سموها بذلك مضاهاة للكعبة ، والكعبة البين المنسبة يظهر لي أن الذي في الرواية صواب وأنها كان يقال لها اليانية باعتبار كونها بالين والشامية يظهر لي أن الذي في الرواية صواب وأنها كان يقال لها اليانية باعتبار كونها بالين والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام .

وقال تعليقا على أن من كان مع جرير كانوا مائة وخمسين :

وجدت في «كتاب الصحابة لابن السكن » أنهم كانوا أكثر من ذلك ، فذكر عن قيس ابن غربة الأحسي أنه وفد في خسائة ، قال : وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي الأعين في مائتين ، قال : وضم إلينا ثلاثمائة من الأنصار وغيرهم ، فغزونا بني خَثْعَم . فكأن المائة والخسين هم قوم جرير وتكلة المائتين أتباعهم وكأن الرواية التي فيها سبعائة من كان من رهط جرير وقيس بن غَرَبة لأن الخسين كانوا من قبيلة واحدة ، وغربة بفتح المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر .

وقوله «يَسْتَقْسِمُ» أي يستخرج غيب مايريد فعله من خير أو شر، وقد حرم الله ذلك بقول ه تعالى ﴿ وَأَن تستقمه وا بالأزلام ﴾ (١) وحكى أبو الفرج الأصبهاني أنهم كانوا

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣ .

يستقسمون عند ذي الخلصة ، وأن أمرأ القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له مايكره ، فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد :

لـو كنت يـاذا الخَلَص المـوتـورا لم تنــة عن قتـلِ العُــداة زُورا

قال : فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الباب يدل على أنهم استروا يستقسمون عنده حتى نهاهم الإسلام ، وكأن الذي استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير .

وقوله (ألا تريحني) هو بتخفيف اللام طلب يتضن الأمر، وخص جريرا بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم ، والمراد بالراحة راحة القلب ، وما كان شيء أتعب لقلب النبي عليه من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى . وروى الحاكم في « الإكليل » من حديث البراء بن عازِب قال : قدم على النبي عليه ما من بني بجيلة وبني قشير مع جرير بن عبد الله ، فسأله عن بني خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام ، فاستعمله على عامة من كان معه ، وندب معه ثلاثمائة من الأنصار ، وأمره أن يسير إلى خثعم ، فيدعوهم ثلاثة أيام . فإن أجابوا إلى الإسلام قبِلَ منهم وهدم صنهم ذا الخلصة ، وإلا وضع فيهم السيف .

قوله ( فدعا لنا ولأحْمَسَ ) بهملة وزن أحمر وهم إخوة بَجيلة بفتح الموحدة وكسر الجيم رهط جرير ، ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنّار ، وبَجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة ، ومدار نسبهم أيضا على أنار . وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها : أحمسُ ليست مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار . ووقع في الرواية التي بعد هذه « فبارك في خيلِ أحمس ورجالها خمس مرّات ي أي دعا لهم بالبركة . ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد « فدعا لأحمسَ بالبركة » .

وفي الحديث: مشروعية إزالة ما يَفْتَتِنُ به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا ، وفيه استالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم ، والاستالة بالدعاء والثناء والبسارة في الفتوح ، وفضل ركوب الخيل في الحرب ، وقبول خبر الواحد ، والمبالغة في

نكاية العدو ، ومناقب لجرير ولقومه ، وبركة يد النبي ﷺ ودعائه ، وأنه كان يدعو وترا وقد يجاوز الثلاث . وفيه تخصيص لعموم قول أنس (كان إذا دعا دعا ثلاثا) فيحمل على الغالب ، وكأنّ الزيادة لمعنى اقتضى ذلك ، وهو ظاهر في أحمس لما اعتدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام ولاسيًا مع القوم الذين هم منهم .

## تقويم الموقف في نهاية السنة التاسعة

\* إذا سلّم شعب لإنسان بأن يجبي منه مالاً ولم يجد له خياراً في ذلك فقد سلم له بالسلطة ، ومن ههنا كان إرسال المصدّقين هذا العام وجبايتهم المال هو في الحقيقة رمز التسليم لسلطان رسول الله يَهِلِينَ واعتراف بالدولة الإسلاميّة ، لذلك ارتبطت الردّة بهذا الموضوع وارتبط منع مال الزكاة بعدم الاعتراف بالحكم فقال قائل المرتدين :

أطعنا رسول الله ماكان بيننا فيالعباد الله ما لأبي بكر أخلفه بكر إذا قام بعدد وتلك لعمر الله قاصة الظهر

\* جمع المال من مكان وتوزيعه في نفس ذلك المكان فيه معان كبيرة ، فيه إشعار للفقراء والمستضعفين والمساكين ببركة الخضوع لسلطان الإسلام ، وفي ذلك ربط مَحْكَم لهؤلاء بالدولة الإسلاميّة وإظهار المانعين بأنهم أعداء لشعبهم الفقير وهكذا يؤخذ الاعتراف بالدولة عن طريق ليس لأحد فيه خيار آخر ، وتلك من مظاهر الفطريّة الإسلاميّة التي تصل إلى أعظم الأشياء من أقرب طريق .

\* إقبال الوفود بهذه الكثرة وبهذا التسليم هو أثر عن مجموعة أمور كلها تدلّ على إحكام العمل بتوفيق الله ، فحرارة إيمان الدعاة ، وعمليّات التعرّض ، والانتصارات المتلاحقة ، والمعجزات اليومية والسياسة الحكية ، وحسن التعامل مع النفس البشريّة ، وإشعار الناس أنّ أرباحهم في الإسلام أكبر من خسائرهم كلّ ذلك أدّى دوره في أن تصبح الجزيرة العربيّة وافدة ومسلّمة مسلمة .

\* الهيبة العسكريّة كانت عاملا حاسما ، ومناطحة الرومان مرّة بعد مرّة أشعرت الجميع أنّهم أمام سلطان لايقهر ، وكان ذلك هو الأساس للتحرّك اللاحق بعد وفياة رسول الله عَلَيْكُمْ في الصدام مع الدولتين العظميين وقتذاك .

\* إن نجاح الصادقين يغري الكاذبين والطامحين بسلوك طريقهم ، وطرح دعاوى يزعمون أنها تشابه الحقائق التي يدعو إليها الأنبياء . ومن ههنا نبتت نابتة دعاوى النبوة على أثر الانتصارات الكاسحة . ومن ههنا تأتي دعاوى الأسود العَنْسي ومسيلمة وطليحة وسجاح . . .

- \* كَا أَنَّ فتح مكة كان من الناحية الاستراتيجيّة فتحا للجزيرة العربيّة كلّها ، فإنّ الإعلان في حج هذا العام ألا يحج بعد العام مشرك ، وألا يطوف به عُريان كان من الناحية الاستراتيجيّة إنهاء للشرك في جزيرة العرب .
- \* الملاحظ أنّ الوفود قبل الفتح كانت فرديّة في الغالب أمّا بعد الفتح فقد كانت جماعيّة.
- \* بعد سير طويل لم يبق فيه لأحد حجّة أصبح الحساب عسيرا ، فما لم يكن يحاسب عليه الصفّ لم يعد يتحمّل من الصفّ ولم يعد يتساهل فيه ، فيوم أحد انفصل ثلث الجيش ولم يحاسب رسول الله على أحداً ولم يعاقبه ، ولكنه ههنا حاسب وعاقب كا فعل بكعب وزميليه ، ذلك أنه لم يعد لأحد حجّة ، فالمعجزات كثيرة ، والقيادة على مستوى ليس له مثيل ، ونجاحاتها متلاحقة وآفاقها أرقى من كل أفق ، ومن ههنا نأخذ درسا وهو أن الصف الإسلامي عندما يكون مريضا أو ضعيفاً لاينبغي أن يتشدد بالحساب وإنما عليه في هذه الحالة أن يعالج أزمة الثقة وأن يحسن التخطيط والانتقال من الطور الأدنى إلى ماهو أعلى .
- \* من خلال غزوة تبوك ونزول سورة براءة فيها ندرك أنّ الجهاد هو المحك ، فهو المحلك لإيمان الأشخاص ، وهو المحك لنضج الصف ، وهو المحك للحالة التي وصلت إليها الأمّة .
- \* بغزوة تبوك نقل رسول الله عَلَيْكُ الصراع من داخل الجزيرة العربيّة إلى خارجها ، وهي السياسة التي سيتابعها أبو بكر وعمر وعثان حتى حدوث الفتنة . وهذه السياسة تحقّق أكثر من هدف بآن واحد : شَعْلُ الناس بالعَدُوّ الخارجي ، وفي الوقت نفسه تربية الصف وإنضاجه وتفتيح آفاقه من خلال الجهاد ، فهناك رسالة لشعب يجب أن يؤديها .
- \* توطّد في السنة التاسعة سلطان الدولة الإسلامية وتأكّد ، وأصبحت سيطرة رسول الله على الجزيرة العربية كاملة ، وليس له من عدة إلا مطارداً . وبعد أن كان المسلمون أفرادا في بحار شرك أصبح المشركون جزراً صغيرة في بحار الإسلام ، وهم محكومون بحكمه ، مطاردون مستهدفون ممنوعون من الحج إلا بالإسلام ، مجبرون على الإسلام ودفع الزكاة . وكل ذلك كان مقدمة لحج رسول الله على العام العاشر ليجتع بأكبر قدر من الناس في جزيرة العرب فيعلمهم ويربيهم ويصهرهم .

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

السَّنَتَان العَاشِرة وَالْحَادية عَشَرَة

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are appl | ied by registered version) |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |
|                                                 |                            |  |  |  |

## أحداث هاتين السنتين في سطور

قلنا إنّ مرحلة مابعد الفتح تكاد تكون واحدة متشابهة ومتشابكة : بعوث ووفود مع أحداث بارزة في كلّ من السنوات الثلاث التي أعقبت الفتح ، فالمعلم البارز في السنة التاسعة هو غزوة تبوك ، والمعلم البارز في السنة العاشرة هو حجّة الوداع ، والمعلم البارز في السنة الحادية عشرة هو وفاته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمّي ـ لذلك جعلنا الحديث عن السنة العاشرة والحادية عشرة موصولا ؛ لأنّ العام العاشر للهجرة كان عام الترتيب لتسليم اللواء إلى من سيحملون راية الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام .

\* \* \*

وقد ذكر ابن كثير في أحداث السنة العاشرة بعض بعوث رسول الله عَلَيْكُم إلى الين: بعث خالد وعلى بن أبي طالب وأبي موسى ومعاذ بن جبل ، كا ذكر حجّته وبعض التهيدات التي قدّمت لوفاته عليه الصلاة والسلام ، وذكر في أحداث السنة الحادية عشر وفاته وما صاحب ذلك من ترتيباته عليه الصلاة والسلام للحاضر والمستقبل .

### وإذن ففي سنة عشر:

\* تتابعت الوفود على رسول الله عَلِيَّةِ ، وتابع عليه الصلاة والسلام إرسال البعوث للدعوة إلى الله وتعليم الناس ، وخاصة إلى الين .

\* وحجّ رسول الله ﷺ في هذا العام حجّة الوداع التي تسمَّى كذلك بحجّة البلاغ وحجّة الإسلام ، وكانت أكبر ظاهرة في تــاريخ جزيرة العرب ، وأعظم تجمّع للمسلمين وأكبر عمليّـة صهر بالإسلام جماعيّة ، وأروع عمليّة تعليم تتمّ من خلال الاختلاط والتوجيه والتعليم .

\* وكانت كثير من تصرّفاته عليه الصلاة والسلام في هذا العام تدل على أنّه مودّع ، فقد اعتكف في رمضان هذا العام عشرين يوما وكان من عادته أن يعتكف عشرا فقط ، ولقد دارسه جبريل القرآن في رمضان هذا مرّتين ، وكان من عادته أن يدارسه إيّاه مرّة واحدة .

### وفي سنة إحدى عشرة:

\* بعد العودة من الحج أخذ رسول الله عَلَيْتِ يرتب لما بعد وفاته ، ومن ذلك إعداده جيش أسامة بن زيد لغزو الروم وقد كان ذلك في صفر ، ومرض رسول الله عَلَيْتُ وهذا الجيش يتجمّع حول المدينة ، وقد جعل مرض رسول الله عَلَيْتُ الناس يتريّثون بالانطلاق نحو المدف ، حتّى إذا توفّي رسول الله عَلَيْتُ كان هذا الجيش جاهزا للحركة وكانت حركته عنوانا على أنّ الدولة الإسلاميّة مسترة .

\* وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر سنة ١١ هـ بدأ المرض برسول الله عليه المرض حتى حدثت الوفاة حين اشتد الضحى من يوم الاثنين ١٢ ربيع الأوّل سنة ١١ هـ المرض حتى حدثت الوفاة حين اشتد الضحى من يوم الاثنين ١٢ ربيع الأوّل سنة ١١ هـ وله عليه الصلاة والسلام ثلاث وستّون سنة وأربعة أيّام على أرجح الأقوال ، وصلّى الناس عليه أرْسَالاً ولا يؤمّهم أحد ، ودُفِنَ في بيت عائشة رضي الله عنها الذي توفّي فيه وَصلّى عليه أوّلا عشيرته ، ثمّ المهاجرون ، ثمّ الأنصار ، وصلّت عليه النساء بعد الرجال ، ثمّ صلّى عليه الصبيان ، ومضى في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتى دخلت ليلة الأربعاء فواروه فيها التراب بأبي هو وأمّى .

ونحن ههنا عاقدون عدّة فصول:

فصل: في نماذج من بعوث السنة العاشرة والحادية عشرة .

فصل : في نماذج من وفود هاتين السنتين .

فصل : في حجّة الوداع .

فصل : في حادثة الوفاة .

ثُمَّ نُقَوِّمُ الوضع عند وفاة رسول الله عَلِيُّةٍ .

وسنتكلّم في الباب السادس عن أصحابه وخلفائه وأزواجه وآل بيته ، وكيف أنّ الإسلام امتدّ واشتد ونما وترعرع وملأ الخافقين ببركة المؤسّس وقوّة التأسيس .

## فصل: في نماذج من البعوث

## ١ ـ بعث خالد وعلي إلى اليمن قبل حجّة الوداع :

مَكَانَهُ فقالَ : مَعْنَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إسْحَاق السَّبِيعي قَالَ : سَمِعْتُ البَراءَ رَضِيَ اللهُ عنهُ يقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا بَعْدَ ذَلِكِ مِنَا اللهِ عَلَيْنَا بَعْدَ ذَلِكِ مَكَانَهُ فقالَ : مَرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ : مَنْ شاءً مِنْهُم أَنْ يَعَقَّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبُ ، ومَنْ شَاءً فَلْيُعَلِّبُ ، ومَنْ شَاءً فَلْيُقْبِلُ ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ ، قَالَ : فَغَنِمْتُ أُواقِيَّ ذَوَاتٍ عَدد .

779 ـ \* روى البخاري عن بُرَيْدَةَ قال : بعث النبيُّ عَلِيْكُم عليًا إلى خالد ليَقبِضَ الحُسَ ؛ وكنت أبغض عليًا وقد أغتسلَ ، فقلت لخالد : ألا تَرى إلى هذا ؟ فلما قدمنا على النبي عَلِيْكُم ذكرت ذلك له ، فقلت : نعم . قال : « يابُريدة أتُبْغِضُ عليَّا ؟ » فقلت : نعم . قال : « لا تُبغضُه ، فإنَّ له في الحنس أكثرَ من ذلك » .

#### قال ابن حجر في الفتح:

قوله ( فإن له في الخس أكثر من ذلك ) في رواية عبد الجليل « فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل على في الخس أفضل من وصيفة » وزاد « قال : فما كان أحد من الناس أحب إلي من علي » وأخرج أحمد هذا الحديث من طريق أجْلَحَ الكندي عن عبد الله بن بُرَيْدة بطوله وزاد في آخره «لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي ، وأخرجه أحمد أيضاً والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصراً وفي آخره « فإذا النبي عَلِيلَةٍ قد احمر وجهه يقول : من كنت وليه فعلي وليه » وأخرجه الحاكم من هذا الوجه مطولاً وفيه قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل ، وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً ، قال أبو ذر الهروي : إنما أبغض الصحابي عليا لأنه رآه أخذ من المغنم ، فظن أنه غل ، فلما أعلمه

۱۹۸ ـ البخاري ( ۸ / ٦٥ ) ١٤ ـ كتاب المفازي ـ ٦١ ـ بعث عليّ بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى الين قبل حجة الوداع .

أن يعقب: إذا غزا الإنسان ، ثم ثنًى من سنته مرة أخرى ، قيل : قد عَقَّب ، ويقال : تعقيبةٌ خير من غزوة . ١٩٩٦ ـ البخاري ( ٨ / ٦٦ ) ١٤ ـ كتاب المفازي ـ ٦١ ـ بعث عليّ بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى البن قبل حجة الوداع .

النبي على أنه أخذ أقل من حقه أحبه وهو تأويل حسن ، لكن يبعده صدر الحديث الذي أخرجه أحمد فلعل سبب البغض كان لمعنى آخر وزال بنهي النبي على للم عن بغضه . وقد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء ، وكذلك قسمته لنفسه ، فأما الأول فحمول على أنها كانت بكراً غير بالغ ورأى أن مثلها لا يستبرأ كا صار إليه غيره من الصحابة ، ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس ما يدفعه ، وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيا يقسمه كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم ، فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه . وقد أجاب الخطابي بالثاني ، وأجاب عن الأول لاحتمال أن تكون عذراء أو دون البلوغ أو أدًاه اجتهاده أن لا استبراء فيها ، ويؤخذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله عليه بخلاف التزويج عليها لما وقع في حديث المسور في كتاب النكاح . أ.ه .

٧٠٠ وعَلَى الترمذي عَن الْبَراء أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لِمِ بَعْثَ جَيْشَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَى أَحَدهما عَلَى بن أَبِي طَالب وعَلَى الآخَرِ خَالِدَ بْنَ الْوَليدِ فَقَالَ : « إِذَا كَانَ القِتَالُ فَعَلِي » قَالَ : فَافْتَتَحَ عَلِي حِصْنَا فَأَخَذَ مِنْهُ جَارِيَة ، فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ إِلَى النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَقَرَأُ الْكِتَابَ فَتَغَيَّر لَوْنَهُ ثُمَّ قَال : وَسَلَّم يَشِي بِهِ ، فَقَدِمْتُ عَلَى النبي صلَّى الله عليه وَسَلَّم فَقَرَأُ الْكِتَابَ فَتَغَيَّر لَوْنَهُ ثُمَّ قَال : « مَاتَرَى فِي رَجُل يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ؟ » قَالَ : قُلْت : أَعُوذُ بالله مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَب رسُولِهِ وَإِنَّهَ أَنَا رَسُولٌ ، فَسَكَت .

## ٢ ـ بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن :

٧٠١ - \* روى البخاري عن أبي بردة : قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبِهَ أَبِهَ مُوسَى وَمُعَاذَ بِنَ جَبَلِ إلى اليَمَنِ ، قَالَ : « واليَمَنُ مِخُلافَانِ » جَبَلِ إلى اليَمَنِ ، قَالَ : « واليَمَنُ مِخُلافَانِ » ثُمَّ قَالَ : « يَسِّرا وَلا تُعسِّرا ، وَبَشِّرا وَلاَ تُنَفِّرا » . فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحْدٍ مِنْهُمَا إلى عَمَلِهِ ،

٧٠٠ ـ الترمذي ( ٤ / ٢٠٧ ) ٢٤ ـ كتاب الجهاد ـ ٢٦ ـ باب ماجاء مَنْ يُستعمل على الحرب ، وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو كما قال .

٧٠١ ـ البخاري ( ٨ / ٦٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٦٠ ـ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع . الهناف : في الين : كالرُّسْتاق ، ولكل مخلاف في الين : اسم يعرف به . وهو كالمديرية أو المحافظة في الاصطـــــــلاح الحديث أيّم هذا : أيّ شيء هذا ؟ فحذف ألف ( ما ) تخفيفاً .

وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحِيهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا ، فَسَلَّم عَلَيْهِ ، فَسَارَ مُعَاذَ فِي أَرْضِهِ قَرِيبا مِنْ صَاحِبِه أَبِي مُوسَى ، فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حتَّى الْتَهَى إِلَيهِ ، وَإِذَا مُعَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيهِ النَّاسُ ، وَإِذَا رَجُلٌ عنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عنْقَهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذَ : يَاعَبْدَ الله بنَ قَيْسٍ : أَيَّمَ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا رَجُلٌ كَفَرَ بعدَ إسلامِهِ ، قَالَ : لأَأْثُولُ حَتَّى يُقتَلَ ، قَالَ : هَاأَنْزِلُ حَتَّى يُقتَلَ ، قَالَ : لأَأْثُولُ حَتَّى يُقتَلَ ، قَالَ : يَاعَبْدَ اللهِ ، كَيْفَ تَقُرُأُ القُرْآنَ ؟ قَالَ : مَاأُنزِلُ حَتَّى يُقتَلَ ، فَأُمِرَ بِهِ لِذَلِكَ ، فانزِل ، قَالَ : أَتَعَرَقُهُ تَقَوُقًا ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ ، ثُمَّ نَزَلَ ، فَقَالَ : يَاعَبْدَ اللهِ ، كَيْفَ تَقُرُأُ القُرْآنَ ؟ قَالَ : أَتَعَرَقُهُ تَقُوقًا ، قَلَ : أَتَعَرَفُهُ تَقُرُأُ القُرْآنَ ؟ قَالَ : أَتَعَرَفُهُ تَقَوَقًا ، قَالَ : أَنَامُ أُولَ اللّذِلِ ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ قَلْنَ : قَلَيْتُ مِنَ عَلَى اللّذِهُ ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ اللهُ لِى ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّهُ مَ فَأَوْمُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّهُ مَا أَوْلَ اللَّيْلِ ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّهُ مَا أَوْلَ اللَّيْلِ ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمُ ، فَأَقُومُ مَا قَدْرًا مَاكَتَبَ اللهُ لِى ، فأَحْتَسِبُ قَوْمَتِي .

٧٠٢ - \* روى البخاري ومسلم ، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال : بعث النبي عليه و ٢٠١ جَدّه أبا موسى ومُعاذًا إلى الين فقال : « يَسّرا ولا تُعَسّرا وبشّرا ولا تُنفّرا وتطاوعا » فقال أبو موسى : يانبي الله ، إن أرضنا بها شراب من الشعير : المؤر ، وشراب من العسل : البتع . فقال : « كل مُسكر حرام » فانطلقا . فقال مُعاذ لأبي موسى : كيف تقرأ القرآن ؟ قال : قالم أوقاعدا وعلى راحلتي ، وأتفوقه تفوقا . قال : أما أنا فأنام وأقوم ، فاحتسب نومتي ، كا أحتسب قومتي . وضرب فسطاطاً فجعلا يتزاوران ، فزار مُعاذ أبا موسى ، فإذا رجل مُوثق . فقال : ما هذا ؟ فقال أبو موسى : يهودي السلم ثم ارتد . فقال مُعاذ : لأضرب عُنقه .

٧٠٣ - \* روى الحاكم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : كَانَ مَعادُ بنُ جَبَلِ شَابًا حَلِياً مِنْ أَفْضَل شَبَاب قَوْمِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَمْسِك شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ يُدَانَ حَتَّى أُغْرِقَ مَالَهُ ، كُلُهُ فِي الدَّيْنِ فَأَتَى النَّبِيَ عَلِيلَةٍ غُرَمَاؤُهُ ، فَلَوْ تَرَكُوا أَحداً مِنْ أَجْلِ أَحدٍ لَتركُوا مَعَاذاً مِنْ أَجْلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلم أَجْلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وآله وسلم

<sup>=</sup> أتفوّقه تفوّقا : أقرؤه شيئاً بعد شيء ، ووقتا بعد وقت ، من فواق الناقة ، وهو أن تحلب ، ثمّ تترك ساعة حتّى من تحدر ، ثمّ تحلب .

٧٠٢ ـ البخاري ( ٨ / ٦٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٦٠ ـ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع .
 ومسلم نحوه ( ٣ / ١٥٨٦ ) ٢٦ ـ كتاب الأشربة ـ ٧ ـ باب بيان أن كل مسكر خمر ، وأن كل خمر حرام .

٧٠٣ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٧٣ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . \*

مَالَهُ ، حَتَّى قَامَ مُعاذَّ بغَيْرِ شيءٍ .

وذلك سر إرسال معاذ إلى الين ، وقد أرسله النبي عَلِينَةً إلى الين لعل الله 'يرزقه بدل ماله رزقاً حسناً .

وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمِ (١) عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ ، قَالَ : بَعَثَني رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهلِ الكِتَابِ ، فَادْعُهُم إلى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَــة إِلا الله . . . وَذَكَرَ الحديثَ بَنَحْوهِ فَيَكُونَ حِينَئِذٍ مِنْ مُسندِ مُعَاذٍ .

٧٠٥ - \* روى البخاري عن عمرو بن مَيْمون رَحِمَه اللهُ أَنَّ النبيَّ يَهَا لِلهُ بَعَثَ مَعَاذاً إلى اليَمَنِ ، فَقَراً مُعَاذً في صَلاةِ الصَّبْحِ سَورَةَ النِّسَاء ، فَلَمَّا قَالَ ﴿ وَاتَّخَذَ الله إبْراهِيمَ خَلِيلاً ﴾ (٢) قَالَ رَجُل خَلْفَة : قَرَّتُ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ .

٧٠٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى قـال : أقبلْتُ إلى النبيِّ ﴿ اللَّهِ مُ وَمَعَى رَجُلانِ

٧٠٤ ـ البخاري ( ٨ / ٦٤ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٦٠ ـ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع .

ومسلم (١/ ١٥) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧ ـ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .

فإياكُ وكراثم أموالهم : اجتنب كرائِمَ الأموال ، وهي خيارُها ونفائِسُها ، ومـايكُرُمُ على أصحـابهـا ويَعِزُ عليهم ، جمع كريمة ، فلاتأخذُه في الصدقة ، وخذ الوسط ، لاالعالي ولا النازل الرديء .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ٥٠ ) ١ \_ كتاب الإيمان \_ ٧ \_ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .

٧٠٥ ـ البخاري ( ٨ / ٦٥ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٦٠ ـ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٢٥ .

٧٠٦ ـ البخاري ( ١٢ / ٢٦٨ ) ٨٨ ـ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم ـ ٢ ـ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم .

مِنَ الأَشْعَرِيبِنَ ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي ، والآخَرُ عن يساري ، فَكِلاهَا سَأَل العَمَل ، والنبيَّ صَلَّى الله عليه وسلم يَسْتَاك ، فقال : « مَا تَقُول يَاأَبَا مُوسَى - أَوْ يَاعَبْدَ اللهِ بنَ قَيْسٍ - ؟ » قَالَ : فَقُلْت : وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحَقّ ، مَاأَطُلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنْهَا يَطْلَبَان العَمَل ، قَال : وَكَأْنِي أَنْظرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ وَقَدْ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : « لَنْ - أَوْ لا - نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مِنْ أَرَادَهُ ، وَلٰكِنْ اذْهَبُ أَنْتَ يَاأَبَا مُوسَىٰ - أَوْ لا - نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مِنْ أَرَادَهُ ، وَلٰكِنْ اذْهَبُ أَنْتَ يَاأَبَا مُوسَىٰ - أَوْ يَاعِبْدَ الله بنَ قَيْسٍ - » فَبَعَثهُ عَلَى اليَمَنِ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ . ثُمَّ ذكرَ مُوسَىٰ - أَوْ يَاعِبْدَ الله بنَ قَيْسٍ - » فَبَعَثهُ عَلَى اليَمَنِ ، ثُمَّ أَتْبُعَهُ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ . ثُمَّ ذكرَ مُصَاءً اللهِ وَيَامَ اللّهُ فِي قِيامِ اللّهُ لِي ، وَزَادَ فِيهِ : قَالَ : لاَأَجْلِسَ حَتَّى يَقْتَلَ ، قَضَاءً اللهِ وَرَسُولِهِ » ثُمَّ قَوْلَهُ ا فِي قِيامِ اللّهُ لِي ، وَلَيسَ فِيهِ ذِكْرُ الأَشْرِبَة .

٧٠٧ - \* روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال : لمّا قُبِضَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسِلْم وَاسْتَخْلَفُوا أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّم بَعَثَ مُعَاذاً إلى اليَمَنِ ، فَاستَعْمَلَ أَبُو بَكْرِ رَضِي اللهُ عنه عمرَ عَلَى المؤسِم ، فَلَقِي مُعَاذا بكة ، وَمَعَهُ رَقِيقٌ ، فَقَالَ ، ما هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء أُهْدُوا إليَّ ، وهؤلاء لأبي بكر فقال لَه عَمَرُ : إنِي أَرَى لكَ أَنْ تَأْتِي بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : فَلَقِيّهُ مِنَ الغَدِ . فَقَالَ : يَابُنَ الخطّابِ لَقَد رَأَيْتُنِي البَارِحَة وَأَنَا أَنْزُو إلى النَّارِ ، وَأَنْتَ آخِذَ بِحَجْزَتِي وَمَا أَرَانِي إلا مُطيعَكَ ، قَالَ : فَأَتَى بِهِم أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ : هؤلاء أَهْدُوا لِي وَهؤلاء لَكَ . قالَ : فَإِنَّا قَدْ سَلَّمُنَا هَدِيتَك . فَخَرجَ مُعاذَ إلى الصلاةِ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّون خَلْفَهُ ، فَقَالَ مُعَاذً : لمَنْ تُصَلُّون . قَالَ : فَأَنْتُم لَهُ فَأَعْتَقَهُم . وَجَلًا . فَقَالَ مُعَاذً : لمَنْ تُصَلُّون . قَالَ : فَأَنْتُم لَهُ فَأَعْتَقَهُم .

٣ ـ بعثُ أبي عُبيدةَ إلى المن :

٧٠٨ ـ \* روى الحاكم عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ : جَاءَ العَاقِبُ والسيدُ

<sup>.</sup> ومسلم ( ٣ / ١٤٥٦ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ٣ ـ باب النهبي عن طلب الإمارة والحرص عليها . قلمت : انضت وانزوت .

٧٠٧ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٧٢ ) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

أَنْزُو : أَيْبُ . بُحُجزيَّ : الْحُجزة : بالضم معقد الإزار من السراويل .

٧٠٨ ـ المستدرك ( ٢ / ٢٦٧ ) ، وقال : قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصراً في الصحيحين من حديث الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة ، وقد خالفها إسرائيل فقال : عن صلة بن زفر عن عبد الله وساق الحديث أتم مما عند الثوري وشعبة ، فأخرجته ؛ لأنه على شرطيها . صحيح ،. وأقره الذهبي .

صَاحِبًا نَجْرَانَ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : لاَتَفْعَلُ فَوَاللهِ لَئِن كَانَ نَبيًا فَلَعَنَنَا لانَفْلِحُ نحنُ وَلاَعَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا . فَقَالاً : بَلْ نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَ وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِينٍ . قَالَ : فَاسْتَشْرَفَ لها أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ . فَقَالَ : « قَمْ يَاأَبَا عُبَيْدَةَ بِنَ الجَرَّاحِ » فَلَما قَفَّى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « هٰذَا أَمِينُ هٰذهِ الأُمَّة » .

وروى (١) عن أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ اليَمنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَآله وسلم ، فَقَالُوا : ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يعلمنا القرآنَ ، فَأَخَذَ بَيدِ أَبِي عُبَيْدَةً ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُم ، وَقَالُ : « هٰذا أَمينُ هٰذه الأُمَّة » .

٧٠٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنْــه أنَّ رَسُولَ الله عَلَيْتُهُ
 قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُمِيناً ، وَإِنَّ أُمِينَنَا أَيْتُها الأَمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ » .

ولِمُسْلُم (٢) : أَنَّ أَهْلَ اليَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُهِ ، فَقَالُوا : ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلاَمَ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةً فَقَالَ : « هٰذَا أُمِينُ هذه الأُمَّةِ » .

٧١٠ \* روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليَمَانِ رضِيَ الله عنها قَالَ : جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إلى رَسُولِ الله عَلَيْنَةٍ ، فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ ، ابْعث إلَيْنَا رَجُلاً أُميناً ، فَقَالَ : « لاَ بْعَثَنَّ إليْنَا رَجُلاً أُميناً ، فَقَالَ : « لاَ بْعَثَنَّ إليهم رَجُلاً أُميناً حقَّ أُمينِ حق أُمين » فَاسْتَشْرَف لَهَا النَّاسٌ ، قَالَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدةَ بنَ الجَرَّاحِ .

وَفِي رِوايَة التِرمِذِي (٢) قَالَ : جَاءَ العَاقِبُ والسَّيِّدُ إلى النبيِّ عَلِيلَةٍ ، فَقَالاً : ابْعَثْ مَعَنَا

<sup>(</sup>١) الحاكم في نفس الموضع السابق ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بذكر القرآن . وأقره الذهبي .

٧٠٩ ـ البخاري ( ٧ / ٩٢ ) ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٢١ ـ باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه .
 ومسلم ( ٤ / ١٨٨١ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٧ ـ باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الموضع السابق .

٧١٠ ـ البخاري ( ٧ / ٩٣ ) ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٢١ ـ باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح ، رضي الله عنه . ومسلم واللفظ له في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٥ / ٦٦٧ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٣٣ ـ بب مناقب معاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبيّ ، وأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

السَّيد : مقدَّمُ القوم وكبيرُهم

والعاقب : هو الذي يخلفه ويكون من بعده .

أَمِينَكَ ، قَالَ : « فَإِنِي سَأَبْعَثُ مَعَكُم . . . وَذَكَرَ الحَدِيثَ .

قَـالَ : وَكَـانَ أَبُو إِسْحَـاقَ إِذَا حَـدَّثَ بَهٰذَا الحَـدِيث عَنْ صِلَـة بنِ زُفَرٍ وَهُـوَ الراوي عَنْ حَذَيْفَةَ قَالَ : سَمِعْتُه منْذُ سِتينَ سَنَة .

## فصل: في نماذج من الوفود

### ١ ـ وفد بني تميم :

٧١١ - \* روى البخاري عن عمرانَ بن حُصَين رضي اللهُ عنها قال : جاءَ نَفَرٌ من بني تميم إلى النبيِّ عَلِيْكُ فقال : « يابني تميم أبشِرواً » فقالوا : بَشَّرْتَنا فأَعْطِنا . فتغيرَ وَجهَهُ . فجاءَهُ أهلُ النبي ، فقال : « ياأهلَ اليمنِ اقبَلوا البُشرىٰ إذ لم يَقْبَلْها بنو تميم » قالوا : قبلنا .

## قال في الفتح:

قوله ( فتغير وجهه ) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا ، وإما لكونه لم يحضره ما يعطيهم فيتألفهم له ، أو لكل منها . قوله ( فجاءه أهل الين ) هم الأشعريون قوم أبي موسى ، وقد أورد البخاري حديث عران هذا وفيه مايستأنس به لذلك . ثم ظهر لي أن المراد بأهل الين هنا نافع بن زيد الحميري مع وفد معه من أهل حمير ، وقد ذكرت مستند ذلك في « باب قدوم الأشعريين وأهل الين » وأن هذا هو السر في عطف أهل الين على الأشعريين من جملة أهل الين ، لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفا ولكل منها قصة غير قصة الآخرين وقع العطف .

## ٢ ـ قدوم الأشعريين وأهل اليمن :

قال البخاري (١) : وقال أبو موسى عن النبي عَلِيْكُم « هم مني وأنــا منهم » .

٧١٢ - \* وروى أحمد والطبراني عن فيروز قبال : إنَّهُمْ أَسْلَمُوا وَكَمَانَ فِيمَن أَسْلَمَ ، فَبَعَثُوا وَفَدَهُم إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِمْ بِبَيْعَتِهِم وَإِسْلامِهِم ، فَقَبِلَ ذِلِكَ مِنْهُم رَسُولُ الله عَلِيْكِمْ . فَقَالُوا :

٧١١ - البخاري (٦/ ٢٨٦) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ـ ١ ـ باب مـاجّـاء في قولـه تعـالى [ ٢٧ : الروم ] ﴿ وهو الـذي يبـدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري معلَّقاً ( ٨ / ٦٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٧٤ ـ باب قدوم الأشعريين وأهل الين .

٧١٢ ـ أحمد في مسنده (٤ / ٢٣٢ ) .

والطبراني نحوه في المعجم الكبير ( ١٨ / ٣٣١ ) .

وقـال الهيثمي في مجمع الزوائـد ( ٩ / ٤٠٦ ) : رواه أحمـد وأبـو يعلى والطبراني ، ورجـال أحمـد رجـال الصحيـح غير عبد الله بن فيروز ، وهو ثقة .

يَارَسُولَ الله نَحْنُ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ ، وَجِئْنَا مِنْ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ وَأَسْلَمنا ، فَمَنْ وَلِيُنَا قَالَ : « اللهُ وَرَسُولُه » قَالُوا : حَسبُنَا رَضينَا .

٧١٣ - \* روى البخاري عن أبي مسعود أنَّ النبيَّ ﷺ قال: « الإيمانُ هـاهنـا ـ وأشـار بيدهِ إلى البين ـ والجَفاءُ وغِلـظُ القلوبِ في الفـدّادِينَ عنـدَ أُصولِ أَذنـابِ الإبل من حيث يَطلُع قَرنا الشيطان ربيعةَ ومُضَر » .

٧١٤ - \* وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْتُ قال :« أتاكم أهل المين هم أرق أفئدة وألْين قلوباً . الإيمان يَهان ، والحكمة يَهانية . والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل ، والسَّكينة والوقار في أهل الغَنَمَ » .

٧١٥ - \* وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْتُهُ قال : « الإيمانُ يمان ، والفتنة ها هنا ؛ ها هنا يَطلعُ قرنُ الشيطان .

٧١٦ - \* روى البخاري عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن النبي ﷺ قال : « أَتَـاكُمُ أَهُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ قَال : « أَتَـاكُمُ أَهُلُ اللهِن أَضْعَفُ قَلُوباً وأَرقُ أَفْئُدةً . الفقة يمان ، والحكمة يَهانية » .

قال في الفتح: قوله: ( الإيمان ههنا وأشار بيده إلى الين ) أي إلى جهة الين ، وهذا يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى الين ولو كان من غير أهلها .

وقال : قوله : « أتاكم أهل اليمن » ترد قول من قال : إن المراد بقوله « الإيان يان » الأنصار وغير ذلك .

### ٣ . وفد عَبْدِ القيس :

٧١٧ - \* روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ، قال : إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ

٧١٣ ـ البخاري ( ٨ / ٨٨ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٧٤ ـ باب قدوم الأشعريين وأهل الين .

٧١٤ ـ البخاري في نفس الموضع السابق .

٧١٥ ـ البخاري في نفس الموضع السابق ( ٨ / ٩٩ ) .

٧١٦ ـ البخاري في نفس الموضع السابق .

٧١٧ ـ البخاري ( ١ / ١٢٩ ) ٢ ـ كتاب الإيمان . ٤٠ ـ باب أداء الخس من الإيمان .

وأيضاً ( ١ / ١٨٢ ) ٣ ـ كتاب العلم ـ ٢٥ ـ باب تحريض النبي ﷺ وفد عبـد القيس على أن يحفظوا الإيمـان. . . . \_\_

عَلَيْ : فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ « مَنِ الوفْدُ ؟ - أو - مَنِ الْقَوْمُ ؟ » قَالَ : وَقَالَ : يَا قَالَ : « مَرْحَباً بِالْقَوْمِ - أَوْ بِالْوَفِدِ - غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ النَّدَامِي » . قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولِ الله ! إِنَّا نَاتِيكُ مِنْ شُقَّة بَعِيدة . وَإِنَّ بَيْنَنَا هٰذَا الحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَر . وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيكَ إِلا فِي شَهْرِ الحرام . فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْل ، نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، نَدْخُلُ بِهِ المَنْ قَالَ : فَمَرْمَمُ بِالإِيمانِ بِاللهِ وَحْدَه . وَقَالَ : المَنْقَ قَالَ : فَمَرَهُم بِأَرْبِع . وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبِع . قَالَ : أَمَرَهُم بِالإِيمانِ بِاللهِ وَحْدَه . وَقَالَ : « هَلْ تَدُرُونَ مَا الإِيمانُ بِاللهِ ؟ » قَالُوا : الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : « شَهَادَة أَنْ لا إِلٰه إِلا الله وَأَنَّ مُحمَّدا رَسُولُ الله ؟ » قَالُوا : الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : « وَصَوْمُ رَمَضَانَ . وَأَنْ تُودُوا خَمُسا مِنَ المَعْمَ » وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُبَّاء وَالحَنْتَم وَالمَزَفَّت . قَالَ شُعْبَة : وَرُبَّمَا قَالَ : الْمُقَيِّر . وَقَالَ : « احْفظُوه وَأُخْبِرُوا بِهِ وَرُبَّمَا قَالَ : الْمُقَيِّر . وَقَالَ : « احْفظُوه وَأُخْبِرُوا بِه مَنْ وَرَاءُكُم » وَقَالَ أَبُو بَكُر فِي رَوَايَتِه : « مَنْ وَرَاءَكُمْ » وَيَشَ فِي روايَتِهِ الْمُقَيَّر . وَقَالَ : « آمَوْهُمُ وَلَاهُ أَنُو بَكُر فِي روايَتِه الْمُقَيِّر . وَقَالَ : « وَقَالَ أَبُو بَكُر فِي روايَتِه الْمُقيَّر . وَقَالَ : « وَقَالَ أَبُو بَكُر فِي روايَتِه وَرَاءَكُمْ » وَيَيْسَ فِي روايَتِهِ الْمُقيَّر .

وزاد مسلم في رواية عن ابن عباس (١): وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ للأَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: « إِنَّ فِيكَ خِصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ ».

قال في الفتح : والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان : إحداهما قبل الفتح ، ولهذا قالوا للنبي مِرَافِيَةٍ « بيننا وبينك كفار مضر » وكان ذلك قديماً إما في سنة خس أو

ومسلم واللفظ له (١/١٤) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٦ ـ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله عَلَيْثُم وشرائع الدين .
 غير خَزاياً ولا الندامي : أي أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم أسار ولا سِبّاء ولا ماأشب ذلك
 مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون .

الدُّبَّاء : هو القرع اليابس ، أي الوعاء منه .

الحنتم: الواحدة عنتة . وقد اختلف فيه . فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر .

النقير : جذع ينقر وسطه .

المُقَيِّرُ: هو المَزَفَّت ، وهو اللطليّ بالقـار وهو الزفت . وقيل : الزفت نـوع من القـار . والصحيح الأول. وأمـا معنى النهي عـن هذه الأربع فهو أنه نهى عن الانتباذ فيها ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهـا ليحلو ويُشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها . فيصير حراماً نجساً .

أقول : وقد علق التحريم فيما بعد على الإسكار ونسيخ ماسوى ذلك .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١ / ٤٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٦ ـ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين .

الحلم : العقل .

الأناة : التثبت وترك العجلة .

قبلها ، وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة ، وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاً ، وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة ، وكان فيهم الأشج وقال له النبي عَلَيْتُهُ « إِنَّ فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة » كا أخرج ذلك مسلم من حديث أبي سعيد .

وقال: وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جَدَّه مَزيدة العصري قال ـ بينا النبي عَلِيْتُم كدث أصحابه إذ قال لهم: «سيطلع عليكم من ههنا رَكُب هم خير أهل المشرق » فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلاثة عشر راكباً فبشرهم بقول النبي عَلِيْتُم ، ثم مشى معهم حتى أتوا النبي عَلِيْتُم ، فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها ، وتأخر الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء يمشي ، فقال النبي عَلِيْتُم : «إن فيك خصلتين . . . »الحديث أخرجه البيهقي ، وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » مطولا من وجه آخر عن رجل من وفد عبد القيس لم يسمه ، ثانيتها كانت في سنة الوفود ، وكان عدهم حينئذ أربعين رجلاً كا في حديث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده ، وكان فيهم الجارود العبدي ، وقد ذكر ابن إسحاق قصته وأنه كان نصرانياً فأسلم وحسن إسلامه . ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النبي عَلِيْتُم قال لهم « ما أي أرى ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن النبي عَلِيْتُم قال لهم « ما أي أرى ألوانكم تغيرت » ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير . أ.ه . .

## ٤ ـ وفد طَيِّ عِ :

٧١٨ ـ \* روى البخاري عن عَدِيًّ بن حاتم قال : أتينا عمرَ في وَفدٍ ، فجعلَ يَدعو رجلاً رجلاً ويُسَمِّيهم . فقلتُ : أما تَعرفُني يساأميرَ المؤمنين ؟ قسال : بلي ، أسلمتَ إذ كفروا ، وأقبلتَ إذ أدْبروا ، ووَفَيتَ إذ غَدَروا ، وعَرَفتَ إذ أنكروا . فقال عِديٌّ : فلا أَبالي إذاً .

قال في الفتح :قوله ( فقال عدي : فلا أبالي إذاً ) أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت على غيري .

٧١٨ ـ البخاري ( ٨ / ١٠٢ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٧٦ باب قصة وفد طبيء .

وأخرج مسلم (١) من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال : أتيت عمر فقال : إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله عَلِيْنَةٍ ووجوه أصحابه صدقة طيء ، جئت بها إلى النبي عَلِيْنَةٍ .

### ه ـ وفد بني حنيفة :

٧١٩ ـ \* روى البخاري عن ابن عبّاسِ رضي الله عنها قال : قَدِمَ مُسيلَهُ الكذّابُ على عهد رسول الله عليّ فجعل يقول : إن جعل لي محمد الأمْرَ من بعده تبعته . وقدِمَها في بشر كثير من قومه ، فأقبلَ إليه رسولُ الله عليّ ومعه ثابتُ بن قيسِ بن شَمّاس ـ وفي يد رسول الله عليّ قطعة جَريد ـ حتى وقف على مُسيلَمة في أصحابه فقال : « لو سألتني هذه الله عليّ قطعة ما أعطيتكها ، ولن تعدّ أمرَ الله فيك ، ولئن أدبرت ليَعقرنَكَ الله . وإني لأراكَ الذي أريتُ فيه ما رأيتُ ، وهذا ثابت يُجيبُكَ عني . ثم انصرف عنه ». وإني لأراكَ الذي أريتُ فيه ما رأيتُ ، وهذا ثابت يُجيبُكَ عني . ثم انصرف عنه ». واني لأراكَ الذي أريتُ فيه ما رأيتُ ، فأخبرَني أبو هريرة أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « بينا أري الذي أريتُ فيه ما أريتُ » فأخبرَني أبو هريرة أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « بينا أن نائمٌ رأيتُ في يديَّ سِوارَينِ من ذَهب ، فأهني شأنها فأوحي إليَّ في المنام أن انفُخها فنختُها فطارا ، فأولتُها كذاتين يَخرُجان بعدي : أحدهما العنسيُ ، والآخرُ مُسَيْلُمة » .

٧٢١ ـ \* وروى البخاري عن أبي رجاء العُطارديِّ قال : كنّا نَعبُد الحجرَ ، فإذا وجَدْنا حجراً هوَ أُخْيَرُ منه القيناة وأُخَذنا الآخرَ ، فإذا لم نجد حجراً جَمعُنا جُثْوَةً من تراب ، ثم جئنا بالشاةِ فحلَبناهُ ، ثمَّ طُفنا به . فإذا دخلَ شهرَ رجبِ قلنا : مُنَصّلُ الأسنَّة ، فلا نَدعَ رجاً فيه حديدة ، ولاسمهاً فيه حديدة إلا نَزعْناه وألقيناهُ شهرَ رجب .

وروى أيضًا عنه قبال (٢) : كنت يبومَ بُعث النبيُّ عَلِيُّ غُلاميًّا أرعى الإبلَ على أهلي ،

<sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ١٩٥٧) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٤٧ ـ باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وقيم ودوس وطبيء .

٧١٩ ـ البخاري ( ٨ / ٨٨ ) ٢٤ ـ كتاب المغازي ـ ٧٠ ـ باب وفد بني حنيفة ، وحديث تمامة بن أثال .

٧٢٠ : البخاري في نفس الموضع السابق .

٧٢١ ـ البخاري في نفس الموضع السابق ( ٨ / ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق .

فلما سمعنا بخروجه فرَوْنا إلى النار ، إلى مسيلمةَ الكذَّاب .

قال في الفتح: قوله (كنت يوم بعث النبي على الذي يظهر أرعى الإبل على أهلي ، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار ، إلى مسيلة الكذاب ) الذي يظهر أن مراده بقوله «بعث » أي اشتهر أمره عندهم ، ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة ، وليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة ، ودلت القصة على أن أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيلمة من قومه بني عطارد ابن عوف بن كعب بطن من بني تميم ، وكان السبب في ذلك أن سجاحا بفتح المهملة وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي امرأة من بني تميم ادعت النبوة أيضاً فتابعها جماعة من قومها ، ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أن تزوجها واجتم قومها وقومه على طاعة مسيلمة . ا ه / ثم أسلم أبو رجاء .

فائدة : ذكر ابن سعد في طبقاته أخبار اثنين وسبعين وفدا وهي :

| وفد بارق          | وفد سلامان      | وفد مزينة          |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| وفد دوس           | وفد جهينة       | وفد أسد            |
| وفد ثمالة والحدان | وفد كلب         | وفد بني عبد بن عدي |
| وفد أسلم          | وفد جرم         | وفد كِنْدة         |
| وفد جذام          | وفد تجيب        | وفد تميم           |
| وفد مهرة          | وفد خولان       | وفد أشجع           |
| وفد حمير          | وفد جعفي        | وفد الصدف          |
| وفد نجران         | وفد صداء        | وفد عبس            |
| وفد جيشان         | وفد مراد        | وفد باهلة          |
| وفد السباع        | وفد زبيد        | وفد خشين           |
| وفد الأزد         | وفد جعدة        | وفد فزارة          |
| وفد غسان          | وفد قشير بن كعب | وفد مرة            |

| وفد الحارث بن كعب       | وفد بني البكاء         | وفد ثعلبة        |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| وفد همدان               | وفد كنانة              | وفد محارب        |
| وفد سعد العشيرة         | وفد سليم               | وفد سعد بن بکر   |
| وفد عنس                 | وفد هلال بن عامر       | وفد كلاب         |
| وفد الداريين            | وفد عامر بن صعصعة      | وفد رؤاس بن کلاب |
| وفد الرهاويين حيمن مذحج | وفد ثقيف               | وفد عقیل بن کعب  |
| وفد غامد                | وفود ربيعة : عبد القيس | وفد شيبان        |
| وفد النخع               | وفد بكر بن وائل        | وفد طبيء         |
| وفد بجيلة               | وفد تغلب               | وفد سعد هذيم     |
| وفد خثعم                | وفد حنيفة              | وفد بلي          |
| وفد الأشعريين           | وفد أزد عمان           | وفد بهراء        |
| وفد حضر موت             | وفد غافق               | وفد عذرة         |

إنَّ قصص الوفود وأخبارها وكيفية تعامل رسول الله ﷺ معها من الأهمية بالمكان الكبير وكُتَّابُ السِّيرِ أشبعوها بحثا وتحقيقا غير أنَّ كتابنا هذا قد التزم شروط الايسعنا أن نذكر معها كل تحقيقات كتَّاب السير.

ولكنا نلفت النظر إلى أن تعامل رسول الله عليه مع الوفود هو من أعظم المظاهر لسياسات رسول الله عليه ودقته في الترتيب والتنظيم ومعرفة النفسية البشرية وحسن التعامل معها إلى غير ذلك مما يدخل في دوائر التعليم والتربية والتثقيف وبعد النظر وجع القلوب على الغاية وربط أفراد بأعيانهم بالمركز بحيث تبقى في كل الظروف والأحوال مرتكزات قوية للإسلام إلى غير ذلك من مظاهر العظمة التي تعظي للعاملين في كل الحقول نفسياً واجتاعياً واقتصادياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً تعطي لكل عامل في جانب من هذه الجوانب دروسا تكفيه وتغنيه.

ونلفت النظر إلى أهمية أن يتتبع القـارئ أخبار هذه الوفود في كتب السير والمغازي .

## فصل: في حجّة الوداع

٧٢٢ - \* روى الترمذي عن قتادة قال : سألتُ أنساً رضي الله عنه : كم حجَّ رسولُ الله عنه : كم حجَّ رسولُ الله عنه : كم حجَّ رسولُ الله عنه : عُمرةً في ذي القعدة ، وعُمرة الجُديبية ، وعمرة مع حجَّته ، وعُمْرة الجعرانة ، إذ قَسَمَ غَنِيةً حنين .

وفي رواية البخاري ومسلم (١): أنَّ رسولَ الله عَلَيْ اعتَمَرَ أربع عَمَر، كُلُها في ذي القَعدة ، وعمرة القَعدة ، إلا التي مع حَجَّته: عمرة من الحُديبية - أو زَمنَ الحديبية - في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من جعرانة ، حيث قسم غَنَامُ حُنين في ذي القعدة ، وعمرة في حَجَّته .

٧٢٣ ـ \* روى البخاري عن زيد بن أرقم : أن النبيُّ مَا اللهِ عَزَا تسعَ عَشرةَ غَزُوةً ، وَإِنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدةً لم يَحُجُّ بَعْدَها : حَجَّةَ الوَدَاعِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَبَكَةَ أَخْرِي .

قال ابن حجر في الفتح :

قوله (قال أبو إسحاق (٢): وبمكة أخرى) هو موصول بالإسناد المذكور، وغرض أبي إسحاق أن لقوله « بعد ماهاجر » مفهوما ، وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج ، ولكن اقتصاره على قوله أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة ، وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارا ، بل الذي لاأرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط ، لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج ، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقمه ضعف ، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي

٧٧٧ ـ الترمذي ( ٣ / ١٧٠ ) ٧ ـ كتاب الحج ـ ٦ ـ باب ماجاء : كم حج النبي ﷺ ؟. وقد قدّمنا رواية الترمذي على رواية البخاري ومسلم ؛ لأنها أصرح في موضوع الباب .

<sup>(</sup>١) البخاري (٣ / ٢٠٠) ٢٦ \_ كتاب العمرة \_ ٣ \_ باب كم اعتمر النبي علي ؟ ٠

ومسلم ( ٢ / ٩١٦ ) ١٥ ـ كتاب الحج ٣٥ ـ باب بيان عدد عُمَرِ النبي ﷺ وزمانهن .

٧٢٣ : البخاري ( ٨ / ١٠٧ ) ١٤ \_ كتاب المفازي \_ ٧٧ \_ باب حجة الوداع ،

<sup>(</sup>٢) أقول : قـد يكون معنى قول أبي إسحاق : ( وبمكة أخرى ) أي : وبمكة حججاً أخرى ، فأخرى تكون صفــة لفرد وجمع .

امتازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالنبي عَلَيْكُ أنه يتركه ؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة ، وأن ذلك من توفيق الله له ، وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام عنى ثلاث سنين متوالية كا بينته في الهجرة إلى اللدينة . أ هد .

في النَّاسِ في العاشرة ، أنّ رسولَ الله عَلَيْ حَاجٌ ، فَقَدَمَ المدينة بَشْرَ كثيرٌ ، كُلُم يَلْتَمسُ أنْ في النَّاسِ في العاشرة ، أنّ رسولَ الله عَلَيْ حَاجٌ ، فَقَدَمَ المدينة بَشْرَ كثيرٌ ، كُلُم يَلْتَمسُ أنْ يَأْتُم برسول الله عَلَيْ ، كيف أصنع ؟ قال : يَأْتَم برسول الله عَلَيْ ، كيف أصنع ؟ قال : المعتبلي واستَثفري بشوب وأحرمي » فصلًى رسول الله عَلِيْ في المسجد ، ثم رَكِب القصواء ، حتى استوَت به ناقتُه على البينداء ، نظرت إلى مقد بصري بين يديه مِنْ رَاكب وماش ، وعن يينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، ورسول الله عَلَيْ بين أظهرنا ، وعليه يَنْزِلُ القرآن ، وهو يَعْرِف تأويلَه ، وماعمل به من شيء عَملنا والنّعْمَة لَكَ والمُلك ، لا شريك لك لك آبينك ، إنَّ الحمد والنَّعْمة لك والمُلك ، لا شريك لك » وأهل الناس بهذا الذي يُهلُون به ، فلم يَرَد عليهم رسولُ الله عَلَيْ شيئا منه ، ولزمَ رسولُ الله عَلَيْ تلبيته و قال جابر : لَسَنَا نَنُوي إلا الحج ، لسنا نعرف العُمرة ـ حتى إذا أتينا البيت عهد استم الرُكن ، قرَمَل شلائا ، ومَشَى البيت ، فكان أبي يقول (أي والد جعفر بن محمد ) ـ ولا أعلَمَه وَجَعَلَ اللهَامَ بينه وبين البيت ، فكان أبي يقول (أي والد جعفر بن محمد ) ـ ولا أعلَمَه فَجَعَلَ المَانَ أبي يقول (أي والد جعفر بن محمد ) ـ ولا أعلَمَه ذَكُره إلا عن النبي يَلِيُّ ـ كان يقرأ في الركعتين ﴿ قَلُ هُمَو اللهُ أحدَ ﴾ وهو قَلْ ياأيها

٧٢٤ ـ مسلم ( ٢ / ٨٨٦ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ١٩ ـ باب حجة النبي ﴿ اللهِ عَالِكُ ،

واستَثَفَري : استِثْفَارُ الحائض : هو أَنْ تَشد فَرجَها بِخرقَة عريضةٍ تُـوثِقُ طرَفيها في شيء آخر قـد شـدُّتــة على وسطها ، ليتنغ الدُم أن يجريّ ويقُطرَر .

القَمْواءُ : اسمُ ناقة رسول الله عَلِينَ ، ولم تكن قَصْوَاءَ ، لأن الْقَصْواءَ هي المقطوعةُ الأذن .

وأهَلُ الناس بهذا الذي يُهِلُون به : يعني زاد بعضهم : لبيك وسعديك ، والخير كله بيديك ، والفضل منـك وإليـك ، لبيـك لاشريك لك لبيك ... وأمثال ذلك .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٥ .

الكافيرُونَ ﴾ ثم رَجَعَ إلى الرُّكن فَاسْتَلمهُ ، ثم خَرَجَ من الباب إلى الصَّفا ، فَلَمَّا دنا من الصفا قرأ : ﴿ إِنَّ الصَّفَا والمَروَةَ مِن شَعَائِرِ الله ﴾ (١) أبدأ بما بَدأ الله به ، فَبَدأ بالصفا ، فَرقى عَلَيه حتَّى رأى البيتَ ، فاسْتَقْبَلَ القبْلَةَ ، فَوَحَّدَ الله وكَبَّرَهُ ، وقال : « لا إِلَـه إِلا الله / وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحدة ، أنْجَزَ وعْدة ، ونَصَرَ عَبْدة ، وهَزَمَ الأحزَابَ وحدة » ثُمَّ دَعَا بين ذلك -قال مثل هذا ثلاث مَرَّاتٍ من نَزلَ إلى المروة ، حَتَّى إذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْن الوادي سعى حتى إذا صَعدتًا متشى ، حتى أتَّى المروة ، فَفَعلَ على المروة كما فَعلَ على الصَّفَا ، حتى إذا كان آخر طوافه عَلا على المروة فقال : « لو أنَّى اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الهَدْي وجَعلتُها عُمْرَةً ، فمن كان منكم لَيْسَ مَعَـهُ هَـديٌّ فَلْيَحلُّ ، ولْيَجعلْهَـا عُمرَةً » فقام سَراقة بنَ مالك بن جَعْشَم ، فقال : يارسولَ الله ، ألِعَامِنَا هذا ، أم لأبد ؟ فَشَبَّكَ رسولُ الله عَلِيَّةِ أصابِعَهُ واحدةً في الأخرى وقال: « دَخلَت العُمرةُ في الحجِّ ـ مرَّتَيْن ـ لا ، بل لأَبَدٍ أَبَدٍ » وقَدِمَ عليٌّ من الين ببُدُن النبيِّ يَرَاكِيُّةٍ ، فَوجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ ، ولبستُ ثياباً صبيعاً ، واكتحلت ، فأنكرَ ذلك عليها ، فقالت : إنَّ أبي أمرَني بهذا ، قال : فكان عليٌّ رضى الله عنه يقلول بالعراق : فذهبتُ إلى رسول الله بَرَائِيَّةٍ مُحَرِّشاً على فاطمة للذي صَنعت ، مُستفتياً لرسول الله عَلَيْ فيا ذكرَت عنه ، فأخبرتُه : أني أنكرت ذلك عليها فقال : « صدَقَتْ ، صَدَقتْ ، مَاذا قلتَ حينَ فَرَضْت الحجَّ ؟ » قال : قلتُ : اللهم إني أهلُّ بما أهلُّ به رَسُولُكَ ، قال : « فإنَّ مَعيَ الْهَديَ فلا تَحِل » قال : فكان جماعةُ الهدي الذي قَدِمَ به عليٌّ من الين والذي أتى به النبيُّ عَلَيْتُم مائَّة ، قال : فَحلَّ الناسَ كُلُّهم وقَصَّروا ، إلا النبيُّ عَلِيُّتِهِ ومَنْ كانَ معه هَديّ ، فَلمَّا كان يَومُ التَّرويّةِ توجّهوا إلى منىً فأهلوا بالحج ، ورَكب رسولُ الله عَلَيْهُ ، فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغرب والعشاء والفجر ، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس ، وأمر بقبَّة من شَعر تُضْرَبُ له بنَمِرة ، فستار رسولُ الله عَلِيَّةِ ، ولا تَشُكُّ قُريش إلا أنه واقف عند المشْعَر الحرَام كما كانت قُريش تَصْنَعَ في

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٨ .

صّبيغاً : ثوبٌ صَبيغ ، أي : مصبُوغ ، فَعيل بعني : مَفْعول .

مُحَرَّشًا : التَّحريشُ : الإغراء ، ووصفُ مايوجِبُ عِتَابَ المنقول عنه وتوبيخه .

الجاهلية ، فأجازَ رسولُ الله عِلَيُّ حتى أَتَى عرفةَ ، فَوجَدَ القُبَّةَ قد ضُربَت لـ بنَمِرَةَ ، فَنزَلَ يها ، حتى إذا زَاغَت الشهسُ أمرَ بالقصواء فرُحلت له ، فأتى بَطْنَ الْوادي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، وقال : « إِنَّ دِماءَكُم وأُموَالَكُم حَرَامٌ عليكُم كَحُرِمَةِ يَومِكُمُ هذا ، في شَهْرُكُم هـذا ، في بلدكم هذا ألا كُلُّ شَيء من أمر الجاهلية تَحْتَ قَدَميَّ مَوضُوعٌ ، ودِماءُ الجاهلية مَوْضُوعَةً ، وإنَّ أُوَّلَ دَمِ أَضَعُ من دِمائِنا دَمُ ابن ربيعة بن الخارث ، كان مُستَرْضَعًا في بني سَعدٍ، فَقَتَلَتْهُ هُذيلٌ. وربا الجاهلية موضوع، وأوَّلُ رباً أضعُ ربانا، ربا العَبَّاس بن عبد المطلب، فإنه موضوعٌ كُلُّهُ، فاتَّقُوا الله في النِّساء، فإنكم أَخذُتُموهُنَّ بِأَمَانِ الله ، واستحلَلْتُم فُرُوجَهُنَّ بكامةِ الله، ولكم عليهنَّ أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحداً تَّكْرِهُونَه، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبَرِّح، ولَهَنَّ عليكم رزْقُهنَّ وكسوتُهنَّ بِالمعروف، وقد تَرَكْتُ فيكم ما لن تَضِلُّوا بعدَه، إن اعتصم به ، كتابَ الله، وأنتم تُسأَلُونَ عنِّي، فَمَا أَنتُمْ قائلون ؟» . قالوا: نَشهَدُ أنك قد بَلَّغْتَ وأدِّيتَ ونَصَحْتَ ، فقال بإصْبَعِهِ السَّبابة، يَرْفَعُها إلى الساء ويَنْكُتُها إلى النَّاس : « اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللهمَّ اشْهَدْ » ثلاث مرات ، ثم أذَّنَ بلالٌ ، ثم أقام فَصَلَّى الظهر ، ثم أقامَ فَصَلَّى العصر ، ولم يُصَلُّ بينها شيئاً ، ثم ركب رسولُ الله عَلِيلَةِ حتى أتى الموقف ، فَجَعَلَ بَطْنَ ناقته القَصُواء إلى الصَّخَرَات ، وجَعَلَ حَبْلَ الْمُشاة بين يَدْيُه ، واستَقْبَلَ القِبْلَة ، فلم يَزَل واقِضاً حتَّى غَرَبتِ الشَّمسُ وذَهَبت الصفَّرَةُ قليلاً حتى غَابِ القُرْصُ ، وأردَف أسامَة خلفَه ، ودَفَع رسولُ الله عَلَيْةِ ، وقد شَنَقَ

دم ابن ربيعة بن الحارث : أصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر .

بكُلِمَةِ الله : كلمةُ الله : هي قوله تعالى : ﴿ فإمساكَ بَمَوُوفِ أو تَسريحُ بإحسان ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] .

لا يُوطئنَ فَرُشَكُم أحداً تكرهون : معناه : أن لا يأذنُ لأحد من الرجالِ أنْ يَتَحدُثَ إليهن ، وكان الحديثُ من الرجال إلى النساء من عادات العرب ، لا يَرونَ ذلك عيباً ، ولا يَعدُونه ريبة ، إلى أنْ نزلت آيةُ الحجاب ، وليس المراد بوطء الفراش : نَفسُ الزنا ، لأن ذلك مُحَرِّمُ على الوجوه كلّها ، فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه ، ولو كان ذلك كذلك لم يكن الضربُ فيه ضرباً غير مُبَرِّح ، إنما كان فيه الحدُّ ، والضربُ المُبرِّحُ : هو الضربُ الشديد .

ينكُتُها : نَكَتَ إِصْبَعَة : أَمَالُها إلى الناس ، يريد بذلك : أن يُشهِدَ الله عليهم .

الصخرات: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة ، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات .

الحبال: التل اللطيف من الرمل الضخم.

شَنَقَ زِمَامَ نَاقَتهِ : إذا جَمَعَهُ إليه ، كفَّا لها عن السُّرعَةِ في المشي .

لْلْقَصواء الزَّمامَ حتى إنَّ رَأْسَها لَيُصيبُ مَوْركَ رَحْلِهِ ، ويقول بيده اليني : « أَيُّها النَّاسُ ، السَّكِينة ، السَّكِينة » كُلَّما أتى جَبَلاً من الجبَال أَرْخَى لَهَا قليلاً حتَّى تَصْعَدَ ، حَتَّى أتى الْمَزدَلْفَةَ ، فَصَلَّى بها المغربَ والعشَاءَ بأذَان واحد وإقامَتَيْن ، ولم يُسَبِّحُ بينها شيئاً ، ثم اضطَجَعَ رسولُ الله عَلِيلَةِ حتَّى طَلَعَ الفجرُ ، فَصَلَّى الفجرَ حين تَبَيَّنَ لمه الصُّبْعَ بمأذان وإقامة ، ثم رَكبَ القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، فاستَقبل القبْلة ، وكبَّرَه ، وهلَّله ، ووَحُّدَهُ ، فلم يَزَلُ وَاقفاً حتَّى أَسْفَرَ جِداً ، فَـدَفَعَ قَبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ ، وأُردَف الفَضْلَ بن عَبَّاس ، وكان رَجُلاً حَسَنَ الشُّعْر أبيضَ وَسِيماً ، فلما دَفَعَ رسولُ الله عَلِيَّةِ مَرَّتُ بـ ه ظُعُنّ يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الفضِل يَنظُرُ إليهن ، فَوضَعَ رسولُ الله عَلَيْتُ يَدَهُ على وَجه الفضل ، فَحوَّلَ الفضلُ وجهة إلى الشقِّ الآخر يَنْظُرُ ، فَحوَّلَ رسولُ الله ﴿ لِللَّهِ يِدَهُ مِن الشِّقِّ الآخر على وَجِه الفَضل ، يَصْرفُ وجهَـة من الشِّقُ الآخر ينظر ، حتى أتنى بَطْن مُحَسِّر ، فَحَرَّكَ قليـلا ، ثم سلك الطريق الوسطَى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشَّجَرة ، فَرَمَاهَا بسبع حصيَاتٍ ، يُكبرُ مَعَ كل حَصَاةٍ منها ، حَصَى الخَذْفِ ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المَنْحر ، فَنَحَرَ ثَلاثاً وستِّين بيده ، ثم أعطى عَلِيّاً فَنحَرَ مَا غَبَرَ ، وأشركه في هَديه ، ثم أَمَرَ من كُلِّ بَدَنةٍ ببَضْعَةٍ فَجُعِلتُ في قِدْر ، فَطُبخَت ، فأكلا من لحِها ، وشَربا من مَرقها ، ثُمَّ ركِب رسولُ الله عَلِينَ فأفاض إلى البيت ، فَصلَّى بحكة الظهر ، فَأَتَى بني عبد المطلب يَسقُونَ على زمُّزَمَ ، فقال : « انْزِعُوا بَني عبدِ المطلب ، فلولا أن يغْلَبَكُم الناسُ على سقايتكُم لَنَزَعتُ مَعَكم » فَناولوهُ دلواً فَشَربَ منه .

مَوْرِك الرحل: مايكون بين يَدَي الرَّحْل ، يَضَعُ الرَّاكبُ رَحْلَهُ عليه ، يقال : وَركَ وورّكَ ، مُخففاً ومُثَقّلًا . ولم يُسبح بينها : السّبْحَةُ : الصلاةُ ، وقيل : هي النافلة من الصلاة ، أي : لم يصل بينها سَنُة .

وسيمًا : رجلٌ وسيمٌ : له مَنْظَرٌ جميلٌ .

طْعَنَّ : جَعُ ظَمِينَةٍ ، وهي المرأةُ في الهودج ، والهودج أيضاً يُسمَّى : ظعينَة .

حَرَّكَ : سنة من سنن السير في ذلك الموضع ، يسرع الماشي ويحرك الراكب قدر رمية حجر .

الجرة التي عند الشجرة : هي الجرة الكبرى وهي جمرة العقبة .

حَمَى الْخَذُفِ: حصى صغار بحيث يمكن أن يُرْمَى بإصبعين .

مَاغَبَر : الغَابِرُ الباقي .

البضعة : القطعة من اللحم .

انْزِعُوا : النَّزعُ : الاستقاءُ .

وفي رواية : بنحو هذا ، وزاد (١) ، وكانت العرّبُ يَدفعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارِ عُرْيِ ، فلما أجاز رسولُ الله ﷺ من الْمُرْدَلِقَةِ بالمشعَرِ الحَرَام لم تَشُكَّ قُريشٌ أَنَّـهُ سَيَقتَصِرُ عليـه ، ويكونُ مَنْزلُه ثَمَّ ، فَأَجَازَ ولم يَعْرِضْ له ، حتَّى أتَى عَرفَاتَ فنزَلَ .

وفي أخرى (٢) : أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « نَحرْتُ هاهنا ، ومِنَى كلَّها مَنْحرٌ ، فانْحروا في رحّالكُمْ ، ووقَفْتُ هاهنا ، وعرفة كلَّها مَوقِفٌ ، ووقَفْتُ هاهنا ، وجَمْعٌ كلَّها موقفٌ » .

ولأبي داود (٢) عند قوله : ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَصلًى ﴾ قال : فقَرَأُ فيها : بالتوحيد و ﴿ قُلُ يَالَيُهَا الكَافِرُونَ ﴾ وقال فيه : قَال عليٌّ بالكوفة : قال أبي : هذا الحَرْفُ لم يذكُره جابرٌ ، يعنى : فَذَهبتُ مُحرَّشاً . . . وذكر قصة فاطمة .

وأخرج النسائي من الحديث أطرافاً متفرقة في كتابه (٤) ، وقد ذكرناها . قال محمد : أتينا جابراً فَسألناهُ عن حجّة النبي عَلِيَةٍ ؟ فقال : إنَّ رسولَ الله عَلِيَّةٍ قال : « لو اسْتَقْبَلْتُ من أمري مااسْتَدْبَرْتُ لم أسُقِ الْهَدْيَ ، وجعلتها عُمرَةً ، فمن لم يكن معه هدي فليُحِلَّ ، وَلْيَجْعلها عُمْرَةً » وَقَدِمَ عليَّ من الين بِهَدْي ، وساق رسولُ الله عَلِيَّةِ من المدينة هدياً ، وإذا فاطمة قد لَبِستْ ثياباً صَبيعاً واكتحلت ، قال عليٍّ : فانطلقت مُحَرِّشاً أستفتي رسولَ الله عَلِيَّةٍ ، فقلت : يارسولَ الله ، إنَّ فاطمة قد لَبِستْ ثياباً صبيعاً واكتحلت ، وقالت : أمرني أبي ، قال : « صَدَقَت صَدَقَت صَدَقَت ، أنا أمرْتُها » .

وله في موضوع آخر قبال : إنَّ رسولَ الله ﷺ مَكثَ بالمدينة تسعَ حجج ، ثم أذَّنَ في النَّاسِ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ حاجٌ هذا العام ، فَنَزَلَ المدينة بَشْرَ كثيرٌ ، كلُهم يَلْتَمسَ أنْ يَأْتُمَّ برسولِ الله ﷺ لَحْمُسِ بَقِينَ من ذي القَعْدة ، برسولِ الله ﷺ لَحْمُسِ بَقِينَ من ذي القَعْدة ،

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ٨٩٢ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ١١ ـ باب حجة النبي علية .

<sup>(</sup>٢) ﻣﺴﻠﻢ ( ٢ / ٨٩٢ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٢٠ ـ باب ماجاء أن عرفة كلها موقف .

جَمُع : مزدلفة .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٢ / ١٨٧ ) ، كتاب المناسك ، باب صفة حجة النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٤) انظر النسائي ( ٥ / ١٤٧ ومابعدها ) ، كتاب المناسك .

وخرَجنَا مَمَة ، قـال جـابر : ورسول الله عَلِيْكُ بين أَظْهَرِنَـا يَنزل عليـه القرآنُ ، وهو يَعرِفُ تأويله ، وما عمل به من شيء عَمِلنا به ، فَخَرَجْنا لا نَنوي إلا الحجّ .

وله في موضع آخر قال : إنَّ عَلِيّاً قَدِمَ من الين بِهَدي ، وساقَ رسولُ الله عَلِيّاً مَن المدينة هَدْياً ، فقال لعلي : « بِمَ أَهلَلْتَ » ؟ قال : قلتُ : اللهُمُّ إني أهللْتُ بما أهلُّ به رسولُ الله ، وَمَعي الهَدْيَ ، قال : « فَلا تَحِلَّ إذًا » .

وله في موضع آخر : أَنَّ رسول الله عَلَيْكُ لَمَا أَتَى ذَا الْحَلَيْفَةَ صَلَّى وهو صامت ، حتى أَتَى التَنْدَاءَ .

وفي موضع آخر: قال: أقَامَ رسولُ الله ﷺ تسعَ سِنينَ لم يَحَجَ ، ثم أَذَّنَ في الناسِ بالحجّ ، فلم يبق أَحدٌ يُريدُ أَن يَأْتِيَ راكباً أَو راجلاً إلا قدم ، فتدارك الناسُ ليَخرجوا مَعه ، حتى حاذى ذا الحَلَيْفَة ، وولدت أساء بنت عَميس محد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ ، فقال : « اغْتَسلي واستَثفري بثّوب ثُمَّ أَهِلي ، ففعلت » .

وفي موضع آخر قال : إنَّ النبيُّ عَلِيْكُ ساقَ هَدياً في حَجَّتهِ .

وفي موضع آخر قال: قدِم رسولُ الله عَلَيْكُم مَكَةً ودَخلَ المسجدَ ، فاستلم الحجرَ ، ثم مَضَى عن يمينه ، فَرمَل ثلاثاً ومَشى أربعاً ، ثم أتى المقام ، فقال: ﴿ واتَّخِذُوا مِنْ مقام إبراهِيمَ مُصلًى ﴾ فَصَلًى ﴾ فَصَلًى وكعتين ، والمقام بيْنَة وبين البيت ، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجرَ ، ثم خَرَجَ إلى الصّفا .

وفي موضع آخر : أنَّ رسولَ الله عَلِيْكُ خَرَجَ من المسجد وهو يُريدُ الصفا ، وهو يقولُ : نَبدأً بما بدأ الله به ، ثم قرأً ﴿ إنَّ الصفا والمروةَ من شَعائِرِ الله ﴾ .

وفي موضع آخر : قال : إنَّ النبيُّ عَلِيُّ رَقِيَ على الصفا ، حتى إذا نظرَ إلى البيت كَبَّر .

وفي موضع آخر : أنَّ رسولَ الله ﷺ كان إذا وقفَ على الصَّفا يُكَبِّرُ ويقولَ : « لا إلْـةَ إِلاَ اللهُ وحدَهُ لاشَريكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ » يَصنعُ

ذلك ثلاث مَرَّاتٍ ويدعو ، ويصنعُ على المروةِ مثلَ ذلك .

وفي موضع آخر: قال: طَافَ رَسُولُ الله عَيْلِيّهِ بالبيت سبعاً: رمَلَ منها ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم قام عند المقام، فَصلَّى ركعتين، وقراً: ﴿ واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصلَّى ﴾ ورفَعَ صَوتَهُ لِيَسْعَ النّاسُ: ثم انصَرَفَ فاستلَم، ثمَّ ذَهَبَ، فقال: « نَبْدأً بما بَدأً الله به » فبدأ بالصَّفَا، رقِي عليه حتى بَدَا له البيتُ، وقال ثلاث مراتٍ: « لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». وكبَّر الله وحميدة ثم دعا بها قُدر لَه، ثمَّ نَزَلَ مَاشِياً حتى تَصَوَّبت قَدَمَاه في بَطنِ المسيل، فَسَعَى حتَّى صَعِدت قدماه ، ثم مَشَى حتى الروة، فَصَعِد فيها، حتى بَدا له البيت : فقال: « لا إله إلا وحدة لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». قال: ثلات مراتٍ، ثم ذكر الله وسَبَّحة وحَمِدة، ودعا بما شاء ، فَعَلَ هذا حتَّى فرغ من الطواف.

وفي موضع آخر: قال: سارَ رسولُ الله ﷺ حتى أتَى عرفةَ ، ووجَدَ القَبَّةَ قَدْ ضَرِبتْ له بنَمِرة ، حتى إذا انتهى إلى بَطْنِ الوادي خَطَبَ النَّاسَ ، ثمَّ أذَن ، ثم أقام ، فَصَلَّى الظهرَ ، ثمَّ أقام فصلّى العصر ، ولم يُصلّ بينها شيئاً .

وفي موضع آخر : أنَّ نبيُّ الله عَلِيُّ قال : « عَرَفةً كُلُّها مَوقِفٌ » .

وفي موضع آخر قال : « الْمُزْدَلِفةُ كلها مَوقِفٌ » .

وفي موضع آخر: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ دَفَعَ من المُزدِلفَةِ قبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ ، فأردف الفَضْلَ بن عبَّاسٍ ، حتَّى أتَى مُحَسِّراً ، حَركَ قليلاً ، ثم سَلَكَ الطريق اليوسطى التي تُخرِجُكَ على الجرةِ الكبرى ، حتى أتى الجرة التي عند الشجرة ، فَرَمَاها بسبع حصيات ، تُخرِجُكَ على الجرةِ الكبرى ، على حص الخذف ، ورمى من بطن الوادي .

وزاد في طرف آخر : ثم انصرف إلى المُنْحَر فنحَر .

وفي موضع آخر : أنَّ رسولَ الله عَلِيُّلتُهِ نَحر بعضَ بُدُّنه بيَده ، ونَحَرَ بعضَهُ غيرُهُ .

٧٢٥ - \* روى البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها قال : انْطَلَق رسُولُ الله عنها قال : انْطَلَق رسُولُ الله عنها تما الله المنت بعدما تَرجَّل وادَّهن ولَبسَ إزارَهُ ورداءَهُ هُوَ وأصحابُهُ ، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تُلبَسُ ، إلا المَزعفرة التي تُردَعُ على الجلد . فَأُصبَحَ بذي الحُليفة ركب راحلَتهُ حتَّى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه ، وقلد بدتنته ، وذلك لِخَمْس بقينَ من ذي القعدة ، فقدم مكة لأربع ليال خَلونَ من ذي الحجَّة ، ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يحل من أجل بُدنهِ ، لأنَّهُ قلدها . ثم نزلَ بأعلى مكة عند الحَجُونِ ، وهو مُهل بالحج ، ولم يَقرب الكَعْبَة بعد طوافِه بها حتى رَجَعَ من عَرفة . وأمر أصحابَه أن يَطوفوا بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم يُقصِّرُوا من رؤوسهم ثم يَحلُوا ، وذلك لِمَنْ لَم يكن مَعَهُ بَدَنَةً قلَّدها ، ومَن كانت مَعهُ امْرَاته فهي لَهُ حَلالٌ ، والطّيبُ والثيابُ .

٧٢٦ ـ \* روى الترمذي عن عبـد اللهِ بن عُمَر رضي الله عنها : أنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهاراً .

٧٢٧ - \* وروى الترمذي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : وقف رسولُ الله عنه قال : وقف رسولُ الله عنه قال : « هذه عَرَفَةُ ، وهذا هو الموقف ، وعرفَةُ كلَّها مَوْقِف » ثُمُّ أفاض حين غَرَبتِ الشَّمسُ ، وأردف أُسامَة بن زَيد، وجَعلَ يَشيرُ بيَدِهِ على هيئته والنَّاسُ يَضْربون يميناً وشِمالاً يلتَفِتُ إليهم ، ويقول : « ياأيها النَّاسُ ، عليكم السَّكينة » ثم أتى جَمْعا فَصَلَّى بهم الصَّلاتينِ جميعًا ، فلما أصبح أتى قُرزح ، فوقف عليه ، وقال : « هذا قُرْحُ ، وهو الموقِف ، وجمع كلَّها موقِف » ، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّرٍ ، فَقَرعَ ناقته ، فَحبَّت حتى جاوز الوادي ، فوقف وأردف الفضل ، ثم أتى الجمرة فرَماها ، ثم أتى المنحر،

٧٢٥ ـ البخاري ( ٣ / ٤٠٥ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ـ ٢٢ ـ باب مايلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر .

تَرَجُّل : التَّرجيلُ : تسريحُ الشُّعْرِ .

ترْدعُ : ثَوبَ رَديِعٌ ، أي صَبيغٌ ، وقد رَدَعُتُهُ بالزَّعفَرَانِ ، والمراد : الذي يُؤثِّرُ صِبغهُ في الجسد ، فَيصُبُغُهُ من لُونه . ٧٢٧ ـ الترمذي ( ٣ / ٢٠١ ) ٧ ـ كتاب الحج ـ ٣٦ ـ باب ماجاء في دخول الذي يَؤلِّيْنِ مكة نهاراً . وسنده صحيح .

٧٧٧ ـ الترمذي ( ٣ / ٢٢٣ ) ٧ ـ كتاب الحج ـ ٥٤ ـ باب ماجاء أن عرفة كلها موقف . وقال : حديث عليٌّ حديث حسن

بي جَمُع : مزدلفة .

الصلاتين جميعاً : المغرب والعشاء .

قُزّح : موقف الإمام بمزدلفة .

فقال : « هذا المَنحَرُ ، ومِنَيّ كلّها مَنحرٌ » واستفتّتُه جارِيةٌ شَابّةٌ من خَثْمَ ، قالت : إنَّ أَي شَيخٌ كبيرٌ ، قد أدركَتُهُ فريضةُ الله في الحجّ ، أفَي جزئُ أن أَحج عنه ؟ قال : « حُجِّي عَنْ أبيكِ » قال : ولَوى عَنْقَ الفَضلِ ، فقال العباس : يارسول الله ، لِمَ لوَّيتَ عَنقَ ابنِ عَنْ أبيكِ » قال : « رأيتُ شابّاً وشَابّةً ، فلم آمَنِ الشَّيطانَ عليها » ثم أتّاه رجلّ ، فقال : يارسول الله ، إني أفضتُ قبل أن أحلِق ؟ قال : « احلِق أو قصر ولا حرج » قال : وجاء آخرُ فقال : يارسول الله ، إني ذبحتُ قبل أنْ أرمي ؟ قال : « ارم ولا حرج » قال : شال : ثم أتى البيتَ فَطَافَ به ، ثم أتى زمزم ، فقال : « يابني عبد المطلب ، لولا أنْ يغلبَكُمُ النّاسُ عليه لنزعتُ » .

٧٢٨ ـ \* روى البخاري عن ابنِ عمر كان يَبعَثُ بِهديه من جَمْع من آخرِ الليل ، حتى يدخل به مَنحَرَ النبي مِرَالِينَ مع حُجَّاج ، فيهم الحرَّ والمملوكُ .

٧٢٩ - \* روى أبو داود عن رافع بن عمرو المَزَني رضي الله عنه قال : رأيتُ رسولَ الله عَنهُ يَخُطُبُ النَّاسَ بَنَى حين ارْتَفَعَ الضَّحَى على بَغْلَةٍ شَهِباءً ، وعَليٌّ يُعَبِّرُ عنه ، والناسُ بَينَ قَائم وَقَاعِدٍ .

٧٣٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبيُّ عَلِيلَةُ من الغَدِ يَوم النحر ـ وهو بمنى ـ : « نحن نازِلُونَ غداً بِخَيفِ بني كِنـانَـة ، حَيثُ تقـاسَمُوا على الكفر » ـ يعني بذلك : الحصّ ـ وذلك أنَّ قريشاً وكنانة تحالفتُ على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ( وهو صحيح ) ـ أن لايُنَـاكحـوهم ، ولايُبايعُـوهم ، حتى يُسَلِّموا إليهم النبيُّ عَلَيْكُم .

لنزعت: لاستقيت معكم، ولكنه خشى أن يستن به الناس فيغلبوا بني عبد المطلب على هذا الشرف.

٧٢٨ ـ البخاري ( ٣ / ٥٥٢ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ـ ١١٦ ـ باب النحر في منحر النبي ﷺ بمني .

٧٢٩ ـ أبو داود ( ٢ / ١٩٨ ) ، كتاب المناسك ، باب أي وقت يخطب يوم النحر . وإسناده قوي .

٧٣٠ ـ البخاري ( ٣ / ٤٥٣ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ـ ٤٥ ـ باب نزول النبي ﷺ مكة .

ومسلم نحوه ( ٢ / ٩٥٢ ) ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٥٩ ـ باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر ، والصلاة به . حيث تقاسموا على الكفر : يعنى حصار الشعب .

وفي رواية (١) : أنَّهُ قال ـ حين أراد قُدومَ مَكُةَ ـ : « مَنْزَلُنا غَداً إن شاءَ الله : بخيف بني كِنَانة . » . . الحديث .

٧٣١ ـ \* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أنَّ النيُّ عَلَيْلَةٍ صلَّى الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشاءَ ، ثم رقَدَ رقُدَةً بالمُحَصَّب ، ثم رَكِبَ إلى البيت فطافَ به .

٧٣٧ - \* روى الحاكم عن عبـد الرحمنُ بن أبي بَكْرِ : أنَّ النبيُّ صلى الله عليـه وآلــه وسلم قَالَ له: « أُردِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ فَأَعْمِرْها من التَّنعيم فإذا هَبَطَتِ الأُكَمَةَ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ فَإِنَّها عُمْرةٌ مُتَقَبَّلةٌ » .

٧٣٣ ـ \* روى الترمذي عن أبي سَرَيْحَة أو زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ : شَكَّ شُعْبَـةً ـ عن النبي عَرَالِيَّةٍ قال: « من كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلَيٌّ مَوْلاهُ » . .

٧٣٤ ـ \* روى الطبراني والحاكم عن زيد بن أرقم قال : لما رجع رسول الله ﷺ من حجة الـوداع ، ونـزِل غـدير خم ، أمر بـدوحـات فقمَّتْ ، ثم قـام فقـال : « كَـأُنِّي قَـدْ دُعِيتٌ فَأَجَبْتُ ، إِنِّي تَارِكٌ فيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَر ، كِتَابُ الله وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تُخْلفُونِي فيهمَا ؟ فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى " الحَوْضَ » ثم قال : « إِنَّ الله مَوْلايَ ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ » ثم أخذ بيد علي فقال : « مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَدا مَوْلاَهُ ، اللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ » فقلت لزيد : أنت سمعته من رسول الله عَلِيَّاتُم ؟ فقال : ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه ىأذنىه .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢ / ٤٥٢ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ـ ٤٥ ـ باب نزول النبي ﷺ مكة .

٧٣١ ـ البخاري ( ٣ / ٥٩٠ ) ٢٥ ـ كتاب الحج \_ ١٤٤ ـ باب طواف الوداع .

٧٣٧ ـ المستدرك ( ٣ / ٤٧٧ ) . وقوّى إسناده الذهبي .

٧٣٣ ـ الترمذي ( ٥ / ٦٣٢ )٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٢٠ ـ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

٧٣٤ ـ الطبراني في المعجم الكبير ( ٥ / ١٦٦ ) .

والحاكم مطولاً في المستدرك ( ٢ / ١٠٩ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله . وسكت عنه الذهبي . وهو صحيح .

أقول: هذا هو الحديث المشهور بحديث غدير خُمّ - وهو مكان بين مكة والمدينة - الذي بني عليه الشيعة مذهبهم الباطل في أنّ الخلافة في علي وذريّته بما لايحتمله نص الحديث، وقد كان ذلك مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ثابت في نصوص كثيرة حتّى ذهب السيوطي إلى تواتره.

٧٣٥ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحجّ والعمرة أنَّـاخَ بالبَطْحَاء التي بذي الحليفة التي كان يُنيخُ بها رسولُ الله عَلَيْتِ .

وفي أخرى للبخـاري (١) : أنَّ رسـولَ الله ﷺ كان إذا خرج إلى مكــة صلى في مسجــد الشجرة ، وإذا رجع صلى بذي الحُلَيفَة ببطن الوادي وبات بها .

\* \* \*

٧٣٥ - البخاري مطوّلاً ( ٣ / ٥٩٢ ) ٢٥ ـ كتاب الحج ـ ١٤٨ ـ باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة .

ومسلم ( ٢ / ٩٨١ ) ١٥ \_ كتباب الحمج - ٧٧ \_ بباب التعريس ببذي الحليفة ، والصلاة بهما إذا صدر من الحمج أو العمرة .

الصُّدر : رُجوع المسافر من مقصده .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣ / ٣٩١ )٢٥ ـ كتاب الحج ـ ١٥ ـ باب خروج النبي ﷺ على طريق الشجرة .

# فصل: في وفاته عليه الصلاة والسلام

٧٣٦ - \* روى الدارمي عن عَطَاء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتِ : « إِذَا أَصَابَ أَحدَكُم مُصِيبَةٌ فليَذْكُرْ مُصَابَةُ بي فَإِنَّها مِنْ أَعْظَم المَصَائِب » .

٧٣٧ - \* روى البخاري ومسلم عن عَبد اللهِ بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُهِ أَقَامَ بمكَّةَ ثَلاثَ عَشْرةَ سنةً يُوحَى إلَيْهِ ، وتُوَفِّيَ وَهُو ابنُ ثلاث وَسِتِّين .

وَفِي أُخْرِى قَالَ <sup>(١)</sup> : أُنْزِلَ عَلَى النبيِّ ﷺ وَهَو ابنُ أَرْبَعِينَ ، فَمَكثَ ثَـلاثَ عَشْرةَ ، ثُمَّ أُوفِي أُخْرِى قَالَ للدِينةِ ، فَمَكَثَ بِهَا عَشْرَ سِنينَ ، ثُمَّ تُوفِي ﷺ .

٧٣٨ - \* روى البخاري ومسلم عن عَائِشةَ رضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَـوُفّيَ تَـوُفّيَ وَهُوَ ابنُ ثلاثِ وَسَدِّينَ .

قَالَ ابنُ شِهابِ : وَأُخْبَرَنِي سَعِيدٌ بنُ المسيَّبِ بمثْلِهِ .

٧٣٩ ـ \* روى مسلم عن أَنَسِ بنِ مَالكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَـالَ : تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهو ابنُ ثَـلاثِ وسِتَّينَ ، وَتُـوفِّي عَمَرُ وَهــوَ ابنُ ثَـلاثِ وسِتَّينَ ، وَتُـوفِّي عَمَرُ وَهــوَ ابنُ ثَـلاثِ وسِتِّينَ .

٧٤٠ - \* روى الدارمي عن العبّاس رضي الله تَعَالى عَنْه : لأعْلَمنَ مَا بَقاء رَسُول اللهِ عَلَيْكِ فِينَا . فَقَالَ : يَارَسُولَ الله إِنّي رَأَيْتُهُم قَدْ آذَوْكَ وَآذَاك غُبَارُهُم ، فَلَوِ اتَّخَذْتَ عَرِيشاً تُكَلِّمُهُم منْه ، فَقَالَ : « أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرهِم يَطَؤُونَ عَقبي وَيُنَازِعُوني رِدَائي ، حتى يَكُونَ الله عَنْه ، فَقَالَ : « أَزَالُ بَيْنَ أَظْهُرهِم يَطَؤُونَ عَقبي وَيُنَازِعُوني رِدَائي ، حتى يَكُونَ الله عَنْه .

٧٣٦ ـ الدارمي ( ١ / ٤٠ ) ، المقدمة ، باب في وفاة النبي عَلِيلَةٍ . وهو حديث حسن لشواهده .

٧٣٧ ـ البخاري ( ٧ / ٢٢٧ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار . ٤٥ ـ باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة .

ومسلم (٤ / ١٨٢٦ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل - ٣٣ ـ باب كم أقام النبي عَيْلِيُّ بكة والمدينة .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ١٦٢ )٦٣ - كتاب فضائل الأنصار - ٢٨ - باب مبعث النبي علي .

ومسلم نحوه ( ٤ / ١٨٢٦ ) ٤٣ ـ كتباب الفضائل ـ ٣٣ ـ باب كم أقام النبي عَلِيْكُ بمكة والمدينة .

٧٣٨ ـ البخاري ( ٨ / ١٥٠ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٨٥ ـ باب وفاة النبي عليه

ومسلم نحوه ( ٤ / ١٨٢٦ ) ٤٢ ـ كتاب الفضائل ـ ٣٣ ـ باب كم أقام النبي علي بكت والمدينة .

٧٣٩ ـ مسلم في نفس الموضع السابق .

٧٤٠ ـ الدارمي ( ١ / ٢٥ ) ، المقدمة ، باب في وفاة النبي ﷺ . ورجاله رجال الصحيح .

هُوَ الذِي يُرِيحُنِي مِنْهُم » قَال : فَعَلِمْتُ أَنَّ بَقَاءَهُ فِينَا قَلِيلٌ .

٧٤١ - \* روى أحمد عن معاذ بن جَبَل قَالَ : لمَّا بِعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةٍ إلى اليَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلَةٍ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ . فَلمَّا فَرَغَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ . فَلمَّا فَرَغَ قَالَ : « يَامُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، أَو لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ قَالَ : « يَامُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، أَو لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَٰذَا أُو قَبْرِي » فَبَكَى مُعاذ جَشَعًا لِفرَاقِ رَسُولِ اللهِ مِلْيَّةِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِمَسْجِدِي هَٰذَا أُو قَبْرِي » فَبَكَى مُعاذ جَشَعًا لِفرَاقِ رَسُولِ اللهِ مِلْيَّلِيْهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَأَقْبَلَ بِهِ عَلَيْهِ فَعَلَ : « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا » .

٧٤٧ - \* روى الطبراني والبزار عن العبَّاس بنِ عَبْدِ المطلبِ قال : رَأَيْتُ فِي المنَّامِ كَأَنَّ الأَرْضَ تَنزِعُ إلى اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ : « ذَاكَ وَلَا أَنْ اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ : « ذَاكَ وَفَاةُ ابن أَخِيكَ » .

٧٤٣ - \* روى أبو داود عن عَبْدِ الرَّحْنِ بن عَمرِو السَّلَمِيّ وحُجْرِ بنِ حُجْرِ قَالا : أَتَينَا العِربَاضَ بْنَ سَارِيةَ ، وَهو مِمَّنْ نَزلَ فيه ﴿ ولا عَلَى الذين إذا مَاأَتَوْكُ لِتَحْمِلَهُم قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُم عَلَيْهِ ﴾ فَسَلَّمْنَا ، وَقُلنَا : أَتَيْنَاكَ زَائِرِين ، وَعَائدِين ، ومَقْتَبِسينَ ، فَقَالَ العِرْبَاضُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلَيْ ذاتَ يَوْم ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا . فوعظنا موعِظةً بَلِيغة ، ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ ، وَوَجلَتْ منها القُلُوبُ ، فَقَالَ قَائلٌ : يَارَسُولَ الله ، كَأَنَّ هذه في فَقَالَ قَائلٌ : يَارَسُولَ الله ، كَأَنَّ هذه في

٧٤١ ـ أحمد في مسنده ( ٥ / ٢٣٥ ) بإسنادين .

قال الميثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٢ ) ، رواه أحمد بإسنادين ، ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشـد بن سعد وعاصم بن حميد ، وهما ثقتان .

٧٤٢ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٢ ) ، وقال : رواه البزار والطبراني ، ورجالهما ثقات .

تَنْزِع : النزع : الجذب والقلع .

أشطان : جمع شطن ، والشطن : الحبل ، وقيل هو الطويل منه . ٧٤٣ ـ أبو داود (٤ / ٢٠٠ ) ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، وإسناده صحيح .

والترمذي نحوه ( ٥ / ٤٤ ) ٤٢ ـ كتاب العلم ـ ١٦ ـ باب ماجاء في الأخــذ بالسنة واجتناب البدع . وقال : هذا حديث حسن صحيح . ولكنه لم يذكر الصلاة ، وفي آخره تقديم وتأخير .

قال ابن الأثير شارحاً غريب الحديث :

مقتبستين : الاقتباس في الأصل : أخذُ القبّس من النار ، وأراد به : الأخذ من العلم والأدب .

ذرفت : العينُ تذرفُ : إذا دَمعت .

وجِلتُ : وَجِلَ القلبُ يَوْجَلُ : إذا خافَ وَفَرْعٍ . والوَّجِلُ : الفزعِ .

مَوْعِظَةُ مُوَدّع ، فَمَاذَا تَعْهِدُ إِلَيْنَا ؟ فَقَال : « أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللهِ ، والسَّبْعِ والطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا ، فَإِنَّه مَنْ يَعشْ مِنْكُم بَعْدِي فَسَيَرى اخْتِلافاً كَثِيراً ، فَعَلَيْكُم بِسُنّتي وسُنَّةِ الْخُلفَاء المهديين الراشدين ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْها بالنواجِذِ ، وَسُنَّةٍ ومُحدَثات الأُمور ، فَإِنَّ كلَّ مُحدَثَةٍ بِدْعة ، وكلَّ بدْعة ضَلالَة » .

٧٤٤ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ : كَانَ عُمرُ يُدخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ ، فَكَأَنَّ بَعْضَهُم وَجدَ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ : لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا مَعَنَا ، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مثْلَة ؟ فَقَالَ عُمرُ : إِنَّهُ مِنْ حيث علمتُم ، فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَدْخَلَهُ مَعَهُم ، قَالَ : فَمَا رُئِيتُ أَنَّه دَعَانِي يومَئِذِ ، إلا ليريهم ، قال : مَاتَقُولُونَ فِي قولِ اللهِ تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ والفَتح ﴾ (١) فَقَالَ بَعْضَهُم : أُمِرْنَا نَحْمَدُ الله ونسْتَغْفِرَه ، إِذَا نُصِرنَا وفَتِحَ عَلَيْنا ،

تعهد : عهد إليه بكذا يعهد : إذا أوصى إليه .

الراشدين : الراشد : اسم فاعل من رَشِدَ يَرشَدُ ، ورَشَدَ يَرْشُدُ رَشداً ، وهو خلاف الغَيِّ ، وأرشدتُه أنا : إذا هديته . المهديين : المهدي : المدي قد هداه الله إلى الحق ، هداهَ يَهْديه فهو مهديًّ ، والله هاديه .

وإنْ عَبْداً حبشيًّا : أي : أطِعُ صاحبَ الأمر ، واسمع له ، وَإِن كان عبداً حبشيًّا ، فحذف « كان » وهي مرادة . وعَضُوا عليها بالنواجِد : النُواجِدُ : الأضراس التي بعد النابِ ، جمع ناجذ ، وهذا مثلٌ في شـدَّةِ الاستمسـاك بـالأمرِ ، لأنْ المَضُ بالنَاجِد عَضُّ بمعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها .

الهذي : بفتح الهاء وسكون الدال : الطريقةُ والسيرةُ .

محدثات الأمور : مالم يكن معروفاً في كِتابٍ ولاسنةِ ولاإجماع .

بدعة : الابتداع : إذا كان من الله وَحْدَه فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود ، وهو تكوين الأشياء بعد أن لم تكن ، وليس ذلك إلا إلى الله تعالى ، فأمًا الابتداع من المخلوقين ، فإن كان في خلاف ماأمر الله به ورسوله ، فهو في حيّر المدح ، في حيّر المدمّ والإنكار ، وإن كان واقعاً تحت عوم ماندَبَ الله إليه ، وحضّ عليه أو رسوله ، فهو في حيّر المدح ، وإن لم يكن مثالة موجوداً ، كنوع من الجود والسخاء ، وفعل المعروف ، فهذا فعل من الأعمال المحمودة لم يكن الفاعل قد سُبق إليه ، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ماورّد الشّرع به ، لأن رسول الله علي ، قد جعل له في ذلك ثواباً فقال : « من سنّ سُنّة حسنة ، كان له أجرّها وأجر من عمل بها » وقال في ضده : من سن سَنّة سيّئة ، كان عليه وزرّها وَوزُر من عمل بها » ( أخرجه مسلم ٢ / ٧٠٥ ) وذلك إذا كان في خلاف ماأمر الله به ورسوله ، ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح : يغمت البدعة هذه ، لما كانت من أفعال الخير ، وداخلة في حيّر المدح ، سمّاها بدعة ومَدحَها ، وهي - وإن كان النبي عليها ، بدعة ، لكنها بدعة يحافظ عليها ، ولاجع الناس عليها ، فحافظة عمر عليها ، وجمعه الناس لها ، وندّيهم إليها ، بدعة ، لكنها بدعة عمودة عدو قاله ابن الأثير .

٧٤٤ ـ البخاري ( ٨ / ٧٣٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٤ ـ باب قوله : ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ .

<sup>(</sup>١) النصر : ١ -

وَسَكَتَ بَعْضُهِم ، فَلَمْ يَقُل شَيْئًا ، فَقَالَ لِي : أَكَذَاكَ تَقُولُ ياابِن عبّاس ؟ قُلتُ : لا ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قَقُلتُ : هُوَ أَجَلُ رسولِ اللهِ عَلَيْتُ أَعْلَمهُ لَهُ ، قَالَ : ﴿ إِذَا جَاءَ نصرُ اللهِ عَلَيْتُ أَعْلَمهُ لَهُ ، قَالَ : ﴿ إِذَا جَاءَ نصرُ اللهِ وَالفَتْحُ ﴾ وذٰلِكَ عَلامةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَبّحُ بَحَمدِ رَبّكَ واستغْفِرهُ إِنَّه كَانَ تَوَّاباً ﴾ (١) فَقَالَ عَمَرُ : مَا أَعْلَمُ مِنْها إِلا مَاتَقُولُ .

وفي رواية (٢) أَنَّ عَمَر كَانَ يُدُنِي ابنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بنَ عَوْفٍ : إِنَّ لَنَا أَبناءً مثلَهُ ، فَقَالَ عَمَرُ ابنَ عباس عن هذه الآية ﴿ إِذَا جَاءَ مثلَهُ ، فَقَالَ عَمَرُ ابنَ عباس عن هذه الآية ﴿ إِذَا جَاءَ نصر الله والفتح ﴾ قال : أجل رسول الله عَلَيْلَةٍ أعلمهُ إِيَّاهُ ، قال : ماأعلمُ منها إلا ماتعلم .

وَفِي أُخْرَى <sup>(۱)</sup> : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُم عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله والفَتْحُ ﴾ قَـالُوا : فَتْحُ المدائِنِ والقُصُورِ ، قَالَ : ياابن عبَّاسٍ ، مَـا تَقُول ؟ قَـالَ : أَجَلَّ أَو مَثْلٌ ضُرِبَ لمحمـد عَلِيْكُ ، نُميتُ إليه نَفْسَهُ .

٧٤٥ ـ \* روى الطبراني عن أم سلمة قالت : كان رسولُ الله ﷺ قبل أن يموت يُكثِّر أن يقول : « سبحانَـكَ اللهمَّ وبحمـدِكَ ، أستغفركَ وأتوبُ إليـكَ » قالَ : إني أُمِرتُ فَقَرَأُ ﴿ إذا جاءَ نصرُ اللهِ والفتحُ ﴾ .

٧٤٦ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللهَ تَابَعَ الوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ قَبْلَ وَفَاتِهِ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيُ ، ثُمَّ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ بَعْدَ .

### قال ابن حجر:

قوله ( إن الله تابع على رسوله عَلِيْتُ قبل وفاته ) كنذا للأكثر : وفي رواية أبي ذر « إن

<sup>(</sup>١) النصر : ٣ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٤٥٠ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٩١ ـ باب « ومن سورة النصر » .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٨ / ٧٣٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٤ ـ باب قوله : ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابأ ﴾ .

٧٤٥ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٣ ) ، وقال : رواه الطبراني في الصغير ، ورجاله رجال الصحيح .

٧٤٦ ـ البخاري ( ٩ / ٣ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن . ١ ـ باب كيف نزل الوحي ؟ وأول مانزل .

ومسلم نجوه ( ٤ / ٢٣١٢ ) ٥٤ ـ كتاب التفسير .

الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته » أي أكثر إنزاله قرب وفاته على أولسر في ذلك . ووقع أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك . ووقع لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري «سألت أنس ابن مالك : هل فتر الوحي عن النبي على قبل أن يموت ؟ قال : أكثر ما كان وأجمه » أورده ابن يونس في « تاريخ مصر » في ترجمة محمد بن سعيد بن أبي مريم . قوله (حتى توفاه أكثر ماكان الوحي ) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنة قوله (ثم توفي رسول الله على على خلاف ماوقع أولا ، فإن الوحي في أول البعثة فتر توفاه الله » ، وهذا الذي وقع أخيرا على خلاف ماوقع أولا ، فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثر ، وفي أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل ، ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام ، إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم .

٧٤٧ - \* روى مسلم عَن أَبِي هَرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْلَمُ : « وَالذِي نَفْسُ محمد بيدهِ ، لَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُم يَوْمٌ وَلا يَرَانِي ، ثُمَّ لأَنْ يَرَانِي أَحْبُ إليه مِنْ أَهْلُ وَمَالِه مَعَهم » فَأُولُوه عَلَى أَنَّه نَعَى نَفْسَهُ إليهم ، وعَرَّفهُم مَا يَحْدُثُ لَهُمْ بَعْدَهُ مِنْ تَمْنِي لِقَائِهِ عِنْدَ فَقْدِهِم مَا كَانُوا يُشَاهِدُونَ مِنْ بَرَكَاتِه عَلَيْهِ السَّلامُ .

قال النووي: وتقدير الكلام يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة لايراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جيعاً. ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدّب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوها، وإعلامهم أنهم سيندمون على مافرّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته. ومنه قول عمر رضي الله عنه ألماني عنه الصفق بالأسواق أ.ه.

٧٤٨ - \* روى البخاري عن عائشة زوج النبيّ عَلِيلَةٍ قالت : لما ثَقُلَ رسولُ الله عَلِيلَةٍ واشتدّ به وجَعُه استأذَنَ أزواجَه أن يُرَّضَ في بيتي ، فأذِنَّ له ، فخرج وهو بين الرجلين

٧٤٧ ـ مسلم ( ٤ / ١٨٣٦ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٣٩ ـ باب فضل النظر إليه عِلَيْنَ وتمنيه .

٧٤٨ ـ البخاري ( ٨ / ١٤١ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته .

تَخطُّ رِجلاه في الأرض ، بين عبّاسِ بن عبد المطلب وبين رجل آخر . قال عبيد الله فأخبرتُ عبدالله بالذي قالت عائشة ، فقال لي عبدالله بن عباسٍ : هل تدري من الرجلُ الآخرُ الذي لم تُسمِّ عائشة ؟ قال ، قلت : لا ، قال ابن عباس : هو عليّ . وكانت عائشة زوج النبي عَيِّلِيَّة تحدّث أن رسولَ الله عَلِيَّة لما دخلَ بيتي واشتدً به وجعة قال : « هَرِيقوا عليّ من سبع قِرَب لم تُحْلَلُ أوكيتُهن ، لعلّي أعهد للى الناس » فأجلسناه في من عن لمن سبع قِرَب لم تُحْلَلُ أوكيتُهن ، لعلّي أعهد إلى الناس » فأجلسناه في من لمن القررب حتى طَفِق يَشيرُ إلينا بيدِه أن قد فعلتن . قالت : ثم خرجَ إلى الناس فصلًى بهم وخطبَهم .

وفي رواية (١) : قالت : أولُ ما اشتكى رسولُ الله ﷺ في بيت ميمونة ، فاستأذن أزواجَه أن يُمرَّض في بيتى ، فأذن له . . الحديث .

٧٤٩ - \* روى الدارمي عن عَائِشةَ قَالَتُ : رَجَعَ إِليَّ النبيُّ عَلِيْ ذَاتَ يَوْم مِنْ جَنَازَةٍ مِنَ البَقيعِ فَوَجَدنِي ، وَأَنَا أَجدُ صُدَاعاً ، وَأَنَا أَقُولُ : وَا رَأْسَاهُ . قَالَ : «بَلْ أَنَا يَا عائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ » قَالَ : «بَلْ أَنَا يَا عائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ » قَالَ : « وَمَا ضَرُّكِ لَوْ مُتَ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَيْتُ عَلَيْكِ وَمَا يَنْ فَي وَمَا ضَرُّكِ لَوْ مُتَ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَيْتُ عَلَيْكِ وَمَا فَيْ وَمَا فَيْ وَمَا فَيْ وَمَا فَيْ وَمَا فَيْ وَجَعِهِ الذي مَاتَ فِيهِ .

٧٥٠ ـ \* روى أحمد عن أسماءَ بنت عُمَيْسِ قَــالتُ : أُوَّلُ مَــا اشْتَكَى رَسُولُ الله عَلَيْلَةٍ في

أَوْكِيَتُهن : الأَوْكِيَةُ : الأربطة .

المِخْضَب : وعاء كبير تفسل فيه الثياب ويسميه العامة في بلادنا اليوم طبقاً .

<sup>(</sup>۱) البخاري بنحوه ( ٦ / ٢١٠ ) ٥٧ ـ كتاب فرض الخس ـ ٤ ـ بـاب ماجاء في بيوت أزواج النبي ﷺ ، وما نَسب من البيوت إليهن .

مسلم واللفظ له ( ١ / ٣١٢ ) ٤ ـ كتباب الصلاة ـ ٢١ ـ بناب استخلاف الإمنام إذا عرض لـه عـذر من مــــرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس .

اشتكى : مرض .

٧٤٩ ـ الدارمي (١/ ٢٧)، المقدمة، باب في وفاة النبي ﷺ.

وابن ماجه بعضه ( ١ / ٤٧٠ ) ٦ ـ كتاب الجنائز ـ ٩ ـ باب ماجاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها . وعلَّق المحقق لابن ماجه بقولـه في الزوائـد : رجاله ثقات ، ورواه البخاري من وجه آخر مختصراً .

٧٥٠ ـ أحمد في مسنده (٦/ ٤٣٨).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٣٣ ) ، رواه أحمد ، ورجاله ثقات .

بَيْتِ مَيْمُونةَ فاشتد مَرَضُهُ حَتَّى أَغْمِي عَلَيه ، فتشاوَر نِسَاؤُهُ في لدّهِ فَلَدُّوهُ ، فَلَمَّا أَفَاق قَالَ : « مَاهَذَا ؟ » فقلنا : هذا فِعلُ نِساءِ جئْنَ مِنْ هَهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ . وَكَانَتُ أَشُاءُ بنتَ عَميسٍ فِيهِنَّ ، قَالُوا : كُنَّا نَتَّهِمُ بِكَ ذَاتَ الجَنْبِ يَارَسُولَ اللهِ . قال : « إِنَّ ذَٰلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللهُ عزَّ وجل لِيَقْذِفَنِي به ، لا يَبقَينَ في البَيْتِ أَحَدٌ لاَ يَلدُّ « إِنَّ ذَٰلِكَ لَدَاءٌ مَا كَانَ اللهُ عزَّ وجل لِيَقْذِفَنِي به ، لا يَبقَينَ في البَيْتِ أَحَدٌ لاَ يَلدُّ إلا عَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتَهُ » يعني العَبَّاسَ : قالت لَقد التَدَّتُ مَيُونَةُ يَوْمَئذِ وَإِنَّها لَصَائِمَةً لِعَزِيمةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ .

وذكر رزين (١) عن أُسَامة بن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ قَدْ عَقَدَ لي لِوَاءً فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِيهِ ، وَبَرَزْتُ بالنَّاسِ فَلَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمْ أَتَيْتُهُ يَوْمًا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو لِي ، فَلَمَّا بُويِعَ فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ بَضَعُ يدهُ عَليَّ وَيَرْفَعُهَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو لِي ، فَلَمَّا بُويِعَ لأَي بَكُرٍ ، كَانَ أَوَّلَ مَاصَنَعَ ، أَمَرَ بإنْفَاذِ تِلكَ الرَّايةِ التي كَانَ عَقَدَهَا لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ ، إلا أَنَّهُ كَانَ سَأَلني فِي عُمَر : أَنْ أَتَرُكَهُ لَهُ ، فَفَعَلْتُ .

وَفِي رِوَايةِ التَّرْمِذِي (٢) قَالَ: لَمَّا ثَقُل رَسُول اللهِ عَلَيْلَةٍ هَبَطْتُ ، وَهَبَطَ النَّاسُ المَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولُ الله عَلِيْلَةٍ ، وَقَدْ أُصْبِتَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلِيْلَةٍ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى وَيُوفَعَهُمَا ، فأعرف أَنَّهُ يَدْعُو لِى .

٧٥١ - \* روى البخاري ومسلم عن عَبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ بن مَسعود قال : دخلتُ عَلَى عائشة فقلت : ألا تُحدِّثيني عن مرض رسول الله عَلِيَّةِ ؟ قالت : بلى . ثَقُلَ النبيُّ عَلِيَةٍ فقال : « ضَعوا لي ماءً النبيُّ عَلِيَةٍ فقال : « ضَعوا لي ماءً في المِخْضَب » قالت : ففعلنا . فاغتسلَ فذهبَ لينُوءَ فأغميَ عليه ، ثم أفاقَ فقال عَلِيَةٍ :

اللدود : بالفتح : من الأدوية مايسقاه المريض في أحد شقي الفم .

<sup>(</sup>١) أوردها ابن الأثير في جامع الأصول ( ١٠ / ٢٦ )، وقال : هذه الرواية ذكرها رزين .

برزت بالناس : البروز : الخروج .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٥ / ١٧٧ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٤١ ـ باب مناقب أسامة بن زيد ، رضي الله عنه . وقسال : هسذا حديث حسن غريب .

٧٥١ ـ البخاري ( ٢ / ١٧٢ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ـ ٥١ ـ باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به .

"أصلّى الناس ؟ " قلنا : لا ، هم يَنتظرونَك يارسول الله . قال : " ضَعوا لي ماءً في المخضّب " قالت : فقعد فاغتسّل ، ثم ذهب ليَنوء فأغي عليه . ثم أفاق فقال : " أصلّى الناس ؟ " قلنا : لا ، هم يَنتظرونَك يارسولَ الله . فقال : " ضَعوا لي ماءً في المخضّب " فقعد فاغتسل ، ثم ذهب ليَنوء فأغي عليه . ثم أفاق فقال : " أصلّى الناس " فقلنا : لا ، هم يَنتظرونَك يارسولَ الله . والناس عَكوفَ في المسجد ينتظرونَ النبي عليه السلامُ لصلاةِ العشاء الآخرة و فأرسلَ النبي عليه إلى أبي بكر بأن يُصلّي بالناس ، فأتاة الرسولُ فقال : إن رسولَ الله عَرَّ : أنت أحق بالناس . فقال أبو بكر تلكَ الأيام . ثم إن النبي عليه بالناس ، فقال له عر : أنت أحق بذلك . فصلّى أبو بكر تلك الأيام . ثم إن النبي عليه بالناس ، فقال له عر : أنت أحق بذلك . فصلّى أبو بكر تلك الأيام . ثم إن النبي عليه بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتاخّر ، فأومأ إليه النبي عليه بأن لايتاخّر ، قال : " بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتاخّر ، فأومأ إليه النبي عليه بأن لايتاخّر ، قال : " بالناس ، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتاخّر ، فأومأ إليه النبي عليه بأن لايتاخّر ، قال عبد الله بن عباس فقلت له : ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرّض النبي عليه ؟ عبد الله بن عباس فقلت له : ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرّض النبي عليه ؟ والذبي كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو على . الذبي كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو على .

٧٥٧ - \* روى مالك والبخاري عن عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنها قالت : إن رسولَ اللهِ عَلِيلَةً قال في مَرضِه : « مروا أبا بكر يُصلّي بالناسِ » قالت عائشة : قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامِكَ لم يُسمع الناس من البُكاء ، فر عر فليصلّ للناس . فقالت عائشة : فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامِكَ لم يُسمع الناس من البكاء فر عُمرَ فليصلّ للناس . ففعلت حفصة ، فقال رسولَ الله عَلِيلًا : « مَهُ ، إنّكنَّ لأنتُنَّ صَواحِبُ يوسف ، مروا أبا بكر فليُصلِّ بالناس » فقالت حفصة لعائشة : ما كنت لأصيبَ منك خيراً .

٧٥٢ ـ مالك في الموطأ ( ١ / ١٧٠ ) ٩ ـ كتاب قصر الصلاة في السفر ـ ٢٤ ـ باب جامع الصلاة . والبخاري ( ٢ / ١٦٤ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ـ ٤٦ ـ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .

٧٥٣ - \* روى البخاري ومسلم عن عائشة : قالت : لَقَـدُ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُمْ فِي فَلْكِ ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلاَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قام مَقَامَهُ أَبَداً ، ولا كُنْتَ أَرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَه إِلا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَن يَعدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلِيْتُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

٧٥٤ - \* روى أبو داود عن عَبْدِ الله بن زَمْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا اسْتُعِزَّ بالنبي عَلَيْتُ - وَأَنَا عِنْدَهُ فِي نَفَرِ من المسلمين - دَعَاهُ بِلالٌ إلى الصَّلاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : « مُرُوا مَن يُصَلِّي بالنَّاسِ » فخرجَ عبد الله بنُ زَمْعَةَ ، فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ غَائِبا ، فَقُلْتُ : يَاعْمَرُ ، قُمْ فَصَلِّ ، فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ صَوْتَهُ - وَكَانَ بَكْرِ غَائِبا ، فَقُلْتُ : يَاعْمَرُ ، قُمْ فَصَلِّ ، فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْتُمْ صَوْتَهُ - وَكَانَ عُمَرُ رَجُلاً مِجْهَراً - قالَ : « فَأَيْنَ أَبُو بَكْرٍ ؟ يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ والمسْلِمُونَ ، يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ والمسْلِمُونَ ، يَأْبَى اللهُ ذَلِكَ والمسْلِمُونَ » ، فَبَعَثَ إلى أَبِي بَكْرٍ ، فَجَاءَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى عُمرَ تِلْكَ الصَّلاة ، فَصَلَّى بالنَّاسِ .

زَاد في رِوَايَةِ (١) قَالَ: لَمَّا سَمِعَ النبيُّ عَلِيْتُهُ صَوْتَ عَمَرَ قَالَ ابنُ زَمْعَةَ: خَرَجَ النَّبيُّ عَلِيْتُهُ حَتَّى أَطْلَعَ رَأْسَهُ مِنْ حُجُرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: « لا ، لا ، لا ، ليصَلِّ بالنَّاسِ ابنُ أَبِي قُحَافَةَ » قال ذٰلكَ مَغْضَباً.

٧٥٣ ـ البخاري ( ٨ / ١٤٠ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته .

ومسلم (١ / ٣١٣) ٤ ـ كتاب الصلاة ـ ٢١ ـ باب استخلاف الإمام إذا عرض لمه عـ فدر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس .

٧٥٤ - أبو داود (٤ / ٢١٥) ، كتاب السنة ، باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه . وهو حديث حسن . استُعِزَّ : بالمريض : إذا غلب على نفسه من شدة المرض ، وأصله من العِزَّة ، وهي الغلبة والاستيلاء على الشيء . مِجْهَراً : رجل مِجْهَر ، أي : صَاحِبٌ جَهْرٍ ورفع لصوته ، يقال : جهر الرجل صوته وأجهر : إذا عرف بالجهر ، فهو جاهر ومجْهَر .

يأبى الله ذلك والمسلمون : فيه نوع دلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، لأن هذا القول يَعلم منه : أن المراد به ليس نفي جواز الصلاة خلف عمر ، كيف وهي جائزة خلف غيره من آحاد المسلمين ممن هو دون عمر ؟ وإنما أراد به الإمامة التي هي الحلافة والنيابة عن النبئ ﷺ ، فلذلك قال فيه :

<sup>«</sup> يأبي الله ذلك والمسلمون » . وعلى أنه يجوز أن يكون أراد بهذا القول : أن الله يأبي والمسلمون أن يتقدّم في الصلاة أحد على جماعة فيهم أبو بكر ، حيث هو أكبرهم قَدْراً ومنزلةً وعلماً .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٢١٥ ) ، كتاب السنة ، باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه .

٧٥٥ ـ \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُمُ قَالَ : « إِنَّ الأَنْصَارَ كَرِشِي وعَيْبَتِي ، وَإِنَّ النَّـاسَ سَيَكُثْرُون ويَقِلُّون ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجاوَزُوا عَنْ مُسِيئهم » .

وفي رِوَايَة للبُخَارِي (١) قَال : مرَّ أَبُو بَكْرِ والعبّاس رضي الله عنها بمجلس من مجالس الأنصار وَهُم يَبْكُونَ ، فَقَالَ : مايبكيكُم ؟ قَالُوا : ذَكَرْنَا مَجْلسَ النبيِّ عَلِيْهُ مِنَّا ، فَدَخَلَ عَلَى النبيِّ عَلِيْهُ مِنَّا ، فَدَخَلَ عَلَى النبيِّ عَلِيْهُ ، فَأَخْبَرَهُ بذٰلِكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِية برُد ، قَالَ : فَصَعدَ الله وَأَثْنَى عَليْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أُوصِيْكُم بالأَنْصَارِ ، فإنهم كرشي وعَيْبَتي ، وَقَدْ قَضَوًا الذي عَلَيْهِمْ ، وَبَقيَ الذي لَهُمُ اللهَ مُ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنهم ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئهمْ » .

٧٥٦ - \* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : كشف رسول الله عَلَيْكُمْ السَّتَارَةَ ، والنَّاسُ صَفَّوفٌ خَلفَ أَي بكر ، فقال : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إنَّهُ لم يَبقَ مِن مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إلا الرُّؤيا الصَّالَحةُ ، يَرَاها المسلمُ ، أو تُرَى له ، ألا وإني نَهيتُ أن أقراً القرآن رَاكِعاً أو ساجداً ، فَأَمَّا الركوعُ : فَعَظّموا فيه الرَّبُّ عز وجل ، وأَمَّا السجودُ فأَجتَهدوا في الدُّعاء ، فَقَمِنُ أن يُستجابَ لكم » .

٧٥٥ ـ البخاري ( ٧ / ١٢١ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ١١ ـ باب قول النبي ﷺ : « اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسئمه » .

ومسلم واللفظ له ( ٤ / ١٩٤٩ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابـة ـ ٤٣ ـ بـاب من فضائل الأنصـار ، رضي الله تعـالى عنهم .

تَرشي وعَيبتي : أراد بقوله : الأنصار كرشي وعيبتي ، أي : موضع سِرّي وأمانتي ، فاستمار الكَرِش والعيبة ، لأن الحَرَّ يجمع عَلْفه في كرشه ، والرجل يضع ثيابه في عَيبته ، قال الهروي : قال أبو عبيد : يقال : عليه كَرِش من الناس ، أي : جماعة ، كأنه أراد : جماعتي وصحابتي الذين بهم أثق ، وعليهم أعتِد .

يقلون : يعني الأنصار .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ١٢٠ ) ٥٢ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ١١ ـ باب قول النّبي عَلِيكُ : « اقبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم » .

٧٥٦ ـ مسلم ( ١ / ٣٤٨ ) ٤ ـ كتاب الصلاة ـ ٤١ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . فَقَعِنُ : قَمَن : جدير وخليق .

وفي رواية (١) : كشفَ السَّنْرَ ، ورَأْسُهُ مَعصُوبٌ في مَرَضِهِ الذي مات فيه ، فقال : « اللَّهُمَّ هَل بَلَغتُ ؟ - ثَلاَثَ مَرَاتٍ ـ إِنَّهُ لم يَبقَ من مُبشِّراتِ النَّبوةِ إلا الرؤيا ، يَرَاهَا العبدُ الصَّالحُ ، أو تُرَى له . . . » ثم ذكر مثله .

٧٥٧ - \* روى البزار عن عُبدِ الرَّحْن بن عَوْف قسال : لمساحضر النبيَّ عَلَيْتُ الوفاة ، قالوا : يارسول الله : أوصنا ، قال : « أوصيكم بالسّابِقينَ الأوّلينَ ، وبأبنائهم مِن بَعدِهم ، وبأبنائهم من بَعدِهم ، وبأبنائهم من بَعدِهم ، وبأبنائهم من بَعدِهم ، وبأبنائهم من بَعدِهم ، ولا عَدْل » .

٧٥٨ - \* روى البزار عن أنس قال : خرجَ رسولُ الله ﷺ في مرضِهِ الـذي مـات فيـه متوكئاً على أسامةَ مرتدياً بثوبِ قُطنِ فصلَى بالناسِ .

٧٥٩ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي سَعِيد الحُدريِّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَ النبي عَلَيْهُ الناس وَقَالَ : « إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجلَّ خيَّرَ عَبْداً بِينَ الدَّنْيَا ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ . فَاخْتَارَ ذَٰلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللهِ » . قَالَ : فَبَكَى أَبُو بَكُرٍ ، فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ أَنْ يُخبِر رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ المُخيَّرُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعْلَمَنَا . وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ المُخيَّرُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ أَعْلَمَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ : « إِنَّ أَمَنَ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلاً غَيْرَ رَبِّي لا تخذْتُ أَبا بكُر ، وَلكِنْ أُخَوَّةُ الإسلامِ ومودَّتُهُ . لاَ يبْقيَنَ فَي السُجِدِ بَابَ إلا سُدَّ ، إلا بَابَ أَبِي بَكُر » .

وعندَ التّرمِذي (٢) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ جَلَس عَلَى المِنْبرِ فَقَالَ : « إِنَّ عَبْـدًا خيّرهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) مسلم (١/ ٣٤٨) ٤ ـ كتاب الصلاة ـ ٤١ ـ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود .

٧٥٧ ـ البزار كشف الأستار (٣ / ٢٩٢) مجمع الزوائد (١٠ / ١٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار إلا أنه قال:
 أوصيكم بالسابقين الأولين، وبأبنائهم من بعدهم، ثلاث مرات. ورجاله ثقات.

صرف : التوبة أو النافلة .

عدل : الفدية أو الفريضة .

٧٥٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢ / ٤٦ ) ، وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

٧٥٩ ـ البخاري ( ٧ / ١٢ ) ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٣ ـ باب قول النبي ﷺ : « سدوا الأبواب إلا بـاب أبي بكر » . ومسلم نحوه ( ٤ / ١٨٥٤ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ١ ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٦٠٨ ) ٥٠ \_ كتاب المناقب \_ ١٥ \_ باب حدثنا محمد بن عبد الملك . وقال :هذا حديث حسن صحيح .

بيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدَّنيَا مَاشَاءَ ، وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَاعِنْدُه » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَدينَاكَ يَارَسُولَ اللهِ بِآبائنَا وأُمَّهَاتِنَا . قَالَ : فَعَجِبْنَا ، فَقَالَ النَّاسُ : انْظُرُوا إلى هذا الشَيْخِ ، يُخْبِر رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ خيَّرهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهِ مِنْ زَهْرةِ السَّنْيَا مَاشَاءَ ، وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ ، وَهُو يَقُولُ ، فَدَيْنَاكِ بَآبائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا ، قَالَ : فَكَانَ النَّيُّ عَلِيْلَا هُو مَا اللهُ عَلَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهِ مِنْ أَمَنَ النَّيُّ عَلِيلًا هُو اللهُ عَلَيْلَا فَاللهُ عَلَيْلًا وَاللهُ عَلَيْلًا وَاللهُ عَلَيْلًا وَاللهُ عَلَيْلُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْلًا فَعَلَى اللهُ عَلَيْلًا وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلًا لا يَعْفَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَفِي رواية مُسْلُم (١) : أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَوْلِيَّةٍ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ ، فَقَالَ : « عَبْدٌ حَيَّرهُ اللهُ بِيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةَ الدُّنْيا، وبَيْنَ مَاعَنْدَهُ فاختَارَ مَاعِنْدَهُ » فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ وَبَكَىٰ ، فَقَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ هُوَ الحَيَّر ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ هُوَ الحَيَّر ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْنَا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ « مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي مَالِهِ وصُحْبَتِه أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً ، لاتَخذتُ أَبَا بَكْرٍ خَليلاً ، وَلٰكِنْ أُخُوةُ الإسلام، لاتبقينَ قَلْ المسْجِدِ خَوْخَةً إلا خَوْخة أَبِي بَكْرٍ » .

قال النووي : وفيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه . وفيه أنّ المساجد تصان عن تطرّق الناس إليها في خوخات ونحوها إلا من أبوابها إلا لحاجة مهمّة .

٧٦٠ \* روى مسلم عن جُندب بن عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : سَمِعْتُ النبيَّ عَلِيلَةٍ قَبْلَ أَنْ يَمُونَ لِي مِنْكُم خَلِيلًا ، وَإِنَّ أَنْ يَمُونَ بِي مِنْكُم خَلِيلًا ، وَإِنَّ اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُم خَلِيلًا ، وَإِنَّ اللهِ قَلْ يَعْفُ مِنْكُم خَلِيلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي الله قد اتخذني خَليلًا ، كَمَا اتَّخَذَ إبراهِيم خَليلًا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَليلًا لاَتَّخَذْتُ أَبِا بَكُرٍ خَلِيلًا . ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبورَ أنبيَائِهم وَصَالحِيهم مَسَاجِد ، ألا فَلاتَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِد ، إنِّي أَنْهاكُم عَنْ ذَلِكُ » .

ي زهرة الدنيا : زينتها ومتاعها ، وماهو محبوب إلى النفوس من موجوداتها .

 <sup>(</sup>١) مسلم (٤ / ١٨٥٤ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ١ ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه .
 الحقوخة : مَنْفَذ يكون بين منزلين يجعل عليه باب .

٧٦٠ - مسلم ( ١ / ٣٧٧ ) ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ ٣ ـ باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .

وفي روايـــة (١) عن ابن عبــاس ، قــال : قــال رسـول الله عَلِيْمُ : « أبـو بكْرٍ صَاحِبِي وَمؤنِسي في الغَارِ . سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ في المسجِدِ غَيرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ » .

٧٦١ - \* روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما حُضِرَ رسولُ الله عنها قال البيت رجال ، فقال النبي عَلَيْهُ : « هَلُمُّوا أَكْتُبُ لَمَ كُتَاباً لا تَضِلُّوا بعدَه » فقال بعضهم : إنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قد غلبته الوجع ، وعندتم القرآن ، حسبنا كتاب الله . فاختلَف أهلُ البيت واختَصَوا ، فمنهم من يقول : قرّبوا يكتب لم كتابا لاتضلُّوا بَعده ، ومنهم من يقول غيرَ ذلك . فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « قوموا » قال عبيد الله : فكان يقول ابن عباس : إنَّ الرَّزية كلَّ الرَّزية ما حالَ بين رسول الله عَلَيْهُ وبينَ أن يكتب لم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم .

وفي رواية قال (٢): « قُومُوا عَني ، فلا ينبغي عندي التنازعُ » فخرج ابن عباس وهو يقول : إن الرَّزِيَّة كُلُّ الرَّزِيَّة ِ: ما حالَ بينَ رسول الله عَلَيْتُمْ وبين كتابه .

وفي أخرى قال (٢): قال ابن عبّاس: يَوْمُ الْخَمِيسِ! وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّىٰ بَلَّ دَمْعُهُ الْحَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ بَلَّ دَمْعُهُ الْحَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَبَّالِيَّ وَجَعُهُ. فَقَالَ: « الْتُتُونِي أَكْتُ لُكُمْ كِتَاباً لاَ تَضِلُوا بَعْدِي » فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عَنْدَ نَبِيِّ تَنَازع. وَقَالُوا: مَاشَأَنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ: « دَعُونِي. فَالَّذِي أَنَا فِيهِ عَنْدَ نَبِيِّ تَنَازع. وَقَالُوا: مَاشَأَنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ: « دَعُونِي. فَالَّذِي أَنَا فِيهِ عَنْدَ نَبِيٍّ تَنَازع. وَقَالُوا: مَاشَأَنُهُ؟ أَهْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَب. وَأُجيزُوا الْوَفْدَ خَيْرٌ. أُوصِيكُمْ بِثَلاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِن جَزِيرَةِ الْعَرَب. وَأُجيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَاكُنْتُ أُجِيزُهُمْ » . قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ . أَوْ قَالَهَا فَأَنْسِيتُهَا.

 <sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٤٢ ) ، وقال : رواه عبد الله في زياداته على المسند ورجاله ثقات .
 اللّقمة : الضّجة واختلاف الأصوات .

٧٦١ ـ البخاري ( ٨ / ١٣٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي عِمَلِيْتُ ووفاته .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١ / ٢٠٨ ) ٣ - كتاب العلم - ٣٩ - باب كتابة العلم .

الرِّزيَّة : المصيبة التي تنزل بالإنسان من الشدائد .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٨ / ١٣٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته . ومسلم ( ٣ / ١٢٥٧ ) ٢٥ ـ كتاب الوصية ـ ٥ ـ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه .

٧٦٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يَوْمُ الاثنين - وَهُم صَفُوفٌ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النبي عَلَيْكُ الذي تُوفِّي فيه ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثنين - وَهُم صَفُوفٌ في الصَّلاة - كَشفَ النبي عَلَيْكُ سِتْرَ الحُجْرَةِ ، فنظر إلينا وَهوَ قَامٌ كَأَنَّ وَجُهَة وَرَقَة مُصحف ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَك ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَينَ مِنَ الفَرَح برؤية النبي عَلَيْكِ . فَنكَص أَبُو بَكُر عَلَى عَقِبِه ليصل الصَّف ، وظن أن النبي عَلِية خارج إلى الصَّلاة ، فَأَشَارَ إلينَا النبي عَلِية أَنْ أَتَدُوا صَلاتَكُم وَأَرْخَى السِّرْ ، فتُوفِّي مِنْ يَوْمِهِ .

وفي رواية (١) لهما عن أنس: قَالَ: لَمْ يَخْرُجُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ ثَلاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ بِالحِجَابِ، فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجُهُ النبيِّ عَلِيلَةٍ ، مَانَظَرُنَا مَنْظَراً كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وجه رَسُول اللهِ عَلِيلَةٍ حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأُومَنَا النبي عَلِيلَةٍ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِأَنْ يَتَقَدَّم، وأَرْخَى النبي عَلِيلَةٍ الحَجَاب، فَلُم يُقْدَرُ عَلَيْهِ حتَّى مَاتَ.

٧٦٧ - \* روى أحمد وابن ماجه عن أم سَلَمَة أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكُمْ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الذي تُوفِّى فيه :« الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتُ أَيْهَانُكُمْ » فَمَازَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضَ بها لِسَـانُــهُ.

أَهْجَرَ : الْهَجْرِ بالفتَح نطق المريض بما لم يُفْهَم .

أجيزوا الوفد: الوفد: الذين يقصدون الملوك في طلب حوائجهم ويأتونهم في مهماتهم ، وإجازتُهم : إعطاؤهم الجائزة ، وهي مايُعُطُونَ من العطاء والصلة .

٧٦٣ ـ البخاري ( ٢ / ١٦٤ ) ١٠ ـ كتاب الأذان ـ ٤٦ ـ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة .

ومسلم ( ١ / ٣١٥ ) ٤ - كتباب الصلاة - ٢١ - باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس .

<sup>(</sup>١) البخاري في الموضع السابق .

ومسلم نحوها في الموضع السابق .

٧٦٣ ـ أحمد في مسنده (٦ / ٣١١).

وابن ماجه ( ١ / ١٥ ) ٦ ـ كتاب الجنائز ـ ٦٤ ـ باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله عَيْثُ .

وقال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين .

قال السندي : قوله ( الصلاة ) : أي الزموها واهتموا بشأنها ولاتغفلوا عنها ( وماملكت أيمانكم ) من الأموال أي أدوا زكاتها ولاتساعوا فيها وهذا هو الموافق لقران الصلاة ، فإن المتعارف في عرف القرآن والشرع قرانها ويحتمل أن يكون وصية بالعبيد والإماء أي أدوا حقوقهم وحسن ملكتهم ، فإن المتبادر من لفظ ماملكت الأيمان في عرف القرآن م العبيد والإماء ، قوله ( حتى مايفيض بها لسافه ) أي مايجري ولايسيل بهذه الكلمة لسانه من فاض

٧٦٤ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانَ رسولُ الله عَلَيْتُ يقولُ في مرضِه الذي ماتَ فيه : « ياعائشةُ ، ماأزالُ أُجِدُ أَلَم الطعامِ الذي أَكَلَّتُ بخيبرَ ، وهذا أوانُ وَجَدْتُ انقطاعَ أَبْهَرِي من ذلكَ السَّمّ » .

٧٦٥ - \* روى أحمد عن أمِّ سَلَمَة قَالَتُ : والذِي أَحْلِفُ به إِنْ كَانَ عَلِيٌّ لأَقْرَبَ الناسِ عَهْدًا بَرَسُولِ اللهِ عَلِيْتُهُ غَدَاةً بَعْدَ غَدَاةٍ يَقُولُ : « جَاءَ عليٌ » مِرارًا ، قَالَتُ : وَأَظْنَتُ كَانَ بَعَثَهُ فِي حَاجَة : قَالَتُ : فَجَاء بَعدُ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إليه حَاجَة وَمَا مَنْ الْبَيْتِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ إليه حَاجَة فَخَرَجْنَا مِنَ البَيْتِ فَقَعَدُنَا عِنْدَ البَيْتِ ، وكُنْتُ مِنْ أَدْنَاهُم إِلَى البَاب فَأَكَبً عَلَيْهِ عَليٌ فَجَعَلَ يُسَارُهُ ويناجيهِ ثُمَّ قُبضَ عَلِيَّةٍ مِنْ يَومِهِ ذَلِكَ ، وكَانَ أَقْرَبَ النَّاس به عَهْدًا .

٧٦٦ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي ﷺ في وجعه الذي تُوفِّيَ فيه ، فقال الناس : ياأبا الحسن ، كيف أصبح رسولُ الله ﷺ ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارِئاً .

٧٦٧ ـ \* روى ابن ماجه عن عَائشة قَالَت : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في مَرَضِهِ : « وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصحَابِيُ » قُلْنَـا : يَـارَسُولَ اللهِ أَلا نَـدْعُو لَـكَ أَبَـا بَكْرٍ فَسَكَتَ قُلْنَـا أَلا

الماء إذا سال وجرى حتى لم يقدر على الإفصاح بهذه الكلمة .

٧٦٤ ـ البخاري ( ٨ / ١٣١ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته .

أَبْهَري : الأبهر : عرق متصل بالقلب اتصالاً مباشراً .

٧٦٥ ـ أحمد في مسنده (٦ / ٣٠٠).

والطبراني مختصراً في المعجم الكبير ( ٢٣ / ٣٧٥ ) .

وقـال الهيثمي في مجمع الزوائـد ( ١ / ١١٢ ) : رواه أحمـد وأبو يعلى ، إلا أنـه قـال فيـه : « كان رسول الله ﷺ يوم قُبض في بيت عائشة ، والطبراني باختصار ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى ، وهـى ثقة .

والذي أحلف به : تعني الله عز وجل ، وغرضها بذلك أنّ ماستذكره حصل يقيناً بغير شك .

فأكبّ عليه علي: أي مال برأسه عليه ولازمه .

فجعل يسارّه ويناجيه : أي يحدّثه سرّاً .

أقرب الناس به عهداً : تعني عليًا رضي الله عنه .

٧٦٦ ـ البخاري ( ٨ / ١٤٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته .

٧٦٧ ـ ابن ماجة ( ١ / ٤٢ ) في المقدمة ـ ١١ ـ باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ .

وقال المعلق على ابن ماجة : في الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .

نَدْعُو لَكَ عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، قُلْنَا : أَلاَ نَدْعُو لَكَ عَثْمَانَ ؟ قَالَ « نَعَمْ » فَجَاءَ فَخَلاَ بِهِ ، فَجَعَلَ ٱلنَّبِيُّ عَلَيْهُ وَوَجْهُ عَثْمَانَ يَتَفَيَّرُ قَالَ قَيْسٌ : فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عَثَانَ أَنَّ عَثَانَ أَنَّ عَثَانَ أَنَّ عَثَانَ أَنَّ عَثَانَ أَنَّ عَثَانَ بَنَ عَفَّانِ قَالَ يَومَ الدارِ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْهِ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْداً فَأَنَا صَائِرٌ إلَيْهِ ، وَقَالَ عَلَيْ فِي حَدِيثِهِ : وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ : فَكَانُوا يَرَوْنَهُ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ .

أقول : الظاهر أن قول علي إنما كان بعد ماأخبره الرسول عَلَيْكُمُ عما يجري عليه وهذا يفيد أن النبي عَلِيْكُ استدعاه وأسر إليه بما يجري عليه كما أخبر عثمان .

٧٦٨ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لمَّا ثَقُلَ رسولُ الله على على الله على الله على الكرْبُ ، فقالت فاطمة : واكرْبَ أَبْتَاهُ ! فقال لها : « ليس على أبيك كرْب بعد اليوم » فلما مات قالت : ياأبتاه ، أجاب ربًّا دعاه ، ياأبتاه ، جَنَّة الفردوس مأواه ، ياأبتاه ، إلى جبريل نَنْعاه . فلما دُفِن قالت : ياأنس ، كيف طابت أنفسكم أن تَحثُوا على رسول الله يَهِا التراب ؟ .

وفي رواية النَّسائي (١) : أنَّ فاطمةً بكتُ على رسولِ الله عَلِيَّةٍ حين مات ، فقالت : ياأبتاه ، مِنْ رَبِّه ماأدناهُ ؟ ياأبتاهُ ، إلى جبريلَ ننعاهُ ، ياأبتاه ، جَنَّةُ الفِرْدَوْس مأواه ؟ .

٧٦٩ - \* روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوْ يُوعَكُ . فَمَسَسْتُهُ بيَدي فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ! إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : « أَجَلُ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ » قَالَ فَقُلْتُ : ذَلِكَ ، أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ : « أَجَلَ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ : « أَجَلَ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ : « مَامِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ ، إلا حَطَّ الله بِهِ سَيِّمَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الله بِهِ سَيِّمَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الله بَهِ سَيِّمَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الله بِهِ سَيِّمَاتِهِ ، كَمَا تَحُطُّ الله بِهِ سَيِّمَاتِهِ ، كَمَا

٧٦٨ ـ البخاري ( ٨ / ١٤٩ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي عَلِيْكُ ووفاته .

<sup>(</sup>١) النسائي (٤/ ١٣) ، كتاب الجنائز ، باب في البكاء على الميت .

٧٦٨ ـ البخاري (١٠ / ١١١ ) ٧٥ ـ كتاب المرضى . ٣ ـ باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل .

ومسلم واللفظ لـه (٤/ ١٩٦١) ٤٥ ـ كتباب البر والصلة والآداب ـ ١٤ ـ بـاب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض وحزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها .

إنك لتوعك وعكماً شديداً : الوغك : قيل هو الحمى ، وقيل : ألمها ومغثها ، وقد وُعِك الرجل يوعَك فهو موعوك .

٧٧٠ ـ \* وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : مارأيتُ الـوَجع على أحد أشدُ منه على رسول الله ﷺ .

٧٧١ - \* وروى البخاري ومسلم عن عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ الله مَهِ كَانَ يُعَوِّذُ بعْضَ أَهْلِه ، يَمْسَحُ بيدهِ اليُمْنَى ، وَيقُولُ : « اللهمَّ رَبَّ الناسِ ، أَذَهِبِ الباسَ ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاشفَاءَ إلا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءٌ لا يُغَادِرُ سَقَمًا » .

وفي رواية (١) : فلمَّا مَرِضَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ وَتَقُلَ أَخَذْتُ بِيدِهِ ، لأَصْنَع بِهِ نَحو ماكَانَ يَصْنَعُ ، فانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدي ، ثمَّ قَالَ : « اللهُمَّ اغْفَرْ لي ، واجْعَلْنِي مَعَ الرفيق الأعلَى » قَالَتْ : فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ : فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى .

وفي رواية (٢) : أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَرْقِي ، يَقُولُ : « امْسَح الباسَ رَبَّ النَّاسِ ، بَيدكَ الشَّفَاءُ ، لا كَاشفَ لَهُ إِلا أَنْتَ » .

٧٧٧ - \* روى مالك والبخاري عن عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَىنَفْسِهِ بِالْمَعَوِّذَاتِ وِيَنْفُثُ ، قالت : فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهَ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَأَمْسَحُ عَلَيْه بَيَمِينِه رَجَاءَ بَرَكَتِها .

٧٧٠ ـ البخاري ( ١٠ / ١١٠ ) ٧٥ ـ كتاب المرضى ـ ٢ ـ باب شدة المرض .

ومسلم نحوه (٤/ ١٩٩٠) ٤٥ ـ كتاب البر والصلة والآداب ـ ١٤ ـ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض وحزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها .

٧٧١ ـ البخاري ( ١٠ / ٢٠٦ ) ٧٦ ـ كتاب الطب ـ ٢٨ ـ باب رقية النبي عَلِيُّكُم .

ومسلم نحوه (٤/ ١٧٢٢) ٢٩ ـ كتاب السلام ـ ١٩ ـ باب استحباب رقية المريض .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠ / ٢٠٦ ) .

ومسلم (٤/ ١٧٢٢ ) .

الرفيق الأعلى : أراد : الملائكة ومجاورتهم ومرافقتهم .

<sup>(</sup>٢) البخاري في نفس الموضع السابق .

٧٧٧ ـ مالك في الموطأ ( ٢ / ٩٤٢ ) ٥٠ ـ كتاب العين ـ ٤ ـ باب التعوذ والرقية من المرض . والبخاري ( ٩ / ٦٢ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ـ ١٤ ـ باب فضائل المعوذات .

ومسلم (٤ / ١٧٢٣ ) ٢٩ ـ كتاب السلام ـ ٢٠ ـ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث .

يَنْفُث : النَّفْثُ : أقل ما يبزق الإنسان .

٧٧٣ - \* وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت : كان رسول الله عَلِيلِهُ وهو صحيح يقول : « إنه لم يُقبَضُ نبي قط حتى يرَى مَقعدَهُ من الجنة ، ثم يُحيّا - أو يُخيّر » فلما اشتكى وحضرَهُ القبضُ ورأسُهُ عَلَى فخذِ عائشة ، غُشِيَ عليهِ ، فلما أفاقَ شخصَ بَصرُهُ نحوَ سقفِ البيتِ ثمَّ قال : « اللهمَّ في الرفيق الأعلى » فقلتُ : إذا لا يختارُنا ، فعرفتُ أنه حديثه الذي كان يحدّثنا وهو صحيح .

٧٧٤ - \* وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسولَ الله عَيْلِيَّة يقول : « ما من نبي يَمرَضُ إلا خُيِّر بينَ الدنيا والآخرة » وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذَتْه بُحَة شديدة ، فسمعتُه يقول : « مع الذين أنعمَ الله عليهم من النّبيينَ والصدّيقين والشهداء والصالحين » فعلمتُ أنه خُيِّر .

٧٧٥ - \* روى الحاكم عن القاسم بن مُحمد بن أبي بكر الصديق أنه تَلا قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ المَوْتِ بِالحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنت مِنْهُ تحييد ﴾ (١) ، ثمَّ قَالَ : حَدثتني عَائِشةُ أَم المؤمنينَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ : لقد رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِهُ وهُوَ بِالمُوْتِ ، وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ ، وهو يُدْخِلُ يَدَهُ في القَدَحِ ، ثم يَمْسَحُ وَجْهَةَ بِالمَاءِ ثمَّ يَقُولُ : « اللهمَّ أعني عَلَى سَكَرات المُوْتِ » .

٧٧٦ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُهُ كَان يَسأَل في مرضه الذي مات فيه ، يقول : « أَيْنَ أَنَا غَداً » \_ يريدُ يومَ عائشة \_ فأذِن له أزواجُه أن يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها ، قالت عائشة : فمات في اليوم

٧٧٣ ـ البخاري ( ٨ / ١٣٦ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته .

ومسلم (٤ / ١٨٩٤ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ١٣ ـ باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها .

شخص بصره : شخوص البصر : ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر .

٧٧٤ - البخاري ( ٨ / ٢٥٥ ) ٦٥ - كتاب التفسير - ١٣ - باب : ﴿ أُولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ﴾ . ومسلم ( ٤ / ١٨٩٣ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ١٣ - باب في فضل عائشة ، رضي الله تعالى عنها .

٧٧٥ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٦٥ ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>۱) ق : ۱۹ .

٧٧٦ ـ البخاري ( ٨ / ١٤٤ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته .

الذي كان يَدُور عَلَيَّ فيه في بيتي ، فقبضه الله عز وجل وإنَّ رأسَه لَبَيْنَ نَحْري وسَحْري ، وخالطَ رِيقُهُ رِيقي ، ثم قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ، ومعه سواك يَستَنُّ به ، فنظر إليه رسولُ الله عَلَيْ ، فقلت له : أعْطِني هذا السواك ياعبد الرحمن . فأعطانيه ، فقضتُهُ ، ثم مضغتُه ، فأعطيته رسولَ الله عَلَيْ فاستَنَّ به وهو مستند إلى صدري .

وعنها في رواية (١): توفي النبي عَلَيْكُمْ في بيتي وفي يومي وبين سَحْري ونَحْري . وكانتُ إحدانا تُعَوِّذُهُ بدعاء إذَا مَرِض ، فذهبتُ أَعَوِّذُهُ ، فرفَع رأسه إلى الساء ، وقال : «في الرفيق الأعلى » ومرَّ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يهده جريدة رَطْبة ، فنظر إليه النبيُّ عَلَيْنَتُ أَنَّ له بها حاجة ، فأخذتها فضغتُ رأسها ونفضتُها ، فدفعتُها إليه ، فاستنَّ بها كأحسن ما كان مُستناً ، ثم ناولنيها ، فسقطت يده - أو سقطت من يده - فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة .

وفي أخرى نحوه ، إلا أنَّـه قـال (٢) : قـالت : دخل عبـد الرحمن بسـواك ، فَضَعَفَ النبيُّ عَلَيْهِ عنه فأخذته ، فضغتُه ، ثم سَنَنْتُه به .

وفي رواية (٢): دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مُسنِدة رسول الله عليه مُ الله عليه مُ الله عليه من فرأيته ينظر إليه ، وعَرَفْتُ أنّه يُحِبُ السّواك ، فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه : « أنْ نعم » فتناولَه ، فاشتد عليه ، قلت : أليّنه لك ؟ فأشار برأسه : « أنْ نعم » فليّئته ، فأمرت وبين يديه رَكُوة ، أو علبة يشك عرد فيها ماء ، فجعل يُدخِلُ يديه في الماء ، فيسح بها وجهه ، يقول : « لا إله إلا الله ، إن لموت سَكرات » ثم نصب يده ، فجعل يقول : « في الرفيق الأعلى » حتى قبض عليه ، ومالت يده .

سَعْر : السَّعْر : الرِّئَةُ ، وأرادت : أنه مات عندها في حضنها .

يَسْتَنُ : الاستنان : التَّسوُّك بالسواك .

 <sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ١٤٤ ) ٦٤ - كتاب المغازي - ٨٣ - باب مرض النبي ﷺ ووفاته .
 جريدة : الأصل أن الجريدة هي سَمَفَة من سَمَف النخل ، والمراد بها هنا : قطعة من السعفة تستعمل كالسواك .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦/ ٢١٠) ٥٧ ـ كتاب فرض الخس - ٤ ـ باب ماجاء في بيوت أزواج النبي مُ النبي مُ وسا نُسِب من البيوت إليهن.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ١٤٤ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٨٣ ـ باب مرض النبي ﴿ اللَّهُ مُ روفاته .

ركوة : وعاء من جلد . والعلبة : وعاء من جلد يحلب منه .

وفي أخرى (١) : قالت : ماتَ رسولُ الله عَلِيلَةِ وإنَّه لَبَيْنَ حاقِنَتي وذاقِنَتي ، فلا أكره شِـدَّة الموت لأحد أبداً بعد النبيِّ عَلِيلَةِ .

٧٧٧ ـ \* روى الترمذي وابن ماجه عن أنس قالَ : لما كَانَ ٱلْيَوْمُ الَّذي دَخَلَ فِيـهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ ٱللهِ عَلِيْةِ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيءٍ ، وَمَا نَفَضْنَا عَن ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱلأَيْدِي حَتَّى ٱنْكَرْنَا قُلُوبَنَا .

#### تعليق:

قوله: (وما نفضنا عن النبي عَلَيْكُ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا): فيه رد على من ادعى أن حال الصحابة ورقيهم الروحي وغيره لايفسر بوجود رسول الله عَلَيْكُ على رأسهم، وهو قول انتشر في هذا العصر. ويكفي في رده قوله جل جلاله في حق رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ ويزكيهم ﴾ (٢) كما أن في هذا الحديث مايدل على أن الرقي القلبي منوط بالاجتماع مع أهل الحق والارتباط الروحي فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والربانيين الخلصين، ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصالحين من عباد الله.

٧٧٨ ـ \* روى الحاكم عن جَابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَـالَ : لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) البخاري في نفس الموضع السابق .

حاقنتي وذاقنتي : الحاقنة : ماسفل من البطن ، والـذاقنـة : طرف الحلقوم النـاتئ ، وقيل ، الحـاقنـة : المطمئن من الترقوة والحلق ، والذاقنة : نُقْرَةُ الدَّقن .

٧٧٧ ـ الترمذي ( ٥ / ٨٨٥ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١ ـ باب في فضل النبي ﷺ . وقال : هذا حديث غريب صحيح . وابن ماجه واللفظ له ( ١ / ٢٢٥ ) ٦ ـ كتاب الجنائز ـ ٢٥ ـ باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ .

والحاكم نحـوه مختصراً في المستـدرك (٣/ ٥٧)، وقـال: هـذا حـديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه. وأقره الذهبي. وهو حديث حسن.

قال السندي:

قوله أضاء منها : أي من المدينة .

وما نفضنا : أي ماخلصنا من دفنه .

أنكرنا قلوبنا : أي ماوجدناها على الحالة السابقة . ومعلوم أنّ البيت يصير مظلماً إذا أبعد عنه السراج .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٢٩ . والجمعة : ٢ .

٧٧٨ ـ المستدرك (٢/ ٥٧) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

صلى الله عليه وآله وسلم ، عَرَّتُهُم الملائِكَةُ يَسْمَعُونَ الحِسَّ ولا يَرَوْن الشَّخْصَ ، فَقَالت : السَّلامُ عَليكُم أهل البيْتِ وَرَحْمةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، إنَّ في اللهِ عَزَاءً مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ ، وَخَلَفاً مِن كُلِّ مَا اللهِ فَتُقُوا ، وَإِيَّاهُ فَارْجُوا ، فإنما المَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ ، والسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمةُ اللهِ وَبَركَاتَهُ .

٧٧٩ - \* روى مسلم عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ أَبُو بَكْرٍ - بَعْدَ وَفَـاةِ رَسُولِ اللهِ مِلْكِيْمَ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْنَ نَزُورِهَا كَمَا كَمَانَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْهِ يَزُورُها . وَسُولُ اللهِ مِلْكِيْهِ يَزُورُها . وَلَمَا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ ، فَقَالا لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ ماعِنْدَ اللهِ خَيْر لِرَسُولِهِ مِلْكِيْهُ فَقَالَتُ : مَا أَبْكِي أَنْ الوحْي انْقَطَعَ مَا أَبْكِي أَنْ الوحْي انْقَطَعَ مَن السَّاء ، فَهِيَّجَتْهُما عَلَى البُكَاء ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعْهَا .

## قال النووي:

فيه زيارة الصالحين ، وزيارة الصالح لمن هو دونه ، وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه ، وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها ، واستصحاب العالم والكبير صاحباً له في الزيارة والعيادة ونحوهما ، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب ، وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل ممّا كانوا عليه . والله أعلم . أ.هـ

٧٨٠ - \* روى البخاري عن أبي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : قَالَتُ عَائِشَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي حَدِيثِهَا : أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى فرسه مِنْ مَسكَنِهِ بِالسَّنْحِ حَتَّى نَزَلَ ، فَدَخَلَ المُسْجِدَ ، فَلَمْ يُكلِّم النَّاسَ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها ، فتيم النبي عَلِيْهُ وَهو مُسجًى بِبُرْدِ حِبَرَة ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثم أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ ، ثُمَّ بَكَى ، فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ مُسجًى بِبُرْدِ حِبَرَة ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثم أَكَبًّ عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ ، ثُمَّ بَكَى ، فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ الله ، لا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوتَتَيْنِ ، أَمَّا المُوتَةُ التي كُتِبَتُ عَلَيْكَ ، فَقَدْمُتُهَا . قَلْمُ الله عنه خَرَجَ وعُمَرُ وَلِي الله عنه خَرَجَ وعُمَرُ رضي الله عنه خَرَجَ وعُمَرُ رضي الله عنه خَرَجَ وعُمَرُ رضي الله عنه يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ : اجْلِسُ ، فَأَبَى ، فَتَشَهَدَ أَبُو

بَكْرِ رضِي الله عنه ، فَمَالَ إلَيْهِ النَّاسُ ، وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمَّا بعْدُ ، فَمَنْ كَانَ منْكُم يَعْبُدُ مُحمَّداً فَإِنَّ مُحمَّداً يَهِ لِللهِ قَدْ مَاتَ ، ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله فَإِنَّ الله حَيِّ لا يوتُ . قَالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسلُ ﴾ إلَى ﴿ الشَّاكِرِينَ ﴾ (١) فوالله ، لَكَانَّ النَّاسَ لم يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ الآيةَ حَتَّى تَلاها أبو بَكْرِ رضي الله عنه ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ ، فَمَا بَشَرِ إلا يَتْلُوهَا .

٧٨١ - \* روى الحاكم عن عمر بن الخطّاب ، قال : لَمَّا تَـلاهَــا أبـو بَكْر عُقرتُ حتّى خَرَرْتُ إلى الأرض ، وَأَيْقَنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ مَاتَ .

٧٨٧ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنَّ رسولَ الله عَلَيْ مَات ، وأبو بكرِ بِالسَّنْحِ قال إساعيل : ـ تعني بالعَالِيةِ ـ فقام عمر يقول : والله مَا مَات رسولُ الله عَلَيْقَطّ مَنَّ الله فَلَيْقَطّ مِنْ أَيديَ وَالله مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفسي إلا ذاك ، ولَيَبعثَنَهُ الله فَلَيْقَطّ مِنَّ أَيديَ رِجالِ وَأَرْجَلَهمْ . فَجَاءَ أبو بكرِ ، فَكَشَفَ عن رسولِ الله عَلَيْنَ ، فَقَبَّلهُ فقال : بِأبِي أَنْتَ طِبتَ حَيا وَمَيْتاً ، والذي نفسي بيده : لا يُذيقك الله الموتتين أبداً ، ثم خرج ، فقال : أيّها الحالف ، على رسلك فلما تكلم أبو بكر جَلسَ عُمر ، فَحَمِدَ الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : الحالف ، على رسلك فلما تكلم أبو بكر جَلسَ عُمر ، فَحَمِدَ الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : الا مَنْ كانَ يَعبُدُ مُحمَّداً عَلِي في في في في الله عَيل الله حَي الله وقال : ﴿ وَمَا مُحَمَّداً إلا رسولٌ قَد خَلَتُ مِن قَبْلهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَو قُتِلَ آنْقَلَبْتُمْ على أعقابِكم ومَنْ يَنْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ قَلنُ خَلَتُ مِن قَبْلهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أو قُتِلَ آنْقَلَبْتُمْ على أعقابِكم ومَنْ يَنْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ قَلنُ خَلَتُ مِن قَبْلهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أو قُتِلَ آنْقَلَبْتُمْ على أعقابِكم ومَنْ يَنْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ قَلنُ فَلنُ مِن قَبْلهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أو قُتِلَ آنْقَلَبْتُمْ على أعقابِكم ومَنْ يَنْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ قَلنَ فَلَنْ مَاتَ أَو قُتِلَ آنْقَلَبْتُمْ على أعقابِكم ومَنْ يَنْقَلِبُ على عَقِبَيْهِ قَلنَ الله قَلَانُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَنْ عَلَى اللهِ قَلْ يَنْ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ المُعْرِبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ قَلْنَ عَلَى اللهِ السُلَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٤ .

٧٨١ - المستدرك ( ٢ / ٢٩٥ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . وأقره الذهبي . لما تلاها : أي آية : ﴿ ومامجمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ..... ﴾ .

عَقِرْتُ : عقر الرجل عَقَراً : بقي مكانه لم يتقدم أو يتأخر ، لفزع أصابه ، كأنه مقطوع الرَّجْل .

٧٨٧ ـ البخاري ( ٧ / ١٩ ) ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥ ـ باب قول النبي ﷺ : « لو كنت متخذاً خليلاً » . فَنَشَجَ : النَّشِيجُ : تَرَدُّدُ صوت الباكي في صدره من غير انتحاب .

سقيفة : صَفّة لها سقف والمراد بها هنا الحل الذي يجتمع فيه أهل دائرة ما ، للسهر والسمر والمداولة ، ويسمى أمشاله في بعض البلاد العربية ـ الديوانية ـ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٣٠ .

يَضُرُّ الله شَيئا وسَيَجزي الله الشاكِرينَ ﴾ (١) .

قال : فَنَشَجَ الناسُ يَبكُونَ . قال : واجتَمَعَتِ الأَنْصارُ إلى سعد بن عُبادة في سَقيفة بني سَاعِدة ، فقالوا : مِنَّا أُمِيرٌ ، ومِنكم أُمِيرٌ ، فَذَهبَ إليهم أبو بكر وعر بنُ الخطاب وأبو عَبَيْدَة ابن الجَرَّاحِ ، فذهبَ عر يتكلَّم ، فَأَسْكَتَه أبو بكر ، وكان عر يقول : مَا أُردتُ بذلك إلا أني قد هَيَّأَتُ كلاماً قد أعجَبني ، خَشيتُ أَنْ لا يَبْلغَه أبو بكر ثُمَّ تكلَّم أبو بكر ، فَتكلَّم أبلغَ الناس ، فقال في كلامِه : نَحْنُ الأُمرَاء ، وأَنْتُم الْوَزَرَاء ، فقال حُبَاب بن المنذر ، لا والله ، لا نفعل ، مِنَّا أُمِير ، ومنكم أمير ، فقال أبو بكر : لا ، ولكنا الأُمرَاء وأنتم الوزراء مَمْ أوسَط للانفعل ، مِنَّا أُمِيرٌ ، ومنكم أمير ، فقال أبو بكر : لا ، ولكنا الأُمرَاء وأنتم الوزراء مَمْ أوسَط العرب داراً ، وأعزَهم أحساباً \_ فبايعُوا عُمَر ، أو أبا عبيدة ، فقال عمر : بل نبايعك أنت ، فقال تا وخيرنا ، وأحبَّنا إلى رسول الله عَلَيْتُ ، فأخذَ عمر بيدِه فبايَعة ، وبايَعة الناس ، فقال قائل : قَتَلْتُمْ سعد بن عُبَادَة ، فقال عمر : قَتَلَة الله .

٧٨٣ - \* روى البخاري ومسلم عن عَائِشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمِالَةً وَما في بيتي من شيء يَأْكُلُه ذُو كَبِدٍ ، إلا شَطْرَ شَعِيرٍ في رَفّ لي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ ، حَتَّى طَالَ عَلَى فَكِلتُهُ ، فَفَنِى .

وَفِي رِوَايـة التّرمِـذي (٢) ، قَـالَتْ : تُـوفّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعنْـدَنــا شَطرٌ مِنْ شعيرٍ ،

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٤٤ .

قتلتم سعد بن عبادة : أي بالازدجام على البيعة وطئتم سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان مريضاً أتِيَ به في فراشه حتى كدتم تقتلونه .

قتله الله : يعني عمر رضي الله عنه الدعاءَ عليه ، لأن سعداً يريــــد بطلبه الخلافة تفـــــريق كلمـة المسلمين الـذين لايجتمون إلا على رجل من قريش فهو خطئ خطأ عظيماً في رأيه ، يستحق معه الدعاء عليه .

قال العيني: ليس المراد من قول عمر: اقتلوه حقيقة القتل بل المراد الإعراض عنسه وخذلانه ، وهو دعاء عليه لعدم نصرته للحق ومخالفته للجاعة ، لأنه تخلف عن البيعة وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بالشام .

٧٨٣ ـ البخاري ( ٦ / ٢٠٩ ) ٥٧ ـ كتاب فرض الخس ـ ٣ ـ باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته .

ومسلم ( ٤ / ٢٢٨٣ ) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ـ حديث ٢٧ .

شطر شعير : قال في الفتح : الشطر البعض ويطلق على النصف ويقال : أرادت نصف وسق ، وفسره بعضهم شيئًا من شعير .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٤ / ١٤٣ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ـ ٣١ ـ باب حدثنا هنَّاد . قال : هذا حديث صحيح .

فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قُلتُ للجَارِيَةِ : كِليهِ فكالته فَلَمْ يَلْبَثْ أَن فَنِيَ ، قالت : فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ لأَكَلْنا مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

٧٨٤ ـ \* روى الحاكم عن أبي بُرْدَةَ قالَ : أُخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً مُبَلَّــدًا وَإِزَارًا غَلِيظًا ، فَقَالَتْ : قَبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي هٰذَيْنِ .

٧٨٥ - \* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا غسل النبي عَلِيلة ، قالوا : والله لا ندري ، أَنْجَرِّدُ رَسُولَ الله عَلِيلةٍ من ثيابه ، كا نُجَرِّدُ مَوْتانا ، أم نَعسِله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النَّوْمَ ، حتى ما منهم رَجُل إلا وذَقنه في صدرهِ ، ثم كلَّمهم مُكلِّم من ناحية البيت - لا يَدرُون مَن هو - : أن اغسِلوا النبي عَلِيلة وعليه ثيابُه ، فقاموا إلى رسول الله عَلِيلة ، فغسلوه وعليه قيصه ، يصبُّون الماء فوق القميص ، ويَدُلكُونه بالقميص دون أيديهم ، وكانت عائشة تقول : لو استقبلت مِنْ أمري ما غسلة إلا نساؤه .

٧٨٦ ـ \* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله عَلَيْكَم كُفِّنَ في ثلاثةِ أَثُوابِ بيضِ سَحُوليَّةٍ من كُرْسُفٍ ، ليس فيها قميصٌ ولاعِامةٌ .

وفي رواية (١): قالت: أَدْرِجَ رسولُ الله عَلَيْتِهِ في حُلَّة يَمنيَّة ، كانت لعبد اللهِ بن أبي بكر، ثم نُزِعَتْ عنه ، وكُفِّن في ثلاثة أثواب سَحُول يمانيَّة ليس فيها عمامة ، ولاقيص ، فرفع عبدُ اللهِ الحُلَّة ، فقال: أَكَفَّنَ فيها ، ثم قال: لم يكفَّنُ فيها رسولُ الله عَلَيْتُ ، وأَكفَّنُ فيها ، قال: فتصدُّق بها .

وفي أخرى نحوه (٢) ، وزاد : أما الحُلَّةُ ، فإنما شُبِّه على الناس فيها ، إنها اشتُرِيَتُ ليُكفَّنَ

٧٨٤ ـ المستدرك ( ٢ / ٦٠٨ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

٧٨٥ ـ أبو داود (٣/ ١٩٦) ، كتاب الجنائز ، باب في ستر الميت عند غسله . وإسناده صحيح .

٧٨٦ ـ البخاري ( ٣ / ١٣٥ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ـ ١٨ ـ باب الثياب البيض للكفن .

ومسلم مطوّلاً واللفظ له ( ٢ / ٦٤٦ ) ١١ \_ كتاب الجنائز ـ ١٣ ـ باب في كفن الميت . سَحُولِيَّة : سَحول : قرية بالين تنسب إليها الثياب . الكُرسف : القطن .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢ / ١٥٠ ) ١١ - كتاب الجنائز - ١٣ - باب في كفن الميت .

<sup>(</sup>٢) مسلم في نفس الموضع السابق .

فيها ، فتركَت الحلَّة ، وكفَّنَ في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحوليةٍ فأخذها عبدُ الله بنُ أبي بكر ، فقال : لأحبسَنها حتى أُكفِّنَ فيها نفسي ، ثم قال : لورَضِيَهُا اللهُ عزَّ وجلَّ لنبيَّه ﷺ لكفَّت فيها ، فباعها وتصدَّق بثمنها .

وفي أخرى لهما (١) : أنَّ رسولَ الله ﷺ - حين تُوفي - سُجِّي ببَردٍ حِبَرةٍ .

وفي رواية الترمذي (٢): فـذكروا لعائشة قولهم ، في ثوبين وبُرْدٍ حِبَرة ، فقالت : قـد أُتى بالبُرْد ولكنَّهم ردُّوه ، ولم يكفِّنوه فيه .

٧٨٧ - \* روى أبو داود عن عامر بن شَراحِيل الشَّعْبِيِّ رحمه الله قال : غسّل رسولَ اللهِ عَلِيِّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ ، والفضلُ ، وأسامةُ بن زيد ، وهم أدخلوه في قبره ، قال : وحدَّثني مُرَحَّب - أو ابن أبي مُرَحَّب - أنهم أدْخلوا عبدَ الرحمن بنَ عَوف ، فلما فرغ عليّ ، قال : إنما يلي الرجلَ أهله .

وفي رواية عن الشعبي عن أبي مُرَحَّب (٢) : أنَّ عبدَ الرحمٰن بنَ عَوْفِ نـزل في قبر النبيِّ إليَّةٍ ، قال : كأني أنظرُ إليهم أربعة .

وفي رواية ذكرها رَزِينٌ قال : غَسَّلَ رسولَ الله عَلَيْ عَلَيٌ عليٌ ، والفضلُ ومعها العباسُ ، وأسامة بن زيد ، وهم أدخلوه قبرَه ، وكان معهم في الغُسُلِ ابن عوف ورجلٌ من الأنصار ، فلما فرغوا قال عليٌ : إنما يلي الرجُلَ أهله ، قال عبدُ الرحمنِ : كأنِّي أنظرُ إلى الذينَ نَزَلوا في قبر رسول الله عَلَيْ أربعة ، أحدهم : أنصاريٌ .

٧٨٨ ـ \* وروى مــالــكّ رحمـــه الله أنـــه بلغــه : أنَّ رســولَ الله ﷺ تُــومّي يــومَ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٠ / ٢٦٧ ) ٧٧ ـ كتاب اللباس ـ ١٨ ـ باب البرود والحبر والشملة .

ومسلم نحوه ( ٢ / ٦٥١ ) ١١ ـ كتاب الجنائز ـ ١٤ ـ باب تسجية الميت .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢ / ٢١٢ ) ٨ - كتاب الجنائز - ٢٠ - باب ماجاء في كفن النبي ﷺ ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .
 ٧٨٧ - أبو داود ( ٣ / ٢١٢ ) ، كتاب الجنائز ، باب كم يدخل القبر .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٢ / ٢١٣ ) ، كتاب الجنائز ، باب كم يدخل القبر . وهو مرسل صحيح .

٧٨٨ ـ مالك في الموطأ ( ١ / ٢٢١ ) ١٦ ـ كتاب الجنائز ـ ١٠ ـ باب ماجاء في دفن الميت . وهو صحيح لغيره .

قال ابن عبد البَرّ : لاأعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا ، ولكنـه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى .

الاثنين ، ودَفنَ يوم الثُلاثاء ، وصلَّى الناسُ عليه أفذاذاً ، لا يؤمَّهم أحدٌ . فقال ناس : يَدْفَن عندَ المنبر ، وقال آخرونَ : بالبقيع ، فجاء أبو بكر الصديق ، فقال : سمعت رسولَ الله عندَ المنبر ؛ يقول : « ما دُفِن نبيُّ قَطُّ إلا في مكانِه الذي تُوفِّيَ فيه » فَحُفِر له فيه . فلما كان عندَ غُسلِه أرادوا نزعَ قيصِه ، فسمعوا صوتاً يقول : لاتَنْزعوا القميص ، فلم يُنْزع القميص ، فلم يُنْزع القميص ، وغُسِّل وهو عليه عَلَيْه .

٧٨٩ ـ \* روى الترمذي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنها قالا : لَمَّا قُبِضَ رسول الله وغُسِّلُ ، اختلفوا في دفنه ، فقال أبو بكر : سمعتُ من رسول الله ﷺ شيئاً ما نسيت قال : « ما قَبَضَ الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يُحِبُّ أن يَدفَن فيه » ادفنوه في موضِع فراشه .

٧٩٠ ـ \* روى مالك عن عروة بن الزبير قال : كان بالمدينة رجلان : أَحَـدُهما يَلْحَـدُ ،
 والآخر يَشُقُّ ، فقالوا : أيُّها جاء أولُ عَمل عَمَلَهُ ، فجاء الذي يَلْحَدُ ، فَلَحَدَ له .

٧٩١ ـ \* روى مسلم عن سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلَك فيه : الْحَدُوا لِي لَحُداً ، وانْصُبُوا عَلَيّ اللَّبِنَ نَصْبًا ، كَا صُنِعَ برسول الله عَلِيِّةِ .

٧٩٢ ـ \* روى الترمـذي والنسـائي عن عبـد الله بن عبـاس رضي الله عنهما قــال : جَعِلَ تحت رسول الله ﷺ حين دُفِنَ قطيفة حمراء .

أفذاذاً : الأفذاذ : جمع فَذُّ ، وهو المنفرد .

٧٨٩ ـ الترمذي ( ٣ / ٣٢٩ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ـ ٣٣ ـ باب حدثنا أبو كريب .وهو حديث حسن لغيره .

٧٩٠ ـ مالك في الموطمأ ( ١ / ٢٣١ ) ١٦ ـ كتاب الجنائز ـ ١٠ ـ باب ماجاء في دفن الميت . وإسناده صحيح ، ولكنه مرسل . وابن ماجه نحوه موصولاً عن أنس بن مالك ( ١ / ٤٩١ ) ٦ ـ كتاب الجنائز ـ ١٠ ـ باب ماجاء في الشق . قال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : في إسناده مبارك بن فضالة ، وثقه الجمهور ، وصرّح بالتحديث ، فزال تهمة تدليسه وباقي رجال الإسناد ثقات ، فالإسناد صحيح .

٧٩١ ـ مسلم ( ٢ / ٦٦٥ ) ١١ ـ كتاب الجنائز ـ ٢٩ ـ باب في اللحد ونصب اللبن على الميت .

٧٩٧ ـ الترمذي ( ٣ / ٣٥٦ ) ٨ ـ كتاب الجنائز ـ ٥٥ ـ باب ماجاء في الثوب الواحد يُلْقَى تحت الميت في القبر . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وقد رُوي عن ابن عباس كراهة ذلك .

والنسائي واللفظ له (٤/ ٨١) ، كتاب الجنائز ، باب وضع الثوب في اللحد .

٧٩٣ - \* روى البخاري عن أبي بكر بن عَيَّاش عن سفيان التار : أنه حدَّثه أنه رأى قبر رسول الله ﷺ مُسَنَّاً .

٧٩٤ \* روى الحاكم عن عُروة أن أبًا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ في المَسْجِدِ ، ودُفِنَ لَيْلًا إلى جنْب رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في حُجْرَةِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها .

٧٩٥ ـ \* روى الحاكم عن عَلَي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : غَسَّلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلّم ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ المَيِّتِ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا ، وَكَانَ طَيِّبًا حَيَّا ومَيْتًا صلى الله عليه وآله وسلم .

٧٩٦ - \* روى الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز قال : لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ ثَلاثاً وَلَمْ يُقَمْ . وَلَم يَبْرَحُ سَعِيدُ بنُ المسيَّبِ مِنَ المسْجِدِ . وَكَانَ لاَ يَعْرِفَ وَقُتَ الصَّلاة إلا بَهَمْهَمَةِ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبر النبيِّ عَلِيْكٍ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

\* \* \*

٧٩٣ ـ البخاري ( ٣ / ٢٥٥ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ـ ٦٦ ـ باب ماجاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ، رضي الله عنها . مُسَنَّمًا : تسنيم القبر ضد تسطيحه ، والسَّنم : المرتفع ، وكل شيء علا شيئًا فقد تَسَنَّمه ، ومنه سنام الجمل .

٧٩٤ ـ المستدرك ( ٣ / ٦٥ ) . وصححه الذهبي .

٧٩٥ ـ المستدرك ( ٣ / ٥٩ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

٧٩٦ ـ الدارمي ( ١ / ٤٤ ) ، في المقدمة ، باب ماأكرم الله تعالى نبيه عَلِيْتُ بعد موته . وسنده صحيح .

يوم الحَرَّة : هو اليوم الذي استبيحت فيه المدينة المنورة زمن يزيد بن أبي سفيان .

همهمة : ترديد الصوت في الصدر .

## نظرة عامة على أحداث السنتين العاشرة والحادية عشرة

1 - وصلت الأمّة في هاتين السنتين إلى مرحلة النضج وكان ذلك يقتضي لمسات أخيرة ، وكانت من علامة النضج أن ترك رسول الله عَلَيْتُم للأمّة بعده أن تسير من خلال شوراها ، ومن أهمّ اللمسات التي احتاجتها مرحلة الإنضاج إشارته إلى الرجل المؤهّل بعده ، وإزالة كلّ ما يكن أن يستند إليه المغرضون ، وإيجاد التطلع نحو العمل الخارجي من خلال بعث أسامة .

٢ ـ وسّع عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين دائرة التلقّي المباشر منه من خلال استقباله الوفود ومن خلال رحلة الحج ، فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته وقد تلقّت عنه مباشرة ، وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى رحى الإسلام دائرة وإلى الأبد .

٣ - عندما تنجح الدعوات الصادقة يتوضّع على هامشها دعوات كاذبة ، ولقد بدأت دعاوى النبوّة تظهر في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام ، فظهر مسيامة الكذّاب في اليامة ، والأسود العنسي في الين في السنة العاشرة ، وقد أهمّ ذلك رسول الله عَلَيْتُم ، ومن قبل كان رسول الله عَلَيْتُم يركّز على الين ، ولذلك فقد كفاه أهل الين في النهاية هذا الخبيث أمّا الخبيث الآخر فجاءته جند الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وأنهته ، وهناك متنبّآن آخران طليحة الأسدي وسَجَاح ، وكلاهما مات على الإسلام بعد ذلك ، ولكن بعد أن استطاع الجيل الذي ربّاه رسول الله عَلَيْتُم أن يقهر الردّة وأهلها .

٤ - وبقدر ماأعطى رسول الله عَيِّلِيَّةِ للإسلام حيوية في القلوب بفضل الله ، فقد كان هناك تيّار معاكس - هو تيار الردة - ينتظر الفرصة للظهور . وما أن تُوفي رسول الله عَيِّلِيَّةٍ حتى ظهر هذا التيّار على أشده ، جامعا كلّ أولئكم الذين لم يدخل الإسلام إلى قلوبهم والذين قطعت هيبة رسول الله عَلِيَّةٍ نياط قلوبهم ، فأسلموا لأنّه لم يكن أمامهم إلا أن يسلموا . فبدأ صراع جديد بين التيّارين ، تيّار الإيمان الصادق وتيّار الجهل الماحق ، وتغلّب تيّار الإيمان . وهذا وحده كاف للدلالة على أنّ قوّة التأسيس كانت أكبر من كلّ قوّة أخرى ، وذلك توفيق الله أوّلا وأخيرا ، وفيه يظهر ماأكرم الله به رسوله عَلَيْتٍ من خيرات وبركات .

ه - في غزوات بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين أنهى رسول الله عليه كل تخوف عند أصحابه ضدّ الجاهليّة العربيّة أو ضدّ أي وجود على الأرض العربيّة . وفي غزوة تبوك أوجد عليه الصلاة والسلام الجرأة عند أصحابه على اقتحام غرات الصراع مع الدول الكبرى فكان أن حمل الراية الأصحاب بعده فأنهوا الردّة بسرعة ، ودخلوا في صراع مباشر ضدّ الدولتين العظميين وقتذاك فارس والروم .

٦ - ولم يُتوف رسول الله عَلِيلَة إلا وقد أوجد سوابق حركية في كل جانب من الجوانب التي تتطلبها الحركة الإسلامية:

دعويًا ، وتربويًا ، وثقافيًا ، وتعليميًا ، وجهاديًا . لقد كانت السوابق على منتهى الجلال ، فسجّلت أرفع التضحيات وأعلى أنواع القدوة ، ولذلك كانت الحركة عند الجيل الذي ربّاه رسول الله عليه في أعصابه ودمه ، ولذلك ذاب جيل الصحابة في هذا العالم وأعطى هذا الإسلام دفعة الحياة إلى قيام الساعة ، لقد جدّد جيل الصحابة عمليّة السيطرة على الجزيرة العربيّة ثمّ انساح في البلاد انسياحاً حقق غرضين بآن واحد :

لم يعط فرصة للثأر الجاهلي أن يظهر ، ولم يعط فرصة لخصم خارجي أن يتدبّر أمره .

ومع هذا وهذا كانت حركة الصهر تستر للعناصر الإسلامية الجديدة من خلال حركية الدعوة والقدوة والتعليم والجهاد ، وكانت العملية من الضخامة بحيث أفلت منها بعض الأمور التي كانت عاملا من عوامل الفتنة الكبرى ولكن يشفع لذلك عظم التوجّه وضخامة الإنجاز . كانت العيون متوجّهة كلها نحو معركة الإسلام ، فَأْتِيَ الصف من داخله ، ولكن حيويّة الانطلاق كانت أكبر من كل شيء فلم تعصف الفتنة بالإسلام ولكن أخّرت مسيرته .

٧- إنّ حدوث الردّة على هذه الضخامة بعده ، ثمّ ضخامة الفتنة بعد ذلك في زمن عثان رضي الله عنه دليلان على تفرّد قيادته عليه الصلاة والسلام ، فالردّة بعد وفاته تشير إلى أنّ هيبته عليه الصلاة والسلام استحوذت على القلوب فأمسكتها ، والفتنة بعده تشير إلى أنّ سياسته عليه الصلاة والسلام هي أرقى السياسات ، فمها كانت عظمة السائسين بعده فالأمر ليس كا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام ، ثمّ انتقلت الخلافة الراشدة بعده إلى ملك

عضوض ومع ذلك بقى المسرى العام محفوظاً .

٨ ـ انظر ماذا حدث أثناء نبوته ، وماذا فتح الله على يد المسلمين بعده إلى يومنا هذا ، دعويًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتاعيًا وإداريًا وتشريعيًا وغير ذلك ، نجد شيئًا هائلا تعرف من خلاله أنّ الأمر ربّاني ، وتعرف أنّه ليس كرسول الله عَلَيْتُهُ في مجموع مأعطاه الله عز وجل .

إنّ القيادة الناجحة هي التي تعرف أهدافها فتسير نحو تحقيق الأهداف سيراً متلاحقاً متكاملاً وتصل إلى الهدف ، وإذا كانت الأهداف بعيدة فهي تستطيع أن تعطي الراية لغيرها ليستمرّوا بها . وهذا يقتضي في الإطار الأضيق : تخطيطاً وتدريباً ومتابعة وتنفيذاً ودفعا نحو الأمام . فإذا ماكان الهدف ماديّاً كان لذلك وسائله ، فإذا كان الهدف يحتاج إلى تربية فالأمر أوسع ، فإذا كان الهدف يشمل الدنيا والآخرة فالأمل أكبر من ذلك بكثير .

حاول أن تتذكّر ملامح التخطيط في حياة رسول الله ﷺ ، ثمّ ملامح التدريب ، ثمّ ملامح التنفيذ ، ثمّ ملامح الدفع نحو الأمام .

ثمّ انظر إلى الجانب التعليمي والتربوي .ثمّ انظر إلى ما يعتبره الناس انتصارا سياسيّاً عجرّدا ثمّ انتصارا عسكريّاً مجردا ثمّ وثمّ . . .

وانظر قوة البناء وكثرة المتردين عليه والمتربّصين به ، وكيف استعصى هذا البناء عليهم واعرف لجيل البناة فضلهم ، وإنا بعد البابين الرابع والخامس سنتحدث عن جيل البناة الذين رباهم رسول الله عَلِيقَةٍ وذلك في الباب الذي نتحدث فيه عن دوائر شرف حول الرسول عَلَيْهُ .

\* \* \*

## الفهرس

| الصفحة                                              | الموضوع   |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| الثة للهجرة                                         | السنة الث |
| السنة في شطور                                       | هذه ا     |
| بحران                                               |           |
| و زيد بن حارثة إلى القَرْدَة                        |           |
| : في قتل كعب بن الأشرف                              | فصبل      |
| دروس من قتل كعب بن الأشرف                           |           |
| ،: في غزوة أحد                                      | فصل       |
| عرض عام                                             |           |
| موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق                 |           |
| تبدد المسلمين في الموقف ٧٤٥                         |           |
| احتدام القتال حول رسول الله عَلِينَةِ               |           |
| تضاعف ضغط المشركين                                  |           |
| الرسول عَلِيُّتُم يُواصِلُ المعركة وينقذ الموقف 820 |           |
| آخر هجوم قام به المشركون                            |           |
| التثبت من موقف المشركين                             |           |
| ١ ـ بين يدي الالتحام                                |           |
| ٧ - الالتحام                                        |           |
| ٣ ـ بعد المعركة ٥٨٣                                 |           |
| ٤ ـ عِبَرُ أحد وبعض دروسها                          |           |
| ٥ ـ فقهیات                                          |           |
| ل : في غزوة حمراء الأسدل :                          | قصبا      |
| هوامش على غزوة أحد                                  |           |
| تقديد المعقف في خامة السنة الثالثة                  |           |

| السنة الرابعة للهجرة                                         |
|--------------------------------------------------------------|
| السنة الرابعة في سطور                                        |
| فصل: في سرية أبي سلمة لبني أسد                               |
| فصل: في سرية عبد الله بن أنيس لخالد بن سفيان الهذلي          |
| فصل: في بعث الرجيع                                           |
| فصل: في مأساة بئر معونة                                      |
| فصل: في إجلاء بني النضير                                     |
| فصل: في غزوتي الرد                                           |
| ١ ـ غزوة بني لحيان عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| ٢ ـ غزوة ذات الرقاع                                          |
| تعلیقات                                                      |
| <b>ف</b> صل : في غزوة بدر الآخرة                             |
| دروس بدر الآخرة                                              |
| فوائد عامة من أحداث السنة الرابعة                            |
| تقويم الموقف في نهاية السنة الرابعة                          |
| السنة الخامسة للهجرة:                                        |
| السنة الخامسة في سطور                                        |
| فصل: في غزوة دُومة الجندل                                    |
| فصل: في غزوتي الأحزاب وقريظة                                 |
| ١ - من تحقيقات كتاب السير                                    |
| ٢ ـ روايات في غزوة الأحزاب                                   |
| فوائد                                                        |
| روايات في يوم الخندق                                         |
| فقه هذه الروايات                                             |
| هزية الله عز وجل للأحزاب                                     |

| فوائد من غزوتي الأحزاب وقريظة                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: في قتل أبي رافع                                                           |
| فصل: في زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش                                |
| جوانب من كال شخصيته عليه السلام                                                |
| فوائد عامة من أحداث السنة الخامسة                                              |
| تقويم الموقف في نهاية السنة الخامسة                                            |
| السنة السادسة للهجرة                                                           |
| أحداث السنة السادسة في سطور                                                    |
| أهم أحداث هذه السنة في سطور                                                    |
| فصل : في غزوة نجد وإسلام ثمامة بن أثال                                         |
| فصل : في غزوة المريسيع                                                         |
| ١ ـ وفي هذه الغزوة حدثت حادثة الإفك                                            |
| فوائد من حديث الإفك                                                            |
| تحقيق حول وجود سعد بن معاد في قصة الإفكتعقيق حول وجود سعد بن معاد في قصة الإفك |
| ٢ ـ وفي هذه الغزوة قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار ٧٤٤                        |
| فصل : في غزوة فزارة ٧٤٧                                                        |
| فصل: في سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين                                   |
| فصل : في صلح الحديبية                                                          |
| ١ ـ النصوص                                                                     |
| ٢ ـ في الصلح : بنوده وحكمه                                                     |
| ۳ ـ فقهیات                                                                     |
| تعليقات على قصة الحديبية                                                       |
| وصل : هجوم عبد الرحمن الفرازي على المدينة المنورة                              |
| فصل: في مكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء ٥٥                         |

| فوائد عامة من أحداث السنة السادسة                    |
|------------------------------------------------------|
| تقويم الموقف في نهاية السنة السادسة                  |
| السنة السابعة للهجرة                                 |
| أهم أحداث هذه السنة في سطور                          |
| نظرة كلية على أحداث هذه السنة                        |
| فصل : في سرية أبان بن سعيد إلى خيبر                  |
| فصل: في غزوة خيبر ووادي القرى                        |
| فقهیات                                               |
| وصل: قصة الحجاج بن علاط                              |
| فصل : في غزوة الرقاع                                 |
| فصل : في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح |
| سرية غالب الليثي إلى الحرقات من جهينة                |
| فصل: في عمرة القضاء                                  |
| تعليقات على عمرة القضاء                              |
| نظرة على أحداث السنة السابعة                         |
| السنة الثامنة للهجرة                                 |
| أحداث السنة الثامنة في سطور                          |
| فصل: في إسلام خالد وعمرو وعثمان بن طلحة              |
| فصل: في سرية شجاع بن وهب                             |
| فصل: في غزوة مؤتة من أرض الشام                       |
| فصل : في غزوة ذات السلاسل                            |
| فصل : في فتح مكة                                     |
| دروس من فتح مكة                                      |
| فصل: في سرية خالد بن الوليد إلى بني جذية             |

| فصل: في غزوة حنين                          |
|--------------------------------------------|
| فصل : في غزوة أوطاس                        |
| فصل: في غزوة الطائف                        |
| فصل : في إسلام كعب بن زهير                 |
| فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة          |
| السنة التاسعة للهجرة                       |
| أحداث السنة التاسعة في سطور                |
| قائمة باساء المصدقين إلى القبائل ٩٦٥       |
| من أهم أحداث السنة التاسعة                 |
| فصل : في غزوة تبوك                         |
| فصل: في أسر أكيدر دُومة الجندل             |
| وصل : إسلام عروة بن مسعود                  |
| فصل: في الحج سنة تسع                       |
| فصل : في تهديم ذي الخلصة                   |
| تقويم الموقف في نهاية السنة التاسعة        |
| السنتان العاشرة والحادية عشرة              |
| أحداث هاتين السنتين في سطور                |
| فصل: في نماذج من البعوث                    |
| ١ ـ بعث خالد وعلي إلى البين قبل حجة الوداع |
| ۲ ـ بعث أبي موسى ومعاذ إلى البين           |
| ٣ - بعث أبي عبيدة إلى الين                 |
| فصل : في نماذج من الوفود                   |
| ١ ـ وفد بني تميم                           |
| ٢ ـ قدوم الأشعريين وأهل البين              |

## 1.74

| ١٠٠٩ | ٣ ـ وفد عبد القيس                                 |
|------|---------------------------------------------------|
| 1.11 | ٤ ـ وفد طيء                                       |
| 1.17 | ٥ ـ وفد بني حنيفة                                 |
| 1.17 | فائدة : في أساء اثنين وسبعين وفدا                 |
| 1.10 | فصل: في حجة الوداع                                |
| 1.44 | فصل: في وفاته عليه الصلاة والسلام                 |
| 1.05 | نظ تر مارة ما أحراث السنتين الماشرة والحادية عشرة |



رقسم الايسداع : ۲۸۷۲ / ۸۹ الترقيم الدولى : ٤ – ۲۶ – ۱۲۷۱ – ۹۷۷



Dased Adam Darolle Silan Darell Salam DavellSalam Das Me Julian  $\hat{D}accd(\hat{J}/ten$ PRINTING PURK CATEGO A DESTRUBBLEM PRINTING PURLET A HOW E. DESTRUMENTOS PRINTING PUBLICATION SUBSTRIBUTION PROTTING PUBLICATION & DESTRUMENTALS PRINTING PURING A TABLE & DISTRIBUTION PROPERTY AND A STATE OF \$ 20 axtist 46 fee 25/25/250, 4cf 93/26/26 - 26/15/78 170 achae or fax 2621750 (20 m/hm, sr (as 262) 750 444 932820 - 263) 936 130 adiar setus 852,1756 20 ozban se las 2621750 120 aztar ir iz 1023736 od 952020 - 2634238 101932820 - 2631578 06/93/28/20 - 26/31/978 司門三 7-17*9*-477 <u>Edi</u> AMAME . به هارم الأزهر فاكس ۲۹۲۳۳۰ مه غارع الأزمر قائل ١٢٠٠٠٠٠ وي عالي الأرم فاقي ومعمد rinsire. "dli jeja je se وي الأولى المؤلم المالين (1949) ام کرے فرانے لاکنے انسان CONSTRUCTION APPART 1 (6) THE LOUIS OF STREET AND Darell Fallani  $\mathcal{D}$ arell Eldan Darcell Sulem  $\Omega$ arAGu $\epsilon$ an Darell Surm Daca JuhaPRINTING PUBLICATION \$ 205781807328 PRINTING POPLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION

& PRINTING PRIOTOR PURE A A PARIS PRINTING PUBLICATION & DESIRTMENTS 120 auhur ar fan 7621750 141912820 - 2631578 170 achar.st fax 3622750 120 autor et fak 2621750 aut 932620 - 2631626 120 ashar at 6sc 2621750 £20 actor or fax 2621750 170 calarier for 2831750 tel 932820 - 2631878 1619 \$1820 - 2631 \$78 1417032524-2634534 W1931829 - 1631539 -MAN SE ,-1/4411<u>-</u> - بر درج بالزهر فالقي ۱۲۲۰۰۰ عاد شرع الأزمر للأني ١٩٧٠ والمروازي والراءوي والأوال الأوار والي ووالما ره وارز الزمر فاقي ١٩٣٩هـ roman 200 jajin pje sa Christia , Africa : Ca Dardolda Anchellan Davelelian Davedt Tatan Desirition Description PRINTING PUBLIK ATIKAS 6. DISTRIBUTEN 120 ashar of fax 26/21/250 181937820 - 2631578 PROTEST PURITY ATAM & DESTRUCTOR PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTIAL PUBLICATION & DESIGNATION PRINTING PUBLICATION & PRAINIBLEAD FROMONO PUDLACATACIÓN A DESTRUMBION 6 (4574) arrais \$20 arrais 31 (4) (6) 21750 (e) 9 (2020 - 26) 1574 130 azhar at tak 1631790 ad 183200 - 2634598 120 action of few 26 27 750 4019 32 970 - 28 34 878 CO subset of the 2621750 120 azbar se tan 2621750 44 932520 - 2634528 rIMD ::: 511411 diffilisi JJAHII = erren julia julia gipun erveres jara jajta just er career and party and the بوغرو الأرمر فالتي المعتاد ده کاره الاژور فاکی ۱۹۰۰ Declinica Deserte Suinn Lacett Solan Desell Sum Anothe Julien Lard elden PHINTED PHINTS AT PLAN A PAIN OF MITTERS 120 ASSET OF THE 26 21 740 101 93 26 20 × 16 24 5 78 PRINTING PUBLICATION A TION A THE TWO PRINTING AS 1 Few 2021 PS 0 of \$1,870 at 25,21750 PRIMYSAS PRIMES A 12 W 6 PROPRIMES AND 1 Meanths of the 26 (1) 30 PROVIDE CONTRACTION & DESCRIBINGS 1-10 amor sense 162 (156) PROVIDED PROCESSION Clauchae et tas 2641 766 64 93 28 20 - 26 3 1 5 7s 161993330 - 2631678 tel 932820 - 163183<sub>8</sub> ره ۱۵ پر ۱۵ پر ۱۶ پی محمود فد فارغ الأردر فاقين محمد transcript May 18 gallow erese para paga paga s به غراج الأزمر الأغرار ١٩٩٩٠٠ اد قارع الأزمر الاكبر (1979)  $Dir_{c}d^{\prime }\phi latan$ Describe Treem Daviden Developm Describition Describeration Parti Parti Partis y 17,00 A Partia Balancia PRINTING PURSUES THE PRINTING PRINTS ATENS SPECIALISTED 120 arkey of the 2614 Sept tol VIII 20 - 2631572 PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PRINTING PRINTS AT A SEC. ACTIONS OF THE REAL PARTS C Carbon of San 16 C 17 (6 5) 10 C 20 C a 2 C 17 C 8 Colored Alexander Placement of the 2020 This self-9220 Day (1920) (20 select of tex 19/11/19) (a) 9/28/20 | 26/16/78 Christian, ortal, 2671750 56 9 725 20 - 26 11 020 JUB  $-TMD \equiv$ and the state of والقارع الأرمر فاقس المعادمة فالقرو الأرد فكي ومعه ە ئاي ۋەل<mark>ۇم ئايى</mark> دەس received the participate of والقارع الأرس فالمراجعة entrasa, eroas Pirtura - Strans - di WWW.com. . SOWERS CO. Turnell Yearn Description and the De Mellen Deposit Arian Provide a PERFECTION ELECTROPITATE PRINTESS PUBLICATES & DESTRIBUTION PROPERTY POST CATES PROMITION FOR EXPENSE A SESSE AMORAGE PROPERTY PROPERTY AND ADDRESS. PROPERTY OF STREET 120 c. ho. jurija - 1621750 jud 612820 - 2604378 230 action to be 2671750 120 spins of fax 2021759 6/1932820 - 2634378 Display Hills In 1990 170 salar se <u>545 2571</u>780 120 sensy or toy 2671750 per 032876 - 2671676 10/23/2010 - 2011/12 141933820 - JAA1578 od 933820 - aa3153a 77 A STATE OF THE STA 开门种门豆 receive while a May all a . 4 کی تاویل باکی (۲۰۰۰ euron "ili jujit gid k و الماري الأزمر قالس متحدد والأمر الأرمر الأكي والالالالا erene jaar ja Negario

Darelt Setum

PRINTING PURITY ATEM OF DISTRIBUTED

o to a charget face 2011 780

tel 932820 - 2631378

1114411122

Damententim

PRINTING PURING A DAW B. DISTRIBUTION

130 constants (<u>26</u>3177) 44733826 - 261855

1[|d#|]]:

Well-was Allegated a state

Drew Silin

paragramo paragrama and A paragrama and

1.20 satur of fee 35-21-730

tat 932820 - 2638678

-1774/17.2

2005000 - 30000 - 1 do

Amel Silver

PRINTERS PRESIDENTED

120 autor at 26, 2621750

nd 932520 - 2631578

CONTRACT ACTION 1 ALL

to the contract

PERSONAL MINERS CO.

Davil Sulan

PROPERTY PROPERTY AND

120 azhov et la a 2521 756 (el 932520 - 2531 978

 $g_{totalle}$  and  $g_{total}$ 

PRINTING PUBLICATION
A DESTRIBUTION

(20 autor, schol 2621/50

service to the annual of the St.

MATTE

سري سرح TSTYGER . STEATS : AD PATAMA STREET : AD Pathawa . Strate : 30 energea , affate : d PARTON , WINTO 1 G 83A7 - 1 - 60 Deschelelan Darell Sulam Darell Intern Der Al-Salam DarAl Talam Salam PRINTING PUBLICATION

a DISTRIBUTION
130 achae at his 4621750 PRINTING PUBLICATION & OF STREET PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION 120 achor, st fee 2621730 PRINTINO PUBLICATION 4. DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION IBLICATION BILLION 139 aukar, st fan 2621750 jel 933820 - 2631578 120 azbar 31 fan 2621750 tal 932820 - 2631578 face 24521750 120 aubar at fax 2621750 tel 932830 - 2631578 aut 933820 - 2631578 sel 932820 - 2631578 2631578 ۲۲ قارع الأزور فاقس ١٩٢٠٠٠٠ ١٤٠ الناوع الأزعر فائتس - ١٩٠٠م 17 شارع الأزهر فاكس ١٠٢١٧٥٠ ١٢ شارع الأرهر فاكس ١٣٠١٥٥٠ -17 شارع الأزهر فاكس -110va ٠٤٠ شار و الأكرة PARTORA . TETER I GO PATRIFICA . STRATE : 60 enterm strate : do 1839 1 C DarcAl Salam DarcAl Satim DarcAl Tulam Das Al Talam 'Sulam DarAl-Falam PRINTING FUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PHUKATKW 8. DESTRIBUTKW PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION WILLICATION 20 askar st faz 2521750 tel 932820 - 3631678 130 andre of fax 3621750 120 ashar.st tax 2621750 120 ashar at fax 2521750 box 2621750 120 subac st fax 2621750 164 933039 - 2631579 agi 932820 - 2631578 tel 932820 - 2431578 tel 932820 - 2631578 - 2631578 allell ..... ١٠٠ قاري الأزمر دائي التحافظ الأزم فالتي مستع ١٣٠ قدر ۾ الاڙهر آفاقس rorman will be 1870 p. La 10 ajir gjil se species a series ( sile PRINCIPAL STREET, CO. rare rai Darelleslation DarAl Salam Dar Al Salam Dardeldan Salam PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION 130 addresses has 2631750 PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING POBLICATION
& DESIREDIES FROTTING FURLE A TICHE & DISTRIBUTARE 120 author at fire 2621750 PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION UBLICATION 10 saher at les 3621750 120 salus et fex 2521730 tel 932820 - 2634578 fan 7621750 126 aukay at fax 2621750 ed 933639 - 2634578 tel 932820 - 2631578 tel 933820 - 2631578 × 2631578 sel 0 12826 - 2631 578 HIMII .... 44 قارع الأوانر للكس (mana) ۱۲ قارع الأزمر فاكن مصحح ٢٠٠٠ ليلن الأزمر للكي (١٥٠٠٠٠ ١١٠ څاري الارس فاکس ١٠٠٠ ١٣٠ لنارج الأرفر فالقبي ٢٥٠٥٠٠٠ ٠٠ شارع الأزيم encurs , territor il di PERSONAL STREET & OF WANTED A STREET OF PUPLESS - SPEAKER & PSPARIA . ATTACK : 42 Prate to Discle SitionColleini Amedellalan Davellehatan Deschelation PARTATORS PRINCE A 1858/ S. ANGLES BOOKS V 1385 SANGER SE BOX 2831750 PROFESS FOR CATACAS A DESTRUBBIO PRINTING PUBLICATION 8. DISTRIBUTION 139 ABOUT SERVING TO BE SERVING PRINTING PUBLICATION
A DISTRIBUTION PRINTING PROLICATION PIERICATION HERITANI 130 ephys at fex 2621780 set 932820 - 2631878 20 estar ar las 2633 740 es 952826 - 3633 639 664 2631759 10 satur of the 2021750 pd 933936 - 2631578 - 2631578 tal 932820 - 2631578 col 032820 - 2631578 cUMD ::: والانفارج الأزمر فالتي وأواوانة ال قارع الأرفر فاقي (reconeresa Lilla Lilla a M ١١٠ قارع الأزمر به غارع الأزمر قائل -rrrin ١٠٠ لمارع الأزغر فاقس ١٩٥٥٥٠ VARIOUS SPRAN LAS PUPAGRA , APRATA LORS -entragent - Applica - A site \$\$\$\$\$\$ Y 65 Describer of the Section DaselleSalam Da A Sulum DarelleJalem (Salam DareAl Talam PRINTING PRINTICATION A DESTRUMENTO PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION PRINTING PUBLICATION PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PREMICATION 130 autour at fan 3621750 120 sahar at San 2621790 120 aubar, at fax 26.21750 Par 2621788 120 a*dear* at the 2621750 120 achar of fan 1521750 161933830 - 3631570 tel 932820 - 2631578 tel 931828 - 1631578 ad 932839 - 2631378 1-3631578 101 933839 - 2831578 ا القارع الأزهر فاقس المعاماء ١٠ شارع الأرهر יי גוק שלות פשה יייייייי Das Ackelian DarAl Talam lelalam Das A Talam Dar Al Talam DareAl Falam PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION PRINTING PUBLICATION & HOLDINGS PRINTING PURCHCATEDA & DISTRIBUTARY PRINTING PUBLICATION
8 DISTRIBUTANI PRINTING PURINCATION

& DESTRUBORMO TEURCATEON LEBUTANN 120 a.mar. st fan 3621790 128 ashar at fax 26.21750 120 azhar si fan 2621730 129 aubar si ika 2631750 (fax 2621750 120 azhar si fan 2621750 tel 932830 - 2631578 tel 932820 - 2631578 tel 932820 - 2631978 aut 933920 . 26398920 3 - 26334673 161 932826 - 36334578 urrille de la comencia del la comencia de la comenc 74II) ........... all Dis ٥٠ شارع الأزهر فاكس ١١ فارع الأزهر فاكر ، ١١٠٠٠٠٠ ١٠ څارچ الأزهر viorcetta "Miller» i da \$2787 - 1 Jo DarAl Sulam DarAl Talam Da: Al Tulam Darell Lalam DarAl Talam ?Salam

PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION

120 mahar sidan 2621750

te 10 120/20 - 26 31 570

PRINTING PUBLICATION
A DISTRIBUTION

120 arbar at fax 2621750

101937920 - 2631578

UNICATION

: ms 2821750

1 - 2631578

PRINTING PUBLICATION & DISTRIBUTION

120 achar st tas 2621750

to 1 9 3 2 8 20 - 26 3 1 5 7 8

 $\Omega$ ared

PRUNTAS A 4 DISTR

130 axtar or t

out 931820.

in Olen course

managa, W

Darch

PRINTING I & PESTA

130 autor at fa

and 9/3/2074

eraren Mika

\$165 halls ... 10

Dack

PRINCIPAL P SE DISTR

130 miles at 6

cel 932820 -

GIIH

rurum "JQ.

STOTAGE ...

9000

PROTOR

tel 932820 -

сIJЧ

esveus "Ald

99594998 ...

 $\mathcal{D}$ aret

PROPERTURO A. DEST

1 243 and our let it

col \$32830

errorgo <sub>sed</sub>ilik

Davel

PRINTING I & INST

ted 9.32820

aШ

\$7073(895) -

Darell

PROTING F

3.20 author at 4

tel 932820

PRINTING PUBLICATION 4 DISTRIBUTION

120 author of the 2621750

tel 933820 - 2631578

PRINTING PURICATEM & DETRIBUTION

120 achar si tan 2621750

tel 932820 - 2631578

1 3th moduley set

1.20 makes of 8

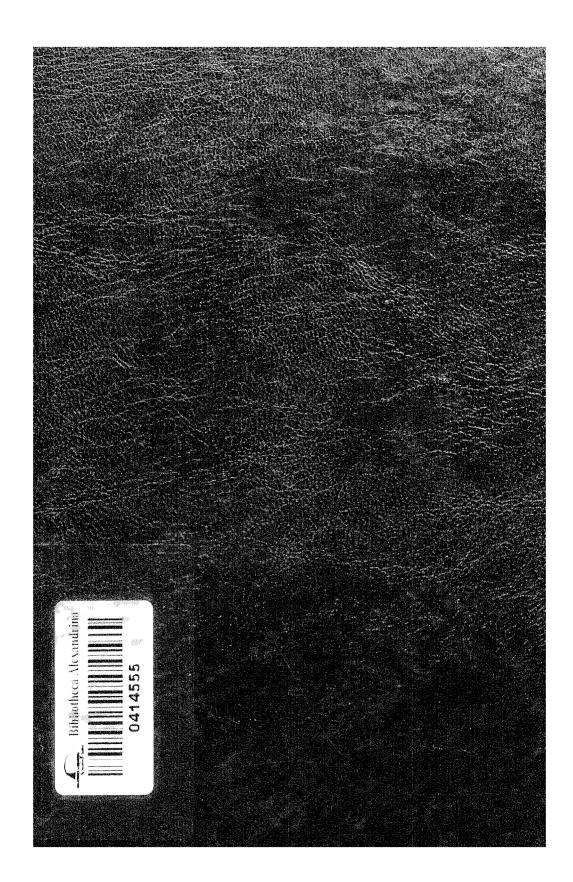